

ه جير و تاريخ الفرن الناني عمر 🕱

القبسمر الاول حجر في تاريخ سورية الدينوي في هذا القرن ﷺ۔۔ فاتحہۃ الکےلامے

ان تاديخ سودية في القرنين الناني عشر والثالث عشر مثالات نيمل بهاكل عامل ليلزم السلم والوفاق ويكب عن الحصام والحلاف . فجل احداث تاديخ هذي النربين اوكايما حروب ومغالبات على مدن سودية خاصة بين الاو نج الذين اكثروا من الحلات حيائذ على بلاديا وببن المسلمين الدين كانوا يلون هذه البلاد ولو اقندى بعض المسلمين بابي بكر الصديق في الرفق بالنصارى كما اوصى غزاته الاوابن او بعمر بن الحطاب اذ لم يشا أن يصلي في كنيسة القدس ائتلا يقول المسلمون بعده هنا صلى عمر . او تركوا الصارى وما يدينون كما أمروا لنجا المسلمون والنصارى من غوائل الحروب التي خرت هذه البلاد مدة قرنين ولكن فام في والنصارى من غوائل الحروب التي خرت هذه البلاد مدة قرنين ولكن فام في والنصارى من غوائل الحروب التي خرت هذه البلاد مدة قرنين ولكن فام في والنصارى من غوائل الحروب التي خرت هذه البلاد مدة قرنين ولكن فام في والنصارى من غوائل الحروب التي خرت هذه البلاد مدة قرنين ولكن فام في والنصارى من غوائل الحروب التي خرت هذه البلاد مدة قرنين ولكن فام في المناهدة المناهدة

ولولا الحلاف الذي كان بين المسملين في ذلك العصر اعني بين المولة السلجوقيين وخلفاء مصر العلويين وبين حكام الاعمال بانفسهم كما كان بين ولاة بغداد والموصل وحلب ودمشق وحمص وغيرها لما قدر الافرنج ان يدخلوا هذه البلاد ولا جسروا ان يكون لهم بها مطمع ولو لم يكن بين النصارى مثل هذا الحلاف بين ملوك الودم في قسطنطينية وملوك المغرب وبين اصحاب تلك الحملات بانفسهم ايضاً لما استطاع المسلمون ان يخرجوهم من هذه البلاد عنوة والحق يقال انهذه الحروب الشديدة المديدة ارتنا بسالة المسلمين وصبرهم على المقال وعصيتهم الشديدة فلم يتركوا الافرنج يستريحون في بلادهم سنة واحدة دون حرب فكانت الشديدة فلم يتركوا الافرنج يستريحون في بلادهم سنة واحدة دون حرب فكانت في القرنين سلسلة حروب تنصل احدى حلقاتها بالاخرى كما سترى وكشفت هذه الاحداث من جهة الفرنج عن ورعهم وتحسهم في الدين في ذلك العصر وتحملهم مضض مشاق السفر واخطار الحرب ولكن كان في جانب ذلك الحاسدة والحلاف من الموارنة نصيبنا من هذه البلاد صاغرين ويورثوا سكانها غوائل الحلاف وناليا حتى الموارنة نصيبنا من هذه المصائب وهو احراق عمل كسروان بجملته وخراب في فين الموارنة نصيبنا من هذه المصائب وهو احراق عمل كسروان بجملته وخراب في فين الموارنة نصيبنا من هذه المصائب وهو احراق عمل كسروان بجملته وخراب في فين الموارنة نصيبنا من هذه المصائب وهو احراق عمل كسروان بجملته وخراب في فين الموارنة نصيبنا من هذه المصائب وهو احراق عمل كسروان بجملته وخراب في فين الموارنة نصيبنا من هذه المسائب وهو احراق عمل كسروان بجملته وخراب في في المهائب وهو احراق عمل كسروان بجملته وخراب والمن الموارنة نصيبا من هذه المسائب وهو احراق عمل كسروان بجملته وخراب والمهائب و مورات الموارنة نصيبا من هذه المهائب وهو احراق عمل كسروان بحراب والمورث المورث المورث والمورث وال

جبة بشري على أثر جلافهم لانهم أنسوا بنا واستوطنوا بين ظهرا ينسا لجامعة الدين بينا وبينهم وسترى في كل فصل من تاريخا لهذن القرنين موعظة ناطقة بوجوب الموالاة والوفاق في أمور هذه الدنيا بين الملل ولو اختلفت ديناً ومذهباً وطقساً ووجوب النتكيب عن العداوات والحصام طلباً لراحة كل فريق والسير في طريق التمدن والتراقي في مدارج النجاح والفلاح هدى الله كل ضال الى سراط الحق المستنجم

# الفصل الاول

﴿ في قدوم الافر مج الى سودية واستحواذهم على بعض مدنها مجه هو وماكان من الحروب في هذا القرن ﴾

﴿ عـد ١١٢ ﴾ صـ ﴿ في تالب الافرنج في بلادهم ومسيرهم الى قسطنطينية ﴾ ~

كان المسلمون قد ضافيوا ملك الروم الكسيس كومنانس وانتزعوا اكثر املاكه واوشكوا ان يحصروه في قسطنطينية عاصمة ملكه فلجأ الى ملوك اوروبا واوفد اليهم وفوذًا ورسائل منها رسالة الى روبرتس كنت فلاندرا الملحقة يومئذ بافرنسة والى جميع الامراء المسيحيين من الاكليريكيين والعامة يستجير بهم ويبالغ في مضافية المسلمين له وفي احتقارهم الدين المسيحي وسطوهم على الكنائس والادياد ويسالهم الاخذ بناصره والانتصار لدينهم واستقاذ قبر المخلص من ايديهم ويزين لهم كسب ما في المشرق من الكنوز والذخائر المقدسة والآثار الجليلة وكان في ابرشية المسيحي المسيحي المستقاد المنائد المجليلة وكان في ابرشية المسيحي المسيحي المستقاد ا

اميان بافرنسة وقسئذ حبيس اسمه بطرس عزم ان يحج الى اورشايم فامها وافام فيها اياماً وزار سمعان بطريرك هذه المدينة وحدثه سيائلاً اباه عن حالهم فنم اليه البطر رك ما يقاسون خاصة من جرى مغالبة دول المسلمين على مدينتهم فساله بطرس اليس من علاج لهذه الشؤون فقال البطريرك أنامنا ابعدت بننا وبين الهنا فلا يستجيب دعائماً وكأن عقابنا لم يكمل بعد فاشار عليه السائح ان يرفع رسائل الى الحبر الروماني وامراء النصارى في المغرب وهو يوصل رسائله البهم ويصنع ما يقدره الله عليه لاجابة سؤاله فراق هذا الكلام للبطرىرك وكتب رسائله ودفعها الى السانح الذي قام في ذهنه ان الله يدعوه للجهاد في هذه المهمة الجلَّى غاتى الى رومة ورفع رسالة البطريرك الى البابا اوربانس الـانيفاجله وابدى ارتياحه الى مساعدة نصارى المشرق فضى بطرس السائح يفري الفيافي بايطاليا وفرنسا حافي القدمين مكشوف الراس حاملاً صليباً مغرياً الكبراء والعامة ايضاً انجدة نصارى المشرق اما الحبر الروماني فعةد مجمعاً في بلاسنس بنرمندية جمع فيه اساففة ايطاليــا وبوركونيا وافرنسة والمانيا وبفيارا وغيرها حتى اجتمع حينئذ مئتنا اسقف ونحو من اربعة الاف اكليريكي واكثر من ثلاثين الماً من العامة ذلم نسعهم كنيسة فتالبوا في ساحة في اليوم الاول من اذار سنة ١٠٩٥ وشهد المجمم نواب بعض الملوك ووفود الكسيس ملك الروم الذين نضرعوا بإخبات الى الحبر الروماني وامراء المغرب ان يمدوا ملكهم وينجدوه على اعدائه حباً بحير الكنيسة والدبن الذي كاد رهق في المشرق فحث البابا المؤمنين على ان يمدوا ملك الروم واقسم كثيرون من الحاضرين ان يسيروا الى قسطنطينية لامداد الملك وعزم المبر الروماني ان يسير الى افرنسة ويعقد فيها جمماً فسار بحرًا واستدعى الاساففة الى الاجتماع في كارمون باوفرنيا في الثامن عشر من تشرن الثاني سنة ١٠٩٥ فاجتمعوا في اليوم المعين وكان عدد رؤساء الاسامفة ثلثة عشر وعدد الاساقفة والرؤساء الكبار مثنين وخمسة وعدد الباقين

من الاكايريكيين نحوًا من ادبع مئة وحشد يشذعن العد من الامراء والسفراء والوجهاء والعامة حتى ضاقت عنهم المدينة وضواحيها وبعد ان بحث اباء المجمع عن بعض المسائل المعلقة بالدن والتهذيب الييعي وقرروها عقد المجلس العاشر في ساحة فسيحة في المدينة فقام بطرس السائيح وخطب في الجماعة خطبة حماسية رنانة وكان فصيحاً بليناً سديد الحجة وكان لخطبه وتع شديد في قلوب سامعيه حتى كادوا محاواون ان يلمروا من كلرمون الى اورشليم وخطب بعده البيايا اوربانس وكان افرنسيًّا مولدًا حاضاً ابناء وطنه والمسيحيين اجمع على استنصاذ الارض المقدسة بنصاحة عجبة حتى نهض السامعون اجمهون وضجوا صارخين كانه بنم واحد Dieule veul Dieule veul ان الله يرىد ذلك ٠ ان الله ريد ذات و دمال البابا فليكن هذا الكلام شعارًا لكم في كل عمل صالح تاتونه وكان لكلامه تاثير شديد حتى عزم للحال اكثر السامعين من الاكليرس والعالمين على المسير الى المشرق وكان او بمر اسقف بوي اول من اخذ من يد البابا الصليب شمار الصليبن في حملاتهم الى المشرق وتبعه كثيرون واقام البابا يراي الاساقفة اوتر اسفف بوي رئيساً روحياً للمتجندين وسفيرًا من قبله . وريموند كونت تولوز وسان جل رئيساً مدنياً وطاف البابا في كثير من كنا نس افرنسة مدبراً شؤونها وحاناً على المسير الى الشرق وموزعاً بيده الصلبان وجال بطرس السانح في كل فج داعياً الى التجند واكثر الاساقفة من الحض على ذلك فعظم الاقبال على هذا التجند في افرنسة وأيطاليا والمانيا وتبارى فيه الاكابر والاصاغر الرجال والنساء والاحداث والكهول حتى اضطر البابا ان يضع نظاماً لذلك وفي جملته ان لا تسافر المراة الا مع زوجيا او اخوتها وكان ببن الكبراء المتجندين ريموند كمنت تولوز المار ذكره وروبرس الناني كنت ةلاندرا وتدسمي بعدا كنت اورشليم وروبرتس الناني كنت نرمندية وغودفروا دي يوليون دوك لوران واخواه بودين واستاش إ

وبيومند امير تريدتنو . واما عدد الصليبيين فلا يحصى وفال فوجر من شرتر الذي كان معهم ان عددهم لا يقل عن ستة ملايين ولكن عاد بعضهم من ايطاليا وبعضهم من غيرها وبعضهم مات وبعضهم قتل والموكد ان الذين بلغوا قسط طينية كانوا نحو سماية الف مقاتل . وقالت الاميرة حنه كومنانس التي كتبت تاريخ ابيها الكسيس كومنانس و من شاء احصاء عدد الصليبين فليحص عدد ومال البص او نجوم السماء او اوراق النبات او ازهار الربيع ، هذه مبالغة تشير بها الى الكثرة وقد آنفق الصليبيون ان لا يسيروا في طريق واحد او حشدًا واحدًا بل ان يسيروا متفرقين وموعد اجتماعهم قسطنطينية فسار جيش منهم مقدامه بطرسالسانح في طريق المانيا وكان عدد هذا الجيش نحو تسعين الفاً وفي جملتهم نساء واحداث وشيوخ واخذ امرة فريق من هذا الجيش رجل اسمه كوتيار Sans , avoir أي الفقير او الذي لا يملك شيئاً واسمه دال على ما كان عليه من المسكنة والفقر وكان عسكره كذلك وكان المومنون يقومون باودهم ما ساروا في ارض افرنسة وقد تبعهم بعض المانيين في طريقهم ولم يتعرض لهم احد وبلغوا الى بلغريا وقد عازهم الزاد وابى واليها ان يمدهم بشيء منه فتشتنوا في المزارع واتمرى وسلبوا الماشية واحرقوا بيوتاً وقتلوا بعض من قاومهم فالب البلغاريون عليهم وقتلوا منهم كثيرين وانهزم كوتيار سايرًا في الاحراج والمفاوز بمن بقى من جنده الى ان بلغوا نيسا فشفق عليهم واليها واحسن اليهم بازودة واسلحة وملابس وبلغوا اسوار قسطنطينية بعد شهرين مضنبن بالتعب والجوع

واما الفريق الاخر من هذا الجيش الذي كان بامرة بطرس السائح فساد في طريق بغيارا واوستريا فاباحهم قولمان ملك اونغريا ( المجر ) ان يجتازوا بارضه آمنين بحيث لا يضرون باحد ويشترون ما يحتاجون اليه وبلغوا مدينة سملين فراوا على ابوابها بعض اسلحة كان اهل المدينة قد انتزءوها من الصليبين فضربوا المدينة وهمه

وفتحوها وقتلوا من اهلها اربعة آلافولكن جيش الانغاريون علمهم فأنهزم بطرس السائح بسكره وساروا في الاحراج وانهوا الى نيسا فقدم لهم واليها الزاد واكن وقع خصام بين بهض الاهاين وبعض الجند فاحرق بعض الالمسانيين من العمليبين سبع مطاحن فار اهل المدينة بالصليبين فقتلوا كثيرين واخذوا منهم الفي عربة واسروا كثيرين وعاد بطرس السانح الذي كان قد سار في مقدمة جيشه الى والي نبسا يساله تخلية الاسرى ورد المربات فابى واستئنف التتال ودارت الدائرة على الصليبين فقتل منهم عشرة الاف وانهزموا في البرية نحو تراسة نادمين على ما جنوا على انفسهم وعلى غيرهم ولما علم الملك الكسيس بوصولهم الى تراسة ارسل يعتبهم على سطوهم ويعدهم بالصفح فساروا حتى انهوا الى اسوار قسط طينية وحشد كاهن اااني اسمه كونسكال عسكرا نحو خمسة عشر الفاً وكان اكثرهم من السباريت الجانين فافرطوا في السطو بانقاريا فقتلوا هناك عن اخرهم وتالب عسكر اخر من المانيا فسطا على البهود ونكل بهم فشنتهم الاونناديون والبلغاديون شذر مذر واما الجيوش المنظمة فسار فريق كبير منها بامرة غودفروا دي بوليون فلم يتمرض لهم الاونناريون واابلغاريون • وسار فريق اخر بامرة روبرتس دوك نرمندية وروبرتس كنت فلاندرا وغيرهما في طريق ايطاليا . وسار فريق اخر بامرة بيومند امير تربدتو بحرًا الى بلاد اليونان وسار الصليبيون من جنوب افرنسة برئاسة او بمر اسقف بوي سفير البابا وامرة ريموند كنت تولوز وكان عدد هذا الجيش نحوًا من مئة الف مقاتل وساروا في طريق ايطاليا وبلاد اليونان باحسن نظام وبكل عبادة وورع واجتمعوا جميعاً في ضواحي قسطنطينية سنة ١٠٩٦ وكان معسكر قادتهم في قرية بيوكدرا احدى ضواحي قسطنطينية وقد كان عدد من قتل ومات منهم في طريتهم الوفاً مؤلفة ( ملخص عن تاريخ روهر بخر عن تاريخ غوليلمس اسقف صور وغيره من مؤرخي ذلك العصر )

#### مر عد ۱۱۸ ﴾

حدى في ماكان ببن الافرنج وملك الروم ومسيرهم الى انطاكية كانت ان الكسيس ملك الروم الذي كان قد استمد اصراء المفرب ارتاع لما راى حسيشرة عديدهم ووجس من انقلاب ناجديه عليه واسف لانه اراهم ضعفه باستمداده لهم فعول على الحيلة والمكر بهم فرحب بهم وأنسهم وقدم لهم هدايا وتقادم نفيسة واكثر من الوعود بمجاراتهم علىكل ما يبتغون لكنه بالغ في نجسس احوالهم واستطلاع ما كنت سرائرهم وكان الكنت دي فرمندوا اخو ملك افرنسة قد القياه عاصف على شواطي الابير فدس الكسيس من احضره وحاشيته الى قسطنطينية سهيئة اسيرآملاً ان يكون اخو ملك افرنسة رهينة عنده لحفظ الامانة له فكان عكس ما امل فاز ذلك كشف للافرنج خبث نيته واراهم لزوم الحذر منه واخذ روساؤهم يماملون الروم معاملة اعداء فندم الكسيس على قبح فعلته واستعطف اسيره وطلب عقوه وبالغ في اكرامه وفي تقدمة الهدايا له لكنه لم يلبث ان منع الافرنج الزاد فانتسروا في القرى وضواحي المدينة ينهبون ويسابون واستمروا على ذلك اياماً فكان لهم ما يكفيهم واتت ايام عيد الميلاد فكفوا عن الساب تديًّا وصالحوا الملك فعاد يجري الارزاق عليهم وكان الملك لا يدخر وسيلة من وعد ووعيد ليحلف له غودفروا عين الامانة والطاعة وغودفروا لا يغتر بودده ولا يرهب وعيده واوشكا ان يتماركا وبلغ الجبر بيومند واستبشر بان قلك وسيله لاستاط ملك الروم وانتسام مملكته وكاشف غودفروا في ذلك فلم يحسن له . وعلم الملك بذلك فازداد رهبة وتوجساً وارسل ابنه ايكون في معسكر الافرنج فاغتروا بخدعته وصيدوا باحبولته واتىروسا،هم الىقصره فبالغ في تكريمهم وتابى غودفروا ووضع مملكته تحت حمايتهم فحلفوا له على آنهم لا يخلون بحرمة الضيافة وآنهم لم يسا.ون اليه ما كان يخص مملكته من المدن التي يفتحونها ووعدهمالملك ان ينجدهم برًا وبحرًا بجنده وسفنه وأن يقدم لهم الازودة ويشاطرهم الحكفاح والمخاطر والفاطر في حملتهم

وكان اول من عبر البصفر منهم واحتل اسيا غودفروا وسار على اثره باقي الامراء وكان جيشهم حيتنذ ست مثة الف مقاتل واول مدينة حصروها وافتتحوها كانتمدينة نيقية المشهورة بالجمعين الاول والثامن اللذن عقدا فها وكان تولاها حينئذ قايج ارسلان بن سليمان سلطان قونية من السلجوقيين وسهاه ابو القداء قليج د فلافى الافرنج بجموعه فقاتلوه فهزموه في رجب سنة ٤٩٠ ه وهي سنة ١٠٩٧ م هذا ما رواه اين الاثير والو القداء . وقد ذكر المؤرخون الافرنج اخذ نيقية ياكثر تفصيل فقالوا أن مهاجمات الافريج لهذه المدينة في الايام الاولى من حصارهم لم تجدهم نفعاً ورجموا عنها خاسرين لانها كانت محصنة متيعة واتى السلطان قليج لنجدتها يستين الف فارس فتاججت نار الوغى بينه وبين الافريج من الفجر الى المساء فانكسر وتشتت جمعه وقتل من عسكره كثيرون وبعد هذه الوقعة شدوا الحصار على المدينة ولم يبق الا أن يدخلوها فارسل الملك الكسيس كتيبة من جنده بامرة قائدن معروفين بالدهاء فدخل احدهم المدينة وارهب اهلها بما سيجريه الافرنج عليهم من الانتقام وزين لهم ان يستسلموا الى الملك ففعلوا . واذ كان الافرنج يتحفزون للدخول الى المدينة راوا اعلام الملك الكسيس تمخفق على اسوار المدينة وقلاعها وفدهشوا واحتدموا وكادوا يتمزقون غيظاً اذ منموا من ان يدخلوا المدنة الا عشرة عشرة بعد اراقة دماء كثيرين منهم في فتحها واوشكوا ان يثيروا بملك الروم لولا ان يتدارك هو الامر باعتذاره عن فعلة قائديه وبسخائه على الجنود وتقديم الهدايا النفيسة لروسائهم فاغضى الافريج على سؤ صنيعه وحذروا الاوكان اليه

وفي ٢٥ حزيران من سنة ١٠٩٧ سار الافر لمج بجيوشهم من نيقية منقسمين

الى عسكرين احدها بامرة بيومند وتنكراد وروبرتس دوك نرمنديه • والاخر بامرة غودفروا دولة لوران وبينما عسكر بيومند على مقربة من دوريلا المعروفة الان باسكى شهر وثب عليهم في غرة تموز قبلج ارسلان سلطان قونية السلجوقي بجيش جرار لا ينقص عن ثلثماية الف رجل واستعرت نار الحرب بين الفريقين منذ الصباح وانتهى جنود السلطان في احدى كراتهم الى معسكر الافرنج فقلوا النساء والاطفال والشيوخ والمرضى واتصلوا الى ان احاطوا بالافرنج من كل جهة وسدوا علمهم باب الهرب وكاد اليأس يستحوذ عليهم فأذا طلائع العسكر الاخر الذي بامرة غودفروا مشرفة عليهم من اعلى جبل قريب منهم فانتعشت قلوب اخوانهم وارتاع اعداؤهم وانكشفوا مرتدين فتتبع الافرنج خطاهم يقتلون منهم فتحصن السلطان قليج في قة جبل ظاناً أن الافرنج لا يلحقونه الى هناك فاحدقوا بالجبل وضيقوا على من تحصنوا به وقتلوا منهم كثيرين وغنموا ازودتهم وسلاحهم وخيمهم ودوابهم وقد سرتهم دؤية الجمال التي لم يكونوا يعرفونها فيه اوروبا • وكان عدد التنلي من الافرنج في هذه الوقعة نحو اربعة الاف وقد اطرأ المؤرخون النصارى المعاصرون لهذه الاحداث بسالة المسلمين وثبوتهم في القتال . اما السلطان قليج فأنهزم بمن بقيمن جيشه واخربكل البلاد التي داى انه لايستطيع الدفاء عنها

وفي ٣ تموز سار الافرنج جيشاً واحدًا مفكرين ان سيرهم مماً يقيهم الغدر ومباغتة اعدائهم فريقاً منهم لكنهم عرضوا نفوسهم بذلك للهلاك جوعاً في الاعمال التي اخربها قليج ولما توغلوا بهذه البلاد المقفرة الحربة عازهم الزاد واصابتهم مجاعة الجاتهم الى الاقتيات بحب الاشجار واصول النبات فهلك كثير من الجنود والدواب جوعاً وعطشاً واضطر الفرسان ان يترجلوا وبعضهم ان يركبوا الحمير والبقر وان يستخدموا الغنم والماعز والحنازير والكلاب لنقل امتمتهم وملابسهم وروى غوليلمس المتمتهم وملابسهم وروى غوليله والمتمتهم وملابسهم وروى غوليلمس المتمتهم وملابسهم ولمتمتهم ولابسهم وليتم وليتم وليتم وليتم والمتهم والمتمتهم والمتمتهم والمتمتهم وليتم وليتم

الصوري في كتاب تاريخه لهذه الحرب انه مات في يوم واحد خمس ممة نفس من الافرنج واستمروا على هذه الحال التعيسة المضنكة الى ان انهوا الى انطاكية بيسيدية فقتح اهلها ابوابها لهم واستراحوا في هذه المدينة المخضلة الزاهية اياماً وقد ذاع خبر انتصارهم وكثرة جيشهم فتوادد اليهم وفود من اعمال كثيرة برحبون بهم ويعدون بالطاعة لهم وامدادهم بما يبتغون وجاهر النصارى في اسيا الصغرى بالاتقياد اليهم

وسار جيش الافرنج من انطاكية بيسيدية نحو قونية عاصمة ملك قليج السلجوقي وبلغوا هرقلية حيث اقاموا اربعة ايام واستأنفوا مسيرهم في اوعاد جبل طورس مقاسين من المشاق ما حملهم على ان يسموا هذا الجبل جبل الشيطان حتى انتهوا في خاتمة مطافهم الى ماوينريا وهي مرعش وكان سكانها نصارى وفي قلمتها حامية من قبل الحكومة انهزمت عند دتوهم من المدينة ، ومضى حيئذ بودوين اخو غود قروا بحكتية اولاندية وتنكراد بكتية ايطالية لتجسس الطرق وتهزيم الاعداء عنها ولتامين النصارى في كيليكيا وللامتيار فانتشروا في هذه البلاد وملكوها واستسلم عنها ولتامين النصارى في كيليكيا وللامتياد فانتشروا في هذه البلاد وملكوها واستسلم القتال بينهما لولا ترفع تنكراد ونزاهته واستحوذ على ادنه فارس من بوركونية السمه كوالف وقولى تنكراد المصيصة وانتهى الى اسكندرونة وكان يطوف في هذه البلاد بثلاث مئة فارس فيفر كل عدو منها رهبة من جيوش الافرنج

وعاد بودوين الى المسكر العام في مرعش فونبه اخوه غودفروا على سؤ معاملته تنكراد وطمعه باخذه ترسيس وكان رجل ادمني اسمه بنكراس يلي مملكة صغيرة فنار به اهلها فخلعوه وانقلب عليه الدهر حتى القي في السجن في قسطنطينية ثم فر منه وانضم الى الافرنج تحت امرة بودوين وكان يزين له الاستيلاء على ادمينية والجزيرة (ما بين انهرين) فاذءن بودوين لرايه لكن لم يشاء ان يصحبه من الافرنج

الا نحوِ من الف رجل ومائنا فارس فسار بهم في ارمينية فلم يلف معارضاً وانفصل عنه بنكراس مستحودًا على بعض اماكن ولم ينبئنا التاريخ ما آل اليه امره واما بودوين فاستولى على بعض المدن على عدوة الفرات فذاع اسمه وعظمت سطوته ورهبته وكانت الرها الحقت بولاية ملك الروم كما دايت وكان عليها يومئذ امير رومي اسمه توادورس يفي الجزية للسلاطين السلجوقيين وقد اجتمع فيها كثيرون من النصارى قاجتمع راي الامير والشعب على أن يستدعوا بودوين وبملكوه فيهم وسار اليه اسقف المدينة واثنا عشر وجها من الشعب وسالوه ان يسرع الىمدينتهم ويحكم عليهم فلي دعوتهم ولما دنا من المدينة خرج الشعب كله لملتقاه حاملين اغصان الزيتون ومترنمين بالتسابيح وكان الامير شيخاً لا ولد له فتبنى بودوين وجمله وارثأ كهثم اغتىال الامير بعض النياقين عليه واستبد بودوين بالولاية على الرها ووسع تخوم ولايته بما ناله من ارث الامير فاخذ سمياط وغيرها من المدن ثم ماتت امراته فنزوج بنت اخي احد اصراء ارمينية وسهلت له هذه الصلة بالنسب توسيع نطاق حكومته الى جبل طورس حتى دان له قسم كبير من الجزيرة وسكان عدوتي القرات واسس هناك للافر مج كنتية الرها سنة ١٠٩٨ واستمر يدير شؤونها الى ان استدعي ليخلف أخاه غودفروا بعد وفاته في مملكة اررشليم كما سيجي وتخلي بودوين حيثة عن كنتية الرها لبودوين كنت بووج احد انسبائه واما جيش الافرنج فسار من مرعش نحو قنسرين وكان في طليعة الجيش روبرتس كنت فلاندوا في الف رجل فاستحوذ على قنسرين بامداد النصارى سكانها فاسرع عسكر المسلمين الذي كان في انطاكية لانجاد المدينة ولما راى الافرنج تبواوها عدل عنها الى جسر الحديد الذي على العاصي ليصدوا الافرنج عن العبور الى انطاكية وكان في جانبي الجسر قلمتان مصفحتان بالحديد واجتمع هناك جيش كبير من المسلمين وكان روبرتس المذكور اول من اوقد نار الحرب بطلائع جيش الافرنج فرد غن الجسر خاسرًا إ نحو الف رجل ثم ادركه الجيش العام فشاتوا جيش المسلمين وانهزم من في القلمتين واستحوذ الافرنج على ضفتي العاصي وساروا نحو الطاكية (ملخص عن غوليلمس الصوري في تاريخ الحرب وغيره من المؤرخين المداصرين كاريخ الحرب وغيره من المؤرخين المداصرين كاريخ الحرب وغيره من المؤرخين المداصرين كاريخه)

# € NE 10 €

# حدى في حصار الافرنج انطاكية وفنحها كي∞

نلخص اولاً ما ذكره المؤرخون العرب في هذا الشأن نُقلاً عن ابن الاثير وابن خلدون وابي الفداء وغيرهم قالوا لما انتهت جيوش الافرنج الى انطاكية حاصروها تسعة اشهر وكان واليها يومئذ باغي سنان ( وقد من ذكره ) من قبل الملوك السلجوقيين فاحسن الدفاع عنها وظهر من شجاءته وجودة رايه وحزمه واحتياطه ما لم يشاهد من غيره واخرج رجال النصارى من المدينة بحجة احتفار خندق ثم منعهم من العود اليها وابقى أطفالهم ونساءهم فيها وهلك أكثر الفرنج من الجوع والبرد والوباء ولو بقوا على كثرتهم التي خرجوا فيها لطبقوا بلاد المسلمين ولما طال مقام الافرنج على انطاكية راسلوا احد المستحفظين للابراج وبذلوا له اموالاً واقطاعاً فدلهم على بمض المخارج ويخلوا منه ونفخوا البوق فخرج باغي سنان هارباً حتى اذا كان على اربع فراسخ من المدينة راجع نفسه وندم فسقط مغشيا عليه واراد اصحابه ان يركبوه فلم يكن فيه مسكة وقد قارب الموت نتركوه وساروا عنه واجتاز به رجل ارمني كان يقطع الحطب وهو باخر رمق فقتله واخذ راسه الى الافرنج بانطاكية وكان الفرنج قد كاتبوا صاحب حلب ودمشق بأنا لا نقصد الا البلاد التي كانت بيد الروم لا نطاب سواها مكرًا منهم وخديعة حتى لا يساعدوا صاحب انطاكية وسنذكر تاابهم على الافرنج بعد اخذهم انطاكية م وحصارهم لهم فيها نقلاً عن المؤرخين العرب ايضاً

واما ما ذكره المؤرخون الافرنج في حصار انطاكية وفتحها فنلخضه عن المؤلفين الماصرين لهذه الاحداث كرعوند دي اجيل او القريبين منهم كغوليلس اسقف صور وغيره قالوا ان هذا الحصار استمر ثمانية اشهر من اوائل تشرين الاول سنة ١٠٩٧ الى اواخر حزيران سنة ١٠٩٨ وتقلبت فيها عليهم الاحوال تارة تسيء وتارة تحسن وكان المسلمون في داخل اسوار المدينة لا يسمع لهم جلبة ولا صياح فتوهم الافرنج آنهم مرتمدون فشلون فلم يحتاطوا كماكان ينبغي وانتشروا فيضواحى المدينة وقراها لاهين بما لاقوا هناك من المؤن والثمار والجنات والمياه والمواشي التي لم يتمكن اهل المدينة من حرزها وفشأ فيهم القتور والانكباب على المطارب والملاذ وحمل ذلك اهل المدينة على الامل ونعش فيهم الشجاعة والتخوة فخرجوا على الافرنج فقتلوا واسروا كثيرين ممن كانوا مشتنين في البساتين او لاهين بما طاب لهم فندم الافرنج على سؤ تصرفهم وعزموا على ان يأخذوا بشار من قتل من اخوانهم ولكن لم تكن لهم الادوات اللازمة للحصار فطال مكثهم خارج المدينة ونفد اذخارهم واتت ايام الشتاء فتمزقت خيمم وتمسر مسيرهم من قبل الاوحال وضربت المجاعة اطنابها فيهم فاجتمع رؤساؤهم وتشاوروا وارسلوا نحوا منعشرين الف رجل منهم بامرة امير تريدنتو وكنت فلاندرا الى الاعمال المجاورة لهم ليمتاروا طعاماً فضى هولاء وانتصروا في مسيرهم على عدة شراذم اعترضت لهم وعادوا موقرين ازودة وذخائر كثيرة وفي مدة غيابهم خرج المسلمون على عساكر الافرنج الخيمة حول مدينتهم فاكثروا من القتل والتنكيل بهم وذكر ريموند دي أجيل المؤرخ الذي كان في جملة الافرنج حيثئذ أنخذالهم وما قاسوه في ذلك اليوم وعزا انكسارهم الى انتقام الله منهم لاثامهم وقد ادركهم تعالى بنجاتهم من المجاعة بما وفق غزاتهم الى جلبه من المون سدًا لجوعهم الى وقت وقد فشت فيهم الامراض وتوافر لم عدر الموتى حتى روى بعض الشهود العيانيين ان الكهنة لم يكفهم الوقت للصلوات على الاموات وضافت سهول انطاكية عن المدافن وعاودتهم المجاعة حتى الحياوا الجيف وماتت خيولهم لقلة العلف فكان لهم في بدء الحصار ستون الف فرس ولم يبق منها الا الفان وكثر الاباق فيهم فقد حمل اليأس بعضهم على القرار الى الرها حيث ولى تنكراد وبعضهم انسل مستخفياً الى بلاده وانحاز دوك نرمندية نفسه الى اللاذقية ولم يعد الا بعد مناشدته مرات وغادر تآيس قايد عسكر ملك الروم مجنده المعسكر بحجة ان يستنجد ويمتار حتى اضطر قادة الجيش ان يقضوا بالموت على من يفر وطفق اويمر اسقف بوي وغيره من الاساقفة والكهنة يعظون في الجيش ويحضونهم على النوبة والتكفير عن المامهم ليراف الله بهم وفرضوا اصواماً وصلوات واقاموا محكمة تقضي على المجرمين وكان بعض النصارى يتجسسون اخبار الافرنج ويكشفون للمسلمين احوالهم فشنق ببومند بعض النصارى يتجسسون اخبار الافرنج ويكشفون للمسلمين احوالهم فشنق ببومند بعض هؤلاء عيرة لغيرهم

وكان غودفروا قد جرح والتام جرحه وخرج بين الجنود فاتمش فيهم الامل وارسل اخوه بودوين كنت الرها وبعض امراء ارمينية مالاً وذخائر لجيش الافرنج واتنهم المون من قبرس وساقس ورودس فكان لهم كفافهم وقلت الامراض فيهم فعاودتهم الشجاعة والنخوة وقدم اليهم حيئذ وفد من قبل خليفة مصر العلوي فاستقبلوهم بالاجلال فقالوا ان مولانا يرغب في التقرب الى الافرنج على ما بين الهريقين من اختلاف الدين وانه مستعد ان يدخل بجنده الى فلسطين وسورية ليخرج منها اعداءهم الذين كانوا على ممر الايام اعداء الداء لذوية اهل علي وانه يعلم ان جل ما يقصدونه انما هو اورشليم فهو يعد بانه بجدد كنائس النصارى فيها ويذب عن ما يقصدونه انما هو اورشليم فهو يعد بانه بجدد كنائس النصارى فيها ويذب عن دينهم ويفتح ابواب المدينة الكل من رغب في الحج اليها بحيث ان يدخلوا اعزالاً لا سلاح معهم وان لا يقيموا فيها آكثر من شهر فان قبلوا هذا الشرط كان الحليفة مناصراً ومنجدا لهم وان ابوا مولانه قامت على قدم وساق شعوب مصر والحبشة في مناصراً ومنجدا لهم وان ابوا مولانه قامت على قدم وساق شعوب مصر والحبشة في مناصراً ومنجدا لهم وان ابوا مولانه قامت على قدم وساق شعوب مصر والحبشة في مناصراً ومنجدا لهم وان ابوا مولانه قامت على قدم وساق شعوب مصر والحبشة في مناصراً ومنجدا لهم وان ابوا مولانه قامت على قدم وساق شعوب مصر والحبشة في المحرونه المناء المهرون المولانه قامت على قدم وساق شعوب مصر والحبشة في المحرون المهرون المولانه قامت على قدم وساق شعوب مصر والحبشة في المحرون المهرون ال

وجميع سكان اسيا وافريقيا من بوغاذ جبل طادق الى بغداد لذاواة الافرنيج وكبتهم فساء كلامهم دؤساء جيش الافرنج وقام احدهم وقال للوفد المصري قولوا لمولاكم ان ديننا ببثنا على استنقاذ الارض التي ولد فيها رب هذا الدين ولا نحتاج في ما عزمنا عليه الى نجدة من دول الارض ولا نسى ما اجراه المصريون من وقت قريب على حجاج المغرب ولا يحى من ذكرنا ما ازله الحاكم باص الله على النصارى ودكه كنائسهم ولا سياكنيسة القبر المقدس فنحن لا نقصد زيارة اورشليم بل اقسمنا على ان نملكها ونستحوذ على كل ما هنائك فقولوا لمن ارسلاكم ان يختاد السلم او الحرب قولوا له ان الافرنج الحيمين حول انطاكية لا يروعهم شعب مصر ولا سكان الحبشة ولا اهل بغداد وعند انصراف الوفد المصري صحبه مفوضون من قبل الافرنج الى مصر كيلا يجاهروا خليفة مصر بالعدوان

وقد حشد في هذه الأنباء امير حلب وامير دمشق وغيرهم من الامراء عشرين الف فارس ليمدوا انطاكية ودنوا منها فخرج من معسكر الافريج نخبة من جنودهم فقاتلوا اوليك الامراء وهزموهم وقتلوا منهم الفي دجل والف حصان وقد ذكر المؤرخون المسلمون هذه الوقعة بعد اخذ الافرنج انطاكية كا سيجي وقد قدم حيثة اسطول من جنوا ودخل المرفا المعروف بحرفا القديس سمعان على مقربة من انطاكية فسر الافرنج خبر قدومهم ومضى من معسكرهم كثيرون الى ذلك المرفا المرفا ويتسادوا لهم اتواتاً وبيناهم واجمون واكثرهم اعزال لاسلاح ممهم فاجأهم اربعة الاف دجل من المسلمين وقلوا كثيرين منهم وشتوا الباقين وبلغ الحبر الى الجيش فاسرع غودفروا بغيره من الروساء والجند لانقاذ اخوانهم فهزموا المسلمين فادسل باغي سنان والي المدينة من دجاله لامدادهم مهددًا اياهم بأنه لا يفتح لهم ابواب المدينة الا أن فغية من دجاله لامدادهم مهددًا اياهم بأنه لا يفتح لهم ابواب المدينة الا أن مندروا فانتصر الافرنج على الهريقين معاً وابدى غودفروا ودوبرتس دولت نرمندية

ايات البسالة ودام القتال النهاركله وانهزم المسلمون وغرق منهم نحوالفين في العاصى ولم تكن خسائر الافر بج قليلة وطفق باغي سنان يضطهد النصارى الذين لبثوا في المدينة وحبس البطريرك وحنا واذاقه من العذاب وضربت المجاعة اطنابها في انطاكية فسال باغي سنان الافريج ان يعقد هدنة معهم فاجابوه اليها ولو لم تكن لهم مصلحة فيها وكان بعض الافرنج فيمدة الهدنة يدخلون المدينة وبعض اهلها بخرجون اليهم فسنحت الفرصة اليومند ان يصادق اميرًا اسمه فيروز كان رئيس الحرس في ثلثة ابراج وكان مسيحياً ارمنياً فاسلم وكشف ذات يوم ليومند تونيب ضميره له وانه يريد ان يصالح النصارى وان بوديهم خدمة ما فحضه بيومند على أتمام ذلك فوعده فيروز أن يسلم اليه السلائة الابراج التي في حراسته ولمح بيومند الى أنه اهتدى الى وسيلة تضمن فتح المدينة وطلب ان يكون الوالي عليها فيخاتمه بعضهم وادا بمخبر يقول ان كر بوغا ( وسياه بعضهم كربوقا ) امير الموصل قادم بميتي الف مقاتل لنجدة انطاكية فوعد اكثر رؤساء الجيش بيومند ان يكون اميرًا على انطاكية وسالوه ان يسرع ما امكن باتخاذ الوسيلة التي اشار اليها لفتحها قبل وصول كربوغا فارسل بيومند للحال الى فيروز يطالبه بانجاز ما وعد فارسل فيروز اينه الى بيومند ليكون رهينة عنده معيناً الغد ميناتاً لتسليم الابراج فاذاع الافرنج ان جيشهم سائر لقتال كربوغا وقبل المغيب اصطفت صفوفهم وسارت في العاريق ولما سدل ستار الظلام رجعوا نحو اسوار المدينة فدرى اخو فيروز محيانة اخيه واراد كشف سره فطه به فيروز عدية نفذت الى قلبه وكان الظلام حالكاً و لربح شديدة والحراس نياماً آمنين فدلى فيروز سلماً على الاسوار فاصعد بيومند على السلم ضأبطاً اسمه بيان فقال له فيروز كل شيء معد فتعالوا واراه جنة اخيه للتوثق بقوله ومع ذلك اعترى الجنود الهلع فترددوا عن التسلق فتسلق بيومند آملاً ان يتبع غيره إثاره فلم يقتفوه ولامه فيروز على ابطائهم فاسرع نازلاً محتماً لاصحابه ان لاخوف

فاخذوا يصعدون على السلالم فسلم فيروز اليهم الابراج الثلثة التي كانت بحراسته ثم استولوا على سبعة ابراج اخرى ودلهم فيروز على مدخل المدينة فدخلوا وانشرت صفونهم في شوارعها تصبح Dieu Le veul (هكذا اراد الله) ولما طلع الصباح ابصروا علم بيومند يخفق على اعلى ابراج المدينة وانسل باغي سنان مستخفياً ولهان يصحبه بعض خدمه الى خارج المدينة حيث غشي عليه ولم يعد يسنطيع ان يستمسك على جواده وخاف خدامه فتركوه وفيه رمق فمر به رجل ارمني احتر راسه واتى به الى الافرنج في المدينة كما روى المورخون العرب وكان فتح انطاكية في غرة حزيران سنة ١٠٩٨ انتهى ملخصاً عن ريموند دي اجيل الذي كان في هذه الحرب وعن غوليلمس الصورى وغيرهما ممن كتبوا تاريخ هذه الحرب

#### & alose

## حصير المسلمين للافرنج في انطاكية كالتح

نذكر اولاً ما دونه المؤرخون المسلمون ثم نردفه يما قاله المورخون النصارى في هذه الحرب ولا يخفى ما في هذه الطريقة من تحقيق الاخبار فلا يبقى سبيل الى الريب في ما اتفق عليه فريقان مختلفان غرضاً ونزعة وموطناً وتيسير ترجيح الصحيح على الفاسد في ما اختلفا فيه وناهيك من تفصيل الاخبار ماخوذة عن عدة من الرواة

فنلخص حصار المسلمين للافرنج في انطاكية بعد فتحها عن ابن الاثير وابن خلدون وابي الفداء قالوا ، لما بلغ كربوغا صاحب الموصل ما فعله الافرنج بانطاكية جمع عسكره وسأر الى الشام واقام بمرج دابق واجتمع اليه دقاق بن تش (وسماه بعضهم تنش بالناء ونظن هذه الرواية اصح ) صاحب دمشق وطغتكين انابك (هذه الكامة بمعنى ابي الامراء وكان الملوك السلجوقيون يلقبون بها يوبعض عمالهم وخلع بعض هؤلاء العمال الطاعة لمواليهم واستقلوا في اعمالهم ومنهم في منهم المحدد العمال الطاعة لمواليهم واستقلوا في اعمالهم ومنهم في المحدد العمال الطاعة لمواليهم واستقلوا في اعمالهم ومنهم في المحدد العمال الطاعة لمواليهم واستقلوا في اعمالهم ومنهم في المحدد العمال الطاعة لمواليهم واستقلوا في المحالم ومنهم في المحدد المحدد العمال المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد العمال الطاعة لمواليهم واستقلوا في المحالم ومنهم في المحدد المحدد العمال المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد العمال الطاعة لمواليهم واستقلوا في المحدد المح

الاتابك الذين انشاوا دولة في سورية وسيجي ذكرهم ) وجناح الدولة صاحب حص وهو زوج ام الملك رضوان ( وقد ص بنا ذكرهم ) وغيرهم من الاصراء والقواد وساروا حتى نازلوا انطاكية وانجصر الفرنج بها بعد ان كانوا ملكوها اثني عشر يوماً وعظم خوفهم ولم يكن لهم ما ياكلونه وتقوت الاقوياء منهم بدوابهم والضعفاء بالميتة وورق الشجر فارسلوا الى كربوغا يطلبون منه الامان ليخرجوا من البلد فلم يعطهم ما طلبوا وقال لا تخرجوا الا بالسيف واساء كربوغا السيرة في من معه من المسلمين واغضب الاصراء وتكبر عليهم فخبثت نياتهم عليه واضمروا له في تفوسهم الغدر ولما ضاق على الافرنج الامر وقلت الاقوات خرجوا من انطاكية واقتتلوا مع المسلمين فولى المسلمون هاربين وكثر القتل فيهم ونهب الافرنج خيامهم وتقووا بالاقوات والسلاح وعن ابن الاثير خاصة أنهم خرجوا من الباب متفرقين من خمسة او ستة ونحو ذلك فقال المسلمون لكربوغا ينبغي ان تقف على البساب فتقتل كل من يخرج فقـال لا تفعلوا امهلوهم حتى يتكامل خروجهم فنقتلهم جميعاً ولما تكامل خروج الافرنج ضربوا مصافاً عظيماً فولى المسلمون منهزمين لما عاملهم به كربوغا اولاً من الاستهانة والاعراض عنهم ونانياً من منعهم عن قتل الافرنج وتمت الهزيمة عليهم ولم يضرب احد منهم بسيف ولا طعن برمح ولا وى بسهم وانهزم كربوغا معم وظن الافرنج ذلك محكيدة اذ لم يجر قتال ينهزم من مثله وخافوا ان يتبعوهم وثبت جماعة من المجاهدين وقاتلوا حسبة وطلباً للشهادة فقتل الافرنج منهم الوفا وغنموا ما في العسكر من الاقوات والاموال والآثاث والدواب والاسلحة فصلحت عالهم وعادت اليهم قوتهم

وانبأنا ابن الاثير ايضاً بما ذكره كثيرون من مؤرخي النصارى كما سياتي وهو وجدان الافرنج حيئذ الحربة التي طعن بها جنب المسيح فقــال وكان مع الافرنج واهب مطاع فيهم وكان داهية من الرجال فقال لهم ان المسيح عليه السلام كانت إ

له حربة مدفونة بالقسيان الذين بانطاكية وهو بناء عظيم فان وجدتموها ظفرتم وان لم تجدوها فالهلاك محقق وكان قد دفن قبل ذلك حربة فيه وعفا اثرها وامرهم بالصوم والنوبة ثلثة ايام وفي اليوم الرابع حفروا في جميع الاماكن فوجدوها كما ذكر فقال ابشروا بالظفر فخرجوا في اليوم الحامس الخ

واما ما رواه المؤرخون النصارى فهو ان الافرنج بعد ان دخلوا انطاكية عكفوا على الطرب والقصف واقام الكبراء مراقص ونسوا الله الذي اسبغ عليهم احسانه ولكن ما لبث الطرب ان تولاه الكرب فانهم مذ اليوم الثالث بعد دخولهم المدينة شاهدوا من اعلى الاسوار فرساناً ترمح نحو المدينة ومن ورائهم حشد غطت خيامه شواطي العاصى وكانت القلعة المنيعة ما برحت بيد المسلمين فخيم هذا الجيش حول انطاكية وقائدهم كربوغا امير الموصل ولم يكن للافرنج وقت لاعداد الاقوات فكانت فيهم مجاعة اكلوا بها الحمير والحيل والبغال والجمال مل الجلود المتيقة ايضاً وكان عند الدولة غودفروا قليل من المون وزعه على الاخرين ولما نفد لم يبق له الا أن يعزيهم ويشجعهم بكلامه وفر بعضهم واسلم بعضهم طلباً للقوت ومات بعضهم جوعاً وقتل المسلمون بعضهم وفر اسطفانس كونت بلوا ( بافرنسة ) وسأر بطريق اوروبا فالتقي بالكسيس ملك الروم قادم لنجدة الافرنج عثة الف جندي يصحبه عشرة الاف لاتيني بامرة كوى اخو بيومند فاخبره بحصار كربوغا انطاكية وبكثرة جيشه وقال ايبرىء ساحته من عار الهزيمة انه لو دفع جيش الملك قوتاً لجيش كرموغا لما ناب كل جندي منه فلذة صغيرة فارتاع الكسيس او تظاهر بالارتباع فعدل عن مسيره وعاد الى قسطنطينية ولم يوقفه عن العود تضرعات اخي يومند اليه واستحوذ اليماس والقنوط على الافرنج بانطاكية حتى اضطر بيومند أن يحرق بيض البيوت ليخرج الرجال منها وقال غوليلمس الصوري ان كثيرن منهم للم اوشكوا ان يكفروا به تمالى ويتذمروا من انه كافأ تحملهم المشاق حبًّا به باهماله إ لهم في هذه الشدائد المبرحة وظهر بينهم من يدعي انه كانت لهم مناظر سموية بداوا في الحرب فيها يسوع المسيح ووالدته والقديس امبروسيوس ونفوس من قتلوا في الحرب يحققون لهم النصر والظفر قريباً واستنطقهم اوير سفير البابا بالابنان عن صحة ما يزعمون فحلفوا وعزا بعض المؤلفين الحدثاء النصارى هذه الماظر الى مخيلهم التي قام فيها ان الله لا يترك من تجندوا حباً به وقاسوا هذه المشاق والحاطر دون آية سموية تفرج ضيقتهم وتريل بوسهم وحقق اخرون ان ما هذه المنساظر الا رؤى سموية لا تستغرب على قدرة من هو على كل شيء قدر او على دافته بعباده في هذه الضيقة القصوى وزى حالهم نغيرت بعد هذه المنساظر واقسم دوساوهم الا يفكوا عن القنال والجهاد الى ان ينقذوا اورشايم

واتى كاهن من ابرشية مرسيليا اسمه بطرس برتامي الى مجلس دؤساء الجيش فقرد ان القديس اندداوس الرسول ظهر له ثلاث مرات وامره قائلاً اذهب الى كنيسة اخي بطرس في انطاكية واحفر في جانب المذبح الكبير فتجد الحربة التي طمن بها جنب الحناص وهي تنجي هذا الجيش وتنصره كاما جعلوها علماً في مقدمة رجالهم واستحلف سفير البابا هذا الكاهن فحلف على صحة قوله وفرض الصوم والصلوة ثلثة ايام ثم عينوا اثني عشر رجلاً من الكهنة والفرسان الثقات وفي جملهم ويموند دي اجيل المورخ الذي كتب هذا الحبر مفصلاً للمغناية بهذا الكشف فاشغلوا عدة من الفعلة في الحفر في المكان الممبن ففروا استشر من اثني عشر قدماً وعند المساء ظهرت تلك الحربة قال ديموند المذكور لما ظهرت هذه الحربة بادرت انا كاتب هذه الحبر الى تقبيلها بكل عبادة وورع وانتشرت البشرى في الجيش فانستهم الجوع وازالت الحوف من قاوجهم واصبح الضعيف منهم بطلاً والوغد كمياً وارسلوا الجوع وازالت الحوف من قاوجهم واصبح الضعيف منهم بطلاً والوغد كمياً وارسلوا بطرس السائح الى كربوغا يقول له و انصرف عن المدينة ولك ثلثة ايام تستعد فيها بلرحيل وان ابيت واصررت على الحصار فجنود النصاوى لا ياغنون عدوهم ولا فيرس وان ابيت واصررت على الحصار فجنود النصاوى لا ياغنون عدوهم ولا في المرحيل وان ابيت واصررت على الحصار فجنود النصاوى لا ياغنون عدوهم ولا في المرحيل وان ابيت واصررت على الحصار فجنود النصاوى لا ياغنون عدوهم ولا في المرحيل وان ابيت واصررت على الحصار فيضود النصاوى لا ياغنون عدوهم ولا في المرحيل وان ابيت واصروت على الحساد فيضاء النصرة على المينية والمراح والمرد المناح والمرد على الميناء والمرد المناح والمراح والمراح والمرد وا

يسترقون النصر بالحدينة فييحونك اختيار الحرب ان شئت وان احبيت حجب اراقة الدم الكثير فاختر عددا من شجعان جيشك وهم يختارون عددا يواذيه من جيشهم وقاتل انت ان شئت احد امراء النصارى والله يولي النصر من شاء وان شئت الحرب عامة فنه الى ذلك باشارة ، فلما سمع كربوغا هذا الكلام لبث مدة صامتاً مدهوشاً محتدماً من هذه الجسارة ثم قال قل لمن ارسلك ان على المغلوب ان يقبل الشروط التي توضع عليه لا ان يفترض شروطاً فنلهم من الصماليك الاوغاد يروعون النساء بخزعبلاتهم واما رجال الحرب في اسيا فلا يهولهم سقط الكلام وسيعلم النصارى ان هذه الارض ارضنا ومع ذلك ساراف هم ان اسلموا واتناسى وسيعلم النصارى ان هذه الارض ارضنا ومع ذلك ساراف هم ان اسلموا واتناسى ان هذه المدينة جعلتها الحجاعة في حوزتنا فقل لا صحابك ان يسرعوا باغتنام عنه وي والا اخرجتكم بالسيف من انطاكية واراد بطرس السائح ان يجاوب فمد كربوغا يده الى اخرجتكم بالسيف من انطاكية واراد بطرس السائح ان يجاوب فمد كربوغا يده الى واستعدوا القتال

وصرف الجيش ليلته بالصلوة وتقدم منهم في الصباح ماثة الف الى مائدة الخلاص وخرجوا منقسبين الى اثني عشر صفاً وفي مقدمتهم ديموند المؤرخ حاملاً الحربة التي وجدوها وساروا الهوينا ولما رآهم كربوغا ظن انهم خرجوا طالبين عفوه لكنهم داوا علماً اسود على قلمة انطاكية وكان علامة لما يعتمد عليه الافرنج فعلم انهم خرجوا محاربين وكان من جيشه الفا رجل يحرسون ممبر الماصي فهزمهم الافرنج عند دنوهم من المعبر فاوقعوا الرعب في قلوب سائر الجيش فاخذوا بالفراد فقطع كربوغا راس احد الفارين عله يوقفهم وارسل يقول لامراء الافرنج ان يحجبوا الدماء ويختاروا عدداً منهم وهو يختار عدداً موازياً فيقتتل الفريقان وكان ابى هذه الطريقة في الامس فانكرها عليه الافرنج اليوم واستعرت ناد الحرب ولم تكن ساعة الا وافهزم جيش كربوغا وسابقهم هو الى القرار واستمر ولهان الى ان

عبر الفرات وكان في معسكره كثير من المون والاسلحة والملابس فظلوا اياماً ينقلونها الى انطاكية وقتل من الافرنج في هذه الوقمة اربعة الاف رجل. ولما راى من كان في التلعة من دجال المسلمين ما كان في جيش كربوغا استسلموا الى رؤساء الجيش وتنصر بعضهم وذهب بعضهم يروون ما راوا من سطوة الافرنج وكثرة عديدهم في انحاء سودية حتى تملك الرعب قلوب السوريين وقال ريموند دي اجيل لو منى الصليبون نحو اورشليم على اثر انتصارهم لما وجدوا من يعترضهم او يناوئهم لكنهم صرفوا اهتمامهم الى اعادة البطريرك بوحنا الى كرسيه وكرامته وفتحوا الكنائس واقاموا الكهنة فيها وخصوا نصيباً من غنا مهم من معسكر كربوغا بنراء آنية للكنائس وتجهيزها وانفذوا رسائل الى اصحابهم في المغرب يبشرونهم بما كان لهم من توفيق الله ويحضونهم على اللحان بهم لمشاطرتهم الفخر والاجر وكان الكثيرون منهم يرون ان يسيروا للحال الى اورشليم ومن هؤلاء الدوك غودفروا على ان الكثيرين من روساء الجيش ارتأوا ان ينتظروا مرور ايام الحراد كانت الوقعة المذكورة فيحزيران ويرجئوا سفرهم الى ايام الخريف فاصابهم وباء مات به في شهر واحد خمسون الف نفس واعظم من اسفوا عليه حيثند اوير الحف بوي سفير البابا ودفنوه في كنيسة القديس بطرس بانطاكية في المحل الذي وجدوا فيه الحربة المذكورة . انتهى ملخصاً عمن كتبوا تاريخ هذه الحروب من المؤلفين المعاصرين لها او شهدوها كريموند دي اچيل وغوليلمس الصوري

## € AlT de à

صحیر ذیل فی اقوال العلماء فی الحربة التی وجدت حینئذ فی انطاکیة کیا۔
ان کثیرین من المؤلفین الذین کانوا فی جملة الافر نج الصلیبین او المعاصرین لهم وغیرهم اثبتوا ان هذه الحربة هی الحربة نفسها التی طعن بها الجند جنب المخلص وهو علی الصلیب معتمدین علی ان الکشف عنها کان بو حی و مویدین را بهم بالا آیات ہے ۔ التي اجراها الله بواسطة هذه الحربة على ان بعض اهل النقد منهم بايل وجول سيمون وتيار وغيرهم ممن هم على شاكاتهم من علماء هذا العصر قد انكروا انها الحربة نفسها التي طعن بها جنب المخلص فلم نر ان نفضي عن هذا المبحث صامتين بل ان نورد في هذا الذيل اقوال المؤدخين والعلماء في هذا الصدد

ان اندراوس اسقف كريت الذي كان في القرن السابع انبأنا ( في مقالته في ارتفاع الصليب فصل ٥) أن الحربة التي طمن بهسا جنب المخلص دفنها اليهود مع الحشبة التي صلب عليها وغيرهما من ادوات الصلب وقد حقق كثيرون ان القديسة هلانة والدة الملك قسطنطين الكبير وجدت عند تنقيبها عن خشبة الصليب ثلاثمة صابان والحربة والمسامير ولم نعد نعلم ما كان من اص هذه الحربة الى ان تكلم فيها القديس غريفوريوس اسقف طور (بافرنسة) في القرن السادس وعدها (فيكتابه في مجد الشهدا فصل ١٧) من جملة الذخائر الموجودة في ايامه وانبأيا بيدا المكرم في القرن التاسع ( في كتابه في الاماكن المقدسة ) انها كانت محموظة في اورشايم في صليب من خشب بكنيسة القبر المقدس ثم وجدت هذه الحربة في كنيسة القديس بطرس بانطاكية كما رايت وحقق وجدانها وأثبت انها الحربة نفسها التي طعن بها جنب المخلص ويموند دي اجيل الذي كان في جملة الموكول اليهم الكشف عنها والذي كان يحملها عند جملتهم على جيش كروغا وقد اكد ذلك روبرتس كنت فلاندرا في رسالة الى امراته موصياً اياهـا ان تبني ديرًا اكراماً للقديس اندراوس لانه هداه الى المحل الذي كانت فيه الحربة التي طمن بها المخلص وهذه الرسالة مثبتة في تواريخ فلأندرا وحقق ذلك كاهن اسمه تودابودس tudebudus كان شاهدًا عيانياً لوجدان هذه الحربة ولحملها كالم في القتال وانتصارهم واودع ذلك كتابه الموسوم بتاريخ السفر الى اورشليم وقد أثبت تاريخه هذا دوشان في المجلد الرابع من مؤانمي تاريخ افرنسة وقد ذكر وجدان هذه الحربة انسلموس دي

ربامون ribemont الذي توفي في حصار عرقا فانه كتب رسالة الى مناسا رئيس اساقفة رنس ( بافرنسة ) فال فيها ما ترجمنه ، بيا كنا في حالة تعيسة جدًا مدّ الله يد عونه لمبيده وهداهم بحنوه الى الحربة التي طمن بها جنب المخاص وكانت مخبؤة تحت بلاط كنيسة القديس بطرس وطولها يوازي طول رجلين ولما سمدًا وجدان هذه الدرة الثمينة احيى الرجاء قلوبنا ، وقد كتب رؤساء الجيش رسالة الى البابا اوربانس الثاني ومما قالوه فيها م قد ضايقنا الجوع وغيره من المحن الكثيرة حتى نحر كثيرون منا خيلهم وحميرهم التي كانت معهم واقتاتوا بها على ان رحمة الله لطفت بنا وتجدُّما فأن القديس اندراوس أوحى الى أحد عباد الله وهداه الى الحمل الذي كانت الحربة التي طعن بها لونجينس جنب المخاص مخبوة فيه فوجدنا هذه الحربة المقدسة في كنيسة القديس بطرس بانطاكية فهذا الاكتشاف واوحية اخرى كثيرة اعادت الينا قوتنا وشجاعتنا حتى ان من كان اليأس والرءب قد استحوذا عليهم عادوا موعبين نخوة وجسارة واخذ يحرض بعضهم بعضاً على القتال وبعد أن بقينا محصووين ثلثة أسابيع واربعة أيام اعترفنا بخطايانا يوم عيد القديسين بطرس وبولس وخرجنا من المدينة مصطفين للقتال وكنا اقل عددًا من جيش اعدائنا العرمرم حتى ظنونا نحاول المرب لا أنا نستنزلهم للقتال ،

وقد انبأنا ريموند دي اجيل المذكور والبر المورخ من اكس وغو المساسقف صور أنه وقع في جيش الصليبين عند حصار عرقا خلاف في ما اذا كانت هذه الحربة هي الحربة التي طعن بها جنب المخلص فان ارنول خودى دوك ترمندية اخذ يذيع بينهم أن هذه الحربة اليست الحربة نفسها التي طعن بها جنب المخلص واستمال بعضهم الى رايه ولما سمع ذلك بطرس برتملمي الذي كان الوحي اليه بوجدانها احتدم واخذ يقسم على صحة ما كان من الوحي فانقسم الشعب فعرض عليهم بطرس المذكور أن يضرموا نارًا فيدخل هو فيها حاملاً الحربة فان نجا من النار ولم يمسه ضر

تحتم عليهم ان يصدقوا ان هذه الحربة هي هي الحربة التي طمن بهـا المخلص وان اهلكه النار فيريد ان يموت ضحية لكذبه فاضرموا نارًا عظيمة واجتمع المسكر والشعب واخذ هذا الكاهن الحربة وجشا فصلى ثم دخل النار المتاججة حافياً حاملًا الحربة وابث مدة ثم خرج سألمًا ولم يمسه ضر ولا حرق بجسمه او توبه فتهافت الشعب عليه بعضهم للتبرك به وبعضهم ليمتحنوا حقيقة حاله فآذوه اكثر من اذية الناو له وقد ذكر بعضهم شهادات الكثيرين ممن شهدوا هذه الآية بانفسهم وقد اخذ الصليبون هذه الحربة معهم من انطاكية الى اورشليم ثم نقلت هذه الذخيرة الثمينة من اورشليم الى قسطنطينية ثم باع بودوين الثاني فلذة منها الى البنادقة بمبلغ عظيم من المال كان في اقصى الحاجة اليه ثم شرى منهم القديس لويس ملك افرنسة هذه الذخيرة ووضعها في المبد المعروف بالمعبد المقدس بباويس La sainte chaqelle واما ما بقي من هذه الحربة فاستمر محقوظاً في قسطنطينية في كنيسة القديس يوحنا الى ان فتح هذه العاصمة السلطان محمد الثاني الفاتح سنة ١٤٥٣ فاص ان تحفظ خزينة الملك وزينة الكنائس والذخائر وبعد وفاة السلطان محمد الشاني اختصم ابناه بايزيد وذيريم وتغلب بايزيد على اخيه فتنحى الحوه فيرودس عند رئيس الفرسان المسمى بطرس ابوسون فرغب بايريد فيان يصادق الرئيس المذكور ليمنع اخاه من العود الى منازعته الملك وروى بوسيوس في تادیخ فرسان القدیس بوحنا فی اورشلیم (له ۷ فصل ۸) ان الرئیس المذکور حث السلطان بايريد أن يهدي الى البابا اينوشنسيوس النامن الحربة المقدسة فارسلها اليه باريد معسفبر ورافق هذا السفير كويدو بلانكفور ابن اخي بطرس الرئيس المذكور فبلغا الى رومية سنة ١٤٩٢ فارسل الباباكردينالاً لملاقاة هذا السفير ولما انتهوا الى رومة لاقى البايا هذه الذخيرة مصحوباً بالكرادلة وحشد من الكهنة والشعب الى الباب المعروف بباب الشعب واخذ الذخيرة بيده ووضعها فيكنيسة القديس بطرس وهذه الاخبار ماخوذة عن مذكرة كتبها ثلاثة علماء من الرومانيين دونوا فيها كل ما كان هناك في ايامهم وقد روى ذلك ايضاً الكردينال مرقس فيكوديوس الذي كان بانكونا (بايطاليا) عند ما صر سفير بايزيد حاملاً هذه الهدية الفيسة الى الحبر الروماني وقد فند الاب اونورا الكرم ليكل ما ورد على هذه الذخيرة من الاعتراضات في مولفه في قواعد الانتقاد في المجلد الثالث منه انهى ملخصاً عن معجم التساريخ لكوردان وعن معجم الصليبين لاولت دومسنيل من طبعة الاب مين

## € AIV de >

حے فی سیر الافرنج من انطاکیة الی اورشلیم ڰ⊸

لم يذكر المؤرخون الافرنج فتح المرة وحمص وشيزد بعد انتصادهم بانطاكة ولحكن ذكره ابن الاثير وابن خلدون وابو الفدا فقالوا ما ملخصه ه لما انهزم المسلمون امام الافرنج عند انطاكة سار الافرنج الى معرة النعمان فنازلوها وحصر وها وقاتلهم اهلها قتالاً شديدًا فعمل الافرنج برجاً من خشب يوازي سور المدينة ووقع القتال عليه فلم يضر ذلك المسلمين ولكن تداخل بعضهم الفشل والهلع وظنوا انهم اذا تحصنوا ببعض الدور امتنعوا فيها هنزلوا من السور واخلوا الموضع الذي كانوا يخفظونه ورأهم غيرهم فقعلوا كفعلهم فخلا مكانهم ايضاً من السور وتتبعهم غيرهم عيرهم العملان المناهم ايضاً من السور وتتبعهم غيرهم الهاها ثلاثة ايام فقتلوا ما يريد على ماية الف وسبوا السبي الكثير وملكوة واقاموا اربعين يوماً وساروا الى عرقا فحصروها اربعة اشهر ونقبوا سورها عدة تقوب فلم يقدروا عليها وراسلهم منقذ صاحب شيزر فصالحهم عليها وساروا الى حمق فلم يقدروا عليها وراسلهم منقذ صاحب شيزر فصالحهم عليها وساروا الى عمقا فلم يقدروا عليها هذا ما ذكره المؤرخون العرب المذكورون

واماما وايناه فيكتب المؤرخين الافرنح التيلدينا فهو انهم استمروا متربصين في

انطاكية ينتظرون حلول اجل سفرهم الى اور شليم في الربيع سنة ١٠٩٩ وكان بعض رؤساء الجيش يحملون حملات خصوصية على بعض المدن فربما كان من ذلك فنحهم المعرة ومصالحة واليي شيزر وحمص لهم على هاتين المدينتين كما روى المؤرخون العرب ولما حل او فات ايضاً الميقات المضروب للسفر الى اورشليم كثر التذمر في الجيش الافرنجي من هذا الابطاء ولا سيما اذ بلغهم أن خليفة مصر الفاطمي سير جيشاً فاستحوذ على اورشليم قبل ان يسبقهم الافرنج اليها فعولوا على السير ومشى في مقدمة الجيش كنت تولوز ويصحبه من الرؤساء تنكراد وروبرتس كنت نرمندية وكان الرعب من سطوتهم وانتصاراتهم قد تولى قلوب سكان البلاد فبادروا الى ملاقاتهم النصارى ليستمدوا عونهم والمسلمون ليسألوهم العفو والرضي عنهم وكان الفريقان يقدمان للجيش ما يحتاجون اليه من المون والماوى وغيرهما وزادهم سرورًا ان كثيرين من اخوانهم الذين كانوا يظنونهم قتلوا قد عادوا اليهم اذ كان المسلمون قد اسروهم فخلوا حينئذ سبيلهم وسافر غودفروا من انطاكية في اوائل اذار سنة ١٠٩٩ بما بقي من الجيش ورافقه اخوه بيومند الى اللاذقية وودعه وعاد الى امارته في الرها خائفاً ان يسطو عليها احد ولحقهم في اللاذقية من كانوا قد اعتزلوا في الرها وكيليكية واتصل بهم هناك كثير من فرسان الانكليز وهم من الاشرافواجازوا من اللاذقية بجبلة وطرطوس فدانتا لهم وخيموا حول عرقا جميماً وهناك كان بننهم الحلاف الذي من ذكره على الحربة التي وجدوها في انطاكية ولما فصل هذا الحلاف يالاً ية التي ذكرناها في العدد السابق وعادوا الى الوفاق اقبل عليهما وفدان احدهما بعد الاخر الاول من قبل الكسيس ملك الروم يجدد مواعيد الماك بأنجاده لهم ويمتبهم لاهالهمما وعدوه به فازدروا رسله وابلفوهم عدم تفتهم بكلاممولاهم وأنه نقض وعوده السابقة تقاعده عن امدادهم في انطاكية وكانوا قد كنبوا اليه لم أنهم لا يروز انفسهم ماتزمين بحفظ وعودهم له لا خلاله بوعوده ِ والوفد النانيكان ٍ

من فالخليفة مصر الفاطمي يبلغهم ان هذا الحليفة المحوذ على اورشليم والمسطين ويحقق لهمانه لا ينوي بهم الا خيرًا لكنه لا يستطع ان يفتح مذ الان فصاعدًا ابواب اورشليم الالحجاج اءرال لا سلاح معهم فلم بجاوب روساء الجيش وفد الحليفة المصري الا برفعهم الحصار عن عرفا وحرق معسكرهم واسراعهم بالسبر الى اورشليم فروا بجانب اطرابلس وقد اراد واليها ان يبترض لمسيرهم فهزموه واصابه واضطر ان يدفع اليهم عرامة وكنيرًا من المون وان يخلي سبيل السجني النصاري الذبن كانوا في محبسه وقد راهم ما شاهدوه لاول مرة من قصب السكر ورطب النخل والليمون وغيرها من الثمار والاشجار التي لا توجد في اوربا واقبل اليهم جمع من النصارى سكان لبنان وهدوهم الى ثلث طرق يسيرون بها الى اورشليم طريق على ساحل البحر وطربق في وسط البلاد وطريق في سورية المجوفة فاثروا طريق الساحل القربها كل وقت من اسطول بيزا وجنوا الذي كان يمدهم في طريقهم فمروا بالبترون وجبيل وكان نصارى لبنان يلتقونهم مقدمين لهم الازودة وكل ما يحتاجون اليه من المون لجامعة الدين بين الفريقين حتى كان الحبسى يخرجون من محابسهم في الجبل ويأون اليهم داءين لله ان يتيح التوفيق لهم وعند اجتيازهم ببيروت وصيدا وصور فدم لهم المسلمون ما يحتاجون اليه كيلا يسطوا على بساتينهم وجناتهم ولما انتهوا الى عكا خرج اليهم واليها واعدًا ومقسماً على انه يسلم لهم المدينة متى اسنحوذوا على أورشليم فجاوزوها الى تيصرية المعروفة فيصرية فلمطين ووقعت في معسكرهم حمامة واخذوها فوجدوا تحت جناحها وساله من والي عكا يخبر بهما ولاه الدن المجاورة له بسير الافريج ويحضهم ان يجمعوا من استطاعوا من الرجال لمناواتهم فقرئت هذه الرسالة في مجتمع الروساء فشكروا 'لله واستبسروا بان الله معنني بهم اذ سخر طير الساء لتاتيهم بالكشف عما تكنه سرائر اعدائهم وأفامو بهذه المدية اربعة أبام احتفلوا بها لعيد الدغرة ثم سأروا فاستحوذوا

على اللد المسهاة قديماً ديوسبولي والمشهورة باستشهاد القديس جيورجيوس شفيههم فيها واقاموا اسقفاً في هذه المدينة ونصبوا له عدة كهنة وانفقوا ان يخصوا كنيسة هذه المدينة بعشر ما يننمونه في حملهم هذه ثم ساروا الى الرملة فانهزم سكانها خوفاً منهم الى الجبل فتولوها ووجدوا فيها ما سد حاجاتهم من مون وغيرها واقاموا فيها اسقفاً افرنسياً مولدًا اسمه روبرتس مشهودًا له بعلمه وفضيلته

ولما عرف المسلمون بدنوهم من اودشليم هاج من كان ساكناً منهم على عدوتي الاردن وتخوم بلاد العرب ونابلس وتالبوا وساروا نحو اورشليم فنكلوا بالنصارى في طريقهم وغللوا بعضهم بالقيود وانتهبوا الكنائس والمعايد واحرقوها وسار جيش الافرنج من الرملة في واد بين جباين صعب المسلك مستوعر ولكن لم يعترضهم احد في طريقهم فاستبشروا بان الله معتن بهم وبلغوا عند المساء الى قرية تسمى عناتوت وسماها غوليلمس الصوري عمواص وهي المعروفة الان بميناتا (طألع عد ٧٧٦ في المجلد الثاني من هذا التاريخ ) فباتوا تلك الليلة هناك فاقبل عليهم بعض النصارى المنهزمين يخبرونهم بان المسلمين تالبوا ووثبوا علىقرى الجليل ونابلس وما جاور الاردن فهبوا واحرقوا وقتلوا كثيرين من النصارى واوفد اهل بيت لحمالي الافرنج رسلاً يستغيثون بهم ويستمدونهم فسير غودفروا تنكراد بمائة فارس مدرع فاستقبلهم الاهلون بالاحفاء والتكريم وذهبوا توًّا لزيارة المذود الذي ولد به المخلص ونشر تنكراد علمه على كنيسة المذود في الساعة التي ولد المسيح فيها ولماكان الصباح سار جيش الافرنج من عيناتا نحو اورشليم ولما اشرفوا على اورشليم صاحوا يا اورشليم يا اورشليم وبكوا لفرط سرورهم قال المؤرخ روبرتس الراهب الذي كان في جملتهم (كتاب ٨ من صفحة ٧٤) يا يسوع كم من الدموع انهمرت من عيون جنودك عند رؤيتهم اسرار اورشليم الارضية فأنهم اجمع خروا سجدًا وحيوا بهتمانهم واجسادهم قبرك المقدس فانت دفنت هناك وهم يسجدون

لك جالساً عن يمين الآب وسوف تأتي لتدين الاحيا والاموات من نهضوا وكردوا الهناف Dicu le veut bicu le veut الميين على انقاذ اورشليم ومشوا حقاة نحو اورشليم مترنمين بقول النبي انهضي يا اورشليم وارضي الحاظك وانظري الى المخلص الذي اتى ليكسر اغلالك الى ان خيموا حول المدينة وانتهى ملخصاً عن ذكرنا من المؤرخين المعاصرين لهذه الاحداث

## € ALALE €

## 🛥 💥 في حصار اورشليم وقتحها 💸 🖚

نذكر اولاً جرياً على عادتنا اقوال المؤرخين المسلمين ملخصة عن ابن الاثير وابن خلدون وابي الفداء قالوا مكان بيت المقدس لتاج الدولة تتش ملكه من يد العلويين اصحاب مصر واقطعه للامير سقمان بن ارتق التركماني ولما توني صادت القدس لولديه ايلنازي (وعن ابن خلدون ايلناري بالراء) وسقمان فلما وهن الاتراك في موقعة انطاكية طمع المصريون في ارتجاعها فسيروا اليها جيشاً في متدمته الافضل بن بدر الجمالي فحاصرها وفيها الاميران اللفازي وسقمان اخوه وابن عهما سوجم ( ویروی سونح ) وان اخیما یاقوتی ونصبوا علیها نیفاً واربعین منجنیقاً فعطلوا بعض مواضع من سورها ودام القتال والحصار نيفاً واربعين يوماً وملكوها بالامان في شعبان سنة ١٨٩ ه سنة ١٠٩٧ م واحسن الافضل قائد جيش مصر الى اللفازي وسقمان ومن معهما وساروا الى دمشق ثم عبروا الفرات فاقام سقمان ببلد الرهما وسار المغازي الى العراق واستنباب المصريون في القدس رجلاً يعرف بافتخار الدولة فلما وصل الافرنج اليه حصروه نيفاً واربعين يوماً ونصبوا على المدينة برجين احدها من ناحية صهيون والاخر من جهة الشمال فاحرق المسلمون البرج الاول وقتلوا كل من به فاتاهم المستغيث بان المدينة قد ملكت من جهة الشمال وابث الافرنج في البلدة إسبوعاً يقلون فيه المسلمين واختنى جماعة منهم بمحراب داود

فاعتصموا به وقاتلوا فيه ثلاثة ايام فبذل لهم الفرنج الامان فسلموا اليهم ووفى الفرنج لهم فخرجوا ليلا الى عسقلان فاقاموا بها وقتل الفرنج بالمسجد الاقصى ما يزيد على خمين الفا منهم جماعة كثيرة من الايمة والعلماء والعباد والزهاد ممن فارق الاوطان وجاور بذلك الموضع الشريف واخذوا من عند الصخرة نيفاً وادبمين قنديلاً من الفضة وزن كل قنديل ثلاثة آلاف وستماية درهم وماية وخمسبن قنديلاً من الصغار وتنورًا من فضة وزنه اربعون رطلاً بالشامي ونيفاً وعشرين قنديلاً من الذهب الى غير ذلك من الغنائم ، وكان فتح القدس سنة ٤٩٦ ه سنة ١٠٩٩ وورد المنهزمون من الشام الى بغداد صحبة القاضي ابي سمد الهراوي فاوردوا في الديوان كلاماً ابكى الميون واوجع القلوب وقاموا بالجامع فاستفاثوا وبكوا وابكوا وليدة ما اصابهم افطر وا في رمضان فاص الحليفة أن يسير القاضي ابو محمد الدامغاني وابو بكر الشاشي وابو القاسم الزنجاني وغيرهم الى السلاطين السلجوةية فرقع الحلف بين هولاء السلاطين فتمكن الافرنج من البلاد وقال في ذلك الظئر الابيوردي الماتاً منها:

مزجنا دماء بالدموع السواجم وشر سلاح المرء دمع يفيضه وكيف تنام العبن ملء جفونها والخوانكم بالشام يضحى مقيلهم يسومهم الروم الهوان وانتم وكم من دماء قد ابيحت ومن دمى اترضى صناديد الاعاريب بالاذى فليتهم اذ لم يذودوا حمية

فلم يبق منا عرضة للمراحم (۱) اذا الحرب شبت نادها بالصوادم على هفوات ايقظت كل نائم ظهور المذاكي او بطون القشاعم تجرون ذيل الحفض فعل المسالم توارى حياء حسنها بالمعاصم وتغضي على ذل كماة الاعاجم عن الدين ضنوا غيرة بالحادم

اما الذي رواه المؤرخون النصارى ممن شهدوا هذه الحرب او عاصروها نهو إن الافرنج اخذوا مذ بلوغهم الى اسوار اورشليم يستعدون لحصارها فخيم غودفروا وروبرنس كنت نرمندية وروبرتس كنت فلاندرا في شمالي المدينة في ناحية جبل الزيتون وتنكراد في ميمنتهم وبجانبه ديموند كنت تولوز تجاه الباب النربي ثم اقام قريقاً من عسكره في جنوب المدينة بجانب جبل صهيون واستمرت جهة المدينة الشرقية خالية من عسكر لكنهم اقاموا مخةرًا على جبل الزيتون وخرج بعض النصارى من المدينة بشكون الى الافرنيج سؤ حالهم وتضييق المصريين وما اجروه من المذاب عليهم وما نهبوه من كنائسهم ودورهم فزاد ذلك الافرنج حمية ومراسة وفر البطريرك سمعان الى ةبرس وكان في الدية من جيش المصربين اربعون الفاً وتجند من سكانها عشرون الناً فكان هذا العدد يربو على عدد الافرنج المقاتلين الذين بلغوا اورشليم ولم يكن معهم سلالم ولا ادوات للحصار ومع ذلك هاجموا المدينة فنقضوا السور الحارج وكان السور الداخل منيعاً فلم يقووا عليه ولم يكن معهم الاسلم واحد يواذي علو السور فتسلق عليه بهض الشجعان وقاتلوا المصريين وجهأ لوجه فتراكم المصربون عليهم وقتلوا بعضاً وحذفوا بعضاً الىاسفل فماتوا وارسل الافرنج شراذم منهم تفتش على اخشاب لاصطنباع سلالم وادوات للحصار فعثروا في منارة على اخشاب ضخمة فاتوا بها الى المسكر ونقضوا بعض اليبوت واخذوا اخشابها وكان بعض المنحمسين يدنون من الاسوار ويقبلون احجارها باكين وقائلين يا اسوار اورشليم اسقطي علينا وليغط غبارك عظامنا وانتهى اليهم وهم على هذه الحال السيئة ان اسطولاً من جنوا بلغ مرفا يافا مشحوناً ذخرًا ومعدات للقتال فسار للحال منهم ثلث مئة رجل بامرة ريموند بالت فالتقاهم شرذمة من الاعداء في اللد فهزموها وشتتوا شملها وبلفوا يافا فوجدوها خالية من السكان وراوا ان اسطولاً مصرياً سطا على الاسطول الجنوي والتي النارفيه على انهم و

استطاعوا بجهدهم أن يخرجوا من السفن المون وكثيرًا من الادوات اللازمة لاصطناع المناجيق وغيرها من ادوات الحرب فاتوا بها الى اورشليم يصحبهم عدة من المهندسين والنجارين ثم اخذ تنكراد كتيبة من جنده فجال بها فعثر على بعض اميال عن اورشليم على غابة جلبوا منها ما لزمهم من الاخشاب وانكبوا ليلاً ونهارًا على اصطناع الادوات حتى كان الامراء انفسهم يسارون الفعلة في عملهم وفي جملة ما صنعوه ثلثة اراج تحركها الات وهي منقسمة الى ثلث طبقات يقوم في الاولى العملة الذين يحركون البرج وفي النائية والنالثة المحاربون وكانت هذه القلاع المتحركة ارفع من اسوار المدينة وقبل ان يشرعوا بحصار المدينة حضهم الاساقفة والكهنة على التضرع الى الله بالصوم والصلوة والتصدق ثم هاجموا المدينة في اليوم الثالث عشر من تموز سنة ١٠٩٩ فكانت الحرب سجالاً وفي اليوم التالي بكروا الى القتال واشغلوا الرجال وادوات الحرب ودنت الابراج المتحركة من اسوار المدينة وكان غودةروا في اعلى احدها يصحبه اخوه اوستاش وبودوين دي بورج فلا يخطىء سهم لغودفروا وابدى سائر الرؤساء ايات البسالة محاربين في مقدمة جنودهم غير مبالين بالخطر ودامت الحرب متسعرة اثنتي عشرة ساعة الى أن فصل الظلام بين المتحاريين ثم عاد الفريقان الى القتال صبح اليوم التمالي بعزيمة اشد من الجلمود واقتحم الافرنج اسفل الاسوار غير مبالين بما يقذفه المسلمون من النار من اعلاها وحاول بمضهم نقض الاسوار وبعضهم التساق عليها فازداد المسلمون حماسة وحمية واكثروا من قذف الناد عليهم وعلى ابراجهم الحشية وسائر ادواتهم حتى النهبت ولا ماء ولا خل لهم لاطفائها فمات من الفرنج كثيرون بالنار والسهام وتولاهم اليأس وظنوا ان الله اهملهم وقيل ان القديس حيورجيوس ظهر لهم بهيئة فارس يرمح برمحه ويشير اليهم ان يدخلوا المدينة وقد يكون غودفروا وريموند قالا ذلك للجنود ليوقظا بهم الشجاءة فانتعشوا وعاودتهم الحمية واسرعت النساء والاحداث

والمرضى انفسهمالي محل المعركة حاملين الماء والزاد والسلاح ومعاونين الجنود على ادناء ما سلم من الابراج المتحركة الى الاسوار واخذوا يرمون منها الاحجار والنار على ادوات اعدائهم وعلى جوالق التبن واكياس العشب الموضوعة وراء الاسوار فالنهبت وآثار الهواء لهيبها نحو المسلمين فهرعوا من النار والدخان وامسوا عرضة لسهام الافريج وسيوفهم فنزل غودفروا وكثير من الرؤساء والشجعان من ابراجهم الى الاسوار ثم الى المدينة وتتبعوا المصريبن في الاسواق فقتلوا كلمن وصلوا اليه ولما راى تنكراد ورويرنس ماكان دخلا ببعض الشجعان الى المدينة من نافذة فتحاها وبتسلقهم الاسوار وفتح غودفروا وتنكراد الباب المعروف بباب القدبس اسطفانس فدخل به فريق اخر من الصليبين فأنهزم المسلمون فتشتتوا في كل ناحية وتعاظم في اورشليم الهتاف Dieu Le veut Dieu Le veut واعتصم بعض المسلمين برج داود مع اميرهم ولجأ بعضهم الى جامع عمر فتتبعهم الفريج وقتلوهم وقال ريموند دياجيل الذي كان شاهدًا عيانياً ان الدم الجاري في رواق الجامع كان يبلغ لركبة الرجل وقالوا ان عدد القتلي في ذلك اليوم وما بعده بلغ الى سبعين الف قتيل وقد رأيت قول المؤرخين المسلمين أن عدد القتلي في المسجد الاقصى يزيد على خمسين الفَّأ ، وعن ابي الفداء سبعين الفَّأ وكان فتح اورشليم في ١٥ او ۱۰ تموز سنة ۱۰۹۹

وبعد الظفر ساروا حفاةً مكشوفي الرؤوس الى كنيسة القيامة باحتفاء واخبات وخشوع وانصات يشكرون الله على ما اولاهم وصرفوا قسماً من الفنائم التي الحذوها في اغاثة الفقراء والايتام وفي زينة المذابح التي اقاموها، وقنداديل الفضة والذهب التي غنموها من الجامع الاقصى وقعت في نصيب تنكراد فصرفها بعد المفاوضة مع غود فروا في سبيل عمل المبرات وكان نصارى اورشليم اخفوا ما كان فيها من خشبة الصليب ثم اظهروها للصليبين فطيف بها في اورشليم بصنوف في كان فيها من خشبة الصليب ثم اظهروها للصليبين فطيف بها في اورشليم بصنوف في المناسلة المناس

التجلة والحشوع

وبعد عشرة ايام من فتحهم اورشليم اخذوا ينهاوضون في من يملكونه في اورشليم وعولوا على ان يختاروا عشرة رجال من نخبة الاكايروسوالجند وفرضوا صوماً وصلوات وصدقات ليلهمهم الله الى انتخاب ملك يدبر شؤون هذه المملكة الحديثة وحان المختارون العشرة امام الجنود على انهم لا يراعون في انتخسابهم الا المصلحة نابذين كل غرض خاص وكل ميل او نفع شخصي واستطلعوا اولاً اراء الجنود في كل من رؤسائهم وقال غوليلمس الصوري انهم سالوا اسرات الرؤساء وخدامهم واستحلفوهم ليبثوا لهم ما يرونه في اداب كل من المرشحين وما يعتقدونه في سيرتهم وخصالهم واميالهم واطوارهم وبعد التنقيب والتروي المديد نادوا بغودفروا دوك لوران ملكآ على اورشليم فتقبل الجنود هذه التسمية بالبهجة والسرور وشكروا الله واخذوا الملك بالاحتفاء الى كنيسة القبر المقدس حيث اقسم على ان يرعى سنن الشرف والعدل وابى ان يكال بتاج من ذهب في مدينة كال فيها المخلص باكايل الشوك واقتصر على ان يسمى نفسه بارون ومحامي القبر المقدس كما صنع كرلس الكبير الذي هو من سلالته اذ دعا نفسه محامى كنيسة الله ومعاوناً حقيرًا للحكرسي الرسولي . انتهى ملخصاً عن كنير من كتب المؤرخين الافرنج الذين اعتمدوا على تواريخ المعاصرين

### ﴿ عدد ١٩ ﴾

ح ﷺ وقمة عسقلان وغيرها الى وفاة غودفروا ملك اورشليم ﷺ ذ ار ابن الا مجر وقمة عسقلان فقال و في هذه السنة راي سنة مهم، ه سنة ١٠٩٩ م) في رمضانكانت وقعة بين العساكر المصرية والفرنج وسبها ان المصروين الم بلنهم ما تم على اهل القدس جمع الافضل اوير الجيوش العساكر وسار لى عسقلان وارسل الى الفرنج ينكر عليهم ما فعلوا ويتهددهم فاعادوا الرسول بالجواب

ورحلوا على اثره وطلعوا على المصريبن اذ لم يكن عندهم خبر من وصولهم ولا من حركتهم ولم يكونوا على اهبة القنال فنادوا الى ركوب خيلهم ولبسوا اسلحتهم واعجلهم الفريج فهزموهم وقتلوا منهم من قتل وغنموا ما في العسكر من مال وسلاح وغير ذلك وأنهزم الافضل فدخل عسقلان ومضى جماعة من المنهزمين فاستروا بشجر الجميز فاحرق الفرنج بعض الشجر حتى هلك من فيه وقتلوا من خرج منه وعاد الافضل في خواصه الى مصر وناذل الفرنج عسقلان وضايقوها فبذل لهم اهلها قطيعة اثني عشر الف دينار وقيل عشرين الف دينار ثم عادوا الى القدس ، وقد عثرنا على اخبار هذه الوقعة من جبة النمرنج في الرسالة التي رفعها غودفروا ملك اورشايم وغيره من رؤساء الجند والاكايرس الى البابا بسكاليس الذني سنة ١١٠٠ واليك ملخص ما قالوا عن هذه الوقعة ، انتهى اليديا ان ملك بابل ( يريدون ملك مصر ) اتى الى عسقلان في جيش يننذ عن المد متهددًا أن ياسر الفرنج الذين يحمون اورشليم ويستولي على انطاكية ولما تيقنا صحة الجبر سرنا لملاقاة المصريين وركنا في اورشليم جرحانا وحامية كافية ولما التتى الجيشان جثونا وابتهانا الى الله لينصرنا على اعدائنـا ويرفع شان كنيسته فاستجـاب الله دعواتـنا وخوانــا الشجاعة حتى كنا نرى جنودًا بتسارعون الى اعتجام نار الوغي كنا نرى جنودًا بتسارعون الى اعتجام نار الوغي كنا وامامها ماء قراح ولم يكن عسكرنا يجاوز خمسة الاف فارس وخمسة عشر الف راجل وجيش العدو لا يقل عن مثة الف فارس واربع مثة الف راجل نشمل الله عبيده بقدرته فأنهزم امامنا هذا الجيش العرمرم تبل ان يقاتانيا وكأنهم اعزال لا سلاح ،عهم فاستحوذنا على خزائن ملك مصر وتتبعنا اثر جوده فتتل منهم نحو مئة الف وغرق كنيرون منهم بالبحر وكان رءمهم شديدًا حتى مات منهم الفا رجل لازدحامهم على الدخول بباب عسةلان ولو لم يتشاغل جزودًا بانتهاب معسكرهم لِمَا تَرَكُوا مِنْهِم مِن يَخْبُرٍ . ومما يدعو الى الدجب انباكنا في الادس اخذنا الوفَّا من إ

الجمال والبقر والذم فاصر رؤساء الجنود ان يتركوها ويضغوا للقتال فتركوها لكن هذه الماشية لم تقركنا فكانت نفف حيث وقفنا وتسير حيث سرا وكان الفمام يقينا حر الشمس والنسيم يروح قلوبنا فشكرنا الله على هذا الظفر وعدنا الى اورشليم ، وقد ذكر المؤرخون العيانيون هذا الظفر واعتدوه عجباً وقالوا ان قطعان الجمال والبقر والفتم المار ذكرها توهمها المصريون جنودًا في ساقة عسكر النصارى، وقال ريموند دي اجيل ان جنودنا كانوا حينئذ يزدادون حمية وسرورًا كلما دنوا من جيش المصريين، وقال البر من اكس انهم مضوا الى هذه الحرب كمن يمضي الى عرس او الى مادبة طرب وكان امير الرملة المسلم يعاون عسكر النصارى فدهش من حمية الافرنج وجذ لهم في اقتحامهم المخاطر واباح بدهشته الى غودفروا واقسم على انه يتنصر حباً بهذا الدين الذي يولي مثل هذه الشجاعة

وعزم بعض رؤساء الصليبين على العود لاوطائهم فعادوا واثقين بان حكمة غودفروا وبسالة تنكراد تستتم مهمتهم وجزم غودفروا ان يؤمن بملكته ويبسط تخومها فسير تنكراد الى الجليل فاستولى على طيب ادية وعدة مدن على ضفتي الاردن فنصب حاكماً فيها وحاصر غودفروا مدينة اسوف على شاطي البحر فاقبل للسلام عليه امراء من جبال نابلس والسامرة وقدموا له هدايا من التين والزبيب وراوا ملك اورشليم جالساً على جواق محشو بالتبن ولا حرس حوله فابدوا تعجبهم من ذلك فاجابهم غودفروا من الارض جبلنا وفي قلبها مسكنا بعد الموت فكيف نافف ان نجلس عليها في هذه الحياة فازدادوا عجباً من هذا الجواب ايضاً

وبلغ غودفروا ان اخاه بودون كنت الرها وبيومند امير انطاكية قادمان الى زيارة الاماكن المقدسة في اورشليم يصحبهما عدد غفير من الفرسان والجنود وزايرون اخرون من المفرب بلغ عددهم العشرين الفاً فاحتنى غودفروا باخيه وبمن رافقوه وابدى لهم صنوف التكريم مدة الشتاء كاها وكان في جملة الزائرين وايمبر

اسقف بيزا ارسله البابا بسكاليس الثاني قاصدًا خلفاً لاويمر الذي توفي في انطاكية ومات حيثذ سمان بطريرك الروم في اورشليم وكانت وهاته بقبرس فانتخب اويمر بطريركاً فلم يقبل البطريركية الا مكرهاً كما قال عن نفسه في رسالة كتبها الى بيومند فخلع هذا البطريرك على غود نروا خلعة الملك على اورشليم وعلى بيومند خلعة الامارة في انطاكية

واغتنم غود فروا فرصة وجود الامراء اللاينيين في اور شليم ليسن دستورًا ونظاماً لتدبير مملكته فجمع رجالاً علماء وانقياء وعهد اليهم ان يفرضوا سئاً للملكة على منهاج سنن الافرنج فوضعوا هذه السنن منها ان يكون للمدلية مجلسان احدهما يروسه الملك واعضاؤه من الشرفاء ويفصل الدعاوي التي تكون بين كبار الممال والثاني يتولى ادارته حاكم اور شايم واعضاؤه من وجوه كل من المدن وينظر في دعاوى دعاوى اصحاب الاملاك والمسامة وحقوقهم واقيم مجلس ثالث ينظر في دعاوى النصارى الشرقيين وكانت قضائه ممن ولدوا في سورية ويتكلمون بلغة اهلها والحكم فيه بموجب شرائع البلاد وعاداته فشرائع غود فروا هذه قد ذاد عليها ونقحها من النظام كان الملك ووضعت في كنيسة القيامة وسموها مجالس اور شايم وبقتضى هذا النظام كان الملك واحداً غير متجزى عصل اليه بالارث ولوكان الوادث التي واذا لم يكن وادث فلملية الاكابرس وروساء اصحاب الاقطاعات ان يختاروا ملكاً ويلزم الملك ان يقسم على رعاية النظام قبل ان يقر له بالملك اصحاب الاقطاعات وان يتوجه البطررك

وكان غودفروا ياتي متوارًا لنجدة تنكراد في حروبه مع امراء الجليل واتصل احيانًا بحملاته الى ما وراء لبنان حتى دمشق وغزا حوران وعاد ظافرًا وآسرًا كثيرين وغانمًا خيولاً وجمالاً واشتهر في سطوته وحكمته حتى كان القوم يشبهونه بيهوذا المكابي غيرة وبننمشون قوة وسليمان حكمة وقضى الفرنج والروم والمسلمون في

ان مملكته سوف تدوم ادهارًا على ان الله لم يفسح باجله فقد انتراه مرض عند عوده من احدى حملاته لازمه خمسة اسابيع لم ينتطع فيها عن تدبير مهامه وبانه وهو محتضر اخذ مدينة حيفا فكان ذلك خاتمة انتصاره واخر مسراته في هذه الدنيا واعترف انترافاً عاماً بحطاياه ونال سائر اسرار الكنيسة ومضى للقاء ربه في ١٧ توز سنة ما ١٠٠ بعد فتح اورشليم بسنة واحدة ودنمن في حكيسة القبر المقدس في استمل الجلجاة

#### € 24. 74 €

بعد وفاة غودفروا لم يخل أمر الحلافة له من مصاعب فقد كان غودفروا بعد وفاة غودفروا لم يخل أمر الحلافة له من مصاعب فقد كان غودفروا تخلى في حياته للبطريرك وايمبر الماد ذكره عن حي كنيسة القبر المقدس في اورشليم وعن ربع في مدينة يافا فادعى البطريرك أن الملك التوفي تخلى له في اخر حياته عن اورشليم كاما وخالفه رؤساء الجنود والشعب واختاروا بودوين اخا غودفروا الذي كان اميرا في الرها فتخلى بوده ين عن امارة الرها لابن عمه بودوين دي بورج وسار الى اورشليم في سبحماية فارس وسبماية راجل فالتقاه عسكر في مضايق فونيقي وادادوا قطع الطريق عليه فانتصر عليهم وعن ابن الاثير: ان الذي التقاه المك دفاق صاحب حص وعن البطريرك المصافيات الدولة صاحب حص وعن البطريرك اسطفانس الده يهي ان محل اعتراضهم له كان معبر نهر الكاب ولما دنا من اورشايم خرج الى لقائه الشعب والاكايرس ومعهم النصادى الشرقيون بالمصابيح والصلبان يسبحون الله ويعظمون ملتقي ملكهم الجديد واخذوه بعظيم الاحتفاء الى كنيسة يسبحون الله ويعظمون ملتقي ملكهم الجديد واخذوه بعظيم الاحتفاء الى كنيسة

ولم بلبث بودوين في اورشليم الا اسبوعاً والب فرسانه ونخبة جنده وسار طالباً عدوًا يبكته او ارضاً يُلكها ونكل ببعض المسلمين الذين يهينوزحجاج اورشليم

88 او يسلبون مالهم ثم توجه نحو حبرون ( الحليل ) والبحر الميت واجناز في الجبسال الى ان انتهى الى المحل الذي ضرب فيه موسى الصخرة فجرت الميساه والى البرية التي بينبلاد ادوم ومصر وعاد الى اورشليم فصالح البطريرك وايمبر فالبسه البطريرك التاج ومسحه مسحة الملوك في بيت لحم بكنيسة المولد يوم عيد الميلاد ولما كان بعض المذال والاعداء يعيبون غودفروا بعدم لبسه تاجاً من ذهب ويسمونه ملك الحجاج وامير العباد لم يشا بودوين ان يحذو حذو اخيه بلبسه تاجاً حقيرًا تشبهاً بالمخلص بل ابس تاج الملك مرصماً قاضياً بازوم ذلك في مملكة يحدق بها الاعداء من كل جهة

واول ما صرفه بودوين من المناية بملكه بعد تتويجه كان جلوسه للقضاء بحسب نظمام اورشليم المار ذكره فكان يصرف كل يوم ساعات بسماع دعاوي مسوديه وفصلها وكان من اهم هذه الدعاوي خلاف كان بين تنكر اد وغوليلمس دي مالون على حيفا التي كان تنكراد تد نتحها وكان غودفروا قد وهبها لغوليلمس المذكور فصالح بودوين بينهما وسلم الى تنكراد تدبير امارة انطاكية لاسر بيومند اميرها فترك تنكراد دعواه على حيفًا بل تخلى لبودوين عن امارة طيبارية ايضاً ولم يكن اشتغال بودوين بندبير شؤون مملكته يعوقه عن حملاته على بلاد المسلمين وبينا كان عائدًا من احدى غزواته الى ما وراء الاردن موفرًا غنائم وقد دنا من النهر سمع صراخاً فاقترب فوجد امراة مسلمة مطلوقة (اصابها مخاض الطلق) فطرح دداه عليها ليسترها وفرش لها طنفسة وامر ان يؤتى اليها بتمار وزقي ما، وبناقة ترضع طفلها واقام جارية تخدمها وان تسير معها الى زوجها وكانت هذه المراة من نساء وأعيان المسلمين. ولما وصلت الى زوجها بكى لسروده برؤية امراته التي كان يظنها ماتت او سبيت واقسم انه لا ينسى مدى الدهر ما صنعه بودوين اليها وفتح بودوينارسوف وقيصرية واقام الافرنج فيقيصرية احد الكهنة الاتين

معهم اسقفاً عليها وفي السنة النائية لملك بودوين حارب المصريين في سهول حيفًا فانتصر عليهم نصراً ميناً ولكن سآءه ما ورد اليه من الاخبار ان حشدًا كبيرًا من الحجاج الفربيين وثب بهم الاعداء في جبال اسيا الصغرى فاهلكوهم ونجا منهم غوليلمس كنت بواتيا واسطفانس كنت بلوا وغيرهما مع قليلين فساد بودوين لملتقاهم حتى بيروت

ولما بلغوا اورشليم صبهم الى القبر المقدس فاقاموا اشهرًا في اورشليم وساروا بعد الفصح الى يافا ليمودوا الى اوروبا ورافقهم بودوين فورد عليه نباء ان المسلمين خرجوا من عسقلان واخربوا اللد والرملة فجمع بودوين ما تيسر له من الجنود وركب اولئك الزائرون الشرفا خيولهم واخذوا سلاحهم وخرجوا معه القتال فاذا عدد الاعداء لا يقل عن عشرين الفا وليس مع بودوين الا مايتا فارس وقليل من الرجالة ومع ذلك اقتصم القتال فاحاط الاعداء به وبمن معه فلم يبق لهم الا ان ينتظروا الموت وقتل من الزائرين كنت بلوا وكنت بودكونيا واسر هريين كنت بلوا وكنت بودكونيا واسر هريين كنت بلوا وكنت بودكونيا واسر هريين كنت الناد فيه فكاد يحترق واسعده كده فهرب الى الرملة ولم تكن هذه المدينة الحقيرة كفوًا لرد وشبة الاعداء فايقن الهلاك واذا برجل غريب اقبل عليه وهداه الى طريق آمن خني فسار به ونجا وكان هذا الغريب الذي انقذ ملك اورشليم رجل المراة التي احسن اليها بودوين عند ولادتها فاراد ان يكافئه على احسانه

وبعد فراد بودوین و ثب المسلمون علی الرملة و جمیع من کانوا فیها من النصادی قتلوا او اسروا ولما سمع الفرسان الذین کانوا باورشلیم باخبار ما کان هبوا لمناصبة الاعداء واتفق حینند ان رسی فی مرفا یافا متنا سفینة من المفرب تقل جماً کبیرا من الزائرین و فی جمانهم کثیرون من الانکایز والجرمانیین الذین اشتهروا بالحرب وعاد بودوین بسفینة الی یافا فانضوی الیه عسکر شدید العزیمة محنك بالحرب هاشم المحدد العزیمة محنان بالحرب هاشم المحدد المحدد العزیمة محنان بالحرب هاشم المحدد العزیمة محنان بالحرب هاشم المحدد الم

بالقتال فخرج على الاعداء الذين كانوا يتاهبون لحصار يافا فظهر عليهم وبدد شملهم فاستراحت مملكة اورشليم مدة من القتال . وقد ذكر ابن الاثير الوقعة الاولى في الريخ سنة ١٩٥٥ ه سنة ١١٠٧ م فقال : في هذه السنة في رجب خرجت عساكر مصر الى عسقلان ليمنعوا الفرنج عما بقي في ايديهم من البلاد الشامية فسمع بهم بردويل ( كذا يسمى بودوين ) صاحب القدس فسار اليهم في سبعماية فارس وقالمهم فنصر الله المسلمين وانهزم الفرنج وكثر القتل فيهم وانهزم بردويل واختنى في اجمة قصب فاحترقت تلك الاجمة ولحقت النار بعض جسده ونجا منها الى الرملة فتتبعه المسلمون واحاطوا به فتنكر وخرح منها الى ياةا وكثر القتل والاسرفي اصحابه ، أن أخبار أخذ الصليبين أورشابيم وأقامتهم مملكتهم فيها وما يؤتيهم الله من التوفيق بعثت كثيرين ممَّن كانوا قد رجعوا الى المغرب قبل فتح اورشليم ان يعودوا ثانية الى المشرق وحملت الغيرة كثيرين من اعيان فرنسا وايطاليا والمانيا على ان يؤموا الارض المقدسة وانضم اليهم كثيرون من العامة رجالاً ونسآء واحداثاً حتى قيل ان عددهم لم يكن يقل عن اربعماية الف على انهم لم يتعظوا بالتجربة فساروا الى قسطنطينية وكان كنت تولوز قد مضى بعد حرب عسقلان الى اللاذقية ثم الى قسطنطينية فعهدوا اليه نقيادة هذا الجيش في اسيا الصغرى فهلك هذا الجيش في الطريق اشن الاتراك الغارة عليهم ومن نجا منهم عاد بمضهم الى قسطنطينية ووصل بعضهم الى انطاكية ولم يبق من النساء امرأة وعظمت شكاوى اللاتينيين من الروم وتذمرهم من ملكهم الكسيس كومنانس لانه كان من جهة يسعى لتخلية سبيل الاسرى من النصاري ومن جهة اخرى يجهز اسطولاً ويؤلب جيشاً ليأخذ انطاكية ويستحوذ على المدن التي تولاها الفرنج في سواحل سورية واراد ان يدفع مالاً يفدى به بيومند الذي كان اسره الآتراك في وقعة عند ملطية لا ليخلي سبيله بل ليأخذه الى قسطنطينية ويكرهه ان يتخلي له عن امارته في انطباكية على ان بيومند افتدى إ نفسه بعد ان بقي اسيرًا اربع سنين وعاد الى انطاكية يرد مهاجمات الكسيس هي عدد ١٢٨ ﴾

حﷺ فتح بودوين عكا وحربه في يافا ووقعة حران ﷺ⊸

ذكر المؤرخون المسلمون حصار عكا وفتحها سنة ٤٩٧ ه سنة ١١٠٤ م فقالوا ما ملخصه و في هذه السنة سار صنجيل ( نظن ان المراد بهذا الاسم ربوند كنت تولوز المسعى علام على الله على الله على الله من الفرنج من البحر الى اطرابلس وحاصرها برا وبحراً فلم يجد فيها مطماً فعاد عنها الى جبيل وحاصرها وتسلمها بالامان ثم سار الى عكا ووصل اليه من الفرنج جمع اخر من القدس وحصروا عكا في البر والبحر وكان الوالي بعكا من جهة خليفة مصر اسمه بنا ولقبه زهر الدولة الجيوشي نسبة الى امير الجيوش وجرى بينهم قتال حتى ملك الفرنج عكا بالسيف وفعلوا باهلها الافعال الشنيعة وهرب من عكا بنا المذكور الى دمشق ثم سار الى مصر وماوك الاسلام اذ ذاك مشتفلون بقتال بعضهم بعضاً وقد تفرقت الاراء واختلفت الاهواء وتمزقت الاموال ، هذا ما ذكره ابو الفداء وذكر مثله ابن الاثير وابن خلدون

والذي رواه المؤرخون الفرنج هو ان الملك بودوين استعان بالزائرين الذين كانوا قد اتوا من بيزا وجوا ومعهم اسطول كبير فنولى عنوة على عكاء وهي مدينة مهمة وبمنزلة مرفأ لسورية وراع هذا القتح المسلمين في دمشق وعسقلان ومضر وطفق سلطان مصر يؤلب الجنود ويجهز اسطولاً ليكبح جيش النصارى ويقي من غزواتهم ما بقي من بلاده وما ابطأ بعد فتح عكا ان ظهر اسطول مصري تجاه يافا وزحف جيش من عسقلان الى صحارى الرملة فهب لمناواتهم النصارى من الجليل ونابس وجبال اليهودية وخرج بودوين من يافا في خمس مئة فارس والفي راجل لمناصبة الاعداء وكانوا الوفاً مؤلفة فاوقد بودوين نار الوغى عليهم فقتل امير عسقلان الى

وخمسة الاف رجل من المسلمين وغنم النصارى كثيرًا من خيولهم وحميرهم وجمالهم ومالهم وعادوا الى يافا فلما داى ذلك اسحاب الاسطول يسوا من الفوز واقلموا في البحر وابعدوا فنار بهم عاصف ففرق بعض سفنهم وحطم بعضها على الصخور

اما وقعة حران في الجزيرة (ما بين النهرين) فذكرها المؤرخون المسلمون فقال ابن الانير لما استطال الفرنج بما ملكوه من بلاد الاسلام قصدوا حران وكانت لماوك من مماليك ملك شاه اسمه قراجه واستخلف عليها محمد الاصبهاني شميصي مولاه فسأر الافرنج اليها وحصروها وآذقي أمراء المسلمين وتحالفوا وساروا الى اتباء الفرنج والتقوا على نهر ابيليخ فاقتتلوا فاظهر المسلمون الانهزام فمتبعهم الفرنيج نحو فرسخين ثم عاد المسلمون عليهم فتملوهم كيف شاؤوا وغنموا اموالهم ركان يمند صاحب انطاكية وطنكري (كذا يسمون تنكراد والي اللاذقية حيذ ) صاحب الساحل قد أغردا وراء جبل ليأتيا المسلمون من وراء ظهورهم فلما خرجا رايا الفرنج منهزمين فاقاما الى الليل وانهزما فتبعهما المسلمون وقتلوا من اصحابهما كثيرًا واسروا كذلك وافلت بيند وطنكري في ستة فرسان وكان القمص (الكونت) بردويل (بودوين امير الرها) أيزم مع جماعة من قامصتهم وخاصوا نهر البليخ فوحلت خيولهم فاخذ بودوين اسبرًا وسار المسلمون الى الرها فحاصروها خمسة عشر يوماً ثم افتدى الفرنج بودون بخمسة وثلاثين دينارًا وماية وستين اسيرًا من المسلمين وكانت عدة القتلي من الفرنج تقارب انني عشر الف قتيل .

واما المؤرخون الفرنج فقالوا في هذه الوقعة ، في ربيع سنة ١١٠٤ عزم برومند امير انطاكية وتنكراد والي اللاذقية واباميا حينئذ وبودوين دي بورج كنت الرها وابن عمه جوسلان ان يجتازوا الفرات ويستحوذوا على حران فحاصروا المدينة خمسة عشر يوماً فاستسلمت الريم فاختلفوا على من يتولى امرها ألبودوين كنت الرها في

تكونام ليومند امير انطاكية واذا بجيش عرمرم فاجاهم من الموصل فدهش الفرنج واخذ الرعب في قلوبهم كل مأخذ فانهزموا امام اعدائهم فأسر بودوين وجوسلان وافلت بيومند وتنكراد منفردين

واستمر بيومند بعد هذه الوقعة محصورًا في انطاكية يهدده ملك الروم من جهة والمسلمين من اخرى ولم يبق عنده ما يقوم بحاجاته من اموال ورجال فدار في خلده أن للجأ الى نصارى المغرب وكان يخشى أن يغتاله الروم في مسيره فأشاع انه توفي وحبس نفسه في نمش فجاوز اسطول الروم وهم جذلون بموته ويلعنون ذكره ولما وصل الى ايطاليا انبعث من موته الموهوم وسار تواً الى الحبر الروماني يشكو له ما عاناه حباً بالدين ويساله كبح الكسيس ملك الروم الذي كان يسميه آفة المشرق فاعزه البابا وقدر شهامته حق قدرها واصفى الى شكواه ووعده بالمساعدة لاصلاح شؤون المشرق ثم مضى الى افرنسة فعظم فيليب الاول مثواه وزوجه قسطنسا بنته وخطب في كثير من المحافل يحض على معاونة النصارى في المشرق وطاف في كثير من مدن افرنسة ثم اجتاز منها الى اسبانيا ثم الى ايطاليا فتجند معه كثيرون فسافر في جيشه من مدينة باري بايطاليا قاصدًا ثل عرش ملك الروم وحاصر مدينتهم دوراترد (على بحر الادرياتيك في جنوب سكوتاري) وطال زمان الحصار وفشا الوبا بعسكره وأبق منهم كثيرون فاضطر الى عقد صلح مذل له مع ملك الروم سنة ١١٠٨ وعاد يتجهز اقتال هذا الملك فعاجلته المنية سنة ١١١١ في تريدنتو : واما بودوين دي بورج والي الرها وجوسلان ابن عمه فاخذا الى بغداد واستمرا ماسورين خمس سنين على ما روى المؤرخون الفرنج خلافاً لما يظهر مما رويناه عن ابن الاثير عن فداء بودوين وربما كان هذا الفداء بعد مرور السنين الحنس التي ذكرها المؤرخون الفرنج • وكان تنكراد في هذه المدة يدبر حكومة إنطاكية ويرد عنها حملات الاعداء • انتهى ملخصاً عن كثير من المؤرخين القرنج

#### € 24 ATY 4\_c

# ح ﴿ فِي فتح الافرنج اطرابلس وغيرها ﴾ ■

قد روى المؤرخون المسلمون حصار الافرنج اطرابلس في عدة سنين فقال ابو الفيداء في تاريخ سنة ٩٥٥ ه سنة ١١٠٧ م ، في هذه السنة ساد صنجيل الافرنجي في جمع قليل وحصر ابن عماد بطرابلس ثم وقع الصلح على مال حمله اهل اطرابلس اليه فسار صنجيل الى انطرطوس (طرطوس) فقتحها وقتل من بها من المسلمين ثم سار وحصر حصن الاكراد فجمع جناح الدولة صاحب حمص العسكر ايسير اليه فوثب باطنيءلى جباح الدولة وهو بالجامع فقتله ولما بلغصنجيل قتله رحل عن حصن الاكراد الى حمص و ازلما وملك اعمالها ، وروى كذلك ابن الاثير في تاريخ السنة المذكورة ثم ذكرا في تاريخ سنة ٤٩٧ ه سنة ١١٠٤ م • في هذه السنة وصلت مراكب من بلاد الفرنج الى مدينة لاذقية وفيها التجار والاجناد والحجاج واستعان بهم صنجيل الافرنجي على حصاد طرابلس فحصروهما معه برأ وبحرا وضايقوها وقاتلوهما اياماً فلم يروا فيهما مطمعاً فرحلوا عنها الى مدينة جبيل فحصروها وقاتلوا عليها قتالاً شديدًا فلما راى اهلها عجزهم عن الفرنج الحذوا امآنآ وسلموا البلد اليهم فلم تف لهم الافرنج بالامان واخذوا اموالهم واستنقذوها بالعقوبات وانواع العذاب فلما فرغوا من جيل ساروا الى مدينة عكاء وقالا في ناریخ سنة ۶۹۹ ه سنة ۱۱۰۶ م و کان صنجیل قد ملك مدینة جبلة ثم سار واقام على طرابلس فحصرها وني بالقرب حصناً وبني تحته ربضاً وهو المعروف بحصن صنجيل فخرج الملك ( الامير ) ابو على بن عمار صاحب طرابلس فاحرق الربض ووقف صنجيل على بمض سقوفه المحروقة قانخسف به فمرض صنجيل من ذلك وبقى عشرة ايام ومات وحمل الى القدس ودفن فيه ودام الحرب بين اهل طرابلس والفرنج خمس سنين وظهر من صاحبها ابن عمار صبر عظيم وقلت الاقوات فيها ﴿

وسار ان عار صاحب طرابلس من الشام الى بغداد قاصدًا باب السلطان محمد (السلجوقي) مستنقرًا على الافرنج طالبًا تسيير العساكر لازاحتهم وأنه استساب ابن عمه ذا المناقب في طرابلس ورتب معه الاجناد برًا وبحرًا واعطاهم جامكية سسة اشهر سلفاً وأن ابن عمه اظهر الحلاف له والعصيان عليه وادى بنعداد المصريين فكتب الى اصحابه يامرهم بالقبض عليه وحمله الى حصن الحوابي فقملوا ما امرهم وكان ابن عمار استصحب معه هدايا نقيسة قدمها للسلطان محمد فاكرمه وعامله معاملة الملوك وعرض عليه ابن عمار ما يقاسيه وقوة عدوه وطول حصره وطلب غيرة السلطان فوعده السلطان بذلك وحضر دار الحلافة وذكر ما ذكره عند السلطان فلم يجد ذلك نفعاً كما سترى وعاد ابن عمار الى دمشق سنة ٢٠٥ ه سنة السلطان فلم يجد ذلك نفعاً كما سترى وعاد ابن عمار الى دمشق سنة ٢٠٥ ه سنة فانهم واسلوا الافضل امير الجيوش بمصر يلتمسون منه والياً يكون عندهم ومعه الميرة في البحر فسير اليهم شرف الدولة بن ابي الطيب ومعه الغلة وغيرها بما يحتاج اليه في الحصاد فلما صار فيها قبض على جماعة من اهل ابن عمار واصحابه واخذ ما وجده من ذخائره والاته وحمل الجيع الى مصر في البحر ،

وقال ابن الاثير وابو القداء في تاديخ سنة ٥٠٣ ه سنة ١١١٠ م • في هذه السنة في حادي عشر ذي الحجة ملك الفرنج مدينة طرابلس لانهم ساروا اليها من كل جهة وحصروها في البر والبحر وضايقوها من اول رمضان وكانت في يد نواب خليفة مصر العلوي وارسل الحليفة اليها اسطولاً فرده الهواء ولم يقدر على الوصول الى طراباس ليقضي الله امراكان مفعولاً وملكوها بالسيف وقتاوا ونهبوا وسبوا وكان بهض اهل طرابلس قد طابوا الامان وخرجوا منها الى دمشق قبل ان يملكها الافرنج ، ثم قال في سنة ٤٠٥ ه سنة ١١١١ م • ملك الافرنج مدينة صيدا في ربيع الاخر وملكوها بالامان ونيوا سار صاحب انطاكية مع من اجتمع عليه من المتما عليه من المتمان ونيوا سار صاحب انطاكية مع من المتما عليه من المتمان ونيوا سار صاحب انطاكية مع من المتمان ونيوا سار صاحب انطاكية مه من المتمان ونيوا سار صاحب انطاكية ما من المتمان ونيوا سار صاحب انطاكية مع من المتمان ونيوا سار صاحب انطاكية ما من المتمان ونيوا سار و نيوا سار ونيوا سار

الفرنج الى الائادب وهي با قرب من حلب وحصره ودام القتال بينهم ثم ملكوه بالسيف وقتلوا من اهله الفي دجل واسروا الباقين ثم ساروا الى ذردنا فلكوها بالسيف وجرى لهم كما جرى لاهل الاثادب ثم سار الفرنج الى منبج وبالس فوجدوها قد خلاها اهلهما فعادوا عنهما وصالحهم الملك دضوان صاحب حلب على اثنين وثلنين الف ديناد بحملها اليهم مع خيول وثياب ووقع الحوف في قلوب اهل الشام من القرنج فبذلت لهم اصحاب البلاد اموالاً وصالحوهم فصالحهم اهل مدينة صود على سبعة الاف ديناد وضالحهم ابن منقذ صاحب شيزد على ادبعة الاف ديناد وصالحهم على البعة الاف

واليك خلاصة ما قاله المؤرخون الافرنج بهذه الاحداث ، في سنة ١١٠٨ وفال بعضهم سنة ١١٠٠ ( وهو الاوجه ) ساد برتران بن ديموند كنت سان جيل الى المنسرق ومعه سبمون سفينة من جنوا بقصد ان يتولى بعض مدن فونيقي فهاجم اولا جيل فلكها بعد مهاجمات ثم ساد لحصاد اطرابلس واتى بودوين ملك ووشليم في خس مئة فارس يساونه على هذا الحصاد فضايقوا المدينة ولم ينجدها احد فاستسلمت الى الافرنج بشرط ان يكون اهلها احراداً فمن شاء الحروج منها خرج عا امكنه حمله ومن شاء البقاء فيها لزمه ان يؤدي الجزية فامست اطرابلس وعرقا وطرطوس وجبلة عملاً رابااً من اعمال الفرنج في سورية وتولاه برتران بن ديموند كنت سان جبل وحلف يمين الامانة لملك اورشليم ، وبعد اخذ اطرابلس باشهر جمع بودوين ملك اورشليم عساكره حول بيروت وحاصرها شهرين وادغم اهلها ان يستسلموا اليه ولم يبق للمسلمين على شاطي البحر المتوسط الا عسقلان وصور وصيدا ولم يكن اهل صيدا نجوا الى حيئذ الا باظهارهم الحضوع وتقديمهم التقادم فكانوا يؤجلون خراب مدينتهم من سنة الى اخرى ببذل اموالهم وانفق انه عند عود فكانوا يؤجلون خراب مدينتهم من سنة الى اخرى ببذل اموالهم وانفق انه عند عود في يافا في ملك اورشليم من حاله في يافا في ملك اورشليم من حالة على شواطي الفرات بلغه ان سيكور ابن ملك نورفيج حل في يافا في ملك اورشليم من حالة على شواطي الفرات بلغه ان سيكور ابن ملك نورفيج حل في يافا في ملك اورشليم من حالة على شواطي الفرات بلغه ان سيكور ابن ملك نورفيج حل في يافا في ملك اورشليم من حالة على شواطي الفرات بلغه ان سيكور ابن ملك نورفيج حل في يافا في ملك اورشايم من حالة على شواطي الفرات بلغه ان سيكور ابن ملك نورفيج حل في يافا في ملك الورشيم من حالة على شواطي الفرات بالغه الملك نورفيم حل في يافا في ملك الورشيم من حالة على شواله على شواطي الفرات بالغهاد عود المنات الملك نورفيج حل في يافا في من سنة الى المرب على الملك نورفيح حل في يافا في من سنة الى المرب على الملك نورفيج حل في يافا في من سنة الى المرب على المياليور المي ملك الميالة الميالة على شواله على الميالة ا

يصحبه عشرة الاف رجل من مملكنه فسار بودوين الى اقاء هذا الامير وكافه ان بمده في حروبه فاجابه الى ذلك ولم يطلب اجرة الا ان يعطى فلذة من ذخيرة عود الصليب واتى ممه الى اورشليم فعجب سكانها من طول قامات هؤلاء الزائرين ومن عدة حربهم رقرر مجلس الملك حينئذ ان يحاصروا صيدا فسار اسطول سيكور لاحال الى تجاه صيدا وخيم بودوين ملك أورشليم وكنت اطرابلس حذاء اسوارها فحاصروها ستة اسابيع واكرهوا والى المدينة ووجهائها ان يسلموا مفاتيح مدينتهم الى ملك اورشليم ولم يطلبوا الا ان يخرجوا من المدينة في ما يمكنهم حمله على رؤسهم ومناكبهم فخرج من سكان صيدا خمسة الاف واستمر الباقون فيها خاضعين لملك اورشليم وعاد امير نورفج الى بلاده جذلاً بما ناله من ذخيرة خشبة الصليب ووضع هذه الذخيرة في احدى مدن بلاده

## ﴿ عد ١٢٨ ﴾

وي ذكر مسير عساكر السلطان محمد السنجوفي الى قتال الافرنج كيات روى إن الانبر في تاريخ سنة ٥٠٥ ه سنة ١٩١٧ م أنه في هذه السنة اجتمعت العساكر التي امرها السلطان بالمسير الى قتال القرنج وكان من قوادهم الامير مودود صاحب الموصل والامير سكمان صاحب تبريز والامير المفاذي صاحب ماددين وسادوا الى بلد سنجاد فتحوا عدة حصون الفرنج وحصروا مدينة الرها ثم رحلوا عنها وعبروا الى جانب الفرات الشامي وطرقوا اعمال حلب وحصروا قلعة تل باشر خمسة وادبين يوماً ولم يبلغوا منها غرضاً فرحلرا عنها ووصلوا الى حلب فاغلق الملك دضوان صاحبها ابواب المدينة ولم يجنمع فيهم فرحلوا الى معرة النعمان واجتمع بهم طفتكين صاحب دمشق ونزل على الامير مودود فاطلع من الامراء على نيات فاسدة في حقه فغاف ان تؤخذ منه دمشق فشرع في مهادنة الفرنج سراً وكانوا قد نكلموا عن قتال المسلمين فلم يتم ذلك فنفرقت عساكر

المساءين لأن الأمير برسق الذي هو اكبر الاسراء كان به نقرى ويحمل في محفة ومات سكمان امير تبرز وآنابك طغتكين صاحب دمشن خاف على نفسه فتفرقوا ونقى طنتكين ومودود في المرة نساروا منها ونزلوا على نهر الساصى ولما سمع الفرنج بنفرق عساكر المسلمين طمعوا وكانوا قد اجتمعوا وساروا الى فامية ( اباميا قلمة المضيق ) وسمع بهم ابن منقذ صاحب شيزر فسار الى مودود وطنتكين وهون عليهم امر الفريج فرحلوا الى شيزر وزلوا عليهما وزل الفرنج بالقرب منهم فضيق عليهم عسكر المسلمين الميرة فلم يعطوا مصافآ للحرب وراوا قوة المسلمين فعادوا الى فامية وتبعهم المسلمون فتخطفوا من ادركوه في ساقتهم وعاد المسامون الى شيزر وفي سنة ٥٠٦ ه سنة ١١١٣ م سار مودود صاحب الموصل الى الرها نبزل عليها ورعى عسكره زروعها ورحل عنها الى سروج وفعل بها كذلك واهمل الفرنج ولم يحترز منهم فلم يشعر الا وجوسلين صاحب تل باشر قد كبسهم فكانت دواب العسكر منتشرة في المرعى فاخذ الفرنج كثيرًا منها وقتلوا كثيرًا من العسكر فلما تاهب المسلمون للقاء جوسلين عاد عنهم الى سروج، وفي سنة ١٠١٤ م اجتمع الاصراء المذكورون وطغتكين صاحب دمشق ايردوا غارات ملك الفرنج على بلاد دمشق وقطعوا المواد عنها فراسل طغتكين الامير مودود فسار بعسكر جرار ولاقاه طفتكين الى سامية وساروا جميعاً الى الاردن ودخلوا بلاد الفرنج والتقوا معهم عند طبرية واشتد القتال وصبر الفريقان ثم أنهزم الفرنيج وكثر القبل فيهم والاسر وممن اسر ماكهم بقدوين ( بودوين ) فلم يعرف واخذ سلاحه واطاق فنجا وغرق منهم في بحيرة طبرية ونهر الاردن كثيرون وغنم السلمون اموالهم وسلاحهم ووصل الفرهج الى مضيق دون طبرية فلقيهم عسكر طرابلس وانطاكية فقويت ننوسهم بهم وعاودوا الحرب فاحاط بهم المسلمون من كل جهة وصعد الفرنيج الى جبل غربي طبرية فاقاموا به ستة وعشرين يومآ والمسلمون بازائهم يرمونهم بالنشاب فيصيبون من يقرب في

منهم ومنعوا الميرة عنهم لعلهم يخرجون الى قتسالهم فلم يخرجوا فسسار المسلمون الى يسان ونهبوا بلاد الفرنج بين عكا الى القدس وخربوها وقتلوا من ظفروا به من النصارى وانقطمت المادة عنهم لبعدهم عن بلادهم ثم عاد الاص اء عن القتال واذنوا للمساكر بالعود والاستراحة وبقي مودود في خواصه ودخل دمشق ليقيم عند طفتكين الى الربيع لمعاودة الغزو ودخل مودود الجامع يوم الجمعة ليصلي مع طغنڪين ولما خرجا وثب باطني على مودود فجرحه اربع جراحات وکان صائماً فحمل الى دار طفتكين واجهد به ليفطر فقال لا لقيت الله الا صائماً فمات من يومه وقيل ان الباطنية بالشام خافوه فقتلوه وقيل بل خافه طغتكين فوضع عليهمن قتله قال ابن الأثير ، حدثني والدي قال كتب ملك الفرنج الى طفتكين بعد قتل مودود كتاباً قال فيه :ان امة قتلت عميدها يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على الله أن سيدها ٠ ٥

واليك خلاصة ما جاء في كتب المؤرخين الفرنج عن ذلك قالوا في سنة١١١٣ اقبل عسكر جرار من خراسان والموصل ودمشق وانتشر في الجليل فسار الملك بودوين لمناواتهم واغتر بحيلة صنعها المسلمون فاقدم على قتالهم دون ترو فكان يوم اوشك فيه عسكر النصارى ان يهلك عن اخره وملكهم ان يزول وملكهم ان يقتل الا أنه قد تيسر لهم في اخر الصيف انصراف جيش اعدائهم واكن عقب ذلك جراد رعى الزروع ومجاعة جشأت بها نفوس اهل كنتية الرهما وامارة انطاكية وزلزال انبسط من جبل طورس الى برية ادوم فاخرب مدناً كثيرة فتاب النصارى الى الله وخشعوا ونادوا باصوام وواظبوا الكئائس والتضرع الى الله الى ان انقشعت ظلمات هذه المحن والمصائب

ولما راى بودوين نفسه مستريحاً من غارات اعدائه غزا في بلاد العرب حتى البحر الاحمر ودار في خلده ان يحمل على مصر فحمل عليها سنة ١١١٨ ووصل الى جهة الفرما ظاهرًا غائمًا ولكن اصاب بودون الملك مرض فلم يعد لسه ولقومه حيلة الا بان يعود الى اورشليم فحملوا بودون في محفة الى العريش ولما شعر بدنو المنية علم خدامه كيف محنطون جنته ويحملونها الى اورشليم واوصى بان يخلفه في الملك اما اخوه اوسطاش او بودوين دي بورج كنت الرها وتناول اسرار الكنيسة ومضى الى لقاء دبه فاستخرج اصحابه احشاءه ودفنوها بالقرب من العريش وحملوا جنته الى القدس فدفنوها به في ٢٦ اذار سنة ١١١٨ يوم عيد الشعانين وكان تنكراد والى الطاكية قد توفي سنة ١١١٧ في انطاكية ودفن بها في كنيسة القديس بطرس هامة الرسل واوصى بان يخلفه روجه بن ريشار احد انسبائه بشرط ان يتخلى عن امارة انطاكية الى اميرها الشرعي ابن بيومند الذي كان حبثة عند امه في ايطاليا امارة انطاكية الى اميرها الشرعي ابن بيومند الذي كان حبثة عند امه في ايطاليا

# حـ ﴿ فِي خلافة بودوين الثاني وماكان في ايامه ﷺ ؎

بعد وفاة بودوين الأول ودفنه اهتم اكليرس اورشايم وشعبها بانتخاب ملك يخلفه فاراد بعضهم ان يملكوا اخاه اوسطاش وقال غيرهم ان اوسطاش بعيد والاخطار حافة بهم فرشحوا بودوين دي بورج كنت الرها من انسباء الملك المتوفى وكان حيند باورشايم فاجمع رايهم عليه وادوا به ملكاً في كنيسة القيامة يوم عيد القصح واقام في كنية الرها عوضاً عنه جوسلان دي كورتناي

ولم ينتهوا من حفلات الملك الجديد الا تالبت جموع من المسلمين من فارس والجزيرة وسورية وزحفوا الى عدوة العاصي بامرة اليغاذي بن ارتق والي ماردين الذي كان تولى على حلب وقال المؤرخون المسلمون في ذلك في هذه السنة ( اي سنة ١٩٥ ه وهي سنة ١٩٢٠م) كانت وقعة بين اليغازي بن ارتق وبين الفريج بارض حلب فانهزم القرنج وقتل منهم عدة كثيرة واسر عدة وكان في من اسر بارض حلب انطاكية تم سار اليغازي وفتح عقيب الوقعة الاثارب وذردنا وكانت في سرجال صاحب انطاكية تم سار اليغازي وفتح عقيب الوقعة الاثارب وذردنا وكانت في سرجال صاحب انطاكية تم سار اليغازي وفتح عقيب الوقعة الاثارب وذردنا وكانت في سرجال صاحب انطاكية تم سار اليغازي وفتح عقيب الوقعة الاثارب وذردنا وكانت في سار اليغازي وفتح عقيب الوقعة الاثارب وذردنا وكانت في سار المغارب و قوتم عقيب الوقعة الاثارب وذردنا وكانت في سار المغارب و قريد و قوتم و قرد و قوتم و

الوقعة في منتصف ربيع الاول عند عفر بن ومما مدح به اينازې بسبب هذه الوقعة قول المظيمي

قل ما تشاه فقولك المعبول وعليك بعد الحالق التعويل واشتبشر القرآن حبن نصرته وبكى لفقد رجاله الانجيل وقال المؤرخون الافرنج في ذلك اجتمع المسلمون من بلاد فارس والجزيرة وسورية بامرة اللغازي وعلم بتجمعهم روجه بن ريشار امير انطاكية فاستمد ملك اورشليم وكنت الرها وكنت اطرابلس ولم ينتظر وصولهم بلعاجل المسلمين بالقتال فقتل هو وتشتت عسكره كل التشتت واسر كثيرون وكان في جملتهم غوتيار المسجل وهو وصف ما عاناه الاسرى حيثند من العذاب المبرح وقال انه لم يصف كل ما رای خشیة ان یقتدی النصاری یوماً بما آزله اعداوهم بهم وقد انتشرت عساکر اليغازي بعد هذا الظفر في اعمال الفرنج وبلغ حيثند ملك اورشليم الى انطاكية وقد قتل اكثر من كان يذب عنها ولزم ان يقام الاكليرس والرهبان في حراسة الابراج اذلم يكونوا على ثقة من الروم والارمن لاستثقالهم نير اللاتينيين فانعش وصول الملك رجاء الاهلين وزاركنائس انطاكية وعليه ثياب الحداد وطلب بركة البطر وك لهولجنوده وسار لقتال المسلمين وعلمهم خشبة الصليب والتحم القتال فظهر النصارى وانهزم اليغازي ودبيس قائد العرب وبمد ان امن بودوين انطاكية واعمالها عاد الى اورشليم قصبة ملكه

على حلب ابن اخيه واسمه سلمان ايضاً ابن عبد الجبار • وقالوا ايضاً في السنة المذكورة كانت حرب بين بلك بن بهرام ابن آخي ايلفازي وين جوسلين صاحب الرها فان بلك حصر هذه المدينة وبها القرنج وبقى على حصرها مدة فلم يظفر بها فرحل عنها فقصده جوسلين صاحب الرها وسروج فانتصر بلك على الفرنج وقتل منهم كثيرين واسر جوسلين وانخالنه كليام وجماعة من فرسانه وبذل جوسلين فداء نفسه اموالا كثيرة فلم يقبلها بلك وسجنهم في قلعة خرتبرت . وتوفي ايلفـازي في سنة ٥١٦ هـ سنة ١١٢٣م وملك بعده ابنه تمرتاش بماردين واخذ بلك حلب من ابن عمه سليمان المار ذكره فسلم سليمان حصن الآثارب الى الفرنج ايهادنوه على حلب واستولى الفرنج على خرتبرت وخلصوا جوسلين ثم سار بلك اليها واسترجمها من الفرنج . ثم توفي بلك سنة ١١٨ ه سنة ١١٢٥ م وسبب وفاته أنه قبض على الامير حسان البعلبكي صاحب منبج وسار الى هذه المدينة فلكها وحصر القلعة فاصابه سهم لا يدري من رماه فقتله فحمله ابن عمه تمرياش بن ايلفازي الى حلب وتسلم المدينة ورتب امورها وعاد الى ماردين مركز ولايته واجتمعت الفرنج وانضم اليهم دبيس بن صدقة وحاصروا حلب واخذوا في بناء بيوت لهم بظاهرها فعظم الاص على اهالها ولم ينجدهم صاحبها تمرتاش لايثاره الرفاهة والدعة فكاتب اهل حلب اقسنةر البرسقي صاحب الموصل في تسليمها اليه فسار اليهم فلما قرب من حلب رحلت القرنج عنها وسلم أهل حلب المدينة والقلعة اليه واستقرت في ملك البرسقي مع الموصل وغيرها رفي سنة ٥١٩ ه سنة ١١٢١ م سار البرستي الى كفرطاب واخذها من الفرنج ثمسار الى غزاز وكانت لجوساين فأجتمت الفرنج لقتاله واقنتلوا فالهزم البرسقى وقتل من المسلمين خلق كثير

ومما قاله المؤرخون الافرنج في هذه الاحداث آنه في سنة ١١٢٧ كبس بلك ابن اخي اللغاذي جوسلين كنت الرها فاسره ومعه كالبران احد انسبائه الادنس

وغلهما وساقهما الى اطراف الجزيرة ولما بلغ خبرهما الى بودون ملك اورشليم ساد مسرعاً الى الرها ليعزي اهلها ويستفك الاسيرين فاستفزه كرم اخلاقه واعتماده على شجاعته ان يقتحم المخاطر فوقع اسيرا بيد بلك وصار شريكاً لمن عني بتخليصهما فعملت النخوة والحمية خمسين دجلاً من ادمينيا على انقاذ الملك والاميرين فدخلوا القلمة متنكرين وقتلوا الحامية التي كانت بها ولكن احاط المسلمون بالتلمة واستطاع جوسلين ان يفر منهما واسرع الى اورشليم فوضع قيوده على قبر المخلص وعاد في عسكر من اورشليم والرها لينقذ الملك الاسير ولما انتهى الى الفرات علم ان المسلمين دخلوا القلمة وقتلوا الحسين وجلاً واخذوا الملك الى قلمة حران

واغتنم المصربون فرصة اسر ملك اورشليم فتالبوا وساروا الى صحراء عسقلان قاصدين ان نرمحوا الافرنج عن فلسطين واستعد الافرنج للدفاع متقوين بشعب نينوى بالتوبة والصوم وقرع الجرس الكبير في اورشليم ايذاناً بالحرب فخرج النصارى وعسكرهم لا تجاوز ثلثة الاف مقائل واميره اوستاش دياكرانكنت صيدا ومدبر المملكة في غيبة الملك وحمل البطريرك خشبة الصليب في طليعة العسكر ومن ورائه كاهن حامل الحربة التي طعن بها جنب المخلص وكانوا اكتشفوها بانطاكية وكان المصريون يحاصرون حيثثني يافا بحراً وبرًا ولما راى اصحاب الاسطول الافرنهج ابعدوا عن الشاطى وتسعرت نار القتال بينالعسكرين في البر فظهر النصارى وأنهزم المصربون وتتبع الافرنج أارهم في صحراء عسقلان الى ان دخلوا اسوار عسقلان وعاد الافرنيج الى اورشليم مترنمين بأناشيد التسييح والشكر لله واما بودوين الملك فافتدى نفسه بمال ولما خلى سبيله جمع عسكرًا وزحف الى حلب وكان بين امراء المسلمين اختلاف ادى الى ان دبيس امير العرب وغيره من اص اء تلك النواحي انضموا الى الافرنج فضايق بودوين حلب واوشك اهلها ان يستسلموا اليه فتسارع امير الموصل لنجدة حلب في عسكر جرار فاضطر بودوين ان يرفع الحصار ويعود الى اورشليم فشكر ذووه الله على نجانه ثم انتهى اليه ان جيش المسلمين الذي اتى لنجدة حلب قد انتشر في امارة انطاكية فنكل باهلها ونهب وحرق فهب راجعاً في نخبة من فرسانه وجنوده فهزم الاعداء من املاك الافرنج ثم هجم طنتكين صاحب دمشق على املاك الافرنج فاسرع بودوين لقاله فارغم ان ينكص على عقبه الى دمشق وقد بقيت صور كل هذه السنين في يد الحلفاء العلويين اصحاب مصر فاخذها الافرنج من يدهم سنة ١١٢٥ واليك ما قاله المؤرخون السلمون في ذلك كانت صور في يد الحلفا العلويين وشرع الفرنج في الجمع والتاهب للنزول عليها وحصرها فسمع الوالي الذي بها من قبل المصريين خبر تاهبهم وعلم ان لا قوة له ولا طاقة على دفع الفرنج عنها فارسل الى الآمر بذلك فراى ان يرد ولاية صور الى طغتكين صاحب دمشق وارسل اليه بذلك فلك طنتكين صور ورتب بها من الجند ونيرهم ما ظن فيه كفاية وسار الفرنج اليهم ونازلوهم وضيقوا عليهم ولازموا القتال فقلت الاقوات وسئم من بها القتال وضعفت نفوسهم وصار طفتكين الى بانياس ليقرب منهم ويذب عن البلد ولعل الفرنج اذا راوه قريباً منهم دحلوا فلم يتحركوا ولزموا الحصار فارسل طغتكين الى مصر يستنجدهم فلم ينجدوه وتمادت الايام واشرف اهلها على الهلاك فراسل حيئذ طفتكين الفرنج وقرر الامر على ان يسلم المدينة اليهم وعكنوا من بها من الجند والرعية من الحروج منها بما يقدرون على حمله من اموالهم ورحالهم فاستقرت القاعدة على ذلك وفتحت ابواب المدينة وملكها الفرنج وفارقها اهلها وتفرقوا في البلاد وحملوا ما اطاقوا وتركوا ما عجزوا عنه ولم يعرض القرنج على احد منهم ولم يبق الا الضعيف وملك الفرنيج البلد في ٢٢ من جمادي الاول سنة ١١٥ هـ ( سنة ١١٧٥ م) وكان فتحه وهناً عظيماً على المسلمين فأنه من احصن البلاد وامنعها ، والذي قاله المؤرخون الافرنج انه في تلك الاثناء مِ قدم الى شواطي سورية اسطول بندقي اميره دوغ (اي والي) البندقية فانترض الفرنج قدومه لحصار صور واتى المسلمون من دمشق الى عل قريب من المدينة لمجدة اهاها وخرج عسكر مصري من عسقلان فاخرب بلاد نابلس وهدد اورشليم فلم يُنن ذلك عزيمة الفرنج عن الحصار واتفق حيئة قنل بلك في منبج وكان جوسلان هو القاتل له وقد طير خبر قتله الى مدن النصارى وارسل راسه الى صور فازداد الافرنج حماسة وحمية فيش الصوريون من الدفاع فاستسلموا الى الافرنج بعد حصار خمسة اشهر ونصف فخفقت اعلام ملك اورشليم ودوغ البندقية على اسواد صور فدخل اليها الافرنج ظافرين وخرج منها الصوريون في نساقهم واولادهم صاغرين وانتشر خبر الظفر فسمع صدى التهليل والشكر للة في كل من مدن النصارى ولا سيما اورشليم حيث اقيمت حفلات باهرة ذكرا لهذا الانتصار وشكرًا للة عليه

وقد توني بودوين في ٢١ آب سنة ١١٣٠ ويروى سنة ١١٣١ في النالنة عشرة او الرابعة عشرة لملكه اذ استوى على منصة الملك سنة ١١١٨ في عيد القصح ودفن في كنيسة القيامة وكان منزوجاً بابنة امير من ارمنيا ورزق منها اربع بنات احداهن ذوجة فولك دي انجو الذي خلفه والنائية امراة بيومند امير انطاكية والثائية امراة رعوند كنت اطرابلس والرابعة ترهبت • وكان تقياً ورعاً هماماً زاد مملكته بغزواته هماماً زاد مملكته بغزواته

تركياً شجاعاً وكان قد اقام ابنه مسعودًا والياً بحلب فلما قنل ابوه سار الى الموصل وماك بها مكان ابيه واستخلف على حلب ادبيرًا اسمه فيماز ثم استخلف بعده رجلاً اسمه قتلغ واساء السيرة فخلمه اهل حلب وولوا عليهم سليمان بن عبد الجبار الذي كان قد تولى حلب اولاً كما مر وعصى قتلغ في القلمة ولما سمع الفرنج باختلاف اهل حلب سار اليهم جوسلين فصأنعوه بمال فرحل عنهم ومات مسمود بن البرسقى امير الموصل فولى السلطان محمود السلجوقي عماد الدين زنكي على الموصل وما يليها فزاد امارته وارسل عسكرًا الى حلب ومعه توقيع السلطان محمود بالشام فاجاب اهل حلب اليه وسير قائد العسكر سليمان بن عبد الجبار وقتلغ الى زنكى فاصلح بينهما ولم يرد احدها الى حلب ثم سار عماد الدين زنكي بنفسه الى حلب وملك منبج في طريقه واستبشر أهل حلب بقدومه فرتب أمور حلب وسمل عيني قتلغ فات • وكان في دمشق ان مات طغتكين ابيرها سنة ٢٧٥ ه سنة ١١٢٩ م وهو من مماليك تش بن الب ارسلان السلجوقي وملك دمشق بعده ابنه تاج الملوك نوري ( ويروى بوري بالباً. ونوري بالنون ) وفي سنة ٢٧٥ ه سنة ١١٣٠ م سار رجل من الاسماعيلية يسمى بهرام الى دمشق ودعا الناس الى مذهبه واعانه طاهر بن سعد المزدعاني وزير نورى امير دمشق وسلم اليه قلعة بانياس فعظم امره وملك عدة حصون بالجبال وجرى بينه وبين اهل واذى التيم مقاتلة قتل بهرام فيها وقام مقامه بقلعه بأنياس رجل منهم يسمى اسماعيل واقام الوزير في دمشق رجلاً منهم ايضاً يسمى أبا الوفا فعظم امره حتى صار الحكم له بدمشق وكاتب الافرنج على أن يسلم دمشق اليهم ويسلموا اليه عوضها مدينة صور واتفقوا على ذاك وعلم الامير نورى بذلك فقتل وزيره المزدعاني وامر بقتل الاسماءيمية الذين بدمشق فثاريهم اهل دمشق وقتلوا منهم ستة الاف نفر ووصل الفرنج الىالميماد وحصروا دمشق فلم يظفروا بشيء فرحلوا عنها وخرج نورى بعسكر دمشق في اثرهم فقتلوا منهم

عدة كنيرة واما اسماعيل الذي كان بقلعة بانياس فسلم هذه القلمة الى الافرنج وصار معهم

واما عداد الدين زنكي فكان قد ارسل من حلب يستنجد نورى صاحب دمشق على الافرنج فارسل نورى الى ابنه سونج الذى كان نائباً عن ابيه بحماة يامره بالمسير الى عماد الدين زنكي فسار اليه فندر زنكي به وقبض عليه ونهب خيامه واعتقله وجاعة من مقدمي عسكره بحلب وسار زنكي الى حماة فلكها لحلوها من الجند ثم دحل عنها الى حمص وحاصرها مدة وكان قد غدر بصاحبها ايضاً الذي يسمى قيرخان بن قراجا وقبض عليه واحضره معه الى حمص وامره ان يامر ابنه وعسكره بتسليم حمص اليه فامرهم فلم يلتفتوا الى امره فلما آيس زنكي منها دحل عنها عائدًا الى الموصل واستحصب سونج وامراء دمشق معه وبذل له نوري صاحب دمشق مالاً في ابنه فلم يجب الى طلبه

وفي سنة ١٤٥٥ ه سنة ١٦٣١ م عاد زنكي من الموصل الى الشام وقصد حصن الاثارب القريب من حلب وكان اهله الافرنج يضايقون اهل حلب وجع الافرنج فارسهم وراجلهم وقصدوا زنكي فرحل عن الاثارب وسار الى ملتقاهم فاقتتل الفريقان اشد القتال فانهزم الفرنج وقتل منهم كثيرون واسر بعض فرسانهم ثم عاد زنكي الى الاثارب واخذه عنوة وقتل واسر كل من فيه وخرب زنكي حيئذ الحصن المذكور ويقى خراباً الى الان

وفي سنة ٥٢٦ ه سنة ١١٣٣ م توفي تاج الملوك نوري صاحب دمشق بسبب جرح اوقعه به بعض الباطنية وعهد بالملك بعده الى ولده شمس الملوك اسماعيل ووصى ببعلبك واعمالها لولده شمس الدولة محمد ثم استولى محمد على حصن الراس وحصن اللبوة فكاتبه اخوه اسماعيل في اعادتهما اليه فلم يقبل محمد ذلك فسار اسماعيل وفتح الحصنين وحصر اخاه محمد ببعلبك وملك المدينة وحصر القلعة فساله محمد في

الصلح فاجابه اليه واعاد اليه بعلبك واعمالها وفي سنة ٢٧٥ ه سنة ١١٣٤ م سار شمس الملوك اسماعيل على غفلة من الفرنج فلك مدينة بانياس وقتل واسر من كان بها من الفرنج ثم سار في هذه السنة الى حماة وهي لعماد الدين زنكي كما من وحصرها فلكها عنوة وطلب اهلها منه الامان فامنهم وملك قلمتهم ايضاً ثم سار الى شيزد وبها صاحبها من بني منقذ فنهب بلدها وحاصر القلعة فصانعه صاحبها بمال فعاد عنها الى دمشق وبعد عوده وثب عليه بعض مماليك جده طغتكين فضربه بسيف فلم يعمل به فقبض على الضارب فقتله وقتل من اقر عنهم والحق بهم اخاه سو نج الذي كان زنكي قد اسره كما مر فعظم ذلك على الناس ونفر وا منه

وفي سنة ٢٨٥ ه سنة ١١٣٥ م سار شمس الملوك الى حصن الشقيق في وادي التيم وكان بيد الضحاك بن جندل رئيس هذا العمل وكان الافرنج داخين عن الضحاك فاخذ شمس الملوك هذا الحصن وعظم ذلك على الفرنج وقصدوا بلاد حودان وجم شمس الملوك الجموع و اوشهم ثم اغاد على بلادهم من جهة طبرية ووقعت الهدنة بينهم وبينه فعاد الفرنج الى بلادهم وفي سنة ٢٩٥ هسنة ١١٣٦ م اتفق جماعة على قتل شمس الملوك فقتلوه على غفلة بايما ز امه قيل ان الناس كرهوه لفرط جوره وظلمه وشكوه الى امه فا تفقت مع من قتله وقيل بل ان امه الهمت بشخص يقال له يوسف بن فيروز فاراد شمس الملوك قتل امه فاتفقت مع من قتله ولما قتل ملك بعده بدمشق اخوه شهاب الدين محمود ولما بلغ زنكي مقتل شمس الملوك اسرع الى دمشق وحصرها وضيق على اهلها فقام برفع الحصاد مملوك لطغتكين اسمه معين الدين آز واستولى على الامر بسبب ذلك ولما لم ير زنكي مطماً في اخذ دمشق اصطلح مع اهلها ورحل غها الى بلاده

وني سنة ٥٣٠ ه سنة ١١٣٧ م تسلم شهاب الدين محمود صاحب دمشق مدينة حمص وقلمتها فان اصحابها اولاد الامير قيرخان بن قراجا المار ذكره ضجروا من إ ستثرة تعرض عاد الدين زنكي اليها والى اعمالها فراسلوا شهاب الدين في ان يسلموها اليه ويعطيهم عوضها تدمر فاجاهم الى ذلك فتسلمها واقطعها لمملوك جده معين الدين از المار ذكره فلما راى عسكر زنكي مجلب وحماة خروج حمص الى صاحب دمشق تابعوا الفارات على بلدها فارسل شهاب الدين الى ذنكي في الصلح فاستقر بينهما وكف عسكر زنكى عن حمص ولم يكن ذلك الا لمدة وجيزة فان ذنكي فاذل حمص سنة ٣١٥ ه هسنة ١١٣٨م فلم يمكنه معين الدين از من فتحها فرحل عنها الى بعرين وهى للفرنج وضيق عليها فاجتمع الفرنج ليدفعوه عن بعرين وجرى بينهم قتال شديد اخره انهزام الفرنج ودخول بعضهم الى حصن بعرين فحصر زنكي الحصن وضيق عليه فطلب الفرنج الامان فقرر عليهم تسليم حصن بعرين وخمسين الف دينار فاجابوه الى ذلك فاطلقهم وتسلم الحصن وفتح حيثة المرة وكفرطاب واخذها من الافرنج

وفي سنة ٣٧٥ ه سنة ١٩٣٩ م سار رُنڪي الى حماة وساد منها الى بفاع بلبك فلك حصن المجدل وكان لصاحب دمشق وراسله مستحفظ بانياس واطاعه وساد الى حمص فحصرها ثانية ثم دحل عنها الى سلمية بسبب بزول الروم على حلب كا سياتي ثم عاد الى مناذلة حمص فسلمت اليها المدينة والقلمة وارسل فخطب ام شهاب الدين مجود صاحب دمشق وهي التي قتلت ابنها شمس الملوك اسماعيل بن نودي كما مر وانما تزوجها طمعاً بالاستيلاء على دمشق ولما خاب امله من ذلك اعرض عنها انهي ملخصاً عن ابن الاثير وابي الفداء وابن خلاون

## € 21771 mg

صحی فی حملة بوحناكنانس ملك الروم على سورية گیے۔ هاك خلاصة ما قاله المورخون المسلمون في هذه الحملة كان ملك الروم قد خرج سنة ١٣٥ه (سنة ١١٣٨م) من بلاده متجهزًا فاشتغل بقتال الارمن وصاحب

انطاكية وغيره من الفرنج فلما دخلت سنة ٥٣٢ه ه (سنة ١٩٣٩ م) سار الى يزاغة وهي على سنة فراسخ من حلب وحاصرها وملكها بالامان ثم غدر بإهلها وقتل فيها واسر وسبى فتنصر قاضيها وقدر اربع مئة نفس من اهلها واقام فيها عشرة ايام ثم رحل عنها بمن معه الى حلب ونزل على قويق (نهرها) وزحف اليهـا وجرى بينه وبين أهلها قال كثير فقتل من الروم بطريق عظيم القدر عندهم فعادوا خاسرين واقاموا ثلثة ايام ورحلوا الى الآثارب وماكوها وتركوا فيها سبايا بزاغة وتركوا عندهم من الروم من يحفظهم وساروا نحو شيزر فخرج الامير اسوار نائب زنكى بحلب واوقع بمن في الأثارب من الروم واستفك اسرى بزاغة وسباياها وسار ملك الروم الى شيزر وحصرهما ونصب علهما ثمانية عشر منجنيقاً وارسل صاحب شیزر ابو العساکر بن منقذ الکنانی الی زنکی یستنجده فسار زنکی ونزل على العاصي بين حماة وشيزر وكان زنكي وعسكره يشرفون كل يوم على الروم وهم محاصرون شيزر بحيث براهم الروم واقام ملك الروم محاصراً شيزر اربعة وعشرين يوماً ثم رحل عنها من غير ان ينــال منها غرضاً وسأر زنكي في أر الروم فظفر بكثير ممن تخلف منهم ومدح الشعراء زنكي بسبب ذلك ومن هذا ما قاله مسلم بن خضر الحموي من ابيات اولها:

> تذل اك الصعاب وتستقيم تبين انه الملك الرحيم كَأَنَّ الجِمْفِلِ اللَّيلُ البَّرِيمُ فين رميته بك في خميس تيقن فوت ما امسي يرومُ كانك في العجاج شهاب نور توقد وهو شيطان رجيم

بعزمك ايها الملك العظيم ومنها الم ترّ ان كاب الروم لمـا فجاء فطبق الفلوات خيلاً

وممن ذكروا هذه الحملة من المؤرخين النصارى دي لارو في موجز تاريخ الملك السافل قال في سنة ١١٣٧ عاد الملك بوحنا كومنانس الى مطامعه بالاستيلاء على انطاكية وكانت هذه الامارة بعد مقتل بيومند انماني اميرها في حرب مع ذبكي قد وقعت في يده ابنة عمرها ثلث سنين اسمها قسطنسا وقد خطبت لريموند ابن كنت بواتيا ولما علم ريموند ان ملك الروم يجهز حملة على انطاكية استجد وئيس عصابة من الارمن وجهز بعض الجنود فلم يجده ذلك نفماً بل فتح ملك الروم ترسيس وادنه وما جاورها ثم حاصر عين زوبه فقاومه اهلها شديد المقاومة ولكن الجئوا ان يستسلموا اليه فعامتهم وهزم الارمن من المواضع التي كانت بيدهم وبعد ان استحوذ على كليكياكلها خيم على ابواب انطاكية فارتاع ريموند صاحبها واستجد فولك ملك اورشليم لكن هذا الملك كان احوج منه الى من ينجده على ذنكي امير الموصل وحلب فلم ير ديموند مناصاً من ان يسلم المدينة إلى ملك الروم ويقر بسيادته ووءده الملك يوحنا ان يلحق بامارة انطاكية كل ما يأخذه من المسلمين وسعى الملك يوحنى الشتاء في ترسيس

ثم افتتح الملك بعض المدن على القرات وسار الى حلب وممه امير انطاكية وكانت الرها وكانت حلب محصنة وفيها حامية كثيرة شديدة الباس فوشبوا على الافرنج وردوا مرات فلم توهن عزيمهم وتعرض الملك نفسه دفعات لفقد حياته فلم ينثن عن عزمه الحكنه خشى اخيرًا حصول مجاعة في عسكره فارغم أن يرفع الحصار عن حلب ويكتني باخذه بعض القرى الحجاورة لها ويرحل الى شيزر آملاً أن يستعيض عما خسره وتبل أن يعبر الماصي عبره فرسان المسلمين ووشوا على عسكره فهزمهم الروم وغرق كثيرون منهم في النهر وعاد البقية الى شيزر واعتصموا باسوادها يدافعون عن بلدهم مدافعة الابطال فلم يتمكن الروم من فتح المدينة واستحوذوا على بعض ضواحيها فقط وقتلوا سكانها وغاف سكان المدينة فراسلوا الملك يوحنا بالصلح وقدموا له تقادم نفيسة فرحل عنهم الى انطاكية

وقد دخل الملك يوحنا انطاكية باحتفاء عظيم وكان معه امير انطاكية وكنت الرها يضبطان عنان جواده فاجله الاهلون اجلال ملكهم وكانت له السلطة المطلقة في المدينة على أنه سال امير انطاكية ان يقيم فيها حامية من قبله فوجس الامير من ذلك وحسبه تخلية للملك عن امارته فلجأ الى حيلة سيئة الساقبة فدس الى سكان المدينة ان يثوروا ويحملوا سلاحهم فعمت الثورة المدينة وتالب سكانها واخذوا يهددون ويصيحون في الاسواق الويل لانطاكية فقد بيعت للروم وهجموا على بعض حاشية الملك فتفاواكثيرين واتبحوا اثر من هرب الى قصر الملك فدعا الملك الامراء وقال لهم ادى هذه الجموع لم تنهمما قصدته وقد نسبوا الي من السوء ما لم اتممده فسيروا وخمدوا روع هولاء الثائرين واكدوا لهم انني غدا ايين لهمسوء ظنهم انهي بارتحالي عن انطاكية فانني من حضر على سداد الملك واصالة رأيه ومضى الامير وكنت الرها فطيبوا قلوب النائرين وفي الغد خرج الملك من المدينة وخيم عند الوابها ثم سار الى قسطنطينية وفي قلبه حزازات من اهل انطاكية

فبعد اربع سنين اي سنة ١١٤٢ عاد الى سورية ومعه عمانويل اصغر ابنائه وبلغ الى اسوار انطاكية واستأنف ماكان قد طلبه من ريموند ان يقيم حامية في قلمة انطاكية فابى ريموند الاجابة الى مطلوبه فاوعز الملك الى جنوده ان ينهوا بلاد انطاكية فاندفعوا ينهبون ويقطمون الاشجار ويتلفون الحصاد والثمار ويحرقون المزارع والقرى وكان يؤمل ان يستحوذ على انطاكية بهذه الوسيلة السيئة فزاد الناس كرها له ودار في خلده ان يسير الى اورشليم ويقضي بها فصل الشتاء فسير رسلاً الى فولك ملك اورشليم يستاذنه بان يزور الاماكن المقدسة ويعده بانه ينجده على اعدائه فلم يثق الملك باخلاص ملك الرم ووجس من دخوله اورشليم فاجابه انه يسر بقبوله لكنسه يخشى ان القحط الحاصل في بلاده لا يمكنه من تقديم الازودة السر بقبوله لكنسه يخشى ان القحط الحاصل في بلاده لا يمكنه من تقديم الازودة السير بقبوله لكنسه يخشى ان القحط الحاصل في بلاده لا يمكنه من تقديم الازودة السير بقبوله لكنسه يخشى ان القحط الحاصل في بلاده لا يمكنه من تقديم الازودة السير بقبوله لكنسه يخشى ان القحط الحاصل في بلاده لا يمكنه من تقديم الازودة السير بقبوله لكنسه يخشى ان القحط الحاصل في بلاده لا يمكنه من تقديم الازودة السير بقبوله لكنسه يخشى ان القحط الحاصل في بلاده لا يمكنه من تقديم الازودة السير بقبوله لكنسه نقديم النه ان يحضر بعشرة الاف رجل فقط احتنى بلقياه وتصريم الميران بالميران بالميران بعشرة المن وجل فقط احتنى بالقياه وتصريم الميران الميران بالميران بالقبول بالميران بالمير

مثواه فادرك ملك الروم سبب رفض قبوله مع جيشه ولم ينا ان ينفصل عن جيشه فاعاد رسل ملك اورشليم اليه وارسل اليه معهم هدايا نفيسة وقفل الى كيكية متوقعاً سنوح فرصة لا تمام ما نوي الا انه بينها كان يوماً يروح نفسه بالصيد جرح بسهم مسم من جميته لدى عراكه لاحد الضواري ومات من جرحه في ٨ نيسان سنة بسهم مسم من جيشه ان يملكوا بعده ابنه عمانويل المذكور فلكود وعاد الى قسطنطنية

وتوفي فولك ملك اورشليم سنة ١١٤٤ وفي رواية اخرى سنة ١١٤٢ وله ابنان بودوين وامودي

#### € AYY Je

صريح في ملك بودوين الثالث على اورشليم واخذ المسلمين الرها كلها بعد وفاة فولك ملك اورشليم انتخب لحلافته ابنه بودوين وهو المالث بهذا الاسم والحامس من ملوك اورشليم ولم يكن له من العمر عند ارتقائه الى سدة الملك الاثلث عشرة سنة وقد الذي غوليلموس اسقف صور على حسن اخلاقه وحميد صفاته ومن اهم الاحداث في ايامه فتح عماد الدين زنكي صاحب الموصل وحلب مدينة الرها قال المؤرخون المسلمون في ذلك في سنة ٥٣٥ ه (سنة ١١٤٥ م) مدينة الرها من الفرنج وفتح غيرها من حصوبهم في الجزيرة ايضاً وكانت مملكتهم بهذه الديار من قرب ماردين الى الفرات مثل الرها وسروج والبيرة وغيرها وكانت هذه الاعمال مع غيرها مما هو غرب الفرات طوساين وكان ما حب راى الفراج والمقدم على عساكرهم لما هو عليه من الشجاعة والمكر وكان ذنكي يملم انه متى قصد حصرها اجتمع فيها من الفرنج من يمنها فيتعذر عليه فتحها فاشتفل بديار بكر ليوهم الفرنج انه غير قاصد بلادهم فراوا انه فيتعذر عليه فتحها فاشتفل بديار بكر ليوهم الفرنج انه غير قاصد بلادهم فراوا انه من منشغل بغيرهم فاطمأوا وفارق جوسلين الرها وعير الفرات ولمغ زنكي المبر فنادى

في عسكره بالرحيل وان لا يتخلف احد عن الرها في غد يومه فساروا الى الرها وناذل ذنكي المدينة وقاتل اهلها نمانية وعشرين يوماً وامر بنقب اسواد المدينة ولج في قتالها خوفاً من اجتماع الفرنج والمسير اليه فاخذها عنوة وقهراً وحصر قلعها فلكها ايضاً ونهب الناس الاموال وسبوا الزرية وقتلوا الرجال واعجبت المدينة ذنكي فلم يشا خرابها وامر برد ما اخذ منها وجعل فيها عسكراً ابحفظها وتسلم مدينة سروج وسائر الاماكن التي كانت بيد القرنج شرقي الفرات الا البيرة فانه حاصرها ولم يقدر ان ياخذها حيئذ (ملخص عن الكامل لابن الاثير)

واليك ما قاله المؤرخون النصاري ملخصاً عن معجم تاريخ الصليبين بعد وفاة جوسلين الاول خلقه في كنتية الرها ابنه جوسلين الشاني وكان عاكفاً على ملاذه متقاعدًا عن الاهتمام بشؤون امارته ترك الاقامة في قصبتها الرها واقام في طوربال على عدوة القرات لاهياً بما يلذ له وكان زنكى هائماً بفتح الرها فخادع جوسلين بما ينوى وهاجم الرها بنتة سنة ١١٤٤ واقام عليها الحصار ولم تنجدها ارملة فولك ملك اورشليم التي كانت تدبر المملكة اصغر ابنها وكان ويموند امير انطاكية عدوًا لجوسلين فلم يثاء ان يناصره فانفرد أهل الرها بمناصبة زنكي آملين ان تنجدهمامة الفرنج واستبروا على ذلك ثماية وعشرين يوماً فلم يكن منجد ولا معين وفتح عسكر زنكي منافذ في اسوار المدينة ودخلوها فقتلوا كثيرين من سكانها رجالاً ونساء واطفىالاً وشيوخاً ونهبوا بيوتها وكنائسها وجروا استفاً ارمنياً في شوارعها ثم چلدوه وقتلوا الاسقف اللاتيني واكايرسه وارسلوا رؤوس بهض القتلي الىبنداد واسروا من بقي من الاهلين وقال الو الفرج بن العبري في تاريخه السرياني ان اهل الرهاكبارًا وصغارًا حتى الرهبان ايضاً تسارعوا الىاسوار المدينة للذب عنها وكانت النساء يحملن الى المحاربين الحجارة والماء والزاد وعرض زنكي عليهم عند نقب الاسوار والابراج أن يستسلموا اليه فأبوا معلاين نفوسهم بوصول جوسلين وملك

اورشليم اليهم وكان في اسفل بعض الابراج اخشاب التي زنكي النار فيها فتداعت فتسارع السكان الى ذاك المحل ليمنعوا دخول الاعداء منه وخات الاسوار من عدد كاف لصد المهاجمين فنقب جنود زنكي السور ودخلوا المدينة فأنهزم سكانها الى القلعة فلم يفتح لهم الفرنج حراسها الابواب الى ان يرجع رئيسهم الذي كان قد سار الذب عن المدينة ولما عاد ازدحمالناس في الباب حتى هلك منهم خلق كثير واصيب الرئيس بسهم فمات وبعد ان استحوذ زنكي على المدينة والقلعة اص جنوده ان يغمدوا سيوفهم وسمح ابعض السريان والارمن أن يعودوا الى السكني بالرها واطلق النساء والاولاد ولما قتل زنكي سنة ١١٤٧ عند حصاره حصن جعبر اغرى جوسلين سكانها النصارىبان يسلموها اليه فدخل اليها وملكها وحاصر قلمتها فدهمه نور الدين بن زنكى من حلب في عسكر جرار وارغمه على ترك الرها ونهب المدينة واسر اهلها وانهزم بعضهم الى اماكن اخرى واما جوسلين فقبض عليه نور الدين بحيلة وسجنه بحلب حيث توفي سنة ١١٤٩ وبذل عمانويل كومنانس ملك الروم مالاً جزيلًا لارملة جوسلين فتخلت له عن طوربال وغيرها من المدن التي بقيت لها على عدوة الفرات وراى ماك اورشليم ان لا طاقة له على حفظ كنتية اارها فارتضى بتركها لملك الروم واحضر ارملة جوسلين الى انطاكية مع اسرات الفرنهج التي كانت في الرها على ان ملك الروم لم يستطع ايضاً ان بتى لنفسه على الرهـــا وهي في وسط املاك المسلمين فامست فريسة لنور الدين ابن زنكي وقد عادت الى ملك الولاة المسملين بعد ان ملكها الافرنج نحواً من نصف قرن

# € 2-K KYA →

هـ ﴿ فِي حملة الصليبين الثانية على سورية ۗ ◄ ٥٠

في سنة ١١٤٥ سار اسقف جبلة الى البابا اوجانيوس الثمالث وهو في فيتربو بايطاليا يلتمس المساعدة لكنيسة المشرق وكان يروي اخبار اخذ المسلمين مدينة الرها

وتنفجر من عينيه ينابيع الدموع فانفذ البابا اوجانيوس النالث رسالة الى لويس السابع ملك افرنسة يحضه بها على امداد الافرنج الذين بسورية ومما قاله في هذه الرسالة • لا نستطيم ان نقول دون اسف شديد وذرف الدموع السخيفة ان مدينة الرها وقمت في يد الاعداء هي وغيرها من المدن وان رئيس اساقفة الرها قتل واتبعوا به اكابرسه كله وذخائر القديسبن اهينت ودنست والخطر يحف بكنيسة الله في المشرق ، فعزم الملك لويس ان يسير الى المشرق وكاشف بقصده بعض الولاة والاعيان فاشاروا عليه ان يستدعي القديس برنردس ويستشيره فاجابه القديس انه لا يجزم بشي قبل اص اابابا له ولما حثه الحبر الروماني على ان يخطب مبيناً لزوم أنجاد الافرنج في الاماكن المقدسة اندفع يخطب وصنع الله آيات كثيرة على يده واكثر من الرسائل الى انحاء كثيرة فتالبت جموع وافرة العدد وفي واسها الملك لويس السابع ومعه كثيرون من ولاة افرنسة واعيـانها وكونراد ملك المانيـا ومعه كثيرون من ولاة مملكته واء إنها ولما بلغ الملكان في جيشهما الى ارض مملكة الروم اكثر الملك من بعث الوفود لملتقاهم وكان هولاً الوفود يفالون في اطرائهم لاملكين حتى كان كل سامع من الافر جج يشمئز من هذا الغلو ويمل من سماعه وقد روى اودون دي دويل الذي كان مرافقاً الملك لويس وكتب تاريخ رحلته هذه ان غودفروا اسقف لانكر الذي كان في معية الملك احتدم من كثرة النعظيم لاملك بخطب وفود ملك الروم فقاطعهم الحديث قائلاً حسبكم اخواني ما جئم به تكرارًا في مجد الماك وعظمته وحكمته وورعه فهو عالم بنفسه ونحن عالمون به نقالوا الان سريعاً ما تريدون وكان ملك الروم يخشى ان ينل الملكان عرشه فاراد ان يلتقيهما بالترحاب والتجلة ويضمر لهما الخديعة والمكر مقتدياً مجده الكسيس كومنانس وابيه يوحنا وقد روى نيقيطا المؤرخ اليوناني ( في كتاب تاريخه السنوي لـ ١ من مجموعة والتاريخ البيزنطي الذي طبع في البندفية ) اخبار معاملة الروم للملكين لويس وكونراد إ

منها أن الملك كونراد مرض احد انسبائه عند صروره بادر نه فتركه بها فدخل بعض جنود الروم الى مخدعه فاحرقوه فساد ابن اخي الملك فاحرق الدبر الذي حرق به نسيبه وجزى المجرمين بما جنت ايديهم وكان الروم يكمنون للافرنج في طرقهم وينتالون من تخلف منهم ولما كان الافرنج ياتون المدن ليمتساروا طعاماً كان الروم يوصدون الابواب وكانوا يدلون من اعلى الاسواد حبالاً فياخذون اولاً ما يتطلبون من الثمن ثم يعطونهم ما يحسن لهم من الحيز او الطعام وكانوا احياناً ياخذون الثمن ويغيبون عن الاسواد دون ان يعطوهم شيئاً ويخلطون الدقيق احياناً بكاس فيؤذي آكسك ويغيبون عن الاسواد دون ان يعطوهم شيئاً ويخلطون الدقيق احياناً بكاس فيؤذي أكسك والذي اعلمه علم اليقين ان الملك سك نقودًا ذيافاً ليعطاها الفرنج اذا باعوا شيئاً كل هذا من كلام نيقيطا المذكود

ولما بلغ ملك افرنسة الى قسطنطينية خرج للقائه جميع الشرفاء من الاكابرس والشعب وسالوه متذللين ان يتعطف ويزود الملكفهو واجد لرؤيته فساد بعدة قليلة من حاشيته فلاقاه الملك بنفسه وعانقه ثم دخلا القصر فجلسا على كرسيين لا يمتاذ احدها عن الاخر واكثر ملك الروم من الملاطفة والحجاملة والوعود وليتها صادقة ثم ساد ملك افرنسة ومعه اشراف المملكة الى القصر المعد له وكان ملك الروم يادب الما دب الفاخرة له ويصحبه لزيادة كنيسة القديسة صوفيا وغيرها من غرائب القسطنطينية واما كوراد ملك المانيا فلم يشا ان يحل في قسطنطينية واقتصر ان يقابل عمانويل ملك الروم وكل منهما على جواده مع النسابة ينهما لان عماويل كان متزوجاً باخت ذوجة كونراد وساد كونراد في طريق الاناضول قبل ملك افرنسة واصحبه باخت ذوجة كونراد وساد كونراد في طريق الاناضول قبل ملك افرنسة واصحبه ملك الروم بكتأئب من جيشه ليهدوهم الطريق والاولى ان يقال ليضوهم الطريق ويغدروا بهم ولما بلغوا الى بلاد المسلمين اعلم هولاء الحونة قادة الالمان ان يعدوا ويندروا بهم ولما بلغوا الى بلاد المسلمين اعلم هولاء الحونة قادة الالمان ان يعدوا ذاداً يكفيهم بعض ايام لانهم سوف يعبرون برية قاحلة لياخذوهم في طريق اقرب زاداً يكفيهم بعض ايام لانهم سوف يعبرون برية قاحلة لياخذوهم في طريق الميا لم يباغوا هي الى قونية المدينة النضرة الفاخرة واقتادوهم في طرق وعرة خشنة ولما لم يباغوا هي الى قونية المدينة النضرة الفاخرة واقتادوهم في طرق وعرة خشنة ولما لم يباغوا هي الى قونية المدينة النضرة الفاخرة واقتادوهم في طرق وعرة خشنة ولما لم يباغوا هي المانية المدينة النضرة الفاخرة واقتادوهم في طرق وعرة خشنة ولما لم يباغوا هي المورد الملكورد الملكورد الملكورد المنابق المانية النصرة الفاخرة واقتادوهم في طرق وعرة خشنة ولما لم يباغوا هي المنهم المان وعرة خشنة ولما لم يباغوا هي المورد الملكورد الملك

غاية سفرهم بعد ايام عتبهم الملك كونراد ولامهم فتركوا المسكر ليلاً ولم يبق من يهديهم الى طريق. يهديهم السيل فتوغلوا في بــلاد صعبة المســالك وليس من يهديهم الى طريق. للخروج منها

وروى كثيرون من المؤرخين منهم إن الدبري ان الملك عمانوثيل اخبر سلطان قونية بمسير الفرنج وحسن له اغتيالهم فجمع السلطان جموعاً ودهم الالمانيين مركل جهة وهم تافون تعبون لا زاد معهم ولا علف فحيلهم فرجعوا القهقرى فتنبعهم الاتراك يقلون من تخلف عنهم او عجز عن لحلقهم واقتحم بعض شجعانهم الحمل مدافعين عن الضعفاء ودخلوا في مضيق فاكتفهم الاتراك وفتكوا باوليك الشجعان ومن تصدوا للدفاع عنهم واصاب كونراد نفسه سهمان وهو بين فرسانه وظل القتلي والجرحي والمرضى على قارعة الطريق وكان جيش المحاربين من الالمانيين نحو سبعين الفاع عدا من البهم فلم ينج منهم الاعشرهم وانهزم الملك كونراد وعاد الى نيقية فالتقي هناك بلويس ملك افرنسة فعانق احدها الاخر وبكيا وقص كونراد ما جرى له منتحباً ورافق ملك افرنسة الى افسس وعاد الى قسطنطينية يقيم فيها فصل الشتاء

واما ملك افرنسة وجيشه فساروا في طريق افسس وكانت بينهم وبين الاتراك مناوشات ظهروا بها عليهم الى ان انهوا الى طريق حجر معلق بين مهاو من جهة وصخور متراكمة من اخرى وكان الجيش الافرنسي مقسوماً الى متدمة وقلب وساقة وكانت الملكة اليونورا في مقدمة الجيش فلم تشا ان تنظر باقيه والما تملصت من ذاك المضيق رات سهلاً رحباً اسرعت اليه في من معها لتخيم به فوثب الاتراك على قلب الجيش حيث كان الضعفاء والاعزال وجهاز العسكر واعملوا سيونهم باوليك الضعفاء وكان الملك في ساقة الجيش وسمع الصراخ فاسرع بفرسانه والحم التشال المنه فنجا من بقي من قلب الجيش واستمر الملك والاعداء مشتبكين بالفتال ومع الاتراك فنجا من بقي من قلب الجيش واستمر الملك والاعداء مشتبكين بالفتال ومع الاتراك فنجا من بقي من قلب الجيش واستمر الملك والاعداء مشتبكين بالفتال ومع الاتراك فنجا من بقي من قلب الجيش واستمر الملك والاعداء مشتبكين بالفتال والمعلم التراك فنجا من بقي من قلب الجيش واستمر الملك والاعداء مشتبكين بالفتال والمعلم التراك فنجا من بقي من قلب الجيش واستمر الملك والاعداء مشتبكين بالفتال والمعلم المناك والاعداء مشتبكين بالفتال والمناك والاعداء مشتبكين بالفتال والمناك والاعداء مشتبكين بالفتال والمناك والاعداء مشتبكين بالفتال والمناك والكلك والمناك والمن

الى ان اخذ الملك باغصان شجرة من على جواده ورمى بنفسه على صخر وكان يرد النبال المرشوقية عن بعد بترسه وسيفه عامل بمن دنا منه فاتقذته شجاعته وظلام الليل ولحق عسكره وهم يبكون عليه ثم ساروا نحو سآنالية وهي أضالية فكانت مناوشات بينهم وبين اعدائهم كان الظفر للفرنسيس بها ولحكن اخرب الاعداء القرى في طريقهم فاصابتهم مجاعة ذبحوا فيها خيولهم واعتذوا بلحمها وانتهوا بعد مسيرة اثني عشر يوماً الى اضاليه وكان سكانها من الروم وهي من املاك ملكهم فاغلقوا ابواب المدينة ومنعوا الفريج من الدخول اليها فكثر التذمر بينهم لانهم لم يتولوا قسطنطينية عند مرورهم بهاكاكان راي بعضهم وهموا ان ياخذوا اضالية فاتى واليها يعرض على الملك أنه يقدم لهم سفناً يسيرون بها الى انطاكية فقبل الماك ما عرضه الوالي واكن مرت خمس اسابيع ولم يحضر السفن واخيرًا احضر منها ما لا يكفي لشحن العسكر كاله فسار الملك وجماعته بهذه السفن وترك الملك للوالي مبلغاً عظيماً من المال ايصرفه على المرضى وتسيير جند يصحبون الافرنسيين الى ان يعبروا كيليكية على انه في غداة سفر الملك رأى الفرنج الاتراك مقبلين اليهم عوضاً عن الجنود الذين وعد الوالي ان يسيرهم ليهدوا الفرنج الطريق ويامنوهم به فدافع الفرنج عن نفوسهم مدافعة الابطال اياماً ولكن انهكهم التدبوالجوع فسالوا الوالي ان يسمح لهم بالدخول الى المدينة فابي وانهزم بعض رؤسائهم والله يعلم كم قتل منهم وهرب وبقى منهم تايربن في كيليكية

واما الملك ومن سار معه الى انطاكية فلما وصلوا اليها نسوا ما اصابهم ولم يبالوا بمن خلفوهم في اضالية وعكفوا على الحفلات والملاهي وكانت الملكة اليونورا علمة ذلك فهي كانت بنت اخي ويموند دي بواتيا امير انطاكية ومحبة للقصف واللهو وغير راسخة في الادب وكان ريموند عمها يريد بقاء الملك في انطاكية ايساعده على وغير راسخة في الادب وكان ريموند عمها يريد بقاء الملك في انطاكية ايساعده على هونت حلب فاجابه الملك أنه محب قبل كل شيء ان يبلغ اورشايم ليفي نذوه بالحجاليها المحالية المحالية المحلة المحالية المحلة الم

فتغير ريموند وجاهر بمقاومة الملك حتى هم ان يفصل الملكة ابنة اخيه عن زوجها ودرى الملك بذلك فاسرع بالحروج من انطاكية وكان ملك اورشليم واعيانها يخشون طول اقامة الملك بانطاكية فارسلوا يسالونه ان يعجل مسيره اليهم فعبر الملك سورية وفونيقي ولم يجب الى سوال كنت اطرابلس ان يمكث مدة عنده ليعاونه على توسيع تخوم ولايته ولما انتهى الملك الى اورشليم خرج لملتقاه الامراء والشعب والاكليرس حاملين سعف النخل والزيتون عيين الملك بالتسابيح التي حيي بها المخلص وطابت القلوب بقدومه وانتعش بهم الرجاء والامل ثم بلغ الى هناك كو نراد ملك المانيا متنكراً مع جماعته بهيئة حجاج وبعد ان اتم الملكان ذيارتهما عقد اجتماع في عكا شهده الملكان وملك اورشليم وكثيرون من الاساقفة والامراء والاعيان واقق رابهم في هذا الاجتماع ان يحاصروا دمشق وعين موعدًا لذاك اليوم الحامس والعشرون من اياد سنة ١١٤٨ في طبريه (ملخص عن كثيرين من الورشين الماسيما غوليلمس الصوري في تاديخ الحرب)

## ﴿ عد ۸۲۹ ﴾ عہﷺ في حصار دمشق ﷺ۔

عزا المؤرخون المسلمون حصار دمشق الى ملك الالمان فقالوا ما ملخصه في سنة ٤٥٣ هـ (سنة ١١٤٨ م او سنة ١١٤٩) سار ملك الالمان من بلاده في خلق كثير وجمع عظيم من الفرنج فلما وصل الى الشام قصده من بها من الفرنج وخدموه وامتثلوا امره فامرهم بالمسير معه الى دمشق ليحصرها ويملكها فساروا معه وحصروها وكان صاحبها مجير الدين ابق بن محمد بن نوري بن طغتكين وليس له من الامر شيء وانما الحكم لمعين الدين از مملوك جده طغتكين فجمع المساكر وحفظ البلد واقام الفرنج يحاصرونه ثم زحفوا بفارسهم وراجاهم فخرج اليهم اهل البلد والعسكر فقاتلوهم وصبروا لهم وقوي الفرنج وضعف المسلمون فتقدم ملك البلد والعسكر فقاتلوهم وصبروا لهم وقوي الفرنج وضعف المسلمون فتقدم ملك

الالمان حتى نزل بالميدان الاخضر فايقن الناس بانه يملك البلدة وكان معين الدين قد ارسل الى سيف الدين غاذي بن زنكي يدعوه الى نصرة المسلمين وكف العدو فجمع عساكره وسار الى الشام واستصحب معه اخاه نور الدين محموداً من حلب فنزلوا في حمص وارسل الى الفرنج يهددهم ان لم يرحلوا عن دمشق فكف الفرنج عن القتال فقوي اهل البلد على حفظه واستراحوا من ملازمة الحرب وارسل معين الدين الى الفرنج الغرباء يهددهم محضور سيف الدين والى فرنج الشام يقول باى عقل تساعدون هؤلا، علينا وان ملكوا دمشق اخذوا ما بيدكم من البلاد واما انا فان رايت ضعفي عن حفظ دمشق سلمها الى سيف الدين وان ملك الشام فلا يبقى لكم معه مقام فاجابوه الى التخلي عن ملك الالمان وبذل لهم حصن بانياس وحسنوا لملك الالمان ترك دمشق فرحل عنها وعاد الى بلاده، هذا ما قاله المؤوخون المسلمون وهم غير عالمين بداخلة الفرنج

واما المؤرخون الفرنج فقالوا ان عساكرهم قصدت دمشق وحاصرتها وان ملك اورشليم كان في طلائع الجيش ومن خلفه نصارى المشرق ومن بعدهم عسكر لويس ملك افرنسة واما ملك المانيا فكان في من جمهم من عسكره في ساقة الجيش ليحفظ المحاريين من وثوب عدو من الوراء وصبر المسلمون على القتبال بيسالة عند عدوة النهر الذي يخترق البساتين ولما راى كونراد ملك الالمان ذاك اسرع بفريق من وجاله الى مقدمة الجيش وانقض على المسلمين كصاعقة فوثب عليه رجل من المسلمين طويل القيامة شديد البياس فعاجله ملك الالمان بضربة سيف بين العنق والكنف فشقه نصفين فاراع المسلمون وانهزموا الى المدية وبقي الافرنج مالكين عدوة النهر واقين سكان دمشق بعجزهم عن الدفاع وهموا ان يخلوا المدينة والقوا على ابواب المدينة ومداخل الافرنج حجارة ضخمة ليتيسر لهم الفراد بعيالهم واموالهم قبل ان يدركهم الفرنج

وتيق الافرنج امتلاك المدينة ولم يبقهم لروسائهم الا بان يعرفوا لمن تكون الولاية على دمشق بعد فتحها ورجح كنت فلاندرا على مزاحميه فاخذت الغيرة اشراف الفرنج فيسورية من تفضيله عليهم واخذ بمضهم يعاملون على حبط مسماهم واشاروا على رؤساء الجيش ان يتركوا موقفهم في البساتين ويرتحلوا الى جهة اخرى قاحلة والاسوار تجاهها منيعة وورد الحبر بان اميري حلب والموصل قادمان بجيش جرار وتجند عشرون الف من المسلمين وطلبوا المصاف فلم يخجل القرنج وملك افرنسة والمانيا أن يرحلوا عند مشق الى فلم طين وهناك تحادثوا بأن يحاصروا عسقلان فلم يتفق رايهم على شيء وعاد ملك المانيا الى بلاده خجلاً آسفاً وبقى ملك افرنسة في اورشليم الى عيد الفصيح سنة ١١٤٩ ثم عاد الى افرنسة دون ان يصنع شيئاً مذكر فلم تكن نتيجة صالحة من هذه الحلة بلكان منها اشتداد الضغينة بين ملوك الفرنج وملئ الروم وزيادة قوة المسلمين وجراتهم وذل النصارى ووهن قوتهم وعلة كل ذلك الحسد والطمع واختلاف الاراء الناشيء عن ذلك وقد تمزى وتاسي القديس برنردس الذي دعا الناس الى هذه الحلة وغيره من المتورعين بان من توفوا من اهل هذه الحلة ماتوا في سبيل الله وكفروا عن أيامهم وأيام غيرهم \$ 2.K. J.c \$

# 🕳 ﴿ فِي اخذ الافرنج مدينة عسقلان 💸 🖚

كانت مدينة عسقلان قد استمرتكل هذه المدات تحت ولاية الخلفاء العلويين بحصر وكان بقاؤها كذلك وبالاً على الفرنج وعلى ملك اورشليم خاصة اذ لم يكن حاجز يصد المصريين عن مهاجمة مملكة اورشليم في طريق عسقلان بل كانواكل ما شاؤوا يرسلون عسكرًا الى عسقلان فينكل بالفرنج وقد قصدها الفرنج مرات فلم يتيسر لهم فتحها الى ان استغموا فرصة الخلاف بين الوزواء في مصر وشنوا الغارة عليها فلكوها وقد دوى ذلك ابن الاثير في الكامل فقال في تاريخ سنة ١٤٥ هم عليها فلكوها وقد دوى ذلك ابن الاثير في الكامل فقال في تاريخ سنة ١٤٥ هم

سنة ١١٥٤ م ، في هذه السنة ملك الفرنج بالشام مدينة عسقلان وكانت من جملة مملكة الظافر بالله العلوي المصري وكان الفرنج كل سنة يقصدونها ويحصرونها فلا يجدون الى ملكها سبيلا وكان للوزراء بمصر الحكم في البلاد والحلفاء معهم اسم لا معنى تحته وكان الوزراء يرسلون اليها كل سنة من الذخائر والاسلحة والاموال والرجال من يقوم بحفظها فلما كان في هذه السنة ان قتل ان السلار الوزير واختلفت الاهواء في مصر وولي عباس الوزارة فاغتنم الفرنج اشتفالهم عن عسقلان فاجتمعوا وحصروها فصبر اهلها وقاتلوهم قتالاً شديدًا وردوا بعض الفرنج الى خيامهم مقهورين وتبعهم اهل البلد اليها فايس الفرنج من فتح المدينة فيينا هم على عزم الرحيل اذ قد اناهم الحبر ان البلد قد وقع بين اهله خلاف لادعاء كل طائفة منهم ان النصرة كانت من جهتهم وعظم الحلاف حتى قتل من القريقين قتلى فطمع الفرنج وعادوا الى حصار المدينة ولم يجدوا من يمعهم فلكوها ه

وقال المؤدخون الفرنج في ذلك ان عسقلان كانت باباً لملوك مصر يدخلون منه كلما شاؤوا الى مملكة اورشليم برا وبحرا وكان هؤلاء الملوك يرسلون كل سنة اليها اموالاً واسلحة ويدفعون ارزاقاً لكثيرين من اهلها فهم بودوين الثالث بان يريح نقسه ومملكنه من شر اهل هذه المدينة ويفتح باخذها سيبلاً الى مصر فحص قلمة غزة التي كانت خربة ومهملة وعهد بحراستها الى فرسان الهيكل (وهم جماعة البوا في ذلك العصر) وكانت غزة بين عسقلان ومصر وبها محط نجدات ملوك مصر لعسقلان فاول المصريون ان يملكوا تلك القلعة فلم يتيسر لهم اخذها ولم يبق لهم سبيل الى شن الغاوات على بلاد الفرنج او الى انجاد عسقلان الا بالبحر وفي سنة ١١٥٧ م اقى كثيرون من الامراء الذين يدعون حق الولاية على اورشليم في جمع حسبير وخيموا في جبل الزيتون فخرج النصارى اليهم وظهروا عليهم وتتبعوا بمع المارهم الى الاردن وعاونهم الفرنج من نابلس وغيرها فقتلوا كثيرين وعادوا الى

اورشليم غانمين شاكرين لله وحملهم هذا الظفر ان يسيروا الى ضواحي عسقلان وجناتها فارتاع منهم اهل عسقلان وهربوا الى المدينة فعزم الفرنج ان محاصروها ودعا الملك بودوين اكابر الفريج والفرسان واساقفة اليهودية وفونيقي فساروا وبطريرك اورشليم يحمل امامهم خشبة الصليب وحاصروا المدينة برا ومحرا وكان لجيرار كنت صيدا امرة اسطول مؤاف من خمس عشرة سفينة واستمر الحصار شهرين وقدم نحو الفصح جمع من الحجاج فحل في عكا ويافا فاستنجدهم الملك فاسرعوا الى معسكر النصارى وانضم بعضهم الى جنود جيرار في الاسطول فشدوا الحصار على عسقلان واتها نجدة في البحر من مصر فلم توهن عزم الفرنج بل از دادوا حمية ونخوة وصنعوا برجاً من خشب ارفع من الاسوار فالتي العسقلانيون ليلاً بين البرج والسور كثيرًا من المواد المحرقة فالهبوها فهب هواء حول اللهيب نحو المدينة حتى اصبحت حجارة السور كاساً فسقط بعض السور وسارع فرسان الهيكل ودخلوا المدينة واقاموا خفرًا على الثلمة في السور كيلا يدخل غيرهم فيشاطرهم الغنيمة والفخر ولما رأى حامية المدينة واهلها عدد الداخلبن قليلاً وقد اشتغلوا بالنهب عن القتال وشبوا بهم فقتلوا منهم وهزموا باقيهم وسدوا الثلمة فاستولى الحكدر والاسف على الفرنج وعادوا الى معسكرهم واستدعى الملك والاعيان والاساقفة للمشاورة فراى بمضهم الرحيل عن الحصار وراى غيرهم المود اليه فعادوا في الغداة الى الحصار واستمر القتال النهار كله وكثر القتلي في الفريقين قطلب العسة لانيون هدنة لدفن مواهم ثم طلبوا الصلح على شريطة ان تفتح لهم ابواب المدينة ويباح لهم الحروج منها واخراج اموالهم واثقالهم مدة ثلاثة ايام فقبل الملك شرطهم وعمل به فخرجوا واصحبهم الملك بمن يخفرهم الى تخوم مصر ودخل في ١٢ آب سنة١١٥٤ الملك والبطريرك والاساقفة واعيان الفرنج وعسكرهم الى عسقلان (ملخص عن تاديخ غوليلمس الصوري لهذه الحرب)

### 秦 2111 李

صريخ ذكر غير ذلك من الحوادث في أيام بودون الثالث كالها ما نود ما ذكره المورخون المسلمون في تاريخ سنة 350 ه سنة 1100 م أن نود الدين محمود بن زنكي غزا بلاد الفرنج من جهة انطاكية وقصد حصن حادم وهو الفرنج فيمع البرنس صاحب انطاكية الفرنج وساد الى نور الدين فاقتتلوا فانتصر نور الدين وقتل البرنس وانهزم الفرنج و عثر الفتل فيهم وملك بعد البرنس ابنه يجند وهو طفل وروجت امه برجل اخر وتسمى البرنس ثم أن نور الدين غزاهم غزوة اخرى فهزمهم وقتل فيهم واسر وكان في من اسر البرنس الثاني زوج ام يجند فتمكن حينة يجند في ملك انطاكية

ومما قاله المؤرخون الفرنج أن في ذلك أن ريموند دي بواتيا أمير انطساكية هاجم نور الدين بن ذنكي على غير روية لان الشجاعة به كانت تتصل الى الجساوة والتهور واصلى الحرب وليس معه ألا قليل من الفرسان ينتظر وصول باقي العسكر فقتل في هذه الحرب وترك ارملة وابين وبنتين فعني ايميريكس بطريرك انطاكية اللايني بالذب عن البلاد واتى ملك اورشليم لنجدة أهل انطباكية واوقف تادي نور الدين وسلطان قونية السلجوقي عن مد سلطتها في بلاد الفرنج

ومما رواه المؤرخون المسلمين في تاريخ سنة ٥٤٩ ه سنة ١١٥٥ م ان ثور الدين الم بخد بن زنكي اخذ دمشق من صاحبها حيثذ مجير الدين الربن محمد بن نوري بن طفتكين وكان سبب حرصه على ملكها ان الفرنج لما ملكوا عسقلان في السنة السالفة لم يكن لنور الدين طريق لازاحهم عنها لاعتراض دمشق بينه وبين عسقلان وقويت شوكة الفرنج بعد ملكهم عسقلان حتى استعرضوا كل مملوك وجادية من المتصادى بدمشق فن اداد المقام بها تركوه ومن اداد العود الى وطنه اخذوه قهرا شاء صاحبه لم ابى وكان لهم على اهلها كل سنة قطيعة ياخذونها منهم فكان دسلهم

يدخلون البلد وياهدونها منهم فلما راى نور الدين ذلك خاف ان يملكها القرنج فالا يبقى للمسلمين بالشام مقسام فراسل نور الدين مجير الدين واستماله وواصله بالهدايا واظهر له المودة حتى وتق اليه وكاتب من بها من الاحداث واستمالهم فوعدوه ان يسلموا المدينة اليه وسار نور الدين الى دمشق فارسل مجير الدين الى القرنج يبذل لهم الاموال وتسليم قلمة بعلبك اليهم لينجدوه ويرحلوا نور الدين عنه فشرعوا في جمع فارسهم وراجلهم ليرحلوانور الدين عن دمشق فقبل ان يجتمع لهم ما يريدون سلم نور الدين المبلد فعادوا بخفي حنين لانه لما حاصر نور الدين دمشق فار الإحداث الذين راسلهم وسلموا البلداليه ودخل من الباب الشرقي وحصر مجير الدين في الذين راسلهم وسلموا البلداليه ودخل من الباب الشرقي وحصر مجير الدين في القلمة اليه القلمة وراسله في تسليمها وبذل له اقطاعاً في جملته مدينة حمص فسلم القلمة اليه وسارا الى حمى فاعطاه عوض حمص بالس فلم يرضها مجير الدين وسار عنها الى العراق واقام ببغداد وابني بها دارا (عن الكامل لان الانير)

وفي سنة ٥٥ ه وهي سنة ١١٥٨ م كان بسودية زلازل كثيرة شديدة خربت كثيرًا من البلاد وهلك فيها ما لا يحصى فخرب منها بالمرة حماة وشيزر وكفرطاب والمعرة وافامية وحمص وحصن الاكراد وعرقا واللاذقية واطرابلس وانطاكية وخربت اماكن كثيرة في باقي البلاد وتهدمت اسوار وقلاع ومما حكاه ان الاثير في وصف هذا الحراب قوله كان بمدينة حماة معلم للاولاد وذكر انه فارق المكتب وجاءت الزلزلة فخربت البلد وسقط المكتب على الصبيان جميعهم فلم يات احد يسال عن صبى كان له في المكتب

وفي سنة ١١٦٢ م سار بودوين الثالث ملك اورشايم الى جهات انطاكية فاصابته حمى شديدة فحملوه الى اطرابلس ثم الى ببيروت فتوفي بها في ١٣ من شهر شباط واخذت جثته الى اورشليم فدفنت في مدفن اسلافه الملوك وحزن عليه الفرنج سباط واخذت جثه الى اورشليم فدفنت في مدفن اسلافه الملوك وحزن عليه الفرنج سكثيراً لانه كان عادلاً حليماً شجاعاً صبوراً على الاتعساب ورعاً مكرماً لحدمة الدين محبآ لمنادمتهم ولم يكن له ولد فخلفه اخوه اموري

#### € VALTE ﴾

ح ﴿ فِي اموري الاول وما كان في ايامه كى ◄

بعد وفاة بودوين الثاني اختير للملك في اورشليم اخوه اموري ويسمى الماريك ايضاً وتوج في ١٨ من شهر شباط سنة ١١٦٢ وقد اثني غوليلمس اسقف صور في تاریخه علی کثیر من مناقبه وفضائله ولم یغض علی ذکر بعض معائبه ونقائصه ومن الاحداث في ايامه أنه في سنة ٥٥٨ ه وهي سنة ١١٦٤ م قصد نور الدين بن زنكي أطرابلس ونزل في البقيعة تحت حصن الاكراد فكبسه الفرنج فأنهزم منهم الى بحيرة حمض وتلاحق به من سلم من المسلمين وكان هرب اليه شاور وزير العاضد لدين الله الخليفة العلوي بمصر واستنجده ليعود الى وزارته وبذل لنور الدين ثلث اموال مصر بعد رزق جندها ان اعاده الى الوزارة فارسل نور الدين شيركوه بن شاذي احد اصائه ومعه عسكر من سورية وشاور المذكور الى الديار المصرية فقتلوا ضرغام الذي كان قد تغلب على الوزارة بمصر بعد انهزام شاور واعادوا شاور الى الوزارة ثم غدر شاور بنور الدين ولم يف له بشيمما وعد فاعاد شيركوه الى مصر واستولى على بلبيس والشرقية فاستنجد شاور علك الافرنج على اخراج شيركوه من البلاد فارسل الملك الموري عسكراً من القرنج الى مصر واجتمعهم شاور بعسكر مصر وحصروا شيركوه ببلبيس ودام الحصاد ثلثة اثبهر وحاصر نور الدين حارم وهي بيد الفرنج واخذ وقتل واسر من القرنج وكان في جلة الاسرى البرنس صاحب انطاكية والكنت صاحب اطرابلس ولما بلغت هذه الاخبار الفرنج وهم محاصرون بلييس راسلوا شيركوه في الصلح وفتحوا له فخرج من بلييس عن معه وعادوا الى سورية ورجع الفرنج ايضاً ثم سار نور الدين الى بانياس وفتحها وكانت بيد الفرنج من سنة ١١٤٩ الى هذه السنة وفي سنة ١١٦٦ فتح نور الدين حسن المنيطرة من الشام وكان بيد الفرنج وفي سنة ١١٩٨ جوز نور الدين عسكره وسيره الى مصر مع شيركوه فاستولى على بعض اعمالها وارسل شاور المذكور يستنجد الفرنج فساروا في اثر شيركوه الىجهة الصعيد والتقوا على بلد يسمى ايوان فانهزم القرنج والمصريون واستولى شيركوه على بلاد الجيزة واستغلها ثم سار الى الاسكندرية وملكها وجعل فيها ابن اخيه صلاح الدين يوسف بن ايوب وعاد شيركوه الى جهة الصعيد فاجتمع عسكر مصر والفرنج وحصروا صلاح الدين بالاسكندرية مدة ثلاثة اشهر فسار شيركوه اليهم فاتفقوا على مال يحملونه الى شيركوه ويسلم اليهم الاسكندرية ويعود الى الشام فتسلم المصريون الاسكندرية وعاد شيركوه وبابن اخيه صلاح الدين المذكور وعسكره واستقر الصلح بين الفرنج والمصريين على ان يكون للفرنج بالقاهرة شحنة وتكون ابوابها بيد فرسانهم ويكون لهم من حمل مصر كل سنة ماية الف دينار وفي السنة المذكورة فتح نور الدين صافيتا والغربية و بروى والمربية

وفي سنة ١١٦٩ سار شيركوه بسكر الى مصر وسبب ذلك تمكن الفرنج من البلاد المصرية وتحكمهم على المسلمين بها حتى ملكوا بليس قهرا ونهبوها وقتلوا اهلها واسروهم ونزلوا على القاهرة وحاصروها فاحرق شاور مدينة مصر القديمة خوفاً من ان يملكها الفرنج وامر اهلها بالانتقال الى القاهرة فبقيت النار تحرقها اربعة وخمسين يوماً فارسل العاضد الحليفة العلوي الى نود الدين يستغيث به وصائع شاور القرنج على انف الف دينار يحملها اليهم وحمل اليهم ماية الف دينار و الهم ان يرحلوا عن القاهرة ليقدر على جمع المسال فرحلوا وجهز نود الدين العسكر مع شيركوه وانفق فيهم المال واعطى شيركوه الف دينار سوى النياب والدواب شيركوه وانفق فيهم المال واعطى شيركوه الف دينار سوى النياب والدواب والاسلحة وارسل معه عدة امراء منهم ابن اخيه صلاح الدين يوسف بن ايوب على كره منه احب نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب الملك من بيته وكره

صلاح الدين المسير وفيه سمادته وملكه وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئاً وهو شر لكم ولما قرب شيركوه من مصر دحل الفرنج الى بلادهم واجتمع شيركوه بالعاضد الخليفة فخلع عليه واجرى عليه وعلى عسكره الاقامات الوافرة وشرع شاور عاطل شيركوه في انجاز ما وعد من المال لنور الدين وافراد ثلث البلاد له وعزم شاور على ان يعمل دعوة لشيركوه وامراء عسكره ويقبض عليهم فنعه ابنه الكامل من ذلك وعزم عسكر نور الدين على الفتك بشاور واتفق على ذلك صلاح الدين وغيره من الامراء فهاهم عنذلك شيركوه واتفق ملاح الدين ومن معه على شاور والقوه الى الارض عنفرسه وامسكوه وهرب الله وسمع الماضد الخليفة بذلك فارسل يطلب من شيركوه انفاذ راسشاور المحابه وسمع الماضد الخليفة بذلك فارسل يطلب من شيركوه بعد ذلك القصر فخلع عليه العاضد خلعة الوزارة واقبه الملك المنصور امير الجيوش وقتل شيركوه بعد ذلك الكامل بن شاور واستب له الامن

على انشيركوه لم يل الوزارة الاشهرين وخمسة ايام واتاه اجله فاحضر الماضد صلاح الدين وولاه الوزارة وسهاه الملك الناصر وثبت قدم صلاح الدين على انه نائب لنور الدين وارسل صلاح الدين يطلب من نور الدين اباه ايوب واهله فارسلهم نور الدين اليه واعطاهم صلاح الدين الاقطاعات بمصر وتحكن بالبلاد وضعف امن الخليفة الماضد وفي سنة ١١٧٠ سار الفرنح الى دمياط وحاصروها وشحنها صلاح الدين بالرجال والسلاح والذخائر وخرج نور الدين وغار على بلاد الفرنج فاضطروا ان يرجعوا على اعقابهم ولم يظفروا بني وفيسنة ١١٧٧مر نور الدين صلاح الدين ان يقطع الخطبة العلوية ويخطب للخليفة العالمي فقطعها صلاح الدين وخطبوا للمستضي ان يقطع الخطبة العلوية ويخطب للخليفة العالمي فقطعها صلاح الدين يوسف بن ايوب على المنة العباسي ثم توفي العاضد العلوي فاستولى صلاح الدين يوسف بن ايوب على المنتوب على المناسي ثم توفي العاضد العلوي فاستولى صلاح الدين يوسف بن ايوب على المنتوب المنتوب

قصر الخلافة وعلى جميع ما فيه ونقل اهل العماضد الى موضع من القصر واخرج جميع من فيه من عبد وامة فانقرضت بالعاضد دولة العلويين القاطميين بعد انقام منهم ادبعة عشر خليفة وكان ابتدا خلافتهم سنة ٢٩٦ ه سنة ٩٠٩ م الى ان انفرضت دولتهم سنة ٧٦٥ ه سنة ١١٧٧ هم شدة خلافتهم ٢٧١ قرية و ٣٦٣ شمسية وسبحان من لا يتغير ولا يزول

اما صلاح الدين الايوبي فالاظهر والاصح ما قاله فيه المؤرخون المسلمون قال ابن الاتير ان شيركوه وايوب ابني شاذي اصلهما من الاكراد الروادية وقصدا العراق وخدما بهر وز شحة السلجوقية بغداد وكان ابوب اكبر من شيركوه فجمله بهر وز مستحفظاً لقامة تكريت ولما انكسر عماد الدين ذنكي خدمه ايوب وشيركوه فاحسن اليهما واعطاهما اقطاعات جليلة ولما ملك ذنكي قلمة بعابك جعل ايوب مستحفظاً لها ولما حاصره عسكر دمشق بعد موت زنكي سلم القطعة اليهم على اقطاع كبير شرطوه له وبقي ايوب من اكبر اصراء عسكر دمشق وبقي شيركوه مع نور الدين بن زنكي وارسله الى مصر مرات الى ان تسلم وزارتها وكان ابن اخيه صلاح الدين بن ايوب معه ثم خاهه بعد موته كما وايت

وبعد خلافة صلاح الدين لعمه شيركوه وموت العاضد وقطع الخطبة للعلويين والخطبة للمستضي من العباسيين وارسال الخليفة العباسي الخلع لصلاح الدين والاعلام السوداء شعار العباسيين اظهر صلاح الدين الامتثال لنور الدين وانه يلي مصر من قبله ولكن وقعت بإنهما وحشة باطنة فان صلاح الدين ساعد ونازل الشويك وهي للنريج ثم رحل عنه خوفاً من ان ياخذه فلا يبتى ما يعوق نوو الدين عن قصد مصر ولمن ذلك نور الدين فكتمه وتوحش باطنه لصلاح الدين وجمع صلاح الدين اقاربه وكبراء دولته وقال بلذي ان نور الدين بقصدنا فما الراي فقال علم ابن اخيه نقائله و نقصده فانكر ايوب ابوه ذلك وقال نا ابوكم لو دايت نور الدين بقد الدين المدين بقد الدين المدين المدين بقد الدين المدين المدين الدين المدين المدين

نزلت وقبلت الارض بين يديه بل اكتب الى نور الدين لو جاءني من عندك أنسان واحد وربط المنديل في عنقي وجرني اليك سارعت الى ذلك واخذ صلاح الدين خلوة وقال له لو قصدًا نور الدين آما كنت اول من بمنعه ولكن أذا أظهرنا نحن كذلك يترك نور الدين جميع ما هو فيه ويقصدنا ولا ندري ما تكون العاقبة واذا اظهرنا له الطاعة تمادى الوقت بما محصل ما به الكفاية عند الله فكان كما قال ايوب وفي سنة ٥٦٨ ه سنة ١١٧٧ م سار صلاح الدين من مصر الى الكرك وحصرها وكان قد واعد نور الدين ان يجتمعا عليها وسار نور الدين من دمشق حتى وصل الى الرقيم وهو بالقرب من الكرك وخاف صلاح الدن من الاجتماع بنور الدين فرحل عن الكرك وارسل تحفا الى نور الدين واعتذر ان اباه مريض وبخشى ان يموت فتذهب مصر فعلم نور الدين مقصده وقبل عذره في الظاهر وكان صلاح الدين واهله خائفين من نور الدين وأنفق رايهم على اخذ مملكة غير مصر حتى اذا هزمهم نور الدين عن مصر التجأُّوا الى تلك المملكة فجهز صلاح الدين أخاه توران شاه الى اليمن فاستولى عليها واستقرت في ملك صلاح الدين وثار عليه بعض اعيان مصر فعلم بهم وصلبهم عن اخرهم واتفق أن قد توفي نور الدين هذه السنة بدمشق وكان قد شرع يتجهز للدخول الى مصر واخذها من صلاح الدين فأنَّاه امر الله الذي لا مرد له وهو الذي بني اسوار مدن الشام مثل دمشق وحمص وحماه و حلب وشيزر وبعلبك وغيرها لما تهدمت بالزلازل وقام بعده ابنه الملك الصالح اسماعيل وعمره احدى عشرة سنة وتولى تدبير االملك الامير شمس الدين محمد المعروف بابن المقدم واظهر صلاح الدين الطاعة له انتهى ماخوذًا عن ابي الفداء في اريخ السنين المذكورة

وبعد موت نور الدين قلق اصحاب الاقطاعات بسورية وهم كل منهم ان يستبد بعمله وزيده ما امكن فراسلوا الافرنج وعقدا معهم عهدات على ان يفوهم إ جزية ان حاربوا صلاح الدين وحاصر اموري ملك اورشايم بانياس التي كان نور الدين قد اخذها فاسترضاه الامراء المتولون دمشق بمال وباطلاق بعض الاسرى النصارى فعاد الى اورشليم وبعد ايام توفي بها في ١١ تموز سنة ١١٧٣ م

### ATT Jue

🏎 🍇 في بودوين الرابع وبعض ما كان في ايامه 📚 🗝

وبعد وفاة اموريالاولملك اورشليم قام بالملك بعده في ١٥ تموز سنة١١٧٣ أبنه وسمي بودوين الرابع ولم يحكن عمره وقتئذ الاثلث عشرة سنة وقال فيه غوليلمس اسقف صور الذي كان ابوه قد عهد اليه في تربيته وتثقيفه انه كان منذ صفره يمشق المعالي والحق والعدل على انه اعتراه البرص ثم العمى فلم يدبر الملك بنفسه واختلف في من يدبر الملك فاختار بعضهم مليون دي بلانسي والي ناحية من بلاد العرب واختار غيرهم ويموند احد احف اد ريموند دي سان جيل ڪنت اطرابلس فتغلب هذا وسلم اليه تدبير شؤون المملكة وكان الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين صغيرًا ايضاً مقيماً في دمشق بتنازع كثير من الامراء في حاشيته تدبير مملكته واتفى أن شمس الدين ابن الداية المقيم بحلب ارسل يستدعى الملك الصالح بن نور الدين الى حلب ليكون مقامه بها فسار اليها واخذ سعد الدين كمشتكين مديرًا لملكه فلما تمكن كمشتكين قبض على شمس الدن ان الداية وعلى غيره من اعيان حلب واستبد بتدبير الملك فخافه ابن المقدم الذي كان يدبر الملك في دمشق واتفق مع غيره من الامراء بدمشق وكاتبوا صلاح الدين واستدعوه ليملك علمم فسار من مضر في سبع مئة فارس ولما بلغ الى دمشق خرج كل من كان فيها من العسكر والتقوه ونزل بدار والده ايوب المعروفة بدار العقيقي وعصت عليه القلعة وكان فيها من جهة الماك الصالح خادم اسمه ريحان فاستماله صلاح الدين فسلم القلمة اليه فصعد اليها صلاح الدين واخذ ما فيها من الاموال وبعد ان قرر أم دمشق

واستخلف فيها اخاه سيف الاسلام طغتكين سار الى حمص فملكها وعصت عليه القلمة فترك حولها من يضيق عليها ورحل الى حماه فلكها وكان بقلمتها الامير عز الدين جرديك فامتنع في القلعة فارسل صلاح الدين يقول له ان لا غرض له سوى حفظ البلاد للملك الصالح بننور الدين وانما هو نائبه ويريد ارسال جرديك في رسالة له الى حلب وسار جرديك بتلك الرسالة الى حلب واستخلف اخاه في قلمة حماه قلما وصل جرديك الى حلب قبض عليه كمشتكين مدير الملك وسجنه . وعلم اخره بذلك فسلم القامة الى صلاح الدين ثم سار صلاح الدين الى حلب وحصرها وبها الملك الصالح فاجمع اهل حلب وقاتلوا صلاح الدين وصدوه عن المدية وارسل سعد الدين كمشتكين الى سنان مقدم الاسماعيلية اموالا ليقتلوا صلاح الدين فقتلوا دونه واستمر صلاح الدين محاصرًا لحلب الى أن نزل الفرنج على حمص فسار اليها ورحل الفرنج عنها وملك حيثند قلعتها التي كانت قد عصت عليه اولاً وسار الى بعلبك فلكها وارسل الملك الصالح من حلب الى ابن عمه سيف الدين غازي صأحب الموصل يستنجده على صلاح الدين فجهز جيشه صحبة اخيه عز الدين مسعود بن مودود بن ذنكي فوصل هذا الجيش الى حلب وانضم اليهم عسكر حلب وقصدوا صلاح الدين فارسل هو يبذل حمص وحماه وان تقر بيده دمشق وان يكون فيها نائباً للملك الصالح فلم يجيبوه الى ذلك وساروا الى قتاله وافتتلوا عند قرون حماه فانهزم عسكر الموصل وحلب وغنم عسكر صلاح الدين اموالهم وتبعوهم حتى حصروهم في حلب وقطع حينتذ صلاح الدين خطبة الملك الصالح بن نور الدين وازال اسمه عن السكة واستبد بالسلطنة فراسلوه في الصايح على ان يكون له ما بيده من الشام وللملك الصالح ما بقي بيده منه فصالحهم على ذلك ورحل عن حلب سنة ٧٠٠ ه سنة ١١٧٥ م انتهى ملخصاً عن تاريخ ابي الفداء (عبله صفحة ٥٩ وما إيا) وما ذكره المورخون الفرنح في هذه الاثناء ان الفرنج غزوا الاعمال الواقعة وراء لبنان باصرة كنت اطرابلس والملك بودوين واتصلوا في الغزوة الاولى الى داديا على خمسة اميال من دمشق ثم غزوا ثاية من صيدا فدخلوا البقاع وبلغوا الى بعلبك التي سماها غوليلمس الصوري في تاريخه اميكارا وهو غلط وقد التبس عليه اسم بعلبك باسم تدمر وعادوا الى صيدا غانمين وكانوا يقصدون بهذه الغزوات القساف نجاح صلاح الدن الذي كان يتولى على حمص وحماه و يحاول فتح حلب ايضاً كما دايت ويهني بتشايد ادكان دولة الايوبين

وفي سنة ٧١ء ه سنة ١١٧٦ م كانت وقعة بين صلاح الدين وسيف الدولة غاذي المذكور بتل السلطان وكان مع سيف الدواة صاحب حصن كيفا وصاحب ماردين وغيرهما فانهزم سيف الدولة ومن معه مرغوببن واستولى صلاح الدين على أهال عسكرهم وسار الى بزاعة فحصرها وتسلمها والى منبج فحصرها وفتحها عنوة وكان فيها نيال بن حسان المنبجي فاسره ثم اطلقه ثم سار صلاح الدين الى اغراز فتسلمها ووثب عليه اسماع لي فضربه بسكين في راسه فجرحه فامسك صلاح الدين بدي الاسماعيلي وبقى يضرب بالسكين فلا توثر حتى قتل الاسماعيلي ووثب اخر عليه فقتل ايضاً ولما ملك اغراز رحل عنها الى حلب وحصرها وبها الملك الصالح بن نور الدين وساله اخيرًا اهل حلب في الصلح فاجابهم اليه واخر جوا اليه بنتاً صغيرة لنور الدين اخت الماك الصااح فاكرمها صلاح الدين واعطاها شيئاً كثيرًا وقال لها ما تريدين نقالت اربد قلمة اغراز وكانوا قد علموها ذلك فسلمها اليهم سنة ١١٧٧ واستقر الصلح ببن صلاح الدين وبين الملك الصالح وسيف الدولة صاحب الموصل وصاحب حصن كيف ا وصاحب ماردين وتحالفوا على ان يكونوا كايهم عوناً على الناكث الغادر ورحل صلاح الدين عن حلب وقصد بلد الاساعيلية فنهبه وخربه ليم واحرقه وحصر قلعة مصياف فارسل سنان مقدم الاسماء لمية الى شهاب الدين الحارمي خال صلاح الدين يساله ان يسعى في الصلح فسال صلاح الدين الصفح عنهم فصالحهم ورحل عنهم وعاد الى مصر بعد ان استقر له ملك الشام وامر ببناء السور الدائر على مصر القاهرة والقلعة التي على جبل المقطم ولم يزل العمل بهذا السور الى ان مات صلاح الدين ( انتهى ملخصاً عن ابن الاثير وابي القداء في تاريخ هذه السنين)

لما عاد صلاح الدين الى مصر غزا الفرنج بعض الاعسال في ناحية انطاكية وعلم صلاح الدين بتوجيه عسكرهم الى تلك الناحية فاستغنم الفرصة ليسطو عليهم في فلسطين واليك ما قاله المورخان المذكوران في هذه الحلة في سنة ١٩٧٨ ه سنة ١١٧٨ م ساد السلطان صلاح الدين من مصر الى ساحل الشام لغزو الفرنج ووصل الى عسقلان فنهب وتفرق عسكره في الاغارات وبقي السلطان في بعض العسكر فلم يشعر الا بالفرنج قد طلعوا عليه فقاتلهم اشد القتال وكان لتي الدين ابن اخي صلاح الدين ولد اسمه احمد من احسن الشباب فاصره ابوه بان يحمل على انفرنج فعل عليهم ثانية فعل عليهم وقاتلهم واثر فيهم اثراً حكثيرا وعاد سالماً واصره ابوه بالمود اليهم ثانية فحمل عليهم فقتل وتحت الهزيمة على المسلمين وقادبت حملات الفرنج السلطان فضى منهزماً الى مصر في البرية ومعه من سلم فلقوا في طريقهم مشقة وعطشاً السلطان فضى منهزماً الى مصر في البرية ومعه من سلم فلقوا في طريقهم مشقة وعطشاً شديداً وهلك كثير من الدواب واخذ الفرنج من كانوا متفرقين في الاغارات اسرى او قتلوهم قال ابن الاثير رايت كتاباً بخط يد صلاح الدين الى اخيه توران شاه نائبه بدمشق يذكر له هذه الوقعة وفي اوله:

ذكرتك والحطي (١) يخطر بينناً وقد نهلت(٢) منا المثقفة (٣) السمرُ ويقول فيه لقد اشرفنا على الهلاك غير مرة وما نجانا الله منه الا لامر يريده سبحانه وتعالى وما ثبتت الاونى نفسها اص

الرمح ٢ شربت ٣ الرماح ايضاً

وقال المورخون القرنج في ذلك سار صلاح الدين الى فلسطين ولما علم ملك اورشليم بذلك سار في من تيسر له جمعه من الفرسان الى عسقلان وبلغ صلاح الدين اليها وخيم في جوارها وراي عسكر المسلمين ان النصاوي محاصرون في المدينة فتفرقوا للاغارات والغنيمة في السهول فاحرقوا الرملة وخربوا عمل اللد وانهزم الاهلون وعظم الرعب في جبل اليهودية حتى اورشليم فخرج المحاربون النصارى وقصدوا عسقلان وتلال الرمل تحجب عنهم النظر حتى اشرفوا على المحل المخيم به صلاح الدين واندفعوا للقتال فاستدعى صلاح الدين عسكره المشتت وهيج من كان ممه على القتال وكان بودوين الملك في طليعة جنده وامامه خشبة الصليب ولم يكن معه الا ثلثماية وخمسة وسبعون فارساً فصبر المصربون على القتال وقتل كثيرون من مماليك صلاح الدين وحاشيته وتمت الهزيمة على صلاح الدين وذويه فتتبع القرنج أرهم الى جبل جرار وكان المصريون يلقون في الطريق دروعهم وخودهم وضايقهم الجوع والعطش فمات كثيرون منهم وغنم الافرنج ماكان في معسكرهم من انقال وسلاح وخيل وجمال واسروا كثيرون ممن كانوا متفرقين وقتلوا كثيرين وانهزم صلاح الدين راكباً هجيناً الى مصر وعزا ابو الفرج بن العبري في ناريخه السرياني انفلاب المصريين الى ريح عاصفة هبت في وجوههم وآنادت الرمل على عيونهم ( انتهى ملخصاً عن غوليلمس الصوري في تاريخ الحرب كتاب ٢٠ وبرنردس الحاذن في مكتبة الصليبين وغيرهما )

# € ATE de }

في حروب واحداث اخرى في ايام بودوين الرابع كلا بعد ان عاد صلاح الدين مدحورًا الى مصر تقوى الفرنج وساروا من جهة انطاكية وحصروا مدينة حماة وكان توران شاه اخو صلاح الدين ينوب عنه في دمشق وليس عنده كثير من العسكر وكان كثير الانهماك في اناذات مائلاً الى الم

الراحات وكان مجماه شهاب الدين الحادمي خال صلاح الدين لكنه كان مريضاً وشد الفرنج الحصاد على هذه المدينة وكادوا يملكونها قهراً ولكن جد المسامون في القتال واخرجوا الفرنج الى ظاهر السور واقاموا كذلك اربعة ايام ثم رحلوا عن حماه الى حادم وحاصروها اربعة اشهر فارسل اليهم الملك الصالح صاحب حلب مالاً فصالحوه ورحلوا عن حادم فارسل اليها الملك الصالح عسكرا فسلمها اهلها اليه وكانت لصلاح الدين واستناب بها مملوكاً لا بيه اسمه سرخك

وفي سنة ٧٤٥ ه سنة ١١٧٩ م طلب توران شاه من اخيه السلطان صلاح الدين بعلبك وكان السلطان قد اعطاها لابن المقدم لما سلمه دمشق كما ص فارسل الى ابن المقدم ليسلم بعلبك الى اخيه فعصى بها فارسل السلطان وحصره ببعلبك وطال الحصار الى ابن المقدم الى تسليمها بعوض فعوضه السلطان عنها هذا ما رواه ابو الفداء ولم ز من ذكر الموض الذي ناله ابن المقدم عن بعلبك

وفي السنة المذكورة سير السلطان صلاح الدن ابن اخيه تقي الدين عمر الى حماه وابن عمه مجمد بن شيركوه الى حمص وامرها بحفظ بلادها فاستقر كل منهما ببلده . وفي سنة ٥٧٥ ه سنة ١١٨٠ م سار صلاح الدين الى الشام وفتح حصناً كان الفرنج قد بنوه عند مخاضة الاحران وفي نسخة الاجران وفي الكامل الاخران بالقرب من بانياس عند بيت يعقوب وفي ذلك يقول على بن محمد الساعاتي الدمشقي

السكن اوطان النبيين عصبة تمين لدى ايمانها وهي تخلف وصحتكم والنصح للدين واجب ذروا بيت يعقوب فقد جا يوسف

يريد صلاح الدين الذي هو يوسف ابن ايوب هذا ما رواه ابو الفداء وروى ابن الاثير الخبر باكثر تفصيل فقال ما ملخصه سار صلاح الدين من دمشق الى بانياس وبث الغارات على بلاد الفريج ثم سار الى الحصن وحصره ليخبره ثم يعود اليه عند اجتماع العساكر فقاتل من به من الفريج ثم عاد عنه الى بانياس وخيله

متكبرًا وعاد صلاح الدين فاخذ الحصن ودكه الى الارض (انتهى ملخصاً عن تاريخ غوليلس اسقف صوركتاب ٢١)

وفي سنة ٧٧٥ه سنة ١١٨٧ م توفي الملك الصالح اساعيل بن نور الدين علب وعره نحو تسع عشرة سنة بمرض القولنج ولما اشتد عليه وصف له الاطباء الحر فات ولم يستعمله واوصى بملك حلب الى ابن عمه عز الدين مسعود بن مودود صاحب الموصل فسار اليها وبعد ان استقر في ملكها كاتبه اخوه عماد الدين صاحب سنجار في ان يعطيه حلب وياخذ سنجار فاجابه الى ذلك فسار عماد الدين الى حلب وسلمها وسلم سنجار الى اخيه عز الدين

وفي سنة ٥٧٨ ه سنة ١١٨٣ م سار السلطان صلاح الدين من مصر الى الشأم ومن عجيب الاتفاق آنه لما برز من القاهرة وخرج الاعيان لوداعه وكان كل منهم يقول شيئاً في الوداع وفراقه انشده معلم بعض اولاده قول الشاعر:

تمتع من شميم عرار (١) نجد فسا بعد العشية من عرار

فتطير صلاح الدين وانقبض بعد انبساطه لان ذلك شعر بانه لا يعود الى مصر وكان كذلك مع طول مدة حياته واغار صلاح الدين في طريقه على بلاد الفرنج وغم واجتمع الفرنج قرب الكرك ليكونوا على طريقه فانهز فرخشاه ابن اخيه ونائبه بدمشق القرصة وسار الى الشقيف بمساكر الشام وفتحه واغار على ما يجاوره من ملاد الفرنج وارسل يبشر عمه السلطان بذلك

وفي ألسنة المذكورة سار صلاح الدين من دمشق ونزل قرب طبرية وشن الاغارة على بلاد الفرنج مثل بانياس وجنيين والقور فغنم وقتل روى ذلك ابو الفداء وقال ابن الاثير وجا الفرنج ونزلوا بطبرية فسير صلاح الدين فرخشاه ابن اخيه الى بيسان فدخلها قهراً وغنم ما فيها واغار على الفور فافعم أهله قتلاً واسراً

بهار طيب الرائحة وقيل هو النرجس

تغير على بلاد المدو وارسل جماعة من عسكره مع جالبي الميرة فلم تشعر الا والفريج مع ملكهم خرجوا عليهم وعلم صلاح الدين فساد في العساكر مجدًا حتى وافاهم وهم في القتال فقاتل الفرنج قتالاً شديدًا وكادوا يزيلون المسلمين عن مواقفهم ولكن تغلب المسلمون في اخر الامر وقتلوا من الفرنج مقتلة كثيرة واسروا كثيرين منهم ابن بيرزان صاحب الرملة ونابلس وهو اعظم الفريج محلاً بعد الملك ثم صاحب جبيل وصاحب طبرية وغيرهم من كبار فرسانهم ونجا ملكهم وروي ان هذه الوقعة كانت في مرج عيون ثم عاد صلاح الدين من محل المركة وتجهز لمحاصرة الحصن ونادى بالزحف اليه والجد في قتاله فزحفوا واشتد القتال وكان الفريج قد اجتمعوا بطيرية فالح المسلمون في قتال الحصن خوفاً من وصول الفريج اليهم وادركهم الليل فناموا في حياله . فلما كان الغد نقبوا الحصن وعمقوا النقب واشملوا النار فيه ليسقط فلم يسقط لانه كان عريضاً تسمة اذرع وعاد النقابون فخرقوا السور والقوا النار فيه فسقط ودخل المسلمون الحصن واسرواكل من فيه واطلقوا من كان به من اسرى المسلمين وقتل صلاح الدين كثيرين من اسرى الفرنج وادخل الباقين الى دمشق ولم يبرح صلاح الدين الحصن حتى هدم وعفا اثره والحقه بالارض

والذي رواه المؤرخون الفرنج ان الملك بودوين بنى سنة ١١٧٨ حصناً على ضفة الاردن في المحل المسمى معبر يعقوب ليصد غزوات العرب وغارات الاعداء وقد سمى هذا المحل بهذا الاسم لانه يظن ان يعقوب عبر الاردن في هذا المحل بعد عوده من ما بين النهرين وسلم الملك هذا الحصن الى فرسان الهيكل وحاصر صلاح الدين الحصن الحديث واغار في مدة الحصار في فريق من عسكره الى نواحي صيدا فكان هناك قتال شديد فظهر المسلمون على الفرنج وقتلوا واسروا حثيرين منهم اودون دي سان امان رئيس فرسان الهيكل وكان رجلاً شريراً

وجا ت العرب فاغارت على جبين واللجون وتلك الولاية حتى قاربوا مرج عكا وسار الفرنج من طبرية فنزلوا تحت جبل كوكب (كوكبة) فتقدم صلاح الدين اليهم وارسل المساكر عليهم يرمونهم بالنشاب فلم يبرحوا ولم يتحركوا لقتاله فاصر ابني اخبه تقي الدين عمر وعز الدين فرخشاه فحملا على القرنج في من معها فقاتلوا قتالاً شديدًا وانحاز القرنج الى حاميهم فلما راى صلاح الدين ما قد انخن فيهم وفي بلادهم عاد عنهم الى دمشق

وكان صلاح الدين قد امر الاسطول المصري بالمجي الى بيروت فسادوا اليها ونازلوها واغاروا عليها وعلى بلدها ووافاهم صلاح الدين ونهب ما لم يصل الاسطول اليه وحصرها عدة ايام وكان عازماً على ملازمتها الى ان يفتحها لكنه خاف اجتماع الفرنج عليه فتركها وعاد الى دمشق

ثم سار صلاح الدين نحو الجزيرة وعبر القرات من البيرة فاخذ حران وحصن كيفا والرها والرقة وقرقيسيا واستولى على الخيابور جميعه وعلى نصيين وحاصر الموصل ولما داى حصارها يطول رحل عنها الى سنجار فلكها وفي سنة ١٩٨٥ مسنة ١٩٨٤ م اخذ حصن آمد بعد حصار وقتال ثم عاد الى الشام وقصد تل خالد من اعمال حلب وملكه ثم ساد الى عيناب فحاصرها وملكها ثم سار الى حلب وبها صاحبها عماد الدين زنكي المار ذكره وطال الحصار وكان امراء حلب وعسكرها قد اكثروا من الاقتراحات عليه وقد ضجر من ذلك وكره حلب فسلمها الى السلطان صلاح الدين على شرط ان يموض عنها بسنجار ونصيبين والخابور والرقة وسروب واتفقا على ذلك وسلم حلب الى صلاح الدين وكان اهلها ينادون عليه يا حمار بست حلب بسنجار وشرط السلطان عليه ان يحضر بنفسه وعسكره اذا استدعاه ولا يحتج بحجة وكان فتحه حلب في شهر صفر ومن الاتفاقات العجيبة ان محيي الدين يحتج بحجة وكان فتحه حلب في شهر صفر ومن الاتفاقات العجيبة ان محيي الدين يمن الزكي قاضي دمشق مدح السلطان بقصيدة قال فيها:

وفتحكم حلباً بالسيف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب فوافق فتوح القدس في رجب سنة ٥٨٣ ه سنة ١١٨٨ م كما سترى ولما ملك السلطان حلب ارسل الى حارم وبها سرخك الذيكان الملك الصائح قد ولاه اياها وجرت بإنها مراسلات فلم ينتظم بإنهما حال وكاتب سرخك القرنج فوثب عليه اهل القلمة وقبضوا عليه وسلموا حارم الى صلاح المدين وهو بعد أن قرد امود حلب وما جاورها وجمل في حلب ولده الملك الظاهر غاذي عاد الى دمشق ظافراً غانماً وقد دانت له مصر وبلاد المرب والجزيرة والقسم الاكبر من سورية ولم يبق من يخاقه الا القرنج محصورين في وسط املاكه وله اسطول في شواطي مصر (انتهى ملخصاً عن ابن الاثير في الكامل وابي انفداء في تاريخه)

#### € A40 7 €

؎ ﴿ فِي سَوْ حَالَ الْفُرْنِجِ فِي هَذُهُ الْمُدَةُ ۗ اللَّهِ اللَّهِ

قد عرفت مما من الت اليه حال السلطان صلاح الدين من العظمة والمهابه وانبساط ملكه واستفحال امره واما الفرنج فكانوا حينئذ في اسوأ حال لان الملك بود وين الرابع كان مبلياً بالبرص وقد اشتد مرضه حتى لم يعد يستطيع حراكاً وامسى اعمى واصابته حمى وهو بالناصرة واستمر مترددا في التخليءن الملك فاختار بحضرة اشراف مملكته والملكة امه وهرقل بطربرك اورشليم كوي لوستيان كنت يافا وعسقلان مدبرا لملكه وكان متزوجاً بسييلا بنت اخيه الملك اموري وابقى الملك لنفسه السلطة الملكية والحق على استيفاء عشرة الاف ديال من ذهب على انه داى بعد مدة ان كوي ليس اهلاً لتدبير المملكة وقد اسخطه بيمض اعماله فخله من المنعب الذي كان قد عهد اليه به ودغب في أن لا يكون له امل في الحلافة له بعد موته فتخلى عن الملك لابن اخته سييلا المذكورة وساه بودوين الحامس وتوجه به وحنت اولاً بالمركيز دي مونتي فرانا فرزقت في احتفال وكانت اخته المذكورة والله كالمركيز دي مونتي فرانا فرزقت في احتفال وكانت اخته المذكورة والله بالمركيز دي مونتي فرانا فرزقت في احتفال وكانت اخته المذكورة والله بالمركيز دي مونتي فرانا فرزقت والمنافي المنافق ا

منه هذا الولد وروجت ثانية بكوي دي لوسنيان ولكن لم يكن عمر هذا الملك الحديث حيثند الا خمس سنين وكال في ٧٠ من شهر تشرين الثاني سنة ١٩٨١ فلم يثبت المقلاء خلع كوي لبقاء الملك دون مالك لعجز بودوين الرابع من قبل مرضه وصغر بودوين الحامس فازوى كوي دي لوسنيان في عسقلان وابي الطاعة للملك جهارًا وسمى الملك ديموند كنت اطرابلس مدبرًا لملك ابن اخته

وكان الملك يرى ان السلطان صلاح الدين يزداد كل يوم سلطة وعظمة وانبساطاً لملكه فارسل الى المغرب هرقبل بطريرك اورشليم وارنود رئيس الفرسان الهيكليين وروجه رئيس فرسان الاسيتال (جماعة او جمعية است للعناية بالحجاج والمرضى منهم) فمضوا اولاً الى فارونا ( بايطاليا ) حيث كان الحبر الروماني البابا لوشيوس وفريدريك ملك المانيا فشرحوا مذرفين الدموع حالة النصارى الغربيين في سورية والتمسوا امدادهم وانجادهم برجال واموال ليقووا على مناصبة اعدائهم وقالوا ان القبر المقدس وغيره من الكنائس يحف بها الخطر فرثى الملك لهم واشفق عليهم ووعد بأنه عند عودته الى المانيا يبذل قصارى جده في امدادهم ومساعدتهم ودفع اليهم البابا رسائل توصية الى ملكى افرنسة وانكاترا فمات رئيس الهيكليين في فاروا وسار البطريرك ورئيس الاسبيتاليين الى افرنسة وبلغا الى بريس في ١٥ كانون الثاني سنة ١١٨٥ فقبلهما رئيس اساقفة بريس بالترحاب والاجلال ولما عرف الملك فيليب اغرسطس بقدومهما ابدى لهما صنوف التكريم وقدما له مقاتبح اورشليم وكنيسة القبر المقدس وجمع الملك الاساقفة والاعيسان في بريس واص الاساقفة ان يعظوا في الكنسائس محرضين رعاياهم على السفر الى اورشليم واص عماله كذلك واشار عليه اعوانه ان لا يسير بنفسه الى اورشليم بل يرسل مالاً وفرسانا وجودا نجدة للصليبين

وسار البطريرك ورفيقه الى أنكلترا وبلغاها في اوائل شباط سنة ١١٨٥ نقرلهما

الملك انريكس الثاني بالاكرام وقدما له الراية الملكية ومفانيح كنيسة القبر المقدس وبرج داور ومدينة اورشليم وسلماه رسالة البابا حيث كان يبسط له شرح الحالى السيئة التيكانت عليها وقتئذ الارض المقدسة وذكر الوافد ان الملك بوعد كان قد ابرزه للحبر الروماني وحلف على أن يسير الى فلسطين وينجد الفرنج كفارة عن سعيه بقتل توما اسقف كنتربري فوعد الملك بامدادات عظيمة ولكنه اعتذر عن المضى ينفسه الى فلسطين والح البطريرك عليه بالمسير حتى بكلام خشن جارح فبقي الملك يعتذر فحنق البطريرك وهدره بأن الله ينتم منه وراى الملك قد استشاط فمد عنقه وقال للملك اقتلني كما قتلت الحي توما فخير لي ان تقتلني انت في انكاترا من ان يقتاني المسلمون في سورية ثم سكن جيش غضبهما واتفقا على ان الملك ازيكس يسير الى افرنسة فيستشير فيليب ملك افرنسة وسار البطريرك بمعيته الى نرمنديا وسار ملك افرنسة اليها وقد راى الملكان أن عدا الصليبين عال ورجال على أن الذين ساروا من اوربا الى سورية لنجدة اخوانهم في هذه المرة كانوا قليلين وعاد البطريرك هرقل الى اورشليم حزيناً آسفاً على انه لم يلق في المغرب حيثذ ِ تلك الحمية التي كانت لاهلها قبلاً في الذب عن الدين . وقد الهم البابا لوشيوس لان مسعاه لم يصادف النجاح الذي كان يامله فكتب الى السلطان صلاح الدين دسالة يساله بها ان يخلى سبيل الاسرى الذين في حوزته من النصارى ولم تبق لنا الايام رسالة البابا هذه ولكنها ابقت لنا جواب صلاح الدين للحبر الروماني ذكره رادولف دي ديشاتو في كتابه تاريخ الصور صفحة ٦٢١ وباجيوس في تاريخ سنة ١١٨٤ واليك ترجمة هذا الجواب عن الافرنسية . من الملك صلاح الدين اعظم ملوك المشرق الى سيادة البابا رفعت الينا رسالة قداستكم ونحن نعلم ونوقن ان لكم المحل الاول في هذا العالم ونعلم ان الله خواكم المجد والفخار لتكونوا في العظمة التي انتم عليها ونعرف م ايضاً ان النصارى اجمعين يادونكم الطاعة ويهابونكم وقد قدم لنا هذه الرسالة سفيركم اوليفيه فيتال فاكرمناه وقابلناه في داخل قصرنا واجبناه الى كل ما طلبه حرمة لحكم ولما لكم عندنا من التوقير وقد سررنا كثيرًا بكل ما حوته رسالتكم وطلبه سفيركم من الصلح مع النصارى وتخلية سبيل الاسرى فعلى الذين هم لكم مطيعون ان يرسلوا الينا من كانوا من رعايانا اسرى عندهم ونحن نرسل اليهم بكل طيبة خاطر من كانوا منهم اسرى عندنا وعظمتكم تعلم ان الاسرى الذين عندنا من النصارى هم من الاعيان والاشراف وجنو دنا الذين اسرهم النصارى هم من عامة الناس وسفلة القوم فنحن ثمن ان حسن لديكم الاسرى الذين عندنا والنصارى ثمنون الاسرى الذين عندهم ومن نقص له من الثمن يعوض عنه باسرى اخربن ويعلم الله انه لما راينا رسالتكم ووفود عظمتكم شملنا سرور لا مزيد عايه وحمدناه تعالى لذلك ،

وكتب البابا ايضاً الى اخي السلطان صلاح الدين فاجابه برسالة مؤرخة في ٢٦ اياد سنة ١٩٨٤ ومما قاله فيها مترجاً عن الافرنسية وقد علمت من كلام سفيركم انكم ترغبون في المحافظة على المعاهدة التي عقدها الملك صلاح الدين مع ساانهكم اسكندر ذي الذكر المقدس في شان تخلية الاسرى بين النصارى والمسلمين (يظهر من كلام الملك العادل اخي صلاح الدين انه قد كانت معاهدة سابقة بين البابا اسكندر والسلطان صلاح الدين) فاذا اداد النصادى الذين في اورشليم وملكهم وسكان بلاد صور ان يطيعوا امركم مع جميع المضادى وان يحافظوا بحسب ادادتكم على القرار الذي جبى بينا على الصلح وتخلية سبيل الاسرى الذين في سجوننا فعمد نحن ايضاً بان نتم كل ما ترغبون فيه لتوطيد هذا الصلح ونساله تعالى ان يلهمهم ويلهمنا لنصنع بنعمته كل ما يكون عائداً لنفع النصارى والمسلمين امين و ذكر وا الرسالة ايضاً من ذكر وا الرسالة الاولى

ان الملك بودون الرابع الابرص توفي سنة ١١٨٥ وترك خليفة له ابن اخته

بودوين الخــامس وعمره تسع سنبن ولكن توفي سنة ١١٨٦ ودفن في كنيسة القبر المقدس وكان اخر ملك دفن فيها فبعد وفاته جمع ريموند كنت اطرابلس اعيــان الملكة في نابلس وبقى البطريرك ورئيس الهيكليين في اورشايم وقالا لامرأة لوسينيان بنت الملك اموري انهما بتوجانها ملكة على رغمكل مخالف وارسلا يقولان للاعيان المجتمعين بتابلس ان يأتوا لتكايلها فابوا وارسلوا للبطريرك أنهم لا يرضون أن تملك عليهم امراة فاقفلوا ابواب المدينة وسارت سيبيليا الى كنيسة الةبر المقدس فاخذ البطريرك من الحازن تاجين فوضع احدها على المذبح والاخر على راس سييليا ثم قال لها البطريرك مولاتي انت أمراة فينبغي ان يكون معك رجل يدبر شؤون الملكة فخذي هذا التاج وتوجي به رجلاً اهلاً لتدبير الملكة فاخذت التاج ودعت زوجها لوسينيان الواقف امامها وقالت مولاي تقدم الي واقبل هذا الناج فانني لا ارى اجدر منك به فجثا امامها فوضعت التماج على راسه فنودي به ملكاً وبها ملكة ولما بلغت هذه الاخبار الى مسامع الاعيان المجتمعين بنابلس شق ذلك عليهم ولا سيما على بودوين كنت الرملة فقال خرب البلاد فحرام على أن اسكنه لئلا الام بخرابه وآنا فيه فناشد ريموند كنت اطرابلس كنت الرملة ان يشفق على النصارى وان لايبرح البلاد ليساعد الاعيان على نجاة المملكة من الاخطار المحدقة بها وقال عندنا هنا همفروا دي تورون زوج ايزبال ابنة اموري الثانية فنسير الى اورشليم ونتوجه ملكاً فكل اعيان المملكة محاذبون لنا ولا نخشى ان يقاومنا المسلمون بل هم يساعدوننا لاني عقدت هدنة معهم فاتفق راي الاعيان على ذلك على أن همفروا ابى أن يكون ملكاً وتسارع الى اورشليم فقال للملكة اوثر راحتي وحياتي على تاج الملك فاغتم الاعيان ولكن اثر السواد الاعظم منهم الاذعان للملك على خراب البلاد وترك كنت الرملة عمله وسارالى انطاكية واقام فيها ومضي ويموند كنت اطرابلس فأقام في طبرية التي له من جهة امراته واتفق مع صلاح الدين ان

ينجده اذا مسه لوسينيان بضر فهذه كانت حال الافرنج وصلاح الدين واقف لهم بالمرصاد ( انتهى ملخصاً عن كثيرين من مورخيهم )

### € ATTILE €

#### مع في وقعة حطين الشهيرة كا

كان بين الفريج وصلاح الدين هدنة كما سبقت الاشارة الى ذلك واليك ما كان بعدها على ما روى المؤرخون المسلمون قالوا في سنة ١١٨٧ ه وهي سنة ١١٨٧ م غدر اليرنس صاحب الحكرك واخذ قافلة عظيمة من المسلمين واسرهم فارسل السلطان صلاح الدين يطلب منه اطلاتهم بحكم الهدنة فلم يفعل فنذر السلطان انه ان اظفره الله به قتله بيده وفي سنة ٥٨٣ ه سنة ١١٨٨ م جمع السلطان عساكره وسار بفرقة منها وضايق الكرك خوفاً على الحجاج منصاحبها وارسل فرقة اخرى مع ولده الملك الافضل فاغاروا على بلاد عكا وتلك الناحية وغنموا شيئاً كنيرًا وسار السلطان وزل على طبرية وحصر مدينتها وفتحها عنوة وتاخرت القلمة وكانت طبرية للقومص ( الكنت ) صاحب اطرابلس وكان قد هادن السلطان ودخل في طاعته فارسل الفرنج القسوس والبطرك يهونه عن موافقة السلطان ويوبخونه فصار معهم واجتمع الفرنج لملتقي السلطان فركب صلاح الدين من طبرية والتقي الجمان في حطين واشتد بنهم القتال ولما راى القومص شدة الامر حمل على من قدامه من السلمين وكان هناك تقي الدين صاحب حماه فافرج له وعطف عليهم فنجا القومص ووصل الى اطرابلس وبقي مدة يسيرة ومات غباً واحدق المسلمون بالفرنج من كل ناحية وابادوهم قتلاً واسرًا وكان في جملة من اسر ملك الفرنج الكبير والبرنس ارنولط (ارنولد) صاحب الكرك وصاحب جيل وجماعة من السبتارية (جماعة الاسبياليين) وما اصيب الفرنج من حين خرجوا الى الشام الى الان بمحاببة منل هذه الوئعة ولما انقضى المصاف جلس السلطان في خيمته وأجلس ملك الفرنج الى جانبه وكان إ الحرشديد المسقاه ما مثنوجاً فسق ملك الفرنج منه البرنس ارنولط صاحب الكرك فقال له السلطان هذا الملمون لم يشرب الماء باذني ووبخ البرنس وقرعه على غدره وقصده الحرمين وقام السلطان بنفسه فضرب عنقه فارنعدت فرائص ملك الفرنج فسكن السلطان جاشه وعاد الى طبرية وفتح قلعتها بالامان

وهذا ما قاله المؤرخون الفرنج ان رانود دي شاتيليون والي الكرك كان قد غزا العربية قاصدًا الحجاز ومكة المكرمة فرد عن غزواته وفي سنة ١١٨٧ اخذ قافلة كانت سائرة من مصر الى بلاد العرب وسجن المسافرين غير مبال بالهدنة التي لم تكن قد انقضت مدتها ولما علم صلاح الدين بذلك ارسل يساله أن يطاق من اسرهم ويهدده بان يعامل النصارى الذين يمرون بارضه معاملته للمسلمبن فابى رانود تخلية سيل السجني فحنق السلطأن صلاح الدين وحلف على أن يبيد النصارى وأعلن انتقاض الهدنة ونذر أن يقتل رانود بيده أن أظفره الله به وجمع عساكره ودخل ارض النصارى في عسكر يزيد على خمسين الف مقامل وسارت فرقة من جيشه بامرة احد اولاده نحو الناصرة فتسارع سكان القرى الى الناصرة ينادون وصل المسلمون فهلموا للدفاع عن مدينتكم فهب الفرسان الهيكليون والاسبيتاليون واجتمع مئة وثلاثون فارساً وثلث او اربع مئة راجل وصافوا عسكر المسلمين وكان نحوًا من سبعة الاف مقاتل وقال مؤرخو ذاك العصر ان هؤلاء الابطال الدوا في هذه الحرب آيات البسالة واثنوا كنيرًا على شجاعتهم وجهادهم وممن امتاز منهم مرشال من الهيكليين اسمه يعقوب ماليا فانه كانراكباً جوادًا ابيض فقتل ارفاقه وهو صابر يقاتل وحده بين جثهم والنبال المصوبة اليه يتكسر بعضها على بعض الى ان وقع به جواده فقفز وسيفه بيده ودم جراحه يسيل وهجم على صفوف الاعداء وما برح يقياتل الى اخر نسمة من حياته حتى توهم المسلمون أنه الحضر اي القديس لم جيورجيوس وبعد مقتله كرموا جثته وتبركوا باخذ فلذات من ثيابه وسلاحه ولم ينجُ من هذه المعركة الارئيس الهيكايبن وفارسان من فرسانه وكانت هذه الوقعة اليوم الاول من ايار سنة ١١٨٨

اما لوسينيان ملك اورشليم الذي كان يفكر اولاً بمحاربة ريموند كنت اطرابلس راى من السداد ان يكتفي بتونيبه وان يعول على رايه وعرف ذلك ريموند فاقسم على انه نسي كل ما كان له من الاهانات واتى الى اورشليم فخرج لوسينيان لملتقاه وابدى له عواطفحبه فتعانقا على مشهد الشعب كله وتصافحا وتحالفا ان يقاتلا معاً الى المات

وكان عسكر صلاح الدين يزداد كل يوم حتى صار معه في طبرية ثمانون الف مقاتل وحاصر قلمة هذه المدينة وكانت فيها امراة ريموند كنت اطرابلس واجتمع عسكر النصارى في الجليل في صحراء صفورية وصاروا نحواً من خمسين الف مقاتل وكان كنت اطراباس وطبرية من املاكه يرى ان ترك طبرية لصلاح الدين خير من تعرض عسكر النصارى لأتهلكة في البرية الحشنة القالحة الواقعة بين طبرية وصفورية والاولى باانصارى ان يصدموا المسلمين في هذه البربة وهم بعيدون عن الاذودة والماء من أن يعرضوا نفوسهم للمخاطر بالحروج على المسلمين فخالف بعضهم راي ريموند هذا واثبته الملك لوسينيان واكن ارتاى رئيس الهيكايين بان لا يعمل براي ريموند لانه خائن وبان يأمر العسكر بالمسير فامر وسار الجيش في الشاات من شهر تموز وبلغوا الى معابر ضيقة حجرة قبل ان يصلوا الى بحر الجليل فالتقاهم المسلمون هناك والعطش اخذ منهمكل ماخذ والحر يصليهم وكان كنت اطرابدى في مقدمة الجيش فارسل يقول للملك ان يسرع ايصل الى شاطى البحيرة فونب عسكر صلاح الدين بفتة على ساقة عسكر القرنج فشتنوا الهيكايين والاسبيتاليين الذين كانوا يحرسون مؤخر العسكر فلم يجسر الملك ان يتقدم الى ما قدام وما عاد يلمما يعمل فامر بضرب خيامه وسمعه النباس يقول ويلاه ويلاه خرب البلاد وازف

الاجل وثم تبرح رحى الحرب دائرة الى ان اسبل الليل ستاره والتي المسلمون النار في الهشيم المتراكم هناك فصرف النصارى ليلهم معذبين بالحر والدخان ورشق السهام والجوع والعطش وفي الغد خرج صلاح الدين من طبرية واوقد نار الحرب على النصارى وانحاز الرجالة من القريج الى آكمة هناك بدلاً من ان يعضدوا الفرسان المجاهدين وصبر الهيكليون والاسيتاليون على القتال في ساقة الجيش ولكن كثر العدى عليهم وكانوا في كل ساعة يزيدون عددًا فدعوا الملك لنجدتهم لكنه راى ان الرجالة انقطع عليهم طريق العود اليه وانه لم يبق حوله من يذب عنه فاص ان يرفعوا الخيام عساه أن يستطيع أن يوقف وثوب الاعداء عليه وترك كثيرون من الجنود صفوفهم واجتمعوا حول خشبة الصليب فتخلخلت الصفوف وأأ راى كنت اطرابلس ما حاق بالملك والفرسان والعسكر من سؤ الحال والموقف راى نفسه منفردًا والاعداء يحدقون به من كل جهة فاخترق صفوفهم وفتح طريقاً بينهم عبر يه مع طلائعه وما برحت النجدات تاتي المسلمين واصاب سهم قاتل اسقف عكا الذي كان يحمل خشبة الصليب فترك الحشبة المقدسة الى اسقف اللد ووثب فريق من المسلمبن على الرجالة الذين كانوا قد انحازوا الى الأكمة فلم يكن منهم غير قتيل او اسير ونجا باليان والي نابلس ومن تمكن من الانهزام وأطئين الجثث وتسارع عسكر المسلمين الى المحل الذي كانت فيه خشبة الصليب وملك اورشليم فاخذوا هذه الخشبة المقدسة واسروا اسقف الله وكل من كان معه وقبضوا على الملك وغيره من الاعيان وقل من سلم من الهيكليين والاسبيتاليين من القتل او الاسر هذا ما رواه راول كوغسهال الذي كان شاهدًا لهذه الحرب وقد روى ابن الاثير اخبارها كما رويناها عن راول المذكور وهذا ما قاله ابن الاثير في اخذ خشبة الصليب ه واخذ المسلمون صليبهم الاعظم الذي يسمونه صليب الصلبوت ويذكرون ان فيه قطعة من الحشبة التي صلب عليها المسيح عليه السلام برعمهم فكان اخذه عندهم من أعظم المصائب عندهم وايقنوا بعده بالقتل والهلاك ،

وفي الفداة اشخص صلاح الدين الفرسان الهيكلين والاسيتاليين الذين الخذوا اسرى فعفا عن رئيس الهيكايين لانه برائه عزم الفرنج على مهاجة السلطان فكان هذا النصر له وكان حول صلاح الدين جماعة من الامراء والفقهاء فاوعز الى كل منهم ان يقتل فارساً من الفرسان الفرنج فابى بعضهم تووعاً وباقيهم اخذوا يقتلون اولئك الفرسان وهم مكبلون بالاغلال وقد اقبلوا على الموت بسرود وبشاشة بل كان بعضهم يلحون بالرال العقاب بهم ويتسابقون على الموت و وفتح صلاح الدين قلعة طبرية بالامان وارسل امراة ريموند كنت اطرابلس اليه (انتهى ملخصاً عن كثيرين منهم ولا سيا ميثود وروهر بخر)

### € ATV JLE €

- حرفي في ما فتحه صلاح الدين من بلاد الفرنج بعد وقعة حطين الله هذا ما رواه المؤرخون المسلمون لما فرغ صلاح الدين من طبرية سار الى عكا وقد صعد اهلها على سورها يظهر ون الامتناع فعجب هو والناس من ذلك بعد ما حل بالفرنج فصمم صلاح الدين على الزحف ليفتح المدينة عنوة اذ خرج كثير من اهلها يطلبون الامان فاجابهم الى ذاك وخيرهم بين الاقامة والظمن فاختاروا الرحيل وساروا متفرقين وحملوا ما امكنهم حمله من اموالهم وتركوا الباقي فضمه المسلمون وكان من كثرته يعجز الاحصاء عنه لانالمدينة كانت مقصدًا للتجار الفرنج والروم وغيرهم وسلم صلاح الدين البلدان الى ولده الافضل

وفي مدة مقام السلطان بعكا تفرق عسكره الى الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية ومعليا والشقيفوالفولة وغيرها من البلاد المجاورة لعكا فلكوها ونهبوها واسروا وجالها وسبوا نساءها واطفالها وارسل تقي الدين ابن اخيه فنزل على تبنين ايقطع الميرة عنها وعن صور وسير حسام الدين عمر بن لاجين في عسكر الى نابلس

فاتى سبسيطية (السامرة) وبها قبر زكريا فاخذه من ايدي النصارى وسلمه الى المسلمين ووصل الى نابلس فدخلها وحصر قلعتها واستنزل من بها بالامان وتسلم القلمة وكتب الى صلاح الدين ابن اخيه عن تبنين يقول ان اهاما امتنعوا عايه ويحنه على الوصول اليه فسار اليه وحاصر المدينة وضايقها وهي من القلاع المنيعة على جبل ولما اشتد الحصر اطلقوا من عندهم من الاسرى المسامين فلم يرض السلطان ذلك وبقوا مصرين الى ان ارغموا على طلب الامان فامنهم ووفي لهم وسار الى صيدا واجه ز في طريقه الى صرفند فاخذها صفوًا عفوًا بلا قتــال ولمــا سم صاحب صيدا بمسيره نحوه رحل عنها وتركها فارغة من مانع ومداؤم فتسلمها صلاح الدين ساعة وصوله اليها وسار عنها من يومه الى بيروت وهي احسن مدن الساحل وانرهها واطيها وراى اهلها قد صعدوا على سورها واظهروا القوة والجلد وقاتلوا على سورها قبالاً شديدًا واغتروا بحصانة بلدهم وبنيما الفرنج يقالمون اذ سمعوا من البلد جلبة عظيمة وغلبة زائدة والاهم من اخبرهم أن المسامين دخلوا المدية من جهة اخرى فارسلوا ينظرون ما الحبر واذا ايس له صحة وارادوا تسكين من بالمدية فلم يمكنهم ذلك وخافوا على انفسهم من الاختلاف الواتم فارسلوا يطلبون الامان فامنهم صلاح الدين على نفوسهم واموالهم وتسلم المدينة وكانت مدة حصرها ثمانية ايام

واما جبيل فكان صاحبها من جملة الاسرى الذين سيروا الى دمشق فتحدث مع نائب صلاح الدين بدمشق في تسليم جبيل على شرط اطلاقه وعرف بذلك صلاح الدين فاحضره مقيدًا عنده ولما حضر سلم الى صلاح الدبن حصنه واطلق الاسرى المسلمين الذبن كانوا به فاطلقه صلاح الدين كما شرط له وكان هذا صاحب جبيل من اعيان الفرنج واسحاب الراي والكر وكان اطلاقه من الاسباب الوهنة

ويامره بالمسير الى بلاد الفرنج من جهة مصر فتسارع الى ذلك وناذل حصن مجدل بابا وحصره وغنم ما فيه وسار منه الى مدينة يافا فحصرها و المكها عنوة و نهبها واسر الرجال وسبى الحريم وجرى على اهلها ما لم يجر على احد من تلك البلاد قال ابن الاثير ه كان عندي جارية من يافا وانا بحلب ومعها طفل سقط من يدها فانسلخ وجهه فبكت عليه كثيرًا فاعلمتها ان ليس بولدها ما يوجب البكا فقالت لست ابكي له بل ابكي لما جرى علينا كان لي ستة اخوة هلكوا كاهم و ذوج والمتسان لا اعلم ما كان منهم هذا من امراة واحدة ،

وبعد أن ملك صلاح الدين ما ملكه كان اصر عسقلان والقدس اهم عنده لانهما على طريق مصر فيختار انصال ولاياته ببعضها ليسهل خروج العسكر منها ودخوله اليها ولما في فتح القدس من الذكر الجيل والصيت العظيم له فساد من بيروت الى عسقلان واجتمع باخيه المادل واذلا عسقلان وملك الفرنج معصلاح الدين اسيرًا فقال له أن سلمت هذه البلاد الي فلك الامان فارسل الملك الى من بعسقلان من الفرنج يامرهم بتسليم المدينة فلم يسمعوا امره فلما راى صلاح الدين ذلك جد في قتال اهل المدينة ونصب المنجنيقات وزحف مرة بعد الاخرى وتقدم النقابون الى السور وملكهم يكرد المراسلات اليهم وهم لا يجيبون الى ما يقول ولكن داوا انهم كل يوم يزدادون ضماً وان لا نجدة لهم ينظرونها فراسلوا صلاح الدين في تسليم البلد على شروط اقتروحها فاجابهم صلاح الدين اليها وسيرهم صلاح الدين ونساءهم واولادهم واموالهم الى بيت المقدس ووفي لهم بالامان (كل هذا خلاصة ما قاله ان الاثير وغيره في هذه الاحداث)

وما قاله الوَّرخون الفرنج لا يخالف ما قاله المورخون السلمون فقد رووا ما ملخصه ان صلاح الدين اراد ان يستنمر الظفر الذ**ي** ناله فسار لاحال الى عكام

وحصر هذه المدينة يومين فسلمت اليه وغنم ما كان في هذه المدينة الموعبة بسلم النجارة وما القاه انتصاره من الرعب في القلوب سهل له فتح نابلس واريحا والرملة وغيرها من المدن كقيسرية وارسوف ويافا وبيروت ولم يبق من مدن ساحل البحر بند انفرنج الا صور واطرابلس وعسةلان وكان فتح عسقلان اهم عند صلاح الدين من فتح غيرها من المدن فحاصرها فوجد بها مناعة لم تكن له في الحسبان وقامله اهلها شديد القتال وكان قد احضر معه ملك اورشليم فارسل بشير على اهل المدينة ان يستسلموا الى صلاح الدين فلا بجديهم دفاعهم فائدة وان يشفقوا على عيالهم ويحجبوا دماء النصارى ولما ضايقهم صلاح الدين واخذ النقابون يحفرون تحت الاسوار خرجت لجنة منهم فقالت اصلاح الدين لم نقدم اايك حباً بانفسنا بل شفقة على نسائنا واولادنا فما نفع حياة زايلة ونحن نتوقع حياة خيرًا منها ولا نصل اليها الا بالموت فقد اولاك الله النصر على النصارى لكنك لا تدخل البتة عسقلان ان لم تشفق على عياانا وتخلى سبيل ملكنا فكان لهذا الكلام وقع عظيم في قلب صلاح الدين واجاب الى شروطهم لكنه لم يخل سبيل ملك اورشليم الا بعد سنة (انتهى ملخصاً عن ميشود وروهر بخر )

#### & AYA JE

# ۔ ﷺ فی فتح صلاح الدین اورشلیم ﷺ ہے۔

الياك ما قاله المورخون المسلمون ان صلاح الدين فتح بعد عسة لان الرملة وغزة والحليل وغيرها وكان قد اخرج من مصر الاسطول الذي بها فاذام في البحر يقطع الطريق على الفرنج وكل ما راوا مركباً غرةوه ثم سار الى بيت المقدس وكان به البطرك المعظم عندهم وهو اعظم شاناً من ملكهم وبه ايضاً باليان بن بيرذان (يسميه الفرنج باليان دي اببااين ) صاحب الرملة ومن خلص من فرسانهم من حطبن وقد جموا وحشدوا واجتمع اهل تلك النواحي وغيرها في القدس وكانوا م

كالهم يرون الموت ايسر عليهم من أن يملك المسامون البيت المقدس ويرون أن بذل انفسهم ومالهم بعض ما يجب عليهم في سايل حفظسه وقد حصنوه في تلك الايام وصعدوا على سوره وعزموا على المناضلة دونه ولما قرب صلاح الدين من القدس تقدم امير من المسامين في جماعة غير محاط ولا حذر نلقيه جمع من الفرنج فقاتلوه وقتلوه وجماعة ممن معه فاهم المسلمين قتله وساروا حتى نرلوا على القدس فراوا على اسواره ما هالهم وبقي صلاح الدين خمسة ايام يطوف حول المدينة اينظر من ان يقاتلها وعمد الى جهة الشمال نيمو باب عمود او كنيسة صهيون و نصب المنج يقات ورمى بها ونصب الفرنج على سور البلد منجنيقات ورموا بهما واشتد القنال بنهم وكل براه ديناً وحتماً وكان خيالة الفرنج يخرجون كل يوم الى ظاهر البلد يقانلون وبارزون وحمل المسلمون حملة رجل واحد فارالوا الفرنج عن مواقفهم وادخارهم بلدهم ووصل المسلمون الى الحندق فجاوزوه والنصقوا الى السور فنقبوه وزحف الرماة يحمونهم والمنجنيقات توالي الرمي لنكشف الفرنج عن الاسوار ولما راى الفرنج شدة قتال المسلمين وتحكم النجنيقات بالرمى وتمكن النة إين من النقب اجتمع مقدموهم يتشاورون في ما ياتون فاتفق رايهم على طلب الامان وتسليم الدينة الى صلاح الدين وارسلوا جماعة من كبراتهم في طلب الامان قامتنع السلطان من اجابتهم وقال لا افعل بكم الأكما فعلم باهل هذا البلد حين ملحكتموه ولما رجع الرسل خائبين ارسل باليان بن ببرزان وطلب الامان انفسه ليحضر عند ملاح الدين فاجبب الى ذلك وحضر ورغب في الاماز نلم يجبه صلاح الدين اليه واستحانمه فلم يعطف واسترحمه فلم يرحم ولما ايس من ذلك قال ايها الساطان اعام انها في هذه المدينة خان كنير وأنما ينترون عن القتال رجاء أنك تجربهم الى الامان وهم يكرهون الموت ويرغبون في الحياة فاذا رايا الموت لا بد منه نرالله لنقتان ابناتنا ونساء نا ونحرق اموالنا وامتمننا ولا نترككم تغنمونمنها دينارًا واحدًا ولا تسبون وناسرون رجلاً ولا امراة واذا فرغنا من ذلك اخربنا الصخرة والمسجد الاقصى وغيرها من المواضع ثم نقل من عندًا من اسرى المسلمين وهم خمسة الاف اسير ولا نترك لنا دابة ولا حيواناً الا قتلناه ثم خرجنا عليكم كانا مقاتلين قتال من يحمي دمه ونفسه وحيئذ لا يقتل الرجل حتى يقتل امثاله ونموت اعزاء او نظفر كراماً

ولما سمع صلاح الدين هذا الكلام دعا اصحابه واستشارهم فاجمعوا على اجابتهم الى الاءانوانلا يخرجوا ويحملوا على ركوبما لا تدرى عاقبته فاجاب صلاح الدين الى بذل الامان للفرنج واستقر ان يؤخذ من الرجل عشرة دنانير غنياً كان ام فقيرًا ومن المراة خمسة دنانير والطفل ديناران فن ادى ذلك الى اربعين يوماً نجا ومن لم يؤد ما عليه صار مملوكاً فبذل باليان عن الفقراء ثلاثين الف دينار وسلمت المدينة ورنعت على اسوارها الاعلام الاسلامية ورنب صلاح الدين على ابوابها أمناء من الامراء ياخذون من كل خارج منها ما فرض عليه فقسم الامناء الاموال وتفرقت ايدي سبا ولو اديت في ذلك الامانة لملا الحزائن وعم نفعه وادعى جماعة من الامراء ان جماعة من اقطاعه مقيمون بالقدس فاطلقهم واخذ فطيعتهم وبعضهم كان يلبس الفرنج ذي المسلمين ويخرجهم وياخذ قطيعتهم واستوهب بعضهم من صلاح الدين عددًا من الفرنج فوهبهم لهم واخذوا ما علمهم وبالجملة فلم يصل الى خزينته الا القايل واطلق صلاح الدين ملكة القدس وسارت الى زوجهــا الذي كان محبوساً بقلمة نابلس وخرج البطريرك الكبير ومعه من اموال البيع منها الصخرة والاتحى ما لا يعلمه الا الله وكان له من المال مثل ذلك وقيل لصلاح الدين ان ياخذ ما معه ويقوي به المسلمين فقال لا اغدر بهولم ياخذ منه الاعشرة دنانير وسير الجميع ومعهم من بحميهم الى مدينة صور

ورد صلاح الدين بعض ابنية القدس الىماكانت عليه في ايام المسلمينوامس بتطهير المسجد والصخرة وبعمارة المسجد الاقصى واستنفاد الوسع في تحسينه وترصيفه ومحو ما كان في تلك الابنية من الصور ونقل الى الصخرة المصاحف الحسنة والربعات الجيدة وباع الفرنج ما لا يمكنهم حمله من امتعتهم واموالهم بارخص الاتمان واما النصارى اهل القدس غير الفرنج فطلبوا من صلاح الدين ان يمكنهم من الاقامة في مساكنهم وياخذ منهم الجزية فاجابهم الى ذلك (انتهى ملخصاً عن الكامل لابن الانير)

واما المؤرخون الفرنج فرووا اخبار فتح صلاح الدين اورشايم كما دويناها عن المؤرخين المسلمين وقبل ما زادوا عليها وما زادوه كان المورخون العرب اولىمنهم بذكره فأنهم آننوا على سماحة صلاح الدين وكرم اخلاقه واشفاقه على الفقراء والمصابين بهذه النازلة من ذلك قولهم ان صلاح الدين عند رؤيته جمعاً من النساء والاطفال خارجين من القدس يبكون والديهم واولادهم وازواجهم الذين قتلوا او اسروا في وقعة حطين رق لهم ورد الى الامهات اولادهن والى الساء ازواجهن الذين كانوا بين الاسرى وقد راى ايضاً كثيرين تركوا امتمتهم وحملوا على ظهورهم بدلاً منها أسباءهم او اصحابهم العاجزين عن المشي فراقه عملهم واكثر جوائزه لهم وسمح للاسبيتاليبن ان يبقوا في المدينة للعاية بالزائرين و بمن اقعدهم مرضهم او مانع اخر عن الرحيل من المدينة ودفع الملك العادل اخو صلاح الدين فدية الفي اسير فاقتدى به السلطان اخوه وكسر اغلال كثيرين من الفقراء والايتام وقد اشار عليه بعض المسلمين أن يدك حيئذ كنيسة القبر المقدس وسائر الكنائس ليمنع النصارى من الحج الى القد م او من ان يتذرعوا بكريها الى الاستيلا، على هذه المدية فاثر ان يخالفهم في بقاء الكنائس ولا سيما كنيسة القبر اقتداء بعمر بن الحطاب اذ القي هذه الكنائس لانصارى في صدر الاسلام وقال لو نقضنا البناء فلا يبرح النصارى محجون الى محلها ونقضها ينير نصارى المشرق فينضمون الى نصارى المغرب وأباح لم النصارى أن يستمروا على زيارتهم لهذه المعابد كما كانوا على شرط أن ياتوا الى القدس

# دون سلاح وان یفواضریته ما انتهی ملخصاً عن کثیرین منهم پر عدد ۸۳۹ ک

 صر في حصار صلاح الدين لمدينة صور و قتحه بعض مدن غيرها ◄ --ان صلاح الدين بمد ان دبر امور القدس سار الىمدية صور وهذا ما رواه المؤرخون المسلمون في ذلك قالوا ان انساناً من الفرنج الذين داخل البحر يقال له المركيش (وهو كونراد ابن المركيز دي مونتا فرايًا السابق ذكره ) خرج في البحر بمال كشير للزيارة والنجارة وارسى بمكا ولم يكن يعلم أن صلاح الدين اخذها وبلغه ان صور ما برحت بيد الفرنج فقصدها وقد اجتمع بها من القرنج خلق كثير ولم يكن لهم راس يجمعهم ولا مقدم يقائل بهم فقوى نفوسهم وضمن لهم حفظ المدينة وبذله ما معه من المال فولوه عليهم وكان شجاعاً بالحروب وقال في حقه ابن الاثير • كان من شياطين الأنس حسن المدببر والحفظ وله شجاعة عظيمة وشرع في تحصين صور فجدد حفر خنادقها وعمل اسوارها وزاد في حصانتهما واتذق من بها على حفظها والقتال دونها ، واتى صلاح الدين الى عكا واقام بها اياماً ولما سمع المركيش بوصوله الى عكا جد في عمل سور للمدينة وعمق خنادةها ووصلها من البحر الى البحر من الجانب الاخر حتى صارت المدينة كالجزيرة ورحل صلاح الدن من عكا وخيم بجانب صور وقسم القتال على عسكره فكانوا يتناوبون مثل ولده الانضل وولده الظاهر واخيه العادل وابن اخيه تقي الدين وكان للفرنج شواني وحراقات يركبون بها في البحر جانبي محل القتال فيقاللون اهل البلد المسلمين من امامهم ويرمى عليهم اصحاب الشواني من جانبيهم فكترت الجراحات والقتل في المسلمين ولم يتمكنوا من الدنو من البلد فاوسل صلاح الدين عشر شواني جآنه من مصر فكانت في البحر تمنع شواني اهل صور من الحروج الى قتال المسلمين فتمكن المسلمون حيائذ من القرب الى البلد فقاتلوه برًا وبحرًا وضايقوه حتى كادوا يظفرون فجاءت الاقدار

ما لم يكن في الحساب وذلك ان خمس شواني من شواني المسلمين باتت ايلة مقابل مينا صور ليمنعوا من الدخول اليها والحروج منها ولما كان السحر ناموا وما شعروا الا وشواني الفرنج قد ندازاتهم وضايقتهم وقتلوا من ارادوا قنله واخذوا الباقين بمراكبهم وادخلوهم مينا صور ورمى جاعة من المسلمين انفسهم من الشواني فمنهم من سبح ونجا ومنهم من غرق واصر السلطان الشواني الباتية بالمسير الى بيروت لعدم انتفاعه بها لقاتها فسارت وتبعنهم شواني الفرنج ولما راى المسلمون الفرنج عبدين في طابهم القوا نفوسهم من شوانيهم الى البر فنجوا ونقض صلاح الدين هذه الشواني وعاد الى مقانلة صور في البر وكان ذلك قليل الجدوى وفي بعض الايام خرج الفرنج فقاتلوا المسلمين واشتد القتال بين الفريقين ودام الى اخر النهار واسر من الفرنج فارس كبير مشهور ولمسا راى صلاح الدين ان امر صور يطول رحل من الفرنج فارس كبير مشهور ولمسا راى صلاح الدين ان امر صور يطول رحل عنها الى عكا ( انتهى ملخصاً عن ابن الاثير)

واليك ما قاله المؤرخون الفرنج في ذلك ان صلاح الدين بعد ان فتح كثيرًا من مدن الفرنج سار الى صور وحاصرها وخايقها وكاد يَلكها لو لم يكن فيها كنراد ابن المركيز دي مونتي فرانا الذي اسره صلاح الدين في وقعة حاين وكان كنراد هذا قد اشتهر بحروبه بإيطاليا مدافعة عن البابا من اعتداء الملك فريدريك بربا دوسا ( ذي اللحية الحمراء ) ثم سار في كثير من الفرسان الى سورية سنة ١١٨٦ لحاربة المسلمين وعند مروره بقسطنطينية اخمد ثورة على اسحق ملك الروم وقتل رئيس المصاة فلقبه الملك بقيصر وزوجه باخته فتركها في قسطنطينية وسار الى فلسطين فوجد اهل صور عازمين على ان يستساموا الى صلاح الدين فقوى قلوبهم وشجعهم على القتال وولى امرهم فراسله صلاح الدين بانه يخلي سبيل ابيه ويقطعه ما شاء على القتال وولى امرهم فراسله صلاح الدين بانه يخلي سبيل ابيه ويقطعه ما شاء من الاقطاع بسورية اذا فتح له ابواب صور وهدده بان يقتل اباه ان لم يذعن من الاقطاع مزدرياً بكل هبة من قبله وان مصاحة النصارى اهم عنده من حياة و

ابيه واذا قتل المسلمون شيخاً استسلم في الحرب فيفتخر بانه ابن شهيد وبهمة كنراد وشجاعته وتدبيره لم يمكن صلاح الدين من فتح صور مع بذله كل جده في ذلك وقد تمكن كنراد بعد ذلك ان يخلص والده من الاسر لان اهل صور اسروا احد الامراء المسلمين فاطلقه على شرط اطلاق ابيه وكان كذلك وكان صلاح الدبن عند وقحه تبنين كما من اقام جماعة من جنده على قلعة هونين يمنعون من حمل الميرة اليما فلما كان يحاصر صور ارسل من فيها يطلبون منه الامان فامنهم ونرلوا منها ووفى لهم بامانهم

وكان لما سار الى عسة لان جمل على قلعة كوكب وهي مطلة على الاردن من يحصرها ويحفظ الطريق للمج ازين وسير طائفة اخرى من العسكر الى قلعة صفد فحصروها وكان بعض الفرنج قد لجأوا الى هاتين القلمتين عند انكسارهم بحطين فقى ليلة كثر فيها الرعد والبرق والريح والمطر وثب الفرنج على المسلمين المحاصرين ةلمعة كوكب فقنلوهم جميعاً واخذوا ما كان عندهم من طعام وسلاح وغيره وعادوا الى قلعتهم فقووا بذلك وامكنهم ان يحفظوا قلمتهم وخير صلاح الدين بذلك فعظم عليه لاخذ شوانيه في صور واضطراره الى الرحيل عنها ورتب على حصن كوكب جماعة اخرى من الجنود فحصروها وفي سنة ٥٨٤ ه سنة ١١١٩ م سار صلاح الدين من عَمَا الى فلعة كوكب فصرها وازلها وكان يظن ان ملكها سهل فلما راها منيعة والوصول اليها متعذر سار منها الى دمشق وترك عليها من يستديم حصارها وحصار قلمة صفد والكرك لانه كان قد ملك كل البلاد الساحلية من عكا الى الجنوب ما عدا هذه الحصون وكان يود ان لا يـقى في وسطها ما يشغل قلبه اما الكرك فاستمر الملك العادل اخو صلاح الدبن محاصرًا لها حتى فنيت ازواد الفرنج بها واكاوا دوابهم وصبروا حتى لم يبق الصبر عبال فراسلوا الملك العادل يطلبون الامان فامنهم وتسلم القلمة وما يجاورها كالشوبك وغيرها واما قلمة صفد فعاد اليها صلاح الدين بعد غزوته في الشمال وضايق اهلها وفرغ وادهم فارسلوا يطابون الامان فامنهم وتسلم القلعة وساروا الى صور ثم حاصر قلعة كوكب وصبر الفرنج فيها حتى الحذ النقابون ينتبون بسورها فاستسلموا الى صلاح الدين فامنهم وتسلم القلعة منهم وساروا الى صور دوى كل ذلك ابن الاثير وقال واجتمع بصور من شياطين الفرنج وشجوانهم كل صنديد فاشتدت شوكتهم وحميت جرتهم وتا والرسل الى المغرب يستغيثون ويسننجدون والامداد كل قليل تاتيهم وحان ذاك بغريط صلاح الدين في اطلاق كل من حصره حتى عض بنابه ندماً واسناً حيث لم يفعه ذلك

### € YE. 7-E

ح ﴿ فِي غزوة صلاح الدين في شمالي سورية ۗ ۗ ◘ ◘

روي اخبار هذه الغزوة عن ابن الانير الذي قال انه كان مع السلطان فيها سار صلاح الدينمن دمشق سنة ٥٨٤ ه سنة ١١٨٩ م ورل على بحيرة قدس غربي حص وطلب العساكر فاتنه اولاً رجال عاد الدبن زنكي صاحب سنجار ونصيبين والحابور ثم تلاحقت الرجال من الموصل والجزيرة وغيرها وسار حتى نزل تحت حسن الاكراد فاقام يومين وسار بكتيبة من الفرسان فدخل الى بلاد الفرنج واغار على صافيتا والعريمة ويحمور حتى وصل الى قريب طرابلس وابصر البلاد وعرف من ان ياتيها وابن يسلك منها ثم عاد الى معسكره تحت حصن الاكراد واتاه قاضي جبله وهو منصور بن تبيل وكان مسوع الكلمة وله الحرمة الوافدة عند بهذه امير انطاكية وهو يحكم على جميع المسلمين بجبلة ونواحيها فاستدعى السلطان ليسلم جبلة انطاكية وهو يحكم على جميع المسلمين بجبلة ونواحيها فاستدعى السلطان ليسلم جبلة اليه فسيار صلاح الدين معه ورل بانظرطوس ( طرطوس ) فاخلى الفرنج المدية واحتموا في برجن حصينين فخرب المسلمون دورهم ومساكنهم ونه وا ما وجدوا واحتموا في برجن حصينين فخرب المسلمون دورهم ومساكنهم ونه وا ما وجدوا هو ودكوا احد الحدين بعد طلب المحاصرين به الامان والقوا حجارته في البحر ونرك والم

صلاح الدين الحصن الاخر محقوراً ورحل الى مرقية وقد اخلاها اهلها وسادوا الى المرقب وفيها حصن لا تحدث احداً نفسه بملكه لعلوه ومنعته واتفق ان صاحب صقلية من الفرنج سير نجدة في ستينشانية وكانوا بطرابلس ولما سمعوا بمسير صلاح الدين اتوا ووقفوا في البحر تحت المرقب لينعوا من يجتاذ بالسهام وكان هناك مضيق لا يسلك الا الواحد بعد الاخر ولما داى ذلك صلاح الدين امر بالطارقيات والجفتيات فصفت على الطريق مما يلي البحر من اول المضيق الى اخره وجعل وراءها الرماة ليمنعوا الفرنج من الدنو اليهم فاجتاز المسلمون عن اخرهم حتى عبروا المضيق ووصلوا الى جبلة وتسلمها صلاح الدين وقت وصوله وتحصن الفرنج بقلمها وما ذال قاضي جبلة يخوفهم ويرغبهم حتى استنزلهم بالامان

ولما فرغ السلطان من اصر جبلة سار عنها الى لاذقية فترك القرنج المدينة لعجزهم عن حفظها واحتموا بحصنين على الجبل فدخل المسلمون المدينة وحصروا الحصنين ونقبوا الاسوار وعظم القتال فايقن الفرنج العطب ودخل قاضي جبله فخوفهم فطلبوا الامان فامنهم صلاح الدين وكان اسطول صقلية الذي تقدم ذكره وصل الى اللاذقية ولما راى تسليم اهلها سريعاً حنى عليهم وطلب مقدم الاسطول الامان ليحضر عند صلاح الدين فامنه وحضر وقال انك سلطان رحيم كريم وقد فعلت بالفرنج ما فعلت فذلوا فاتركهم يكونوا مماليكك وجندك تفتح بهم البلاد ورد عليهم بلادهم والا بهاءك من البحر ما لا طاقة لك به فاجابه صلاح الدين مزدرياً عليهم من البحر وأنهم ان خرجوا اذاقهم ما اذاق اصحابهم

وسار صلاح الدين عن لاذةية وتصد قلمة صهيون وهي منيعة شاهةة صعبة المرتقى فحصرها وضايق من فيها وتجلدوا بالقتسال واكمن ارغموا اخيرًا على طلب الامان فلم يجبهم صلاح الدين اليه اولاً ثم قرروا على انفسهم قطيعة كقطيعة اهل القدس فتسلم صلاح الدين الحصن فحصنه وجعله احصن الحصون ولما ملك

قلعة صهيون تفرق جنده في تلك النواحي فلكوا حصن بالاطنوس وحصن العيد وغيرهما

وسار صلاح الدين عن صهيون الى قلمة بكاس فراى الفرنج قد الخلوها وتحصيوا بقلمة الشغر فملك قلمسة بكاس وناقل قلمة الشغر فراها منيمة وحصية ورماها بالمنجنيقات فلم تصل الحجارة اليها وبقي المسلمون عليها اياماً لا يرون فيها مطمهاً وكان الفرنج الذين بها قد واسلوا بيند امير انطاكية يستمدونه لانهم محصورون فلم يمدهم فسلموا القلمة الى صلاح الدين فاقام بها اميرا اسمه قلج ورحل عنها الى قلمة برذية وهي تقابل حصن افاميا ( اباميا ) وتناصفها في اعمالها وبينهما بحيرة من ماء الماصي وعيون تنفجر من الجبل وكانت هذه القلمة منيعة جداً ولا يمكن ان تقابل من جهة الشمال والجنوب اذ لا يمكن ان يصعد على جبالها من هاتين الجهتين فنصب صلاح الدين عليها المنجنيقات من جهة الغرب فلم يؤثر بها فاص بالزحف فنصب صلاح الدين عليها المنجنيقات من جهة الغرب فلم يؤثر بها فاص بالزحف وقسم عسكره ثلاثة اقسام حتى كاما كل قسم استراح وزحف الاخر فاتعب الفرنج النهاد كله واخيراً اختلط المتقاتلون ودخلت طائفة من عساكر المسلمين مع الفرنج الى القلمة فلكوها وقتلوا واسروا من فيها

ورحل صلاح الدين الى جسر الحديد الذي على العاصي بالقرب من انطاكية وسار الى قلمة درب ساك ورماها بالمنجنيقات ثم زحف جنوده اليها وكشفوا الرجال عن سورها ونقبوا برجاً منها فسقط واستمد اهل القلمة بيد فطال الوقت ولم يمدهم فطلبوا الامان من صلاح الدين فامنهم على شرط ان لا يخرج احد الا بثيابه بغير مال ولا سلاح ولا اات ثم اخرجهم وسيرهم الى انطاكية وسار الى قلمة بغراس وهي بالقرب من انطاكية فحاصرها وضايقها حتى طلب اهلها الامان فامنهم على شرط تامين اهل درب ساك

وعزم صلاح الدين على حصر انطاكية وخاف بيند من ذلك فارسل الى

No.

السلطان يطلب الهدنة وبدل اطلاق كل اسير مسلم عنده فاستشار صلاح الدين عماله في النواحي وغيرهم فاشار اكثرهم بإجابته الى ذلك ايعود الجنود ايستريحوا ويجدد وا ما يحناجون اليه واتفق صلاح الدين وبيند على هدنة ثمانية انهر اولها اول تشرين الاول واخرها اخر ايار واطلق بيند الاسرى المسامين وكان صاحب انعاكية حينئذ اعظم الفرنج شاناً واكثرهم ملكاً لان الفرنج كانوا قد ساموا اليه طرابلس وجميع اعمالها بعد موت ريمند صاحبها واقام بها ابنه وعاد صلاح الدين الى حلب ثم سار الى دمشق فدخل اول دمضان فاشير عليه بنفريق المساكر فتال العمر قصير والاجل غير مامون وقد بقي بيد الفرنج حصون كوكب وصفد والكرك فلا بد من اخذها وسار اليها واخذها كما من في الفصل السابق

#### € 2613A €

## حير في حملة الفرنج النالثة على سورية الله ته

بعد ان ملك صلاح الدين اورشليم سير الفرنج وفودًا كنيرين الى المغرب يستنجدون ملوكه ولما بلغت هذه الاخبار المغرب عم الحزن والحسكابة سكانه وكان البابا اوربانس النالث في فرارا (بايطاليا) وكان شيخاً فاخذ الحزن به كل ماخذ حتى مرض ومات في ١٩ تشرين الاول سنة ١٩٨٧ وفي ٢١ من الشهر المذكور انتخب البابا غرينوريوس الثامن واهتم للحال بانجاد الفرنج في المشرق وانفذ رسائل الى ملوك المغرب واساقفته يحضهم على اعانة اخوانهم واوفد رسلاً وقصادا الى الممانك يعظون بذلك وسار الى بيزا ليصلح ببن اهلها واهل جنوا وكانت هانان المدينتان يعظون بذلك وسار الى بيزا ليصلح ببن اهلها واهل جنوا وكانت هانان المدينتان الاول تلك السنة فانتخب للكرسي الروماني البابا اكليمنضس الثالث ومذ ارتقائه الى السدة الحبرية العظمى امر بتقديم النضرعات لله لايقاع السلم والصلح ببن الى السدة الحبرية العظمى امر بتقديم النضرعات لله لايقاع السلم والصلح ببن ملوك المغرب ولنجاة كنائس المشرق وارسل وفودًا الى الملوك والامراء ودعاة وملوك المغرب ولنجاة كنائس المشرق وارسل وفودًا الى الملوك والامراء ودعاة وملوك المغرب ولنجاة كنائس المشرق وارسل وفودًا الى الملوك والامراء ودعاة وملوك المغرب ولنجاة كنائس المشرق وارسل وفودًا الى الملوك والامراء ودعاة و

يدعون الناس الى التجند لانجاد الفرنج في المشرق وكان في جملة هولاء الدعاة اسقف اسمه غوليلمس قال بعضهم أنه غوليلمس اسقف صور صاحب الناريخ وقال غيرهم ان صاحب التاريخ كان قد مات من قبل وهذا غوليامس اخر واسند هؤلاء رايهم الى قول احد مكملي تاربخ غوليلمس الصوري وأيَّا كان هذا فبعد ان أوقد نار الفيرة بايطاليا سار الى افرنسة وشهد اجتماعاً النقي به انريكس الناني ملك انكاترا وفيليو م اغوسطوس ملك افرنسة وكانت بنهما عداوة شديدة فخطب هذا الداعي خطبة حملت المجتمعين على النفجع واستنزفت الدموع من جميع العيون حتى قام الملكان المتحاربان وعانق احدهما الاخر وبكيا واتفقا ان يسيرا الى المشرق واخذا حيَّاذِ الماليب شعار الصليبين وتبعهما كثيرون من الامراء والولاء والاعيان واجم الامرا، والاساقفة على فرضضريبة سموها عشور صلاح الدين على على كل من لا يسير بهذه الحلة أن يودي عشر مدخوله وعشر قيمة أنانه الى اللجن المقامة لجباية هذه الفريضة بموجب نظامسنوه لذلك واما ملك انكاترا فدعا اغنياء مملكته وامرهم ان يودوا عشر دخلهم ومن تردد عن ذلك القاه في السجن فنشأ عن ذلك بعض القلق ثم استؤنفت المداوة بين ملكى أنكلترا وافرسة واجتمعا يتحريض الاساتفة والاعيان في محل الاجتماع الاول فلم يتوافقا الى ان مات انريكس التاني ملك انكاترا وخلفه ابنه ريشار الملقب بقلب الاسد سنة ١١٨٩ وتذكر يمين ابيه على أتجاد نصارى المشرق في التاهب لهذه الجلة فنشات في الانكايز همية شديدة الحليص الارض المتدسة لكنهم ابتداوا في اضعالها والهود فقتلوا جماً غفيرًا في لندره ويورك فالحاجة الى المال في هذه المام واحراز اليهود من ذلك العصر اكنر ثروة البلاد الساكنين بها كانا يحملان الباس متواثرًا على الاستعانة باموالهم لسد الفافية الماسة واجتمع ملك اغرنسة وملك انكائرا وتمررا ان يكون سفرهما بحرًا وفرضا نظاماً يستسير الجنود بمقتضاه وقي جملته منع النساء من السفر الى فلسطين وحلف احدها

للاخر على حفظ الامانة والصداقة ما داما حيين وقررا ان سافر ملك افرنسة من جنوا وملك أنكاترا من مرسيليا فسافر ملك فرنسا من جنوا في ٣٠ أذار سنة ١١٩١ وبلغ الى شواطى فلسطين في ١٣ نيسان من السنة المذكورة وسافر ريشار ملك انكاترا من مرسيليا الى مسينة في صقلية ثم سار من مسينة في ١٣ نيسان من تلك السنة فثار باسطوله عاصف شديد نسف ثلث شواني على ساحل لاميسون بقبرص ومن نجا من الغرق وقع على الشاطى بداهية اقسى من العاصف فان اسحق كومنانس ملك الروم كان هناك وكانت قبرص من املاكه وقد حالف صلاح الدين فقبض على اوليك المساكين عند خروجهم من الماء والقياهم في السجن ليموتوا جوعاً ووصل الى هناك مركب اخر يقل اخت ريشار الملك وخطيبته بنت ملك نافارا فلم يؤذن لهما بالدخول الى المينا واذ اقبل الملك ريشار بعدة من شواني اسطوله خلصهما وطلب من ملك الروم اطلاق من سجنهم من الانكايز فابي بل هدد ملك الانكايز بان يمامله كذلك ان وضع رجله في جزيرته فاستشاط ديشار واص بنزول عساكره الى البر فقتلوا كثيرين من الروم وهزموا الباقين وفي جملتهم ملك الروم ثم اوقعوا بالروموقعة اخرى حتى اضطر ملك الروم ان يذعن لكل ما شرطه ملك الانكايز وحلف له يمبن الامانة واقر له يملك قبرس ولما مان يمينه اسره وكبله بقيود من فضة وملك الجزيرة كاما ثم سار بحرًا الى سورية فالتقي باحدى شواني المسلمين مشحونة بالرجال والاسلحة والزاد فغرقها بعد قتمال شديد وبلغ الى عكا في ٨ حزران سنة ١١٩١

واما المانيا فقد تتكاثر وفود الفريج من سورية اليها وارسل الحبر الروماني كثيرين من الرسل والدعاة الى نواحيها وهبت الحمية في اهلها بعد رقدتها واخذ ملكها فريدويك بربا روسا (اي الاحمر اللحية ) يتاهب للمسير الى الارض المقدسة وينتقي نخبة الرجال لمعيته وقام قائد جيشه بجمع الآتين تحت رايته في راتيزبون وينتقي نخبة الرجال لمعيته وقام قائد جيشه بجمع الآتين تحت رايته في راتيزبون

من عيد الميلاد الى نصف الصوم وسار الملك بحاشيته قرب عيد العنصرة سنة ١١٨٩ وقبل مسيره أتفذ وفودًا الى الامراء النصارى والمسلمين الذين سوف يمر ببلادهم حتى كاتب صلاح الدين وكان قد سبق له مخابرة معه فقال له في رسالته لا اقدر ان ابقى صديقاً لك ومملكتي ثائرة على ان لم تتخلُّ عن اورشليم وترد خشبة الصليب فلم يكن جواب صلاح الدين الا اعلاناً للحرب وكاتب ايضاً قليج ارسلان سلطان قونية وكان اصحابه يقولون أنه تابع لبدعة الفلاسفة ويظن في اوروبا أنه تنصر وقد حفظت رسالة من البابا اسكندر الثالث يشير عليه بها كيف يتدر باس تنصره وكان ملك الروم قد ترلف الى ملك المانيا فارسل يخبره بمسيره في عسكره ويقال ان ملك الروم آفق حيئذ مع صلاح الدين على محاربة الفرنيج . وعند اجتياز الملك فريدريك بجيشه بالنمسا والمجرلم يلق الا التكريم وتقدمة الازواد لجيشه ولكن لما بلغ بلغاريا اضطر جيشه ان يسير في الغابات ويتحمل المشاق والدفاع حتى قتل البلغارون من تخلف من الجيش او وجدوه مريضاً • ولما بلغ اللك فريدريك الى فيليوبولي عرف ان الرسل الذين كان قد ارسلهم الى قسطنطينية طرحوا في السجن ولم يخل سبيلهم الا بعد عدة اسابيع وعند عودهم الى المسكر اخبروا عا راوا من عزم الملك اسحق والروم على قطع الطريق على الصايبيين فاخذ الماك فريدريك ادرنة وكاليبولي وكل مدن الساحل وطلب من البندقية وانكونا وجنوا شواني كبيرة وصغيرة لحصر قسطنطينية فذل حينئذ ملك الروم وتواضع ووقع على معاهدة بينه وبين الملك فريدريك واذعن لكل ما طلبه هذا الملك منه وحلف اليمين في كنيسة القديسة صوفيا هو واعيان مملكته على أنه يحفظ كل ما وقع عليه من الشروط وقدم رهائن لماك المانيا على صحة يمينه لكنه كتب الى صلاح الدين يقول انحجاج المغرب اصبحوا عاجزين عن المضرة به وانه قطع اجنحة انتصارهم فكان سلطان قونية قد ارسل رهائن لملك المانيا فامسكهم فى قسطنطينية واجتاز الالمانيون البحر عند كاليبولي

وبلغوا اللاذقية باسيا الصغرى

وفي سفر الالمانيين من اللاذعة الى قونية رسائل عديدة كتبها من كانوا في ذاك العصر واختار ويشود رسالة كتبها احد المسافرين مع الملك فريدريات الى الحبر الروماني واثبت ملخصها ومنها يتين ما قاسوه من المشاق في هذا السفر وما عانوه من الحرب وكانوا فيها ظافرين وما اصابهم من الجوع وحربهم مع قليج ارسلان سلطان قونيه واخذهم مدينته ولم يقوا فيها الا يومين وساروا نحو بلاد النصارى فارسل امير ارمينية الى الملك فريدريك وفود ايستعطفه ويعد بامداده وانجاده له على ان مسيرهم في طرق جبل طورس الوعرة ومضايقه المحفوفة بالمخاطر من كل جهة قد انتهكهم واضناهم وانقص عديدهم وبانوا بشق النفس الى اطراف كيليكيا وخيموا في جانب نهر فقيل ان الملك نزل يستحم به ففرق وقيل وقع في الماء وهو عابر انهر فاشل منه ولا روح فيه فعظم المصاب وعمت الكآبة العسكر عن اخره وتولاهم الياس فعاد بعضهم الى بلادهم وتاه بعضهم في البرية واسف جميع مؤرخي ذلك العصر كل الاسف على وفاة هذا الملك واذهائهم اسرار الهناية الربانية

وسار من بقي من المسكر والحزن ملق فلوبهم يحملون جة من كان محملهم على الشجاءة والنخوة واختاروا اميراً عليهم فريدريك دوك ديسواب وانقسموا في سيرهم قسمين فريق اخذ طريق انطاكية وبلغوا اليها فاصابهم وباء اهلك كابرين منهم وفريق سار في طريق حلب فوئب عليهم المسلمون وقبل من نجا منهم حتى ان هذا الجيش الذي سار من اوطانه وهو لا يقل عن مئة الف مقائل لم يلغ منه الى فلسطين الا نحو خمسة الاف مقائل سنة ١١٥٠ واما جئة فريدريك ملكهم فن قائل انها دفنت في انطاكية ومن قائل بل دفنت في صور (انتهى ملخصاً عن كثيرين من مشاهير المؤرخين) واستعظم ابن الاثير حملة الافرنج هذه وشدة حميتهم وغيرتهم وتوافر عديدهم وفال في ملك الالمان خاصة و ولولا الله تعالى الحف بالمسلمين

واهدائ ملك الالمان لما خرج على الشام والاكان يقسال ان الشام ومصركات المسلمين ، وأتبت ان ملك الروم اخبر صلاح الدن بقدوم الالمسان ووعده انه لا يمكنهم من العبور بلاده ولما وصل ملكهم عجز عن منعه ووجدت رسالة من صلاح الدين الى الحليفة ببغداد يتين منها هلمه وشكواه من كثرة الفرنج الوافدين في كل يوم الى الشام وقال انه كلما قتل واحدًا منهم اتى الف

# ﴿ عدد ٨٤٢ ﴾ ع- ﷺ في حصار القرنج عكا ﷺ -

أن صلاح الدين كان قد ابقى لوسينيان ملك اورشليم مكبلاً بقيوده ولما اخذ الكرك و حصني كوكب وصفد خلى سبيله بعد ان اكرهه على ان محلف يميناً بالانجيل على أنه يتخلى عن ملك أورشليم ويسير الى أوروبا فاستفتى لوسينيان العلماء في يمينه فافتوه انها لا تلزمه لصدورها عن اكراه ولان الحيلة تدفع بحيلة ولانصلاح الدين كان قد حلف لاهل عسقلان أن يطلق ملكهم فلم يطلقه حينتذ وكان صلاح الدبن نفسه يعلم أن ملك اورشليم لا يبرّ يمينه ولم يطلقه الالحوفه من أن يختار الفرنج ملكاً اشد باساً منه او لامله ان يختلفوا في اقامة ملك عليهم واتى لوسينيان الى صور فلم يشأ كنراد الذي كان قد حفظها وملكها ان يعرفه ملكاً فطاف لوسينيان في ملكه يصحبه بعض الامناء له فجهز نحوًا من تسعة الاف مقاتل واتى فحاصر عكا وهذا ما قاله المورخون المسلمون في ذلك في تاريخ سنة ٥٨٥ ه سنه ١١٩٠ م قد اجتمع في صور خلق كثير من الفرنج ووصل منهم في البحر عالم لا يحصون كثرة وسادوا الى عكا ونازلوها وضايقوها والحاطوابسورها من البحر الى البحر ولم يبق المسلمين اليها طريق فسار اليهم السلطان صلاح الدن وقاتلهم وحمل تقي الدين عمر صاحب حماة من ميمنة السلطان عليهم فازالهم عن موقفهم والتزق بالسور واننتح الطربق إلى المدينة فادخل السلطان عسكرًا اليهما نجدة وبقيت الحرب سجالاً ثم صافوا إ السلطان وحلوا على قاب جين المسلمين فاذالوه واخذوا يفتلون في المسلمين الى ان بلغوا خيمة السلطان فانحاز الى جانب وانضاف اليه جماعة وعطف على الفرنج الذين خرقوا القاب فافتوهم قتلا وكانت قتلاهم نحو عشرة الاف نفس وانهزم بعض المسلمين عند خرق القلب ووصل بعضهم الى طبرية وبعضهم الى دمشف وحصل للسلطان قولنج فاشار عليه الاطباء بالانتقال من ذلك المحل فرحل عن عكا الى الخروبة فتمكن الفرنج من حصر المدينة وانبسطوا في تلك الارض ووصل السطول المسلمين الى عكا وتمكن من ازال عسكر اليها ووصل الملك العادل الحو السلطان بعسكر مصر فقويت قلوب المسلمين .

تم دخلت سنة ٥٨٦ ه سنة ١١٩١م وعاد السلطان من الحروبة الى عكا وكان الفرنج قد عملوا قرب سور عكا ثلثة ابراج من خشب وشحنوها بالسلاح والمقاتلين فتحيل المسلمون واحرقوا البرج الاول والحفوا به البرجين الاخرين ووصل الى السلطان العساكر من كل البلاد وكان ملك الالمان سار من للاه عاية الف متاذل واهتم المسلمون لذلك وايسوا من الشام بالكاية فسلط الله على الالمان الغلا والوبا فملك اكبرهم في الطريق ولما وصل ملكهم الى بلاد الادمن ترل في نهر هناك يغتسل ففرق واناموا ابه مقامه فرجع من عسكره جماعة الى بلادهم ولم يصل منهم الى عكا غير تقدير الف مقاتل مع ابن ملك الألمان ( الذي في كتب القريج ان انريكس السادس ابن فريدريك ملك المانيا لم يسر الى فلسطين والذي سار في الالمان الى عكا انما هو فريدريك دوك سواب ) وكثرت المناوشات بين السلطان والفرنج على عكا وخرجوا ذات يوم من خناديمهم بالفارس والراجل وازالوا المدك العادل عن موضعه فعطف عليهم المسلمون وقتلوا منهم خلقاً كثيرًا فعادوا الى خنادتهم ولولا مغص اصاب السلطان لكانت هذه الوقعة هي الفيصلة وقوي الشتاء واشتدت الرياح فارسل الفرنج مراكبهم عن عكا الى صور خوفاً عليها ان تتكسر فانفتحت الطريق الى عكا في البحر وارسل البدل اليها فكان الحارجون منها اضعاف الداخلين اليها فحصل التفريط بذلك لضعف البدل

وفي سنة ٥٨٧ ه سنة ١١٩٧ م احاط الفرنج بعكا من البحر الى البحر وحفروا عليهم خندقاً فلم ينمكن السلطان من الوصول اليهم واشتد حصارهم لعكا وطال وضعف من بها عن حفظها وعجز صلاح الدين عن كف العدو عنهم فخرج الامير سيف الدين على بن المشطوب وطلب الامان من الفرنج على مال واسرى يفومون به للفرنج فأجابوهم الى ذاك وظهرت اعلام الفرنج على عكا وحبسوا المسلمين في اماكن من البلد وقالوا انما نحبسهم ليقوموا بالمال والاسرى وصليب الصلبوت (خشبة الصليب التي كان المسلمون اخذوها) وكتبوا الى صلاح الدين فحصل ما امكن محصيله من المال وطلب منهم اطلاق السلمبن دلم يجبوه الى ذلك وضلوا كثيرين منهم واستمروا بالباقين في الاسر وبعد تقرير امر عكاء وحل الفرنج عنها الى قيسارية (انهى ملخصاً عن كثيرين منهم ولا سيا ابو الفداء)

وهذا ما قاله المؤرخون الفرنج في ذلك ان الفرنج اخذوا في حصار عكافي غاية ابسنة ١١٨٩ ودام الحصار نحو سابين وكان مع لوسينيان عند اول حصارها نحو تسعة الاف مقاتل ثم وصلت شواني اهل ببزا (بابطاليا) واحلوا على شاطي البحر وفي اليوم النالث بعد وصولهم هاجموا المدية واقاموا السلالم على الاسوار واوشكوا ان ياخذوها حيثذ لولاء شيوع الخبر بوصول صلاح الدين والانكفاف عن وثبتهم رهبة وذعرًا ثم راوا اسطولاً مقبلاً فادا به اثنا عنسر الف مقاتل من فريز والدانيم له واسلحة وازواد وتلا هذا الاسطول اسطول اخر يقل كنيرين من انكاترا وفلاندرا وعرف صلاح الدين بكئرة نجدات الفرنج فترك غزوته في فونيقي وسار الى عكا وحل على جبل تريب اليها وهاءم المسلمون الفرنج مرات فلم يستطيعوا النيزيلوهم عن موانفهم فضرب صلاح الدين مصافاً عاماً دادغم الفرنج ان يتركوا المناسوس عن موانفه من موانفه في فضرب صلاح الدين مصافاً عاماً دادغم الفرنج ان يتركوا المناسوس

موقفهم فيشمال المدينة وانصل الى اسوار المدينة واخذ بعض حرسها وحصر الفرشج في مسكرهم ورتب المدينة واقام فيها نخبة من وجاله وعاد الى مسحكره وحفر الفرنج خنادق حول مسكرهم فهال ذاك المسلمين وروعهم وفود مراكب الفرنيج كل يوم واتى حينتذ الصليبيون من مدن ايطاليا شممن شمبانيا وغيرها من اعمال افرنسة ثم من المانيا وجهز كنراد مركيس صور اسطولاً وعسكرًا وأنضاف الى الصليبين حتى كان حول عكا اكثر من ماية الف مقاتل ولم يكن ملكا افرنسة وانكاترا وصلا بعد فاشار على صلاح الدين بعض حاشيته ان يتنحى من وجه هذا الجيش العرمرم وكان مصاف في السهل الفسيح الكائن بين المعسكرين وكان الافرنسيون والفرسان الاسبتياليون باصرة ملك اورشليم وكتاب الانجيل يحمله ادبعة فرسان امامه وكان البنادقة واللمبرديون وعسكر صور على ميسرة الجيش وكان في التلب الالمانيون والبيزاويون والانكايز وكان رئيس فرسان الهيكل وغيره مع العسكر المستحفظ الذي يسير حيث تدعوه الحاجة واصطف امامهم المسلمون فكسرت في اول كرة ميسرة جيش المسلمين التي كانت بامرة تقى الدين ابن اخي السلطان وبلغ بعض الفرنج الى خيمة صلاح الدين وانهزم كثير من المسلمين حتى طبرية وفر العبيد من معسكر المسلمين وانتهبوا ما كان فيه على ان الفرنج اشتغلوا بالنهب عن القنال وتشتتوا فعطف عليهم المسلمون وقتلوا كثيرين منهم ودنا فصل الشتاء فاشار على صلاح الدين امراء جيشه ان يريح عسكره ويستريح هو مدة فضى صلاح الدين فاقام مع عسكره في المحل المدعو الحروبة

فحسب الفرنج هذه العزلة عن الحرب خوفاً وانبسطوا في انحاء عكا وحصنوا في هذه المدة موافقهم واصطنعوا ثلنة ابراج من خشب ولما انقذى الشتاء عاد صلاح الدين من الحروبة ومعه عساكر الجزيرة وسورية وعادت ناد الحرب تناجج فاحرق المسلمون الابراج المذكورة وبعد مغالبات كثيرة بين الفريمج والمسلمين ووصل ملك في المسلمون الابراج المذكورة وبعد مغالبات كثيرة بين الفريمج والمسلمين ووصل ملك

انكاترا وماك افرنسة وبقايا عسك ملك المانيا الى عكا اراع المسلمون وضايقهم الفرنج واصاب صلاح الدين مرض اعجزه عن ان يشهد الحرب مع جوده فطلب المسلمون الامان فاجابهم الخرنج اليه وسلم الفرنج عكا في ١٩٣ تبوز سنة ١١٩١ بعد حصارها نحو سنتين وكان من شروط الصلح ان يطلق صلاح الدين الاسرى المنصادى ويطلق الفرنج لاسرى المسلمين وان يدفع الى الفرنج مايتي الف ديناد وان رد عليهم خشبة الصليب وانقضى زمان ولم ينجز صلاح الدين وعده فهدده الفرنج بقتل المسلمين الذين في حوزتهم ان اخلف وعده ولما لم يجبهم الى طلبهم الحذوا الفين وسبعماية اسير وقتلوهم قرب علة صلاح الدين فخرج عليهم المسلمون الخذوا الفين وسبعماية اسير وقتلوهم قرب علة صلاح الدين فخرج عليهم المسلمون وقاتلوهم ولم تكن جدوى من قتالهم وقد ذكر المؤرخون المسلمون قتل هولاء الاسرى وسموهم شهداء ولما راى صلاح الدين انه لا بد من استئناف الفرنج الحرب وخشي زيادة الانخذال خلى سبيل الفي اسير من الفرنج ودفع اليهم مئتي المدب وخشي ذياد ورد عليهم خشبة الصليب

وفي مدة حصار عكا ماتت سيبليا بنت اموري الملك وزوجة لوسينيان ملك اورشليم وتوفي ولداها فكان ذلك سبباً للخلاف بين الفرنج فان كونراد والي صور زوج بايرابال اخت الملكة خلافاً لرسوم الكنيسة لانها كانت مزوجة وادعى الملك واراد خلع لوسينيان وكان اكل منهما محازبون وكان في اخر الاص ان ريشار ملك انكاترا اعطى لوسينيان تبرس وسهاه ملكاً عليها وقام هو في مقام ملك اورشليم وكان ملكا افرنسة وانكلترا يظهر احدها الوداد للاخر في اول الاص ثم وقع بينهما التحاسد والغيرة ومرض فيليب ملك افرنسة فمله مرضه والتحاسد بينهما على العود الى ملكه فعاد في اخر تموز السنة المذكورة وترك من جنوده عشرة الاف مقاتل المرة اوغو الثالث دوك بركونيا فات هذا الدوك في صورالسنة التالية اي سنة ١٩٩٧ بامرة اوغو الثالث دوك بركونيا فات هذا الدوك في صورالسنة التالية اي سنة ١٩٩٧ بامرة اوغي ريشار ملك انكاترا وحده على امرة الصليبين (انهى ملخصاً عن كذيرين منهم)

### € 2L 434 €

حد ﴿ فِي المدن التي احْدُهَا الفرنج من المسلمين بمد فتح عكا ﷺ ◘ هذا ما فاله المؤرخون المسلمون في ذلك أن الفرنج بعد تقريرهم اص عكا ساروا نحو يافا فضايقهم المسلمون في مسيرهم وارسلوا عليهم من السهام ما كاد يحجب الشمس ووقعوا على ساقتهم فاسروا جماعة وقنلوا جماعة وعاد ملك الانكاين الى الساقة فحماها وجمعها فاخذ الفرنج قيسارية وساروا منها الى ارسوف ووقع بدنهم وبين المسلمين مصاف وكان المسلمون قد سبقوهم اليها وحملوا عليهم عند وصولهم اليها حتى الحقوهم بالبحر فاجتمع الفرنج وحملت فرسانهم على المسلمين حملة رجل واحد فولوا منهزمين لا يلوى احد على احد ووصلوا الى سوق المسلمين وقتلوا من السوقة وغيرهم خلقاً كثيرًا ثم سار الفرنج الى يافا وقد اخلاها المسلمون فملكها الفرنج ثم راى صلاح الدين تخريب عسقلان مصلحة لئلا يحصل لها مما حصل له كا فسار اليها واخلاها وخربها ورتب الحجارين في تفليق اسوارهما فدكها الى الارض ثم خرب حصن الرملة وخرب كنيسة لد ثم سار الى القدس ورتب اموره وعاد الى مخيمه بالنطرون ثم تراسل الفرنج والسلطان بى الصلح على ان يتزوج الملك العادل اخو السلطان باخت ملك انكلترا ويكون للملك العادل القدس وكل ما بيد المسلمبن من الشام ويكون لامراته عكا وكل ما بيد الفرنج فانكر القسيسون على اخت الملك ذلك الا أن يتصر الملك العادل فلم ينفق بينهم حال شم رحل الفرنج من يافسا الى الرملة على عزم ان ينتحوا القدس وكان في كل يوم يقع بين المسلمين وبينهم مناوشات وعظم الخطب واشتد الحذر فكان كلساءة يتم الصوت في العسكرين باللتاء واقبل الشتباء وحالت الاوحال والامطبار بينهما وأعطى سلاح الدين الدستور لعسكره ليستريحوا وسار هو الى القدس واخذ في تحصينها وتجديد ما رث منها وكان ينقل الحجارة بفسه على فرسه ليقتدي به العسكمر وسار الفرنج من الرملة الى النطرون

قاصدين القدس وكانت بينهم وبين المسلمين وقعات اسر في وقعة منها نحو خمسين فارساً من مشهوري الفرنج وعاد الفرنج الى الرملة لقطع المسلمين طريق الميرة عنها وفي سنة ٨٨٥ ه سنة ١١٩٣ م رحل الفرنج نحو عسقلان وشرعوا في عمارتها وكان صلاح الدين بالقدس وكان قتال شديد بينهم وبين المسلمين فاستولى الفرنج على حصن الداروم فخربوه ثم ساروا الى القدس وصلاح الدين فيه فبلغوا بيت نوبة ولم يكن عند صلاح الدين الا بعض العساكر المصرية ولما سمم صلاح الدين بفريهم فرق ابراج البلد على امرائه وسار المرنج من ببت نوبة الى قلونية وهي على فرسخين من القدى فصب المسلمون عليهم البلاء قملم الفرشح انه اذا نازلوا القدس كان انسر اليهم اسرع والتسلط عليهم امكن نرجموا القيقرى ولما بعد الفريج عن يافا سير صلاح الدين سرية من عسكره اليها ونا بوها وكنوا عندها فاجتاز بهم جماعة من فرسان الفرنج مع قاعلة فخرجوا عليهم فتتلوا منهم واسروا وغنموا وعلم الفرنح أن بعض امراء صلاح الدين عادوا اليه ولحقتهم العساكر الشرقية عسكر الموصلوعسكر ديار بكر وعسكر سنجار واجتمعت العساكر بدمشق والقن القربج ان لا طاقة لهم بها اذا فارقوا البحر فعادوا نحو عكا يظهرون العزم على فتح بيروت فامر صلاح الدين ولده الافضل ان يسير اليها في العساكر الشرقية معارضاً للفرنج في مسيرهم الى بيروت وخيم الافضل بمرج عيون فلما بلغ الفريج ذلك أفاموا بعكاولم يفارتموها

ولما رحل الفرنج الى عكا سار صلاح الدين الى يافا في عسكر حلب وغيرها فنازلها وملكها عنوة ونهما المسلمون وغنموا ما فيها وقتلوا الفرنج وزحفت العساكر الى القلعة وقالموا عليها اخر النهار وكادوا ياخذونها فخرج البطريرك وعدة من الفرنج ووعدوا المسلمين ان يسلموا اليهم القلعة بكرة غد ولما كان الصباح التهم نجدة وادركهم ملك انكاترا فاخرج من بيافا من المسلمين وبرز الى ظاهر المدينة واعترض وادركهم ملك انكاترا فاخرج من بيافا من المسلمين وبرز الى ظاهر المدينة واعترض

المسلمين وحمل عليهم فلم يتقدم احد اليه وعاد صلاح لدين الى الرملة لينظر ما يكون من الفرنج فلزموا يافا ولم يبرحوا منها

وفي هذه السنة قتل كونراد صاحب صور والذي رواه ابن الاثير ان صلاح الدين واسل مقدم الاسماعيلية وهو سنان ليرسل من يقتل ملك الانكايز وان قتل المركيز صاحب صور فله عشرة الاف ديار فلم يمكنهم قتل الانكايز او لم يره سنان مصلحة ليلا يخلو وجه صلاح الدين من الفرنج ويتفرغ للاسماعيلية فعول الى قتل المركيس وارسل رجلين يزي الرهبان فةتلاه ولما قنل ولى صور بعد كند (كنت) من الفرنج في داخل البحر يقال له الكند هنري

واما رؤاية المورخين الفرنج لاخبار هذه الاحداث فلا تختلف جوهمًا عن رواية المؤرخين المسلمين لها ومع ذاك نورد ما رووه بمــا امكن من الابجاز تحقيقاً اللاخبار وطمعاً بالف ائدة من زيادة التفصيل قالوا ان النصارى بعد ان قرروا اص عكا ساروا نحو يافا وعدد جينهم نحو ماية الف مقاتل بامرة ريسار ملك انكلترا وكان لهم في مسيرهم مناوشات مع المسلمين الذين ما انفكوا يرمونهم بالسهام ويقطعون الطرق عليهم ولم يكن عسكر الفرنج يتمكن من ان يسير اكتر من ثلثة فراسخ في اليوم ولما دنوا من فيسارية اصاب سهم الملك ريشار بفخذه وكان مسيرهم والبحر على يمينهم وعن شمالهم الجبل مشحون بجنود المسلمين وبعد ان عبروا غابة ارسوف وجدوا في الصحراء هناك مئتي الف مقاتل من المسلمين فاستعد الملك ريشار لقنالهم دون ان يتوقف عن المسير فامر جنده ان لا يتجاوزوا حد الدفاع الا أن يعلمهم بالمجوم ثم الحم بعض الفرسان الحكماة الحرب فمي وطيسها بين الجيم وكان الماك ريشار يتسارع الى حيث يرى حاجة اليه وكان القتال شديدًا والقسطل حالكاً وقد دنا التحاربون بعضهم من البعض حتى قتل كثيرون من العربج بايدي الافرنج انفسهم لظنهم انهم مسلمون ودارت الدوائر على المسلمين

حتى دوى بهاء الدين المؤرخ المسلم الذي كان في هذه الحرب انه لم يجد حول صلاح الدين الا سبعة عشر مملوكاً من مماليكه وسار الفرنج نحو ارسوف فاتى بعض المسلمين ووثبوا على ساقة جيشهم فعاد ريشار اليهم وشتت شملهم وخسر صلاح الدين في هذه الحرب ثمانية الاف مقاتل والفرنج الفاً ولما راى صلاح الدين ان بعض الحصون الباقية بيده لا تتحمل شدة وثبات الفرنج وان الرعب استحوذ على قلوب جنوده فلا يمكنهم حفظها عمد على دكها كما رواه المورخون المسلمون

ووقع في هذه الاثناء ريشار ملك انكاترا بخطر ذلك انه سار للصيد في غابسارون ونام في ظل شجرة فاسرعت شرذمة من المسلمين لقتله او اسره فعلا جواده واخذ يدافع عن نفسه واحتاطه الاعداء من كل جهة فصاح احد الفرسان من تبهته سهاه المورخون غوليلمس براتل بالمغة العربية انا الملك فانقذوني فانكف الاعداء عن الملك واحاطوا بهذا انفارس واسروه وانوا به الى صلاح الدين فارسله الى دمشق ففداه الملك بعشرة امراء من امراء صلاح الدين كانوا اسرى عند الفرنج

وبعد ان ملك الفرنج يافا وجددوا اسوارها قصدوا اورشليم لكنهم راوا انه لابد لهم قبل ذلك من ان يحصنوا اسوار بعض المدن وشرعوا في تحصين عسقلان وصادق هولا، المؤرخون على ما رواه المؤرخون المسلمون من محاولة الفرنج حيائذ فتح اورشليم واكر اههم على الرجوع عن قصدهم وعودهم الى يافا ثم مسيرهم الى عكا واستيلاء صلاح الدين على يافا وعود الملك ريشار بحراً اليها وطرده المسلمين من المدينة وانتصاره على صلاح الدين في ظاهرها

ومما رواه المورخون الفرنج انه بينما كان الملك ريشار في عسقلان اتنه الاخبار بان اخاه يوحنا يغدر به ويريد اخذ ملكه منه فجمع رجال مشورته وانبأهم بما كان وعالنهم بان مصلحة ملكه تضطره الى ترك المشرق وقال ان تركت فلسطين تركت فيما ثلث مئة فارس والنمي رجل من نخبة جيشي فاسف جميمهم لاضطراره ان يبرح إلى المن المناهدة المن المن المناهدة المن المناهدة الم

فلسطين في هذه الحال وسالوه ان يختار قبل سفره ملكاً لاورشليم يجمع القلوب اليه ويزيل الحلاف فقال من ترون اهلاً لذلك فاجمع وايهم على المركيس كنواد والي صور ولم يكن الملك يحبه مل كان يقدر شجاعته ودربته حق قدرهما فرضيه وارسل ابن اخيه كنت شمبانيا ببشره بذاك وكان كنراد عقد سرًا مع صلاح الدين مماهدة واتفقا معاً فدهش من اختيار ريشار له ملكاً ولم يقدر أن يخفي سروره ولكي يبرى، نفسه ويظهر ورعه رفع عينيه الى السماء فقال ، الهي ملك الملوك مر بتنويجي ملكًا أن رايتني أهلاً والا فأبعد عن راسي هذا الا كايل ، وبعد أيام قليلة كان مقتل كنرادكما ذكره المؤرخون العرب ووقعت انظار اهل صور على هنري كنت شمبانيا وكان هنري نسيباً لريشار ملك انكاترا وفيليب ملك افرنسة وسالوه ان يملك فيهم وان يتزوج ارملة كنراد ايزبال بنت الملك اموري وقدمت له ايزبال نفسها مفاتيح مدينة صور فتزوجها وعرفه الفرنج ملكاً عليهم واثبته ريشار وتخلى له عن كل ما اخذه في فلسطين وراى ريشاد ان مصلحة عملكته تقضيعليه بالرجوع اليها وراى صلاح الدين أنه لا طاقة له على حرب الفرنج وريشار الماك فعزم الفريقان على عقد هدنة بالشروط الآتي ذكرها وسار ريشار عائدًا الى بلاده وكان نجاحه في المشرق واساته الى كثيرين من انفرنج في سورية قد جبلا له اعداء في كل مملكته ولذاك لما قذفت الريح شوانيه في دلماسيا قبض عليه ليوبولد دوك النمسا واراد ان يبيعه وتقدم اعداؤه لشرائه ولا سيما انريكس السادس ملك المانيا فانتصر له الحبر الروماني وحرم كل من يهينه فخلي سبيله وعاد الى ملكه ( انتهى ملخصاً عن كشيرين وبعضهم من الشهود العيانيين)

### € AEE 1= \*

حير في الهدنة التي عقدت بين الفرنج والسلطان صلاح الدين كي⊸ هذا ما قاله المؤرخون المسلمون في ٥٥٨ ه سنة ١١٩٣ م عقدت هدنة بين

السلطان صلاح الدن وملك الفرنج وسببذلك ان ملك الانكايز كاتب الملك العادل يساله الدخول على السلطان في الصلح فلم يجبهم السلطان الى ذلك ثم اتفق راي الامراء على ذلك لطول البيكار وضجر العساكر ونفاذ نفقاتهم فاجاب السلطان الى ذلك واستقر امر الهدنة في يوم السبت أمن عشر شعبان الموافق اول ايلول وتحالفوا على ذلك في يوم الاربعا الشاني والعشرين من شعبان (٥ ايلول) ولم محلف ملك الانكليز بل اخذوا يده وعاهدوه واعتذر بان الملوك لا يحلفون وقنع السلطان بذلك وحلف الكند (الكنت) هري (هنري) ابن اخيه وخليفته في الساحل وكذلك حلف غيره من عظماء الفرنج واستحافوا الملك العادل اخا السلطان والملك الافضل والظاهر ابني السلطان والملك المنصور صاحب حماه محمد بن تقى الدين عمر والملك الجاهد شيركوه صاحب حمص والملك الاعجد بهرام شاه صاحب بعلبك وغيرهم من الامراء والمقدمين الكبار وعقدت هدنة عامة في البحر والبر وجعلت مدتها ثلث سنين وثلثة اشهر وعن ان الاثير ثمانية اشهر وكانت الهدنة ان ستقر بيد الفرنح يافا وعملها وقيسارية وعملها وارسوف وعملها وعكا وعملها وحيفا وعملها وان تكون عسقلان خراباً واشترط السلطان دخول بلاد الاسماعيلية في عقد هدنته واشترط الفرنج دخول صاحب انطاكية وصاحب اطرابلس في عقد هدنتهم وان تكون لد والرملة مناصفة بينهم وبين المسلمين فاستقرت القاعدة على ذلك واذنالسلطان للفرنج في زيارة بيت المقدس فزاروه وتفرقوا ثم رحل السلطان الى القدس وتفقد احواله واص بتشييد اسواره وزاد في وقف المدوسة التي عملها بالقدس وهذه المدرسة كانت قبل الاسلام تعرف بصند ( سنت ) حنه يذكرون ان فيها قبر حنه ام مريم ثم صارت في الاسلام دار علم قبل ان يملك الفرنج بالقدس ولما ملكوا القدس اعادوها كنيسة كما كانت قبل الاسلام فلما فتح السلطان القدس إعادها مدرسة ونوض تدريسها ووقفها الى القاضي بهاء الدين بن شداد ولما استقر امر الهدنة ارسل ماية حجار لتخريب عسقلان وان يخرج من بها من القرنج ورحل السلطان عن القدس الى نابلس ثم الى بيسان ثم الى كوكب ثم الى طبرية ثم الى بيروث ووصل الى خدمته بيد صاحب انطاكية هاكرمه السلطان وساد الى دمشق وفرح الناس به واقام العدل والاحسان بدمشق واعطى العساكر الدستور (انتهى ملخصاً عن ابن الاثير وابي القداء)

وقد وافق المؤرخون الفرنج المؤرخين المسلمين على ذلك وقالوا ان مدة الهدنة ثلث سنين وثمانية الشهر كما ذكرها ابن الاثير وان القدس يكون بابه مفتوحاً لزيارة الفرنج يحجون اليه دون سلاح وان مدن الساحل من يافا الى صور تكون بيدهم وكان كل من الفريقين يدعي عسقلان وقر الاسم الحيرا ان تكون خراباً وحلف رؤساء جيش المسلمين على القرآن ورؤساء جيش الفرنج على الانجيل وصادقوا على ان ريشار الملك لم يحلف بل اخذ يد المفوضين بعقد الهدنة و بعد استقرار الهدنة سار من الفرنج من قصدوا العود الى اوروبا يحجون الى القبر المقدس الذي لم يتكنوا من انقاذه فدخلوا المدينة افواجاً دون سلاح و ذل صلاح الدين عجموده في رعاية حتى الضيافة لهم وارسل الماك ريشار اسقف ساليسبوري ليحج عنه فعامله صلاح الدين بالتجلة والتكريم وحدثه ملياً في شان الحرب المقدسة

### € 120 Je

ح ﴿ فِي وَفَاةُ السَّاطَانُ صَلَّاحِ الدِّينِ وَمَنْ مَلَّكُ بِهُ دُهُ ۗ ۗ

كان صلاح الدين بعد عقد الهدنة مع الفرنح تحسن له نفسه ان يغزو الى اسيا الصغرى وياخذ ما فيها للمسلمين ولملك الروم ويفتتح قسطنطينية وينطرق الى الفرنح بلادهم فانه كان يألف التعب ويانف الراحة وخرج الى شرقي دمشق متصيدًا وغاب خمسة عشر يوماً وعاد ثم خرج لملق الحجاج ورجع ببن البساتين الى القلعة وكانت هذه اخر دكباته فقد اصابته حمى واخذ المرض في التزايد وقصده الاطباء فلم تنجع المنهاء على التحديد المراب المنابد وقصده المنابع المرابع المر

به ادواؤهم وغشي النياس من الحزن والبخاء عليه ما لا يمكن حكايته وتوفي ليلة السابع والمشرين من صفر سنة ٥٩٩ هسنة ١٩٩٤م و دفن في قلمة دمشق في الدار التي كان مريضاً فيها ثم عمل الملك الافضل تربة قبالة الجامع وكانت دارا لرجل صالح ونقل دفاته اليها سنة ٩٥٥ هسنة ١١٩٧م وكان مولد صلاح الدين بتكريت سنة ٣٧٥ هسنة ١١٣٨م فيكون عمره عند وفاته ٧٥ سنة هجرية وكانت مدة ملكه الديار المصرية نحو اربع وعشرين سنة وملكه الشام قريباً من تسع عشرة سنة وخلف سبعة عشر ولدا ذكراً وبنناً واحدة وكان اكبر اولاده الافضل نور الدين ملك بدمشق بمده والبنت تزوجها بعد وفاته ابن عمها الملك الكامل صاحب مصر ولم يخلف صلاح الدين في خزائنه غير سبعة واربعين درهماً وهذا دايل قاطع على فرط كرمه ولم يخلف داراً ولا عقاراً وقيل انه قبل وفاته امر احد امرائه ان يطوف بدمشق بكفنه منادياً هذ ما ياخذه صلاح الدين فائح المنسرق من فتوحه وكان حسن الحاق صبوراً على ما يكره كثير التفافل عن ذنوب اصحابه يسمع من احدهم ما يكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه وكان طاهر الجلس فلا يذكر احد في عجلسه احداً الا بالحير

ولما توفي صلاح الدين استقر في الملك بدمشق وبلادها واده الملك الافضل نور الدين على وبالديار المصرية ولده الملك الغزير عماد الدين عمان وبحلب واده الملك الظاهر غياث الدين غازي وبالكرك والشوبك والبلاد الشرقيه الملك العادل سيف الدين ابو بكر بن ايوب وبحماة وسلمية والمعرة ومنح الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفر تقي الدين عمر وبعلبك الملك الامجد مجد الدين بهرام شاه من انسبايه وبحمص والرحبة وتدمر شيركوه بن محمد بن شيركود الى غير هؤلاء والملك الافضل هو الاكبر من اولاد السلطان صلاح الدين والممهود اليه بالسلطنة واستوزر ضيا الدين ابن الاثير مصنف المئل السائر وهو اخو عز الدين ابن الاثير مصنف المئل السائر وهو اخو عز الدين ابن الاثبر في المدين ابن الاثبر في واستوزر ضيا الدين ابن الاثير مصنف المئل السائر وهو اخو عز الدين ابن الاثبر في واستوزر ضيا الدين ابن الاثبر مصنف المئل السائر وهو اخو عز الدين ابن الاثبر مصنف المئل السائر وهو اخو عز الدين ابن الاثبر مصنف المئل السائر وهو اخو عز الدين ابن الاثبر مصنف المئل السائر وهو اخو عز الدين ابن الاثبر مصنف المئل السائر وهو اخو عز الدين ابن الاثبر مصنف المئل السائر وهو اخو عز الدين ابن الاثبر مصنف المئل السائر وهو اخو عز الدين ابن الاثبر مصنف المئل السائر وهو اخو عز الدين ابن الاثبر مصنف المئل الياب و المؤلفة و الدين ابن الاثبر مصنف المئل السائر و هو اخو عز الدين ابن الاثبر مستونر و المؤلفة و المؤلفة

مؤلف التاريخ المسمى بالكامل فحسن للملك الافضل طرد امراء ابيه ففارقوه الى اخويه العزيز بمصر والظاهر بحلب ولما اجتمع أكابر الامراء بمصر حسنوا للملك العزيز الانفراد في السلطنة ووقعوا في اخيه الافضل ملك دمشق فمسأل الى ذلك وحصلت الوحشة بين الاخوين الافضل والعزيز

### € al 13A ﴾

# -م ﴿ فِي بعض الاحداث الى نهاية هذا القرن ﴿ ص

في سنة ٩٠٠ ه سنة ١١٩٥ م استحكمت الوحشة بين الاخوين العزيز صاحب مصر والافضل صاحب دمشق ابني صلاح الدين فسار العزيز في عسكر من مصر وحصر أخاه الافضل بدمشق فارسل الافضل ستنجد عمه العادل واخاه الظاهر صاحب حلب وان عمه الملك المنصور صاحب حماه فساروا الى دمشق واصلحوا بين الاخوين ورجع العزيز الى مصر ورجع كل ماك الى بلده واقبل الملك الافضل بدمشق على شرب الحمر وسماع الاغاني والاوتار ليلاً ونهارًا واشاع ندماؤه ان عمه الملك العادل حسن له ذلك وكان يعلمه خفية وفوض الافضل امر المملكة الى وزيره ضياء الدين ابن الاثير الجزري يديرها برابه الفاسد ثم اظهر الافضل التوبة عن ذلك وازال المنكرات وواظب على الصلوات وشرع في نسخ مصحف بيده وفي سنة ٥٩١ ه سنة ١١٩٦ م عاود الملك العزيز صاحب مصر قصد الشــام ومنازلة اخيه الملك الافضل فسار نحو دمشق فاضطرب عليه بعض عسكره وفارتموه فعـاد الى مصر بمن بقي معه وكان الملك الافضل قد استنجد بعمه الملك العادل فلما رحل اخوه العزيز الى مصر تبعه الملك الافضل والملك العبادل ومن انضم البهما طالبين مصر فساروا حتى نزلوا على بلبيس وقد ترك العزيز فيها جماعة من الصلاحية فقصد الملك الافضل مناجزتهم بالقتال فنعه عمه الملك المادل وقصد الافضل المسير الى مصر والاستيلاء عليها فنعه عمه العادل ايضاً وقال مصر لك متى إ

شئت وكاتب العادل العزيز بالباطن واصره بارسال القساضي القساضل ليصلح بين الاخوين فاصلح بينهما واقام الملك العادل عند العزيز بمصر وعاد الافضل الى دمشق ولزم الزهد والقناعة وترك الاص لوزيره المذكور فكثر شاكوه وقبل شاكروه

وفي سنة ٥٩٦ ه سنة ١١٩٧ م بلغ الملك العادل والملك العزيز بمصر اضطراب الامور على الملك الافضل بدمشق فاتفقها على ان ياخذا دمشق من الافضل ويسامها العزيز الى العادل لتكون الخطبة والسكة للملك العزيز بسائر البلاد كما كانت لابيه صلاح الدين فخرجا من مصر حتى نزلا على دمشق وكان الملك الافضل قد حصنها وكات الملك العادل بعض الاصراء من داخل البلد وصادوا معه ووعدوه بتسليم البلد فدخلها الملك العزيز من باب الفرج والملك العادل من باب توما واجاب الملك الافضل الى تسليم القلمة ايضاً وانتقل منها باهله واصحابه واخرج وزيره ضيا الدين المذكور مختفياً بصندوق خوفاً عليه من القتل وانبطى الملك الافضل صرخد فسار اليها باهله واستوطنها وبعد ان دخل الملك العزيز دمشق سلمها الى عمه الملك العادل فايقى السكة والحطبة بدمشق لاملك العزيز دمشق سلمها الى عمه الملك العادل فايقى السكة والحطبة بدمشق لاملك العزيز

وفي سنة ٩٥٤ هسنة ١١٩٩ م وصل جمع عظيم من الفرنج الى الساحل واستولوا على قامة بيروتوسار الملك العادل الى يافا وانته نجدة من مصر ووصل اليه سنقر الكبير صاحب القدس وميمون القصري صاحب الجلس وهجم على يافا بالسيف فلكها وقتل من كان يقاتله بها وازل الفرنج تبنين فارسل الملك العادل الى الملك العزيز صاحب مصر فسار الملك العزيز بنفسه بمن بقي عنده من عساكر مصر واجتمع بعمه الملك العادل على تبنين فرحل الفرنج عنها الى صور خائبين وعاد الملك العزيز الى مصر وترك احكثر العسكر مع الملك العادل وجعل اليه اص الحرب والصلح فطاول الملك العادل الفرنج فطلبوا الهدنة فاستةرت بنهم ثلث سنين وعاد الملك العادل الى دمشق

وفي سنة ٥٩٥ه سنة ١٢٠٠م توفى الملك العزير صاحب مصر بحمى اصابته باثر قنطرة عن جواده واشتدت حماه وحدث به يرقان وقرحة في اممائه واحتبس طبعه فات في السنة المذكورة بعد ان ما ك ست سنين الا شهرًا فافام بالمك بعده ولده الماك المنصور محمد وكان عمره حينتذ تسع سنين واتفق الامراء على احضار احد من بني أوب ليقوم بالملك ووقع اختيارهم على الملك الافضل وهو بصرخد وارسلوا اليه فسار حثيثاً مختفيا خوفاً من عمه الملك العادل فصير آتابك اي امير الامراء عند الملك المنصور ان اخيه واشار عليه اخوه الملك الظاهر صاحب حلب أن يقصد دمشق وياخذها من عمه الملك العادل فسار الملك الافضل في العساكر الى دمشت وبلغ الملك العادل مسيره وهو محاصر ماردين فسار الىدمشق ووصل اليها قبل اللك الافضل ثم وصل الافضل الى دمشق وزحف اليها وجرى ينهما قتال وانصل الافضل الى باب البربد ولم يمده المسكر نتكاثر اصحاب العادل واخرجوهم من البلد ووصل الملك الظاهر صاحب علب منجدًا لاخيه الافضل مضايقاً المدينة ودام الحصار وتلت الاقوات فيها وعزم العادل على تسليم البلد فحصل ببن الاخوين الافضل والظاهر خلاف ادى الى ترك حصار دمشق (انتهى ملخصاً عن ابن الانير وابي النداء)

واما المؤرخون الفرنج فقالوا في فحهم بيروت وغيرها ما ملخصه ان البابا شاستينوس الماث اغتم فرصة وفاة صلاح الدين فدعا امراء اوروبا ايهتموا باسترجاع اورشليم فلي انريكس السادس ملك المانيا دعوته مع انه كان محروماً لانه شرى ريئار ملك انكلترا وسجنه فنالب عسكر في المانيا وايطاليا وساروا بحرا الى سورية واخذوا بعض المدن الساحلية التي كانت بيد المسلمين منها اللاذقية وجبلة وبيردت وصيدا واسفكوا نحو تسعة الاف اسير ولكن وقع الحلاف بينهم اذ لم يكن ملك يجمع وصيدا واسفكو أنحو تسعة الاف اسير ولكن وقع الحلاف بينهم اذ لم يكن ملك يجمع كانهم فان هنري دوك شمانيا وملك اورشليم سقط به رواق او سقط هو من

شباك فانشج راسه ومات وكان بعض الفرنج المتوطنين بسورية لا يريدون نقض الهدنة بإنهم وبين المسلمين الى ان نقضها الملك العادل بحصاره يافا وفنحها وبمنازلته الفرنج على تبنين وترحيلهم عنها شم تجددت الهدنة بين الفرنج والمسلمين الى ثلث سنين وبعد وفاة ملك اورشليم تزوجت ارملة ايزبال بنت اموري الملك زبجة ثالثة باموري دي لوسينيان الخي كوي دي لوسينيان ملك قبرس وكال ملكاً سنة ١١٩٧م

# الفصل الثاني

حكم في بعض المشاهير الدنيوين في القرن الثاني عشر ككاهـ

### € 2EV 1= }

## - ﴿ فِي المشاهير السوريين ﴿ -

## ﴿ محمد بن الحضر المري ﴾

ذكره الصلاح الكتبي في فوات الوفيات فنال هو ابن الحسن بن القاسم ابو اليمن بن ابي مؤزول التنوخي المعروف بالسابق من اهل المعرة قال ابن النجاد . كان شاعرًا مجيدًا مليح القول حسن المعاني رشيق الانفاظ دخل بغداد وجالس ابن باقيا والابيوددي والحطيب التبريزي وانشدهم شعره وعمل رسالة لقبها تحفة الندمان اتى بها بكل معنى غريب يشتمل على عشر كراديس ومما ذكره من شعره واغيد واجه المرآة زهوًا فحرّق بالصبابة كل نفس وليس من العجائب ان اتى حريق بين مرآة وشمدس

ومنه ايضاً

حامت على السفيه فزاد بغياً وعاد فكفه سفهي عليه وفعلي الحير من شفي واكن اتبت السر مدفوعاً اليه وفال وكانت وفاته بعد الحملية فسنة الحملية للهجرة هي سنة ١١٠٧ لاميلاد فلا نعلم في اية سنة بعدها كانت وفاته

# ﴿ ابراهم الغزي الشاهر ﴾

قال في حقه ابن خلكان هو ابو اسحق ابراهيم بن يحيى الى محمد الاشهبي الكابي ابن النجار في تاريخ بغداد هو ابراهيم بن عمان بن عباس الى عبدالله الاشهبي الكابي الغزي الشاهر المشهور ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق فقال دخل دمشق وسمع بها من الققيه نصر المقدسي سنة ٤٨١ هـ (١٠٨٩ م) ودخل الى بغداد واقام بالمدرسة النظامية سنين كنيرة ومدح ورثى غير واحد من المدرسين بها وغيرهم ثم رحل الى خراسان وامتدح بها جماعة من رؤسائها وانتشر شعره هناك وذكر له عدة مقاطيع من الشعر واثى عليه انتهى كارم الحافظ وله ديوان شعر اختاره بنفسه وذكر في خطبته انه الله بيت وله قصيدة اناصر الدين بن العلا وزير كرمان برمما قاله فيها

حملنا من الآثام ما لا نطيقه كم وقال في قصر الايل

وایل رجونا ان بدب عذاره وله ایضاً:

قالوا هجرت الشعر قات ضرورة خلت الديار فلا كريم يرتجى ومن العجائب انه لا يشترى

كما حمل العظم الكسير المصائبا

فما اختط حتى صار بالفجر شائبا

باب الدواعي والبواعث مغلق منه النوال ولا مايح يعشق ويخان فيه مع الكساد ويسرق

وقد توفي سنة ٤٢٥ ه سنة ١١٣١ م ما بين مرو وبليخ من بلاد خراسانونقل الى بليخ ودفن فيها ونقل عنه أنه كان يقول لما حضرته الوفاة ارجو أن يغفر لي ربي لثلثة اشياء كوني من بلد الامام الشافعي واني شيخ كبير جاوزت السبعين واني غريب ﴿ ابن منير الطرابلسي ﴾

قال فيه ابن خلكان أبو الحسين احمد بن مثير بن احمد بن مفلح الطرابلسي الملقب مهذب الدين الشاعر المشهور له ديوان شعر وكان ابوه منشد الاشعار وينتي في اسواق طرابلس وحفظ القرآن الكريم وتعلم اللغة والادب وقال الشعر وقدم دمشق وسكنها وكان رافضياً كثير الهجاء ولما كثر ذلك منه سجنه بوري بناتابك طنتكين صاحب دمشق مدة وعزم على قطع لسانه ثم شفعوا فيه فنفاه وكان بينه وبين ابن القيسراني ( الاتي ذكره ) مكاتبات واجوبة ومهاجاة وكانا مقيمين بحلب ومتنافسين في صناءتهما كما جرت عادة المَّاثلين ومن شعره من جملة قصيدة :

واذا الكريم راى الحنول نزيله في منزل فالحزم ان يترحلا فالبدر لما ان تضاءل جد في طلب الكهال فحازه متنقلا ساهمت عيشك مر عيشك قاعدًا افلا فليت بهن ناصية الفلا متنيه ما اخفى القرأب واخملا ما الموت الا ان تعاش مذللا للقفر لا للفقر هما اتما مغناك ما اغناك ان تتوسلا لله علمي بالزمان واهله ذنب الفضيلة عندهم ان تكملا طبعوا على لوم الطباع فخيرهم ان قلت قال وان سكت تقولا

فا ِق ترق كالسيف سل فبان في لاتحسبن ذهباك نفسك ميتة

وكانت ولادته سنة ٤٩٣ ه سنة ١١٠٠ م بطر ابلس وكانت وفاته سنة ٤٨هـ سنة ١١٥٤ م بحلب ودفن بجبل جوشن بقرب المشهد الذي هناك. قال ابن خلكان زرت تبره ورايت عليه مكتوباً

من زار قبري فليكن موقناً ان الذي القاه يلقاهُ فيرحم الله امر الأذارني وقال لي يرحمك اللهُ أ ولكن وجدت في ديوان ابي الحكم عبيد الله ان ابن منير توفي بدمشق سنة ١٤٥ هـ اي سنة ١١٥٣ م ورثاه بابيات تدل على انه مات بدمشق منها وهي هزلية على عادته

اثوابه فوق اعواد تسير به وغساوه بشطى نهر قاوط واسخنوا الماء في قدر مرصصة واشعلوا تحته عيدان بلوط وعلى هذا التقدير فيحتاج الى الجمع بين هذين الكلامين فعساه أن يكون قد مات في دمشق ثم نقل الى حلب فدفن بها والله اعلم ﴿ ان عساكر الدمشقي ﴾

هو الحافظ ابو القاسم على بن ابي محمد الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين المعروف بابن عساكر الدمشقي كان محدث الشام في وقته ومن اعيان الفقهاء الشافعية غلب عليه الحديث فاشتهر به وبالغ في طلبه الى ان جمع منه ما لم يتفق لفيره وجاب البلاد ولقى المشائخ ثم عاد الى دمشق ثم رحل الى خراسان وصنف التصانيف المفيدة وكان حسن الكلام على الاحاديث صنف التاريخ الكبير لدمشق في ثمانين مجلدة اتى فيه بالعجائب وهو على نسق تاريخ بفداد وقد استعظمه العلماء وقال بعضهم أن العمر يقصر عن أن يجمع الأنسان فيه مثل هذا التاليف وله شعر لا ياس فيه ومنه قوله على ما قيل :

> الا ان الحديث اجل علم واشرفه الاحاديث العوالي وانفع كل نوع منه عندي واحسنه الفوائد والامالي تحتقه كافواه الرجال فكن يا صاح ذا حرص عليه وخذه من الرجال بلا ملال

وانك ان ترى للعلم شيئاً

ولا تاخذه عن صحف فترى من التصحيف بالداء المضال

ومن المنسوب اليه ايضاً :

ايا نفس و يحك جاء المشيب فاذا التصابي وماذا الغزل تولی شبابی کان لم یکن وجا مشیبی کان لم یزل كاني بنفسي على غرة وخطب المنون بها قد نزل فيا ليت شعري بمن اكون وما قدر الله لي في الاذل

وكانت ولادته اول سنة ٩٩٦ ه سنة ١١٩٦ م وتوفى سنة ٧١٥ ه سنة ١١٧٦م بدمشق ودفن بها وحضر الصلاة عليه السلطان صلاح الدين

## ﴿ ابن الذكي الدمشقي ﴾

هو ابو المعالي محمد بن ابي الحسن الى ابان بن عثمان بن عفان الامويالقرشي الملقب يحيى الدين بن زكى الدين الدمشقى الفقيه الشافعي كان ذا فضائل عديدة من انفقه والاداب وغيرهما وله النظم المليح والخطب والرسائل وتولى القضاء بدمشق سنة ٨٨٥ ه سنة ١١٩٣ م وكانت له عند السلطان صلاح الدين المنزلة المالية والمكانة المكينة ولما فتح السلطان صلاح الدن حلب أنشده القاضي المذكور قصيدة منها البيت المتداول وقد من ذكره:

وفتحك القلعة الشهباء في صفر مبشر فتوح القدس في رجب وفوضه السلطان حيئذ الحكم والقضاء بحلب فاستناب بها ذين الدين بنا اابانياسي وله خطبة مشهورة القاها بامر السلطان صلاح الدين بالقدس في اول جمعة بعد الفتح وكانت ولادته سنة ٥٥٠ ه سنة ١١٥٦ م ووفاته سنة ٥٩٨ ه سنة ١٢٠٢ م ﴿ ابن القيسراني ﴾

هو ابو عبد الله محمد بن نصر الى خالد بن الوليد المخزومي الحالدي الحابي الملقب شرف المعالي المعروف بابن القيسراني • وكان من الشعراء المجيدين والادباء المتقين وكان هو وابن منير الطرابلسي شاءري الشام في ذلك العصر وجرت بينهما وقائع ونوادر وملح وكان ان منير ينسب الى التحامل على الصحابة ويميل الى التشيع فكتب اليه ابن القيسراني:

> خبرًا افاد الورى صوابه فان لي اسوة الصحابه

ابن منیر هجوت مئی ولم تضيق بذاك صدري ومن محاسن شعره قوله :

نشوان امزج سلسالاً بسلسال كم ليلة بت من كاسي وريقته كانما نغره ثغر بلا والي

وبات لا تحنمی عني مراشفه فال ان خاكان قد ظفرت بديوانه وانا يومئذ بحلب ونقلت عنه اشيأ منها قوله

في مدح خطيب

لتلقاك رحسا منك او ضميخ طيبا

شرح المنبر صدرا ا تری ضم خطیاً

وون معانيه البديعة:

هذا الذي ساب المشاف نومهم أما ترى عينه ملأى من الوسن وكانت ولارة القيسراني سنة ٤٨٧ ه سنة ١٠٨٦ م بعكا وتوفى سنة ٥٤٨ ه سنة ١١٥٤ م عدينة دمشق ودفن عقبرة باب الفراديس والقيسراني منسوب الى قيسرية فلسطين وله كتاب في الكامات المتشابهة الفظّاً من الاسماء المنسوبة طبع في لندن سنة ١٨٦٥

## ﴿ محمى الدين الشهر زوري ﴾

هو ابو حامد محمد القاضي كمال الدين الشهرزوري الملقب عبي الدين وقد دخل بغداد فتفقه على الشيخ ابي مصور ابن الرزاز ثم صعد الى دمشق وولي إِنْ قَضَّا هَا نَيَابَةً عَنَ وَالدَّهِ ثُمَّ انْقُلُ الى حلب وحَكُم نَيَابَةً عَنَ ابِيهِ ايضاً سنة ٥٥٥هم سنة ١١٦١ م وبعد وفاة والدم تمكن عند الملك الصالح اخي نور الدين المذكور قبلاً صاحب حلب غاية الممكن وفوض اليه تدبير مملكة حلب سنة ٧٧٥ ه سنة ١١٧٨ ثم وشى به اعداؤه وحساده الى الملك الصالح واقضت الحال انه لزم بيته ثم دأى المصلحة مفارقة حلب فانتقل الى الموصل وتولى قضاءها ودرس بمدرسة والده والمدرسة النظامية بالموصل وتمكن عند صاحبها مسعود ابن مودود بن زنكي واستولى على جميع الامور وكان محيي الدين جوادًا سريًا فيل انه انعم على فقهاء بنداد وادبائها وشعرائها ومحاويجها عند رسالته اليها بعشرة الاف ديناز اميرية ويقال انه في مدة حكمه بالموصل لم يعتقل غرباً على ديسارين فا دونهما بل كان يوفيهما عنه وله اشعار جيدة منها قوله في وصف جرادة:

لها فخذا بحكر (١) وساقا نعامة وقاوه '(٢) نسر وجؤجؤ (٣)ضيفم حبها افاعي المل بطناً وانعمت عليها جياد الحيل بالرأس والفم وله في وصف نرول الثلج من النبع :

ولما شاب رأس الدهر غيظاً لما قاساه من فقد الكرام اقام يميط عنه الشيب غيظاً ويثر ما اماط على الانام وكانت ولادته سنة ١٠٥ه ه تقريباً سنة ١١١٧م وتوني سنة ٥٨٦ه ه سنة ١١٩١م هر تقية النة الصوري كه

هي الله على تقية ابنة ابي الفرج ابى جعفر السلمي الارمنازي الصوري كانت فاضلة ولهما شعر جيد قصائد ومقاطيم وصيبت الحمافظ احمد ابن محمد السلفي الاصبهاني زماناً بالاسكندرية وذكرها في بعض تعاليقه واثنى عليها وكتب بحطه عنرث في منزل سكناي فانجرح اخمصي فشقت وليدة في الدار خرقة من خمارها وعصبته فأنشدت تقية للحال:

توطن اهليا في صور

لو وجدت السيل جدت بخدي عوضاً من خمار تلك الوليده كيف لي ان اقبل اليوم رجلاً سلكت دهرها الطريق الحميده ولها غير ذلك اشياء حسنة ورووا ان تقية نظمت قصيدة تمدح بها المالك المظفر تقي الدين عمر ابن اخي السلطان صلاح الدين وكانت القصيدة خرية ووصفت الله المجلس وما يتعلق بها بالحر فلما وقف عليها الملك المظفر قال الشيخة تعرف هذه الاحوال من زمان صباها فبلغها ذلك فنظمت قصيدة اخرى حربية ووصفت الة الحرب وما يتعلق بها احسن وصف مم صيرت اليه تقول علمي بهذا كملمي بذاك وكان قصدها براة ساحتها مما نسبها اليه وكانت ولادتها سنة ٥٠٥ ه سنة ١١١٧ م وتوفيت سنة ١٥٥ ه سنة ١١١٤ م والارمنازي نسبة الى ارمناز هي قرية من اعمال دمشق وقيل من اعمال انطاكية وقيل من اعمال حلب بينها وبين عزاز اقبل من ميل ثم

## ﴿ ابن بري المقدسي ﴾

هو ابو محمد عبدالله بن ابي بري بن عبد الجباد بن بري المقدسي الاصل المصري المقدام المشهود في علم النحو واللغة والرواية والدراية كان علامة عصره ونادرة دهره وله على كتاب الصحاح الجوهري حواش فائقة اتى فيها بالغرائب واستدرك عليه بها في مواضع كثيرة وهي دالة على سعة علمه وغزارة مادته وعظم اطلاعه وصحبه خلى كثير واشتغلوا عليه ومن جملة من اخذوا عنه ابو موسى الجزولي وكان عادفاً بكتاب سيبويه وعلله وكان عليه التصفح في ديوان الانشاءات لا يصدر كتاب الدولة الى ملك من ملوك النواحي الا ان يتصحفه ويصلح ما به من خلل خفي ويحكى انه كانت فيه غفلة ولا يتقيد بالاعراب بل يسترسل في حديثه كيف ما اتفى حتى قال يوماً لبعض تلامذته اشتر لي قليل هندبا بعروقو فقال التلميذ علي من بعروقو فقال التلميذ

خلكان ورايت له حواشي على درة الفواص في اوهام الحواص للحريري وله جزء لطيف في اغاليط الفقهاء وله الرد على ابن الحثاب في الكتاب الذي بين فيه غلط الحريري في المقامات فانتصر ابن بري للحريري وما اقصر في ما عمله وكانت ولادته بمضر سنة ١٩٩٩ ه سنسة ١١٠٦ وتوفي سنسة ١٨٥ ه سنسة ١١٨٧ م وبري علم يشبه النسبة

### ﴿ اسامة بن منقذ ﴾

هو ابو المظفر اسامة بن مرشد بن علي بن مقلد الى منقذ الكناني الكابي من اكار بني منقذ اصحاب قلعة شيزر واول من ملك هذه القلعة منهم سديد الملك ابن منقذ وكانت بيد الروم فنازلهـا وتسلمها بالامان سنة ٤٧٤ ه سنة ١٠٨٢ م ولم تزل في يده ويد اولاده الى ان جاءت الزلزلة سنة ٥٥٧ هـ ١١٥٨ م وكان سديد الملك موصوفاً بالذكاء وقوة الفطنة وحكى عنه أنه جرى له امر خاف منه على نفسه من محمود بن مرداس صاحب حلب فرحل الى طرابلس عند ابن عماد صاحما فتقدم ابن مرداس الى كاتبه ابن النحاس الحلبي ان يكتب لسديد الملك كتاباً متشوقه ويستدعيه اليه وفهم الكاتب أن أبن مرداس يقصد له شرًا فكتب كما أمر وكتب اخيرًا أن شاء الله تعمالي فشدد النون وفتحها فلمما وصل الكتاب الى سديد الملك عرضه على ابن عمار ومجلسه فاستحسنوه واستعظموا رغبة ابن مرداس في التقرب اليه فقال هو ارى في الكتاب ما لا ترون فكتب الجواب وفي اخره انا الخادم المقر بالانعام وكسر الهمزة من انا وشدد النون ولما وصل الكتاب الى ابن مرداس وقف عليه الكاتب وسر بما فيه وطابت نفسه اذ علم أن سديد الماك ادرك المعني فكان قصد الكاتب من تشديد النون في قوله انَّ شاء الله الاشارة الى قوله تعالى . إنَّ الملاِّ يأتمرون عليك ليقتلوك ، وقصد سديد الملك بتشديد النون في قوله النَّا الحادم الاشارة الى قوله تعالى . إنَّا لن ندخلها ابدًا ما داموا فيها . وقد توفي سديد الملك

سنة ٤٧٥ ه سنة ١٠٨٣ م ومخلص الدولة بن منقذ الذي ذكرنا ترجمته في القرن الحادي عشر هو والد اسامة الذي نكتب ترجمته هنا كما يؤخذ عن ابن خلكان في ترجمة سديد الملك المذكور

ولاسامة بن منقذ تصانيف عديدة في فنون الادب وقد اثني عليه العلماء وقد سكن دمشق ثم انتقل الى مصر ثم عاد الى دمشق ثم رماه الزمان الى حصن كيفا فاقام به حتى ملك السلطان صلاح الدين دمشق فاستدعاه وهو شيخ قد جاوز الثمانين وله ديوان شمر في جزئين موجود في ايدي الناس قال ابن خلكان قد رايته بخطه ونقلت منه وتما نقله عنه قوله في ابن طليب المصري وقد احترقت داره:

> انظر الى الايام كيف تسوقنا ما اوقد ابن طليب قط بداره وقوله يصف ضعفه:

قسرًا الى الاقرار بالاقدار نارًا وكان خرابهما بالنمار

فاعب لضمف يديمن عملها قلماً من بعد حكم القنا في لبة الاسد وما كتبه الى ابيه جواباً عن ايات كتبها ابوه اليه:

وما اشكو تلون اهل ودي ولو اجدت شكيتهم شكوت ملات عتمانهم ويثست منهم فا ارجوهم في من رجوت اذا ادمت قوارصهم فوادي كظمت على اذاهم وانطويت ورحت عليهم طلق المحيا كاني ما سمعت ولا رايتُ تجنوا لي ذنوباً ما جنها بداي ولا امرت ولا نهيت ويوم الحشر موعدًا وتبدو صحيفة ما جنوه وما جنيت ُ

وكان مولد أسامة سنة ٨٨٥ ه سنة ١٠٨٦م بشيزر وتوفي بدمشق سنة ٨٤٥ه سنة ١١٨٩ م (قد اخذًا اكثر ما في هذا الفصل ملخصاً عن أبن خلكان في

وفيات الاعيان )

### ﴿ عد ١٤٨ ﴾

حة ﴿ في بعض من عاصر هولاء المشاهير من امثالهم في غير سورية ﴾ ﴿ ابو حامد الغزالي ﴾

هو حامد بن محمد ذين المدين الغزالي الشافيي وقد ولد في طوس مدينة خراسان ولذا يصفونه بالطوسي وكانت ولادته سنة ٥٠٠ هسنة ١٠٠٩ م ووفاته سنة ٥٠٠ هسنة ١٠٠٩ م ولم يكن للشافية في اخر عصره مثله وقد اشتهر في علمه وزهده فقي سنة ١٨١٨ هسنة ١٠٩٦ م ترك جيع ما كان عليه وسلك طريق النزهد والانقطاع وقصد الحيج ورجع الى دمشق فاقام مدة يذكر الدروس في ذاوية الجامع ثم انتقل الى بيت المقدس واجتهد في العبادة ثم قصد مصر واقام بالاسكندرية مدة ثم عاد الى وطنه بطوس وصنف كتباً مفيدة في عدة فنون منها ما هو اشهرها الوسيط والبسيط والوجيز والحلاصة في الفقه ومنها احياء علوم الدين ما هو اشهرها الوسيط والبسيط والوجيز والحلاصة في الفقه ومنها احياء علوم الدين وهو من انفس الكنب واجلها وله في اصول الفقه المستصفي فرغ من تصنيفه سنة ٣٠٠ هسنة ١١١٠ م وله المنحول والمنتحل في علم الجدل وله تهافت الفلاسفة وعك النظر ومعيار العلم والمظون به على غير اهله والمقصد الاقصى في شرح اسماء وعك النظر ومعيار العلم والمنقذ من الضلال وحقيقة القواين الى غير ذلك وسب اليه بعض الشعر ووزع اوقاته في اخر حياته على وظائف الحير الى ان انقل الى دبه في السنة المذكورة ورثاه الابيوردي الشاعر المشهور بابيات منها

مضى واعظم مفقود فجعت به من لا نظير له في الناس يخلفه ( انتهى ملخصاً عن ابن خاكان)

وقد ذكره العلامة المطران اسطفان عواد السمعاني الشهير في كتابه فهرست الكتب الشرقية في المكتبة الماديشية بفيرنسا واثنى عليه في علمه وورعه وعدد كتبه

وفال أنها نحو ستين عبادًا خص بالذكر منها كتابه في علم الدين قسمه الى ادبعة اجزاء وكل جزء الى عشرة فصول تكام فيهما على عبادة الله واركان عقمائد الدين ووصايا الاسلام والفضائل والرذائل وكابه في المعارف العقلية نكام به علىصناعة القياس وعلى ما وراء الطبيعة وعلى الغاية والمقاصد في الاعمال وكتابه المنقذ من الضلال بين فيه ما ينافي او يوافق دين الاسلام من اقوال الفلاسفة وكنابه المظنون به على غير اهله يرد به ما يورده على سبيل الاعتراض على دين الاسلام وكتابه مشكاة الانوار تكلم فيه على الله الذي هو النور الحقيقي ثم على الانوار السانية ويريد بها موسى وعيسى ومحمد وكتابه نصيحة الملك يخاطب به السلطـان ملك شاه السلجوقي وكتابه الحاتم تكلم به على معنى الحروف العربية وعملها السحري وكتابه الموجز في علم النجوم وكتابه الحاوي ما يعزي اليه من الاشمار الادبية والفلسفية ثم ذكر له كتابًا في ما وراء الطبيعة واللاهوت مقسوماً الى سفرين نكام في الاول على الذات والوجود والوحدة والجمع والضروري والممكن وفي حدوث الاشياء والجوهر والعرض وتكام في الناني على المعقولات والنفس البشرية وقواها وعلى الارواح الملائكة والشياطين وعلى اسماء الله ووحدة ذاته وعلمه وخلقه السماء والارض ووحيه وعنايته وعلى النبوة ورسالة محمد النبي وسمو مرتبة الانبياء وعلى الاعان والطاعة والفروض ويوم الدين والفردوس وجهنم وقد اخذ المطران المذكور كل هذه التعليقات عن كتبه الموجودة بالمكتبة الذكورة وجا في كتاب اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ان كتابه المنقذ طبع بباريس سنة ١٨٤٢ ثم في القسطنطينية ومصر وان كنابه مقاصد الفلاسفة طبع منه ما يتعلق بالمنطق في لايدن سنة ١٨٨٨ وان له كتاباً يسمى عمدة المحققين وبرهان الدين طبع في القاهرة سنة ١٢٧٧ وكتابه تهافت الفلاسفة طبع بالتاهرة سنة ١٣٠٣ ه وله كتــاب احياء علوم الدين م طبع مرتين في بولاق سنة ١٢٧٨ وسنة ١٢٨٦ هـ وفي القياهرة مرارًا وله ايضاً المقالة الولدية يحاطب فيها غلاماً بقواله يا ولد طبعت في فيانا سنة ١٨٣٨ مع ترجمة المانية وله الدرة الفاخرة في احوال الاخرة طبعت في سويسرا سنة ١٨٧٨ مع ترجمة افرنسية انتهى

## مؤ الطغراءي صاحب لامية المجم ؟

هو على ما قال ابن خلكان العميد فنر الكتاب ابو الدميل الحسين الملقب مؤيد الدين الاصبراني المعروف بالطفرائي كان غزير الفضل لطيف الطبع فاق اهل عصره بصنعة النظم والنثر وله ديوان شعر جيد ومن محاسن شمره قصيدته المعرونة بلامية العجم يصف بها حاله ويشكو زمانه واولها:

هذا الصغير الذي وافي على كبري اقر عيني ولكن ذاد في فكري سبم وخمسون لو مرت على حجر ابان تانيرهما في صفحة الحجري والطفرائي هذه النسبة الى من يكتب الطغراء وهي الطرة التي تكتب اعلى كتب الملوك وعن كتاب اكنفاء القنوع بما هو مطبوع ان ديوانه طبع القسطنطينية في مطبعة الجوائب وان قصيدته لامية العجم طبعت في قسطنطينية المسطنطينية وفي اكسفو دد سنة ١٦٦١ وفي فرنكفورت سنة ١٧٦٩ ولصلاح ال

الصفدي الذي توفي سنة ١٣٦٧ شرح عليها سهاه الغيث المسجم في شرح لامية المعجم طبع في القاهرة سنة ١٣٠٥ ه وبهامشه سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون لجمال الدين بن نباتة المصري الذي توفي سنة ٨٦٨ ه

# ﴿ ابو محمد الحريري ﴾

هو ابو محمد القداسم بن على بن محمد بن عبان الحريري البصري الحرامي صاحب المقامات المشهورة كان احد ايمة عصره ورزق الحظوة النامة في عمل المقامات واشتملت على شي كثير من كلام العرب وامثالهم ورموز اسراد كلامهم فاتمها خسين مقدامة وصنفها للوزير جلال الدين على بن صدقة وزير المسترشد ونسجها على منوال بديع الزمان الهمذاني وابو زيد السروجي الذي عزا اليه هو دجل بصري نحوي لنوي صحب الحريري واشتغل عليه بالبصرة واما تسميته الراوي بالحارث بن همام فاتما عني بها نفسه اخذا عن الاية كلكم حادث وكلكم همام قالوا كانت مقاماته ادبعين مقلمة فانكرها بعضهم عليه وقالوا هي لرجل مغربي مات بالبصرة ووقعت اوراقه اليه فادعاها فاستدعاه الوزير الى الديوان واقترح عليه انشاء وسالة فلم يفتح الله عليه فقام وهو خجل فقال فيه بعض عاذايه:

شيخ لنا من ربيعة القرس ينتف عثنونه من الهوس الطقه الله بالمشان كما وماه في وسط الديوان بالحرس

وكان يزعم أنه من ربعة الفرس وكان مولماً بنتف لحيته عند الفكرة ويسكن في مشان البصرة ولما عاد الى بلده عمل عشر مقامات اخرى وسيرها الى الوزير واعتذر من عيه وحصره بالديوان بما لحقه من المهابة وللحريري تآليف حسان منها درة النواص في اوهام الحواص وملحة الاعراب المنظومة في النحو وله ايضاً شرحها واله ديوان وسائل وشعره كثير غير الذي في المقامات ويحكى أنه كان ذميماً قبيح المنظر فجاءه شخص غريب يزوره ويأخذ منه شيئاً فلما رآه استزرى

شكاه وضم الحريري ذلك فلما ساله ان يملي عليه قال له اكتب:

ما انت اول سار غره قر ورائسد اعجبته خضرة الدمن فاختر لنفسك غيري انني رجل مثل المعيدي قاسمع في ولا ترقي فخجل الرجل منه وانصرف عنه وقد ولد الحريري سنة ٤٤٦ هستة ١٠٠٥م وتوني سنة ٥١٥ ه وقيل سنة ٥١٦ ه سنة ١١٢٧ او سنة ١١٢٣م وكان يسكن في سكة بني حرام فنسبة الحرامي الى هذه السكة والحريري نسبة الى الحرير وعمله او سعه

وقد طبعت مقامات الحريري مرارًا واحسن طبعة هي التي اعتني بها العلامة دي ساسي الافرنسي في بريس سنة ١٨٢٧ مع شرح واب ولما حصل في هذه الطبعة بعض الحطأ من مرتبي الحروف طبعت نانية مصححة مع حواش تاريخية ولغوية في بريس سنة ١٨٤٩ ببناية العلامة وادنبورغ وطبعت ايضاً في كلكته سنة ١٨٠٩ وسنة ١٨١٨ وفي لابسيك سنة ١٨٥٦ وفي بولاق سنة ١٨٦٨ همع شرح عليها وطبعت في بيروت مرارًا ولاحمد الشريشي (توفي سنة ١٣٣٩ هم سنة ١٢٧٣م) شرح لمقامات الحريري طبع في بولاق مرارًا واما كتاب الحريري درة الفواص ضطبع في قسطنطينية ثم طبع في مصر على الحجر سنة ١٢٧٣ وكتابه ملحة الاعراب طبعت على الحجر مرارًا

## ﴿ الفتح بن خاقان ﴾

هو ابو نصر الفتح بن محمد بن خاقان الاشييلي صاحب كتاب قلائد العقيان وله عدة تصانيف غيره وقد جمع من شعراء المفرب في قلائد العقيان طائفة كبيرة وتكام على ترجحة كل منهم باحسن عبادة والطف اشادة ومن كتبه مطبح الانفس ومسرح التانس في ملح اهل الاندلس وهو ثلث نسيخ كبرى ووسطى وصفرى وهو كتاب كثير الفائدة لكنه قليل الوجود في هذه البلاد وكلامه في كتبه دال

على فضله وغرارة مهارته وكان كثير الاسفار سريع النقل وتوني قذيلاً في مدينة كراش سنة ٥٣٥ هـ سنة ١١٤٥ م ويروى سنة ٥٧٥ هـ سنة ١١٣٥ م ويل كان خليع العذار في دياه لكن كلامه في أليفه كالسحر الحلال والماء الرلال النهى ملخصاً عن ابن خلكان)

وتد طبع كتابه قلائد العقيان في بولاق سنة ١٢٨٤ ه وطبعه الشيخ الكنن رشيد الدحداح في بريس سنة ١٨٦٠ م واما كتابه مطمح الانفس الذي فال ابن خلكان انه كان قليل الوجود في ايامه فقد طبع في قسطنطينية في مطبعة الجوائب سنة ١٣٠٧ ه وعدد التراجم فيه خمس وخمسون ترجمة وهي غير المابتة في قلائد العقيان

### ﴿ الزمخسري ﴾

هو ابو القاسم محمود بن عمر الحنوارذمي الرعشرى الامام الكبر في المفسير والحديث والنحو واللغة وعلم اليأن وكان امام عصره وصنف السائل المحوية والمفرد الكشاف في قسير القرآن لم يصنف قبله مئله ومنها المحاجات بالمسائل المتحوية والمفرد والمركب في العربية وكتاب الفائق في تفسير الحديث واساس البلاغة في اللغة وربيع الاسرار ونصوص الاخبار ومتشابه اسامي الرواة والنصائح الكبار والنصائح الصغار وضالة الناشد والرابض في علم الفرائض وكتاب المفصل في النحو وقد اعتى بشرحه خلق كثير والانموذج في النحو والمفرد والمولف في انتحو وروس المسائل في الفقه وشرح ابسات كتاب سيبويه وحميم العربية والمستقصي في امشال العرب في الفقه وشرح ابسات كتاب سيبويه وحميم العربية والمستقصي في امشال العرب كلام الشافعي والقسئال وديوان التمنيل وشقائق النعمان في حقايق النعمان وشافي الهي من كلام الشافعي والقسئال وديوان الشعر والرسالة الماسحة والامالي في كل فن وغير الادب وديوان الرسائل وديوان الشعر والرسالة الماسحة والامالي في كل فن وغير الخاك وقد سافر الى مكة المشرفة وجاور بها زماناً فلقبوه جار الله وكان هذا علما المناسلة الماسحة والامالي وكان هذا علما المناسلة المناسلة وكان هذا علما المناسلة المناسلة وكان هذا علما المناسلة المناسلة وكان هذا علما المناسلة وكان هذا علما المناسلة وكان هذا علما المناسلة وكان هذا علما المناسلة المناسلة وكان هذا علما وكان هذا المناسلة وكان هذا علما وكان هذا علما وكان هذا المناسلة وكان ال

عليه قال ابن خلكان الذي اخذنا هذه الترجمة عنه ان الزمخشري كان معتزلي الاعتقاد متظاهرًا مه واول ما صنف كماب الكشاف افتاحه بقوله:

الحمد لله الذي خلق القرآن نتيل له متى تركه على هذه الهيئة هجره الناس ولا يرغب احد فيه فغيره بقوله الحمد لله الذي جمل القرآن وجمل عدهم بمعنى خلق ورايت في كئير من النسخ الحمد لله الذي ازل القرآن وهذا اصلاح الناس لا اصلاح المصنف ومن شعره يرثي شيخه ابا مضر منصور

وقائلة ما هذه الدرر التي تساقط من عينيك سمطين سمطين فقلت لها هذا الذي كان قد حشى ابو منسر اذني تسافط من عيني ويقال انه اوصى ان يكتب على قبره هذان البيتان

الهي قد اصبحت ضيفك في الثرى ولاضيف حق عند كل كريم فهب لي ذنوبي في قراي فانها عظيم ولا يقوى بغير عظيم وحكانت ولادة الزمخشري سنة ٤٦٧ هستة ١٠٧٥ م ووفاته سنة ١٠٤٨ م وزمخشر المنسوب هو اليها قرية كبيرة من قرى خوارذم (عن اب خلكان)

وقد ذكر العلامة المطران اسطفان عواد السمعافي في فهرست المكنبة الماديشية في عد ٤٣٩ من كتبها الشرقية كتاب المفصل للزمخشري في النحو وفال انه قسمه الى اربعة اقسام الاول في الاسماء والثاني في الافعال والثالث في الحروف والرابع في ما يكون منها مشتركاً

وجاء في كتاب اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ان لازمخشري معجم جغرافي يسمى كتاب الجبال والامكنة والمياه طبع في لايدن سنة ١٨٥٦ وان كتابه الكشاف طبع في كاكمته سنة ١٨٥٦ م وفي بولاق سنة ١٢٨١ هـ وطبع بالقاهرة سنة ١٣٠٧ه وعلى هامشه كتاب الانتصاف لناصر الدين المنير الاسكندري وشرح محب الدين

افندي الابيات الواردة في الكشاف وسمى شرحه تنزيل الزيات على شرح شواهد الابيات وطبع كتابه ببولاق سنة ١٢٨١ هوالزمخشري كتاب اطواق الذهب طبع في فيانا سنة ١٨٣٥ م مع ترجة المانية ويشتمل على تسع وتسعبن مقالة في المواعظ والنصائح ثم طبع هذا الكتاب في بيروت سنة ١٢٩٣ ه مع شرح لالفاظه اللغوية وضعه الشيخ يوسف الاسير وطبع في بريس سنة ١٨٩٨ مع ترجة افرنسية وله خمسون مقامة في المواعظ طبعت مع شرحها في مصر سنة ١٣١٣ ه وقد طبع كتابه المفصل في الاسكندرية سنة ١٢٩١ ه وطبع كتابه الانموذج في النحو في القسطنطينية سنة في المربع نسخ طبعه يوسف شيت البشراني سنة ١٢٩٨ ه وطبع كتابه المسمى مقدمة الادب في لابيك سنة ١٨٥٠ وهو معجم عربي وفادسي وطبع كتابه وبيع مقدمة الارب في القاهرة سنة ١٨٥٠ هو معجم عربي وفادسي وطبع كتابه وبيع الابراد ونصوص الاخبار في القاهرة سنة ١٢٩٨ هـ

### ﴿ الادريسي ﴾

هو ابو عبد الله محمد الشريف الادريسي من ولد ادريس العلويين الذين تولوا غربي افريقية النمالية من سنة ١٧٥ الى سنة ١٩٤ اي من سنة ١٩٥ الى سنة ١٩٤ هـ سنة ١١٠٠ م في مدينة سبتا وكان جده قد لجأ اليها بعد ان خلع من الملك واتى الادريسي هذا في صباه الى قرطبه بالانداس وتخرج بالعلوم فيها ثم ساح في هذه البلاد وفي شهالي افريقية واسيا الصغرى واستدعاه روجر الثاني ملك صقلية الى ديوانه وكان قد جمع من كتب الجفر فيين القدماء ومن الرحالة المعاصرين مادة كبيرة فصنع كرة من فضة رسم عليها خطوط البلاد وشرح ذلك في مقالته الجغرافية التي قسمها الى سبعة اقاليم وسبعين بلادًا وتكام فيها على حاصلات كل المدومة وحكومته واداب سكانه وبقي من هذا الكتاب موجز طبع في العربية سنة ١٩٥٧م برومة ثم ترجمه العلامة جبرائيل الصهيوني الماروني الى اللاتينية العربية سنة ١٩٥٨م برومة ثم ترجمه العلامة جبرائيل الصهيوني الماروني الى اللاتينية العربية سنة ١٩٥٨م برومة ثم ترجمه العلامة حبرائيل الصهيوني الماروني الى اللاتينية العربية سنة ١٩٥٨م برومة ثم ترجمه العلامة حبرائيل الصهيوني الماروني الى اللاتينية العربية سنة ١٩٥٨م برومة ثم ترجمه العلامة حبرائيل الصهيوني الماروني الى اللاتينية وحديم من سنة الماروني الى اللاتينية العربية سنة ١٩٥٠م برومة ثم ترجمه العلامة حبرائيل الصهيوني الماروني الى اللاتينية العربية سنة ١٩٥٠م برومة ثم ترجمه العلامة حبرائيل الصهيوني الماروني الى اللاتينية العربية سنة ١٩٥٠م برومة ثم ترجمه العلامة حبرائيل الصهيوني الماروني الى اللاتينية الموروني الى اللاتينية الموروني الى اللاتينية الموروني الى اللاتينية الموروني الموروني الى اللاتينية الموروني الى اللاتين الموروني الى اللاتين المورونية الموروني المورونية المورو

وضع ترجمته في بريس سنة ١٦١٩ وساه جنرافية النوبة ثم وجد اماداي جوبر نسخة يخطوطة من هذا التاليف في مكتبة الامة ببريس سنة ١٨٢٩ فطبعها مع ترجة افرنسية ببريس سنة ١٨٣٧ الى سنة ١٨٣٩ هذا ما اخذناه عن بعض كتب الفرنج اذلم نر ابن خلكان ذكره وقد ذكر المطران اسطفان عواد السمعافي كتاب الادريسي في الجغرافية في فهرست الكتب الشرقية في المكتبة الماديشية وقال ان هذا الكناب طبع برومة بالعربية سنة ١٦٦٧ بعناية الاصراء الماديشيين وعن هذه الطبعة ترجم جبرائيل الصهيوفي ويوحنا الحصروفي المارونيان هذه المقالة الى اللابنية وطبعت ببريس وجاء في كتاب اكتفاء القنوع ان كناب الادريسي في وصف افريقيا واسبانيا طبع بلايدن سنة ١٨٦٦ مع ترجمة افرنسية وان العلامة امادي الايطالي استخرج كل ما قاله الادريسي في وصف ايطاليا وطبعه على حدته برومة سنة ١٨٨٣ مع ترجمة ايطاليا وطبعه على حدته برومة سنة ١٨٨٣ مع ترجمة ايطالية وشروح وللادريسي ايضاً وصف فلسطين وبر الشام طبع في بون السمعافي وطبعه برومة

### ﴿ ان رشد ﴾

هو ابو الوايد محمد بن احمد بن رشد المالكي الفيلسوف الطبيب ولد سنة ٢٠٥ سنة ١٩٢٧ بقرطبه في الاندلس حيث تولى جدد وابود القضاء وكان متمكناً وضليماً في علوم التوحيد والفقه والفلسفة والطب والرياضيات ومعززاً عند ملوك مراكش والانداس وتقلد مناصب عالية في اشبيلية وقرطبا ومراكش ودس عليه بعض حساده من العلماء عند ملك مراكش فسخط عليه ونفاه ثم رضي عنه سنة ١١٩٨م ودعاه الى مراكش فتوفي تلك السنة وكان يشكي باختلال عقيدته وسمود المفسر لانه ترجم كتب ارسطو واوقن انه معصوم من الخطاء فزعم ان ما الفلسفة الاترجمة كتب ارسطو لكنه فسرها بمعنى مؤذن اتشيعه لمذهب الحلول وقد فند القديس توما

الاكويني مذهبه هذا الذي نبذته ايضاً المدرسة الكلية ببريس سنة ١٤٦٠ وحرمه المجمع اللاتراني الذي عقد سنة ١٥١٠ وقد طبع كتاب تفسيره لفلسفة ارسطو مترجاً الى اللاتينية سنة ١٥٥٠ بالبندقية وله كتاب سماه الكليات في الطبطبع في المدينة المذكورة مع ترجمته للاتينية سنة ١٤٨٠ وكان الناس في اوربا زماناً طويلاً لا يعرفون كتب ارسطو الا بترجمها الى اللاتينية عن كتب اب رشد العربية وكانوا ينزلون اقواله منزلة اقوال ارسطو الى ان ترجمت كتب ارسطو عن اليونانية قال المطران اسطفان عواد السمعاني عند ذكره كتابه على فلسفة ارسطو الموجود مخطوطاً في المكتبة الماديشية ان هذا الكتاب نادر لان ابن رشد لم يكن له عند العرب شهرة ابنسينا وغيره من الفلاسفة ولان المسلمين المتحمسين كانوا يشتبهون بصحة عقيدته فكانت العبرانية لا عن الاصل العربي

ولابن رشد ايضاً رسالة سهاها تهافت المتهافتين رد بها كتاب الفزالي الموسوم بهافت الفلاسفة كا مر وقد طبع بالقاهرة سنة ١٣٠٧ هكتاب اشتمل على رسالة الغزالي تهافت الفلاسفة وعلى وسالة ابن رشد تهافت المتهافتين وعلى رسالة ثالثة لمصطفى بن خليل البرسوي الرومي توفي سنة ١٤٨٧ م الفها على سبيل المحاكمة بين تهافت الغزالي وتهافت ابن رشد . ولابن رشد ايضاً رسالة التوحيد والفلسفة رد بها مذهب الاشعريين طبعت في مونيخ قصبة بفيارا سنة ١٨٥٨ م مع ترجمة المانية وله شرح على ارجوزة ابن سينا في الطب لم يطبع ومقالة في الدوياق ومقالة في المديات ومقالة في المديات ومقالة في المأيات ومقالة في حركة الافلاك الى غير ذلك

### \$ AEQ JL 0 }

ص ﴿ ذيل نمي الحلنماء العلويين وماوك الروم في القرن الثاني عشر ﴾ → قد اشتغلنا بذكر ملوك الافرنج في هذا القرن الثاني عشر عن ذكر الحلفا بهده.

العلويين في مصر وسورية فارنا تكملة لتداريخ هولاء الحلفاء ان نذيل تاريخ هذا الترن بذكر من كان فيه منهم الى حين انقراض دواتهم بلك صلاح الدين الايوبي وابتداء دولة الايوبيين فيه

فرغنا من كلامنا على هولاء الحلفاء في القرن الحادي عشر بذكر المستملي بالله سنة ٥٩٥ هسنة ١١٠٧ م وقد بويع بالحلافة يوم وفاته أبنه أبو علي النصور وأقب الآمر باحكام الله ولم يكن له من العمر حيئذ الا نحو خمس سنين وقام بتدبير دولته الافضل بن أمير الجيوش احسن قيام وفي سنة ١٩٥٨ هسنة ١١٠٥ م أرسل الافضل أبنه شرف المعالي فقهر الفرنج في الرملة ثم اذلوا أبنه الاخر سناء الملك في عسقلان وكانت الحرب سجالاً ثم قتل الآمر باحكام الله سنة ٢٤٥ ه سنة ١١٣١م وثب عليه الباطنية فقتلوه لان كان سبيء السيرة في رعيته

ولما قتل الآمر لم يكن له ولد فبويع ابن عمه عبد الحيد الحافظ بن المستنصر وفي رواية اخرى ابن المستملي ولقب بالحافظ لدين الله واستوزر ابا علي احمد بن الافضل ابن بدر الجمالي فاستبد وتغلب على الحافظ الى ان قتل هذا الوزير سنة ١٢٥ ه سنة ١١٣٣ م فاستقامت امور الحافظ وحكم في دولته احسنه كان عرضة لتحكم وزرائه به حتى انه استوزر ابنه حسناً وجعله ولي عهده فحكم عليه واستبد بالامر دونه وقنل كثيرين من امراء دولته وصادر كثيرين فاما داى الحافظ ذلك سقاه سماً فات ثم توفي الحافظ سنة ١١٥٠ م

وبعد وفاة الحافظ ولي الخلافة بعده ابنه ابو منصور اسماعيل ولقب الظافر بامر الله واستوزر ابن مصال وبقي اربعين يوماً يدبر الامور فقصده العادل بن السلار من الاسكندرية ونازعه الوزارة وكان ابن مصال قد خرج من القاهرة فخاافه العادل وصار وزيراً وارسل عسكراً فقتل ابن مصال واستقر العادل ابن السلار حتى لم يبق معه حكم للظافر لكنه قتل سنة ٥٤٨ هسنة ١١٥٤ م فاخذ في السلار حتى لم يبق معه حكم للظافر لكنه قتل سنة ٥٤٨ هسنة ١١٥٤ م فاخذ في السلار حتى لم يبق معه حكم للظافر لحينه قتل سنة ٥٤٨ هسنة ١١٥٤ م فاخذ في السلار حتى الم يبق معه حكم للظافر لهينه قتل سنة ٥٤٨ هسنة ١١٥٤ م فاخذ في السلار حتى الم يبق معه حكم للظافر لهينه قتل سنة ٥٤٨ هسنة ١١٥٤ م فاخذ في السلار حتى الم يبق معه حكم النظافر لهينه قتل سنة ٥٤٨ هـ النظافر لهينه و المنافر الم فاخذ في المنافر الفتل النفل المنافر ا

الوزارة عابس بنياديس الصفاجي وكان ربيب ابن السلار واخذ الفرنج هذه السنة عسقلان من الظافر وفي سنة ٥٤٩ ه سنة ١١٥٥ م قتله وزيره عباس المذكور

وبعد مقتل الظافر ولوا الحلافة ابنه ابا القاسم عيسى ولةب الفائن بنصر الله وله من العمر خمس سنين فحمله عباس الوزير المذكود على كتفه واجلسه على سرير الملك وإيمه الناس واخذ عباس من القصر من الاموال والجواهر والاعلاق النقيسةما اراد ولم يترك الا ما لا خير فيهوتوني الفائز سنة ٥٥٥ هسنة ١٦١١م وعمره نحو احدى عشرة سنة فقد اختاره عباسالوزير صغيرًا كيلا يكون له شيءمن الحكم وبعد وفاة الفائز بنصرالله دخل القصر الصالح بن درزيك من اكابر الامراء وكان ارمنياً واختار ابا محمد عبدالله بن يوسف بن الحافظ وكان مراهقاً قارب البلوغ فبايعه الصالح بالخلافة ولقب العاضد لدين الله وزوجه الصالح ابنته فكان ذلكسبب عداوة في القصر لصالح وهو استطال على الناس وارسلت عمة العاضد الاموال الى امراء المصريين فجرحوه ومات من جراحه واوصى ان تكون الوزارة لابنه العادل ولكن وأب شاور عامل الصعيد على العادل الوزير فقتله وصار وذيرًا للماضد سنة ٥٥٨ ه سنة ١١٦٤ م ثم جمع الضرغام جموعاً فهزم شاور الى الشام واستقر في الوزارة وقتل كنيربن من الامراء وفي سنة ٥٦٥ ه سنة ١١٧٠ م حصر الفرهج دمياط وارسل نور الدين بن زنكي اسد الدين شيركوه عم صلاح الدين الى مصر كما ذكرنا قبلاً وصار شيركوه وزيرًا للعاضد ثم توفي وخلفه ابن اخيه يوسف صلاح الدين واقام الخطبة العباسية بمصر ومات العاضد وانقرضت به دولة العلويين سنة ٧٧٥ ه سنة ١١٧٧ م وخلفتها دولة الايوبيين اولاً في مصر ثم في سورية. وكان التداء دولة العلويين في المفرب سنة ٢٩٧ ه سنة ١٩٥٠م والقرضت سنة ٢٦٥ ه سنة ١١٧٢م فكانت مدة ملكهم ميئتين وسبعين سنة قرية وميئتين واثنتين وستين سنة شمسية وعددهم اربعة عشر ملكاً منهم ثلاثة بالمغربواحد عشر بمصر والشام

واما الحلفاء العباسيون فقد ذكرنا منهم من تولوا سورية الى اخر المقرن العاشر ثم ذكرنا من ولي الحلافة منهم في القرن الحادي عثمر عدد ٨٠٢ وسوف نذكر من بقي منهم الى اخرهم في محل اخر ان شاء الله تعالى

وبقي علينا ان نذكر ملوك الروم في هذا القرن النافي عشر لتعلق بعض اخبار هذا التاويخ باخبارهم وقد ذكرنا في عدد ٨٠١ جميع من ملكوا في قسطنطينية من هرقل الملك الذي اخذ الحلفاء سورية منه الى الكسيس كومنانس الذي كان في اواخر القرن الحادي عشر واوائل هذا الفرن الثافي عشر فنذكر الان منهم من كانوا في هذا القرن

ان الكسيس كومنانس ادركته الوفاة سنة ١١١٨ فخلفه ابنه يوحنا التهافي وحارب السربيين سنة ١١٧٥ وانتصر عليهم وكان قد حارب استفانس الناني ملك المجر سنة ١١٧٤ وحادب الآرائ سنة ١١١٩ واخذ منهم اللاذقية وقسطموني باسيا الصغرى واتفق مع ريموند دي اوتريش سنة ١١٣٨ وحارب الاتابك بسورية واحسن سيرته في مملكته حتى لقبوه مرقس اورليوس البيزنطي، وتوفى سنة ١١٤٣م وخلفه في السنة المذكورة ابنه عماتوئيل الاول كومنانس مفضلاً على اخيه الاكبر اسحق كومنانس وفي سنة ١١٤٧ غدر بالصلييين الذين كانوا بامرة آتراد ملك المائيا ولويس السادس ملك افرسة وعاون باتفاقه مع المسلمين على انخذالهم وقهر عداكرهم فعاقبه على غدره روجر ملك صقلية وحليف الصلييين فدخل في عساكره بلاد اليونان ونهب تاب وقرنية وكان عمومل في حرب متصلة مع المجريين والسربيين الذين ثاروا عليه وبدد عز الدين سلطان قونية عساكره في اسيا الصغرى والسربيين الذين ثاروا عليه وبدد عز الدين سلطان قونية عساكره في اسيا الصغرى النتي عنوئيل سنة ١١٨٠ وقام بعده ابنه الكسيس الثافي وكان عمره النتي عنوئيل سنة ١١٨٠ وقام بعده ابنه الكسيس الثافي وكان عمره النتي عنرة سنة وكانت امه تدبر الماك على ان سؤ سيرتها كان سبياً التورة عايه وعليها فاقيم اندرونيكس كومنافس مدبراً الملك فتوج الكسيس وشاركه في الملك وماعتم يه اندرونيكس كومنافس مدبراً الملك فتوج الكسيس وشاركه في الملك وماعتم يه الدرونيكس كومنافس مدبراً الملك فتوج الكسيس وشاركه في الملك وماعتم يه فاقيم اندرونيكس كومنافس مدبراً الملك فتوج الكسيس وشاركه في الملك وماعتم يه فاقيم اندرونيكس كومنافس مدبراً الملك فتوج الكسيس وشاركه في الملك وماعتم يه المدرونيكس كومنافس مدبراً الملك فتوج الكسيس وشاركه في الملك وماعتم يه الملك وماعتم يه المدرونيكس كومنافس مدبراً الملك فتوج الكسيس وشاركه في الملك وماعتم يه الملك وماعتم يه المدرونيك وماعتم يوني الدونيكون عوب المه عليه وعليه وعليه وعليه وعليه ويوني الدرونيكس كومنافس مدبراً الملك وماغتم يونيد عورية ويوني وي

ان قبله سنة ١١٨٣ وملك مكانه وساء السيرة فثل عرشه اسحتي الماتب انج ( اي الملاك ) سنة ١١٨٥ ووثب الشعب على الدرونيكس اشنفه والقضت به سلالة كومنانس وامام الشعب مكانه اسحق الناني انج المذكور فحارب البلساريين وفاز يبعض النصر عليهم ولكن مقته الشعب لعكوفه على ملاذه وتسوته فئل عرشه اخوه الكسيس الثالث سنة ١١٩٥ وسمل عينيه ولكن نهض عليه الكسيس الرام ابن اخيه وخلعه من الماك واستنجد بالصليبين فاتوا لنجدته وملكوا قسططينة سنة ٣٠٠٠ واقروه ولكن قتله بعد ستة اشهر دوكاس مرسوفل ( الغليظ الحاجب ) واخذ الملك سنة ١٢٠٤ وسمي الكسيس الخامس فثل الصليبيون عرشه وملكوا قسطنطينية واقاموا فها الملكة اللاتبنية كاسيجي

# القسم الثاني

مز في ناديح سورية الديني في القرن الثاني عسر تُحَ

# الفصل الاول

حة ﴿ فِي بِطَارِكَةَ انْطَاكِيةِ واورشليم ومن نعرفهم من الاساءفة في هذا القرن ﴾ ◄

الله عده ١٠٥ ك

حِيْ فِي بِطَارِكَةِ انطَاكِيةِ فِي القرنِ النَّانِي عَشَرِ ﴾

فرغنا من كلامنا في بطاركة انطاكية في القرن الحادي عنسر بذكر يوحنا الرابع ولا نعلم علماً اكيدًا من خلفه فقد روى لكويان في كلامه على هؤلاء البطاركة و في كتابه المشرق المسيحي أنه يظهر من جدول لبطاركة انطاكية قدمه من مدة اتناسيوس الرابع بطريرك انطاكية ووضع في المكتبة الواتيكانية أن توادوسيوس أو توافيلس (يسميه بالاسمين) خلف يوحنا الرابع المذكور اكمنه فال أن الفرنج اخذوا في ايامه انطاكية وهذا غير صحيح ويبين بطالانه ما ذكراه في ترجمة يوحنا الرابع المذكور وعليه فلا يمكن الاعتماد على ما جاء في الجدول المذكور عن توادوسيوس أو توافيلس

وجا في هذا الجدول ايناً ان يو حنا الحامس خلف توادوسيوس المذكور في المريكة انطاكية واستنهد مؤاف الجدول بنيكون ارشمند ويط دير القديس سمعان العمودي وقال بعد ذلك ان يوحنا الحامس خلفه توادورس بلسامون فقال لكويان هنا خطأ غير مغفر وليا على اثبات عدم صحنه بيات راهنة وادلة دامغة وسنورد اسماء بطاركة كثيرين كانوا قبل توادورس بلساه ون الذي فال صاحب الجدول انه خلف يوحنا الخامس وقد اقام اللاين ون على انطاكية بد ملكهم اياها بطاركة تنالوا خلفاً عن سلف ولكن استمر الروم ينصبون بطاركة من اصحاب طقسهم فيقومون بقسطنطينية حتى سمى بودون النالث ملك اورشليم ( الذي كان متزوجاً بتوادورا بئت اخي الملك عنوئيل كومنانس ) لدى هذا الملك بان لا يرسل الى انطاكية بطريركا من قسطنطينية ومع ذلك انتخب رجل اسمه سوتريكس وفيل ارتقائه الى بطريركة انطاكية ابدع ضلالاً انكر به انه يجوز تقدمة ذبيحة الصليب او ذبيحة القربان من قسطنطينية ومع ذلك انتخب رجل اسمه سوتريكس وفيل ارتقائه الى بطريركية انطاكية ابدع ضلالاً انكر به انه يجوز تقدمة ذبيحة الصليب او ذبيحة القربان حرم به سوتريكس واقصى عن البطريركية

ولا نهلم خلفاً لسوتريكس المذكور الا اشاسيوس الذي كان مقيماً في قسطنطينية ايضاً اذ قد روى الايتوس في الكتاب الناني من موافه في اتفاق الكنائس فصل ٤٢ أنه عقد مجمع في تسطيطينية سنة ١١٦٦ جلس فيه اتشاسيوس بطريرك

انطاكية بعد لوقا البطريرك القسطنطيني

وروى بعضهم انه كان في جملة البطاركة الذين باركرا زواج الملك عموييل كومنانس بمريم ابنة ريموند امير انطاكية وهم لوقا بطريرك قسطنطينية وصفرونيوس بطريرك انطاكية المذكور

وقام بعد آناسيوس فيالكرسي الانطاكي سمعان الثاني فقد أثبت بارونيوس في اديخ سنة ١١٧٨ رسالة من جيورجيوس مترسوليط كورشيرا الى سمعان هذا عنوانها والى بطريرك مدية الله انطاكية السيد سمعان الكلى القداسة من جيورجيوس متريبوليط كورشيرا ، وكان سمعان يشكو الى المترسوليط المذكور سرق حاله وما يقاسيه من المحن فاجابه بالرسالة المذكورة معزيًا اياه ومثنيًا عليه وكان جيورجيوس حيثذ في برنديسي بايطالياً مرسلاً الى رومة من الملك عنوثيل كومنانس تلبية لدعوة البابا اسكندر الثالث المقد مجمع في رومة وهو المجمع اللاتراني الثالث لذي عقد سنة ١٧٩ اوقد دعا اليه الاساقفة الكاثوابكيين وغير الكاثوابكيين ولما وصل جيورجيوس الى برنديسي مريضاً وكان الشتاء شديدًا استمر في هذه المدية سة اشم وعاد منها الى الشرق دون ان يصل الى دومة لكنه ارسل اليها نيابة عنه نكتاريوس لرئيس الذي كان يصحبه فما حك في المجمع وكابر واستمر مصرًا على رأيه وماد متفاخرًا مدعيًّا الظفر وهنأه جيورج وس المذكور وغيره من المشايمين لهما وكل هذا ببن من وسائل جيورجيوس المذكور التي البرتها بارونيوس في ناديخ سنة ١١٧٨ وسنة ١١٧٩ ويظهر من ذلك أن سمان البطريرك الانطاكي المذكور لم بكن كاثوايكياً لالتحامه مع جيورج وس ونكتاريوس المذكورين • وفي سنة ١١٨٧ دعا الملاك اسحق أثج بطاركة القسطنطينية وانطساكية واورشليم الذين كانوا في مدينته مع غيرهم من الاساقفة وسنوا شريعة ان لا ينخب الاساقفة في قسطنطينية كالعادة بل لا بد من اسندعاء غيرهم من اساقفة الاقاليم وذاك بهن

في كتاب الناموس اليوناني الروماني صفحة ٤٦٩ غير أنه لا ذكر هناك لاساء هولاء البطاركة

وصير بعد اتناسيوس توادورس الرابع بلسامون بطريركا على كرسي انطاكية وكان حارًا مناصب رفيعة في كنيسة القسطنطينية قبل ارتقائه الى الكرسي الانطاكي وقد انتخب لهذا الكرسي في القسطنطينية واستمر فيها ويظهر آنه صير بطريركاً سنة ١١٨٦ وروى بارونيوس في تاريخ سنة ١١٩١ أنه في هذا السنة قدم بلسامون البطريرك الانطاكي كتابه في القوانين البيعية لجيورجيوس كسيفيلينس البطريرك القسطيطيني وكتب اليه ما ياتي ، الى البطريرك جيورجيوس كسيفيلينس الكلي القداسة نظم توادورس بطريرك انطاكية ، ويلى ذلك أبيات شعر قال في اخرها ، هذا ما دونته اليك أنا توادورس بلسامون بطريرك انطاكية الشريفة وسائر المشرق ، قال بارونيوس بعد ذلك لم يكن بلسامون بطريركاً على انطاكية الا بالاسم ولم يتمكن ان يقيم بها بل كان بطرير كها اللاتيني مستحودًا على كرسها ولا يدع بطريرك الروم ان يدنو منه بل كان يسمح بأقامة اسافقة للروم في غيرها من 'لمدن للاهتمام بالروم الساكنين فيها وقد شهد بلسامون نفسه بذلك في كتابه الماني عند شرحه حالة الكنيسة الشرقية مفندًا القانون السادس عشر من المجمع الانطاكي حيث قال • ان اللاتينيين لا يدعون الروم يضعون رجلهم في انطاكية او اورشليم او طرسوس فاورشليم استحوذ عليها المسلمون وكرسي انطاكية غصبه بطريرك االاتين وكرسي طرسوس غصبه الارمن واما باقي الكنائس المتعلقة باورشليم وانطاكية وبعض الكنائس الشرقية المختصة بالقسطنطينية فلا تخلومن اساتفتها لان السلطان واللاتينيين والمسلمين يبيحون اساقفة هذه الكنائس ان يدبروا كنائسهم ويهتموا بالمسيحيين المقيمين هنالك ه

ثم استطرد بادونيوس الى انتقاد كناب بلسامون وتيين ما حواه من المطاعن إ

بالكنبسة الرومانية ومن الاغلاط التاريخية وتحرينه بعض فوانين المجامع ومراسيم الملوك ثم روى في تاريخ سنة ١١٩٩ ان الملك اسحق انج عزل نيقيطما البطريرك القسطنطيني عن كرسيه وكان بلسامون هائماً ان ينقل من بطريركية الخاكية الى بطريركية قسطنطينية وكان بعضهم يزعمون ان نقل البطسادكة من كرسي الى اخر محظور بقوانين البيعة فاثبت بلسامون لاملك وابعض الاساففة ان هذا النقل غير محظور وان بعض الملوك اثبنوه بمراسيمهم ثم عقد الاساقفة المجتمعون هناك بحماً واقروا هذا الامر على ان بلسامون لم ينتفع بما اثبته لان الملك اسحق فضل عليه دوزيتاس البطريرك الاورشايمي فنقله الى كرسي قسطنطينية وقد اثبت ذلك نيقيطا كونياتين في ترجمة الملك اسحق المذكور وقد استمر بلسامون بطريركاً على انطاكية من سنة ١٢٠٨ الى سنة ١٢٠٤ النهى

### ﴿ عسد ١٥٨ ﴾

؎ ﴿ نِي طاركة اورشايم في القرن الناني عشر ﴿ وَ-

اخر من ذكرنا من بطاركة اورشكيم في القرن الحادي عشر هو سمعان الثاني الذي توفي سنة ١٠٩٩ وجاء في الجدول الذي وضعه دوزيتاوس لبطاركة اورشليم ان اوتيميوس خلف سمعان المذكور واكمن قد ابنا ان هذا غير صحيح وان المعتمد عليه ان اوتيميوس كان قبل سمعان وان الذي خلف سمعان انما هو اغابيوس وفي ناديخ بطاركة اورشليم في هذا القرن تشوش وغموض لا سبيل الى ازالتهما فتد جاء في كتاب النادوس الرومي اللاتيني (فصل ٤) ذكر لاغابيوس انه انتمل من كرسي سلوقية الى كرسي اورشليم ولكن قبل ان هذا النقل كان في ايام الملك باسيليوس اعني نحو سنة ٤٨٤ وروى نيكوفوو كاليستس (ك ١٤ من تاريخه فصل باسيليوس اعني نحو سنة ٤٨٥ وروى نيكوفوو كاليستس (ك ١٤ من تاريخه فصل باسيليوس اعني نحو سنة ٤٨٥ وروى نيكوفوو كاليستس (ك ١٤ من تاريخه فصل باسيليوس اغابيوس هذا وهلكان في انطاكية اورشليم

وجاء في جدول دوزياوس المذكور ايضا ان سابا خلف اغابيوس في ايام الكسيس كومنانس اي في اواخر القرن الحادي عشر واوائل النافي عشر وانه نقل من كرسي قيصرية فيلبس الى بطريركية اورشليم وأنه سار الى قسطنطينية وخدم الاسرار الالهية مع نيقولاوس بطريركها وجا في كتاب الناموس المذكور ما يشعر بذلك ولكن روى نيكوفور كاليستس (ك 12 فصل ٣٩) ان الذي سار الى قسطنطينية في ايام نيقولاوس بطريركها انما كان استناً على صور ولم يذكر اسمه ونيقولاوس هذا البطريرك القسطنطيني هو المسمي الغراماطيقي وقد صير بطريركاً سنة ١٠٨٠ فان صح ان بطريركاً اورشلبمياً سار الى قسطنطينية واجتمع بنيقولاوس بطريركاً كان سمعان الذي ذكراه في اديخ القرن الحادي عشر ولا ذكر في الجداول بطريركاً كان سمعان الذي ذكراه في اديخ القرن الحادي عشر ولا ذكر في الجداول سابا في عداد بطاركة اورشايم بمد ولاية الفرنج عليها مال اكويان لم نذكر وسيلة لنا للقطع بذلك

وجاء في جدول دوزيتاوس ايضاً ان اوخاديوس خلف سابا ولعله من ساه لاون الاتيوس ( في له ٢ في توفيق الكنائس فصل ١٨ ) مكاديوس وقال انه كتب مقالة يخالف بها اللاتينيين على ان دوزيتاس قال ان اوخاديوس كان بطريركاً على اورشليم يوم فتح بودوين ملك اورشايم عسقلان وهذا الفتح كان سنة ١١٤٦ مقال لكويان دبما تصحف على دوزيتاوس اسم فلكادوس بطريرك اللاتين على اورشايم عينذ باسم اوخاديوس فقد اثبت كثيرون ان فلكادوس بطريرك اورشليم اللاتبني ولا شهد حصاد عسقلان ثم ذكر دوزيتاوس بعد اوخاديوس يعقوب ونعته بالثاني ولا ثرى في غير جدوله اثراً ليعقوب هذا

وذكر دوزيتاوس بعد يعقوب ارسانيوس ونعته بالاول وقد غفل عن السانيوس الاخر الذي ذكرناه قبلاً ثم قال في كتابه السابع فصل٢٢ ما يؤخذ

منه ان ارسانيوس هذا كان في سنة ١١٤٦ وهذا يؤيد ما فلناء أفاً من ان دوزيتاوس لم يميز بين فلكارس البطريرك اللاتيني الذي كان سنة ١١٤٦ وبين اوخاريوس بطريرك الروم والا لكان للروم بطريركان لابرشية في وقت وأحد وها اوخاريوس وارسانيوس

وذكر دوزيتاوس بعد ارسانيوس يوحنا السابع وقال انه كان في ايام الملك عنو تيل كومنانس وعزا اليه ( في ك ٧ فصل ٢٧) مقالات في الفطير وانبئاق الروح القدس ردًا على اللاتين وانه شهد المجمع الذي عقد في قسطنطينية سنة ١١٥٦ بشان ذبيحة القداس مع قسطنطين بطريركها في ايام الملك عنو ثيل كومنانس لكن المعلوم ان هذا المجمع عقده حيئذ لوقا كريسبورج خايفة قسطنطين المذكور ووقع عليه نيقولاوس بطريرك اورشليم ودوزيتاوس يسميه يوحنا السابع وقد اقترح بودوين ملك اورشليم حينئذ على عنو ثيل كومنانس ملك الروم ان لا يرقي بطريرك انطاكية الى كرسيها دون استشارة اساقفة بطريركيتها ويان از، ذاك بطريرك انطاكية الى كرسيها دون استشارة اساقفة بطريركيتها ويان از، ذاك شمل بطريركة اورشليم ايضاً وقد راينا توقيع نيقولاوس بطريرك اورشليم توقيع لوقا بطريرك الانطاكي المار ذكره عن كرسيه لما بثه من الضلال والحاصل ان البطريرك الافطاكي عينشذ كان يقولاوس كرسيه لما بثه من الضلال والحاصل ان البطريرك الاورشليمي حينشذ كان يقولاوس

وذكر دوزيتاس بعد يوحنا السابع نيكوفر الناني وقد شهد المجمع الذي عقد في القسطنطينية سنة ١٩٦٦كما دوى الاتيوس (ك ٢ في توفيق الكنائس فصل١٧) وقال أن عنده من اعمال هذا المجمع ند خة مخطوطة وقد بحث في هذا المجمع عما اذا كان اعتقاد بعض الالمسانيين أن السيح مساو للآب من حيث اللاهوت ولا يتقص عنه بسبب النساسوت يطابق الايمان القويم وحكم بصحة معتقدهم ثم أن من دس ملسامون ذكر نيكوفور هذا في تفسير القانون السابع والدلائين فلا مرية في من سيال المسامون ذكر نيكوفور هذا في تفسير القانون السابع والدلائين فلا مرية في المسامون ذكر نيكوفور هذا في تفسير القانون السابع والدلائين فلا مرية في المسامون ذكر نيكوفور هذا في تفسير القانون السابع والدلائين فلا مرية في المسامون ذكر نيكوفور هذا في تفسير القانون السابع والدلائين فلا مرية في المسامون ذكر نيكوفور هذا في تفسير القانون السابع والدلائين فلا مرية في المسامون ذكر نيكوفور هذا في تفسير القانون السابع والدلائين فلا مرية في المسامون ذكر نيكوفور هذا في تفسير القانون السابع والدلائين فلا مرية في المسامون ذكر نيكوفور هذا في تفسير القانون السابع والدلائي فلا مرية في تفسير القانون السابع والدلائين فلا مرية في تفسير القانون السابع و تفسير القانون القريم وحكم بصحة معتقدهم م

ببطريركينه ولكن لا يمكن القطع بسنة ترقيه او سنة وفاته

وصير بعد نيكوفور المذكور الناسيوس الناني ولما فتح السلطان صلاح الدين الايوبي اورشايم وطرد الفرنج منها رءل هرقل البطريرك اللاتيني عنها الى عكا فسار اتناسيوس هذا الى اورشليم وأثبت بارونيوس في تاديخ سنة ١١٨٨ رسالة كتبها جيورجيوس متربوليط كورشيرا المذكور آنفاً الى اتناسيوس هذا بطريرك اورشليم عنوانها وجيور جيوس منريبوليط كور يرا الى السيد اتناسيوس بطريرك اورشليم الكلى القداسة ، والرسالة ودادية يذكره بها بحجته له واشتياته الى رؤيته ويعتذر له عن أعمام ذاك بامراضه واثبت بادونيوس ايضاً جواب اتناسيوس الى جيورجيوس المذكور وبه يرثي حالة اورشليم في ذلك الوقت فقد باجيوس كلام بارونيوس هذا قائلًا ان الروم لم يقيموا اتناسيوس بطريركاً على اورشليم قبل سنة ١١٩٣كما يتبين مما سنقوله في تاريخ السنة المذكورة وعليه فيلزم ان تكون رسالة جيورجيوس المذكورة الى أتناسيوس وجواب اتناسيوس له قد كتبا فر سنة ١١٩٣ لا سنة ١١٨٨ كاذكها بارونيوس ثم ذكر بارونيوس في تاريخ سنة١١٩٣ ان أنج اسحق ملك الروم عزل تلك السنة نيقيطا موندانس عن بطريركية قسطنطينية ونقل دوزيناوس بطريرك اورشليم الى كرسي قسطنطينية فقال باجيوس لم يكن عزل نيقيطا موندانس في هذه السنة بل في السنة السابقة وخلف لاونتيوس الراهب نيقيطا المذكور ثم اعتزل في سنة ١١٩٣ فخلفه دوزيتاوس متثقلاً منكرسي اورشليم الىكرسي قسطنطينية وهذا يخالف ما قاله باجيوس في تاريخ سنة ١١٨٨ من ان الروم لم يقيموا اتناسيوس قبل سنة ١١٩٣ لان آناسيوس هذا كان قد توفي سنة ١١٨٨ وخلفه لاونتيوس وخلف دوزيناوس لاونتيوس المذكور ثم نقل سنة ١١٩٣ الى كرسي قسطنطينية كما قال باجيوس نفسه فبقي قول بارونيوس ثابتاً سالماً من النقد وذكر السمعاني في المجلد الاول من المكتبة الشرقية صفحة ١٣٠ ان الكتاب السابع والسبعين من الكاب

التي اخذها من المشرق الى المكتبة الواتيكانية يشتمل على خمس وستين خطبة لاتناسيوس البطريرك الاورشليمي وان الكتاب التسبن من تلك الكتب انطوى على ست وستين خطبة قال لكويان لا يمكن القطع بان هذه الحاب لاناسيوس حقيقة

وروى بارونيوس في تاريخ سنة ١٩٨٨ ان اتساسيوس توفي في هذه السنة وخلفه لاونتيوس في بطريركية اورشليم وقد وصفه نيقيطا كونياقس (ك ٢ من اريخه عد ٤) انه كان رجلاً عالماً فاضلاً وتوفي سنة ١١٩٢ ولا علم لنا بغير ذلك من امره

وقام بعد لاونتوس دوزياوس وكان من البندقية مولدًا واتى الى قسطنطينية الطلب العلم وانسباً اسحق انج انه سوف يكون ملكًا فلما استوى على منصة الملك صرف عنايته الى اقامة دوزيناوس بطريركًا على اورشليم بعد وفاة لاونتيوس وقد عزل هذا الملك لاونتيوس الاخر عن بطريرت يجية تسطنطينية سنة ١٩٩٣ واقام دوزيناوس بطريرك اورثايم في مكانه بعد ان انتى له توادورس بلسمامون ان القوانين اليمية تجيز نتل البطاركية من كرسي الى اخر طماً بان ينقله الملك من كرسي انطاكية الى كرسي عسطنطينية فائر المانت دوزياوس بطريرك اورشايم عليه وسكان الشعب يمقت دوزيناوس ويسخر منه كما دوى بارونيوس نقلاً عن نيقيطا كونياتس في تاديخ سنة ١٩٩٣حتى اضار ان يترك بطريركية تسطنطينية ويعود الى اورشايم وجا ذكر دوزيناوس هذا في الجدول الذي نظمه دوزيناوس الاخر البطريرك الاورشليمي في القرن السابع عنهر البطاركة اورشايم الى ايامه

 ولا يلم ما كان لمرقس بعد ذلك ولا متى توفي دوزيناوس والمعلوم ان توافان الاول كان بطريركا على اورشليم في اخر القرن الثاني عشر او بدء القرن الشالث عشر وهذا يظهر من رسالة انفدها اليه مرقس البطريرك الاسكندري الذي كان معاصرا لتاودورس بلسامون ولم يذكر دوزيناوس الثاني في جدول بطاركة اورشليم توافان هذا بل دوى ان غرينوريوس الآتي ذكره خلف دوزيناوس الاول ثم صير لاونيوس بطريركا على اورشليم خلافاً لما من (انتهى ملخصاً عن لكويان في المشرق المسيحي وعن تاديخ بادونيوس في السنين المذكورة)

### € 26 40 N

مستلا في بطاركة انطاكية واورشليم اللاتينيين في هذا القرن التافي عشر كهره راينا ان ذكر البطاركة اللاتينيين على انطاكية واورشليم في هذه القرن لا يخلو من الفائدة ولذلك اردنا ذكرهم هنا بما امكن من الايجاز نقلاً عن لكويان في المشرق المسيحي

مع على بالكلام اللاينيين في القرن الثاني عشر كا

كان لبطريرك انطاكية عند اللاتين من الكراسي الاسقفية اللاذقية وجبلة وطرطوس واطرابلس وجبيل وادل بطريرك اقيم فيها منهم برنردس سنسة ١٠٩٩ وكان افرنسياً من فالنس وقد طلب الملك بودوين الاول من البابا بسكاليس الثاني ان يخضع لبطريركية اورشليم جميع المدن التي يفتحها فاجابه البابا الى ذلك فشكا برنردس بطريرك انطاكية من ان هذا مجحف بحقوق كرسيه الانطاكي فامر البابا منة ١١١٣ ان تبق الولاية لكلا الكرسيين على ما كانت عليه قبل استيلاء الفرنج على مدن سودية وتوفي برنردس سنة ١١٣٠ على ما روى غوليلمس اسقف صود في تاديخه وروى غيره أن وفاته كانت سنة ١١٣٧ وخلفه رودافس ويسمى الاول في تاديخه وروى غيره أن وفاته كانت سنة ١١٣٧ وخلفه رودافس ويسمى الاول

• ١٧٠ في بطاركة انطاكية واورشليم اللاتينيين في هذا القرن الثاني عشر

قبل آن يبه الحبر الروماني دعياً آنه خليفة بطرس في انطاكية كخلافة البابا له برومة فطرده امير انطاكية منها فسار الى رومة فشفع به اصدفاوه الى الحبر الروماني البابا اينوشنسيوس النساني فقبله وامر آن يخلع البساليوم الذي اخذه من نفسه ويعملى باليوم اخر وان يعود الى انطاكية لتسمع دعواه فيها ونصب البابا قاصداً لذلك فات القاصد بمكا فنصب اخر وعقد مجماً بانطاكية سنة ١١٣٦ ودعي دود نفس اليه فلم يحضر فحط عن مقامه وحبس في دير فقر منه الى دومة مستفقراً ثم ادركه المذية قبل مسماً سنة ١١٤٦ دوي كل ذلك غوليلمس الصودي

وخلف أيماريكس ويسمى أموري رودلفس المذكور واستمر في البطر تركية زماناً طويلاً قال لكويان زمم غوايلس الصوري أن الموارنة ارعووا عن بدعة المشيئة الواحدة في أيام هذا البطر ترك سنة ١٩٨٧ والصحيح أن هذا الارعواء لا يصدق على الموارنة باجمهم بل على فريق منهم كان قد اغتر بكناب توما الحاراني اسقف كفرطاب كما ذكرنا في مقدمة كلامنا على الموارتة واستمر ايميريكس حياً الى سنة ١١٨٧ كا يظهر من رسالة كتبها الى أريكس الثاني ملك انكلترا وتوفي في اخر السنة المذكورة او سنة ١١٨٨ وخلفه رودافس الثاني على ما روى الملامة السمماني ي الجداول التي وضعها لبطاركة انطاكية وتوني رودلفس هذا سنة ١٢٠٠ اما بطركية اورشليم اللاتينية فكانت تلي اربع مثريبوليطيات اولها صور ويخضع لمطرانها اساءفة عما وصيدا وببروت وبانياس . والثانية قيصرية ويحضع لمطرانها اسقف سبسطية وهي السامرة ولم يكن لحف اسقف بل كانت خاضعة لمعلران قيصرية • والثالثة الماصرة ويخضع لمطرانها اسقف طبرية وكانت المطرنية لباسان فنقلت الى الناصرة تبركاً . والرابعة بصرى ويخضع لمطرانها اسقف روم في جبل سينا وكان اساقفة بيت لحم وحبرون (الخليل) ولد يخضمون لبطريرك اورشليم

واول بطريرك لاتبني على اورشليم وأيمبر وكانسفير البابا مع الصليبين فانتخبوه بطرركاً سنة ١٠٩٩ وقاومه ارتوافوس مدير اعمال البطريركية وساد واعبر الى رومة فرده الحبر الروماني معززًا الى كرسيه ثم تونى سنة ١١٠٧ هذا ما رواه لكويان وهو اولى بالتصديق مما ذكره بعضهم من ان وايمبر اعتزل البطريكية سنة ١١٠٣ او سنة ١١٠٤ واقيم بعده ابرامار رئيس اسافقة قيصريه الى سنة١١٠٧ وخلف جيالينس وأيمر على الاصح سنة ١١٠٧ فتغلب على البطرير كية ابرامـار المذكور فعزله الكرسي الرسولي واثبت جيبـالينس الذي توفي سنة ١١١١ فخلفه ارنولفس الذي كان يدبر مهام البطريركية وقد قاوم وايبركما م ثم توفي ارنولفس سنة ١١١٨ وخلفه كورمالدس وبقي في البطريركية عشر سنين وتوفي سنة ١١٤٥ وخلفه فولكاربوس اوفواشر رئيس أساقفة صور وتوفي سنة ١١٥٧ وخلفه الماريكس وتوفي سنة ١١٨٠ وخلفه هرقل وكان رئيس اساقفة قيصرية فاعترض غوليلمس اسقف صور على انتخابه فحرمه البطريرك فلجأ الى رومة ومات غوليلمس فها وفي ايام هرقل اخذ صلاح الدين الايوبي اورشليم من الفرنج وتوفي هرقل سنة ١١٩١ ويقال أن البابا شالستينس الثالث أنتخب للبطريركية كيراس و ثيس الكرمليين فلم يقبل وانتخب ميخائيل شماس كنيسة بريس فانتخب الىاستفية اخرى ونصب بهـا فبقي كرسي اورشليم فارغاً الى سنة ١١٩٤ حين انتخب مونوماكس وسهاه بعضهم اموري او الماريك وكان اسقفاً على قيصرية وتوفي سنة ١٢٠٣ وقيل سنة ١٢٠٢ أنتهي

### € 204 JE

◄ ﴿ فِي اساءَفة سورية في القرن الذي عشر ﴾
 مؤ توما اسقف كفرطاب ﴾

كان اسقفاً على كفرطاب كورة حلب يعقوبي المذهب اختلف مع وؤساء

ملنه فشايع اصحاب بدعة المشيئة الواحدة وكتب كتأبأ سهاه المذالات العشر وافتتحه بقوله • نخبركم يا اخوة لما كانت سنة ١٤٠٠ من تاريخ اسكندر بن فيلبس المكدوني (سنة ١٠٨٩ م) جرت مكاتبات ومراسلات بين بطرك الروم في مدينة الطاكية وهو الانبا يوحنا وبين توما مطران كورة حلب الماروني لانه جرى بنهدا تصحيح المذهب المسيحي باعتقاد الايمان المقدس وكان الامر في اعتقاد الملكيين بالشيتين لذي الطبيعتين وفي تصحيح مذهب الموارنة بتأنس ربنا من لاهوت وناسوت طبيعتين متحدتين بمشيئة وأحدة فلماكثر التصحيح بينهما جعلت كتب الانبا يوحنا تتوادد الى الانبا توما وكتب توما الى الانبا بوحنا فعند ذلك كتب الانبيا بوحنيا بطريرك انطاكية رسالة طويلة الشرح كثيرة المني وارسلها مع قاصد الى الانبا توما مطران الموارنة الى كفرطاب بلدكورة حلب وهو محتج عليه فيها ويتمول ان كل من لا يعتقد أن لربنا يسوع المسيح مشيئتين فهو ضال في مذهبه ولما وصلت الرسالة الى الانبا توما تاملها فوجد فيها تماليم كثيرة مخالفة قوانين المجامع وكنيسة الله الجامعة الرسولية فحزن انبا توما حزناً شديدًا • • • وجعل ينقض وسالة انبا يوحنا كلة كلة في تبطيل المشيئتين وأثبات المشيئة الواحدة و الى ان يقول لما وصلت هذه الرسالة الىانبا يوحنا عجز عن جوابها والقاها فى الناركيلا ينتشر خبرها وعاد توما وكتها ثانية احسن مما كانت اولاً كل هذا من كلام الكفرطابي الذي أنبتنا صرات أنه لم يكن مارونياً وان لم يكن موارنة حيثذ في كفرطاب بل سمى نفسه مارونياً ليخدع الموارنة ثم اخبر توما عن نفسه أنه سار بعد ذلك الى جبل لبنان وكان يظن أنه لا يقيم يه الا نصف سنة فحدث ان الافر بج حاصروا طرابلس حيثذ فلم عكنه العود فسار الى جبة يانوح فاقام اربع سنين وعاد الى جبة بشري واقام بها سنتين وانه اتــاه ذات يوم خوري ماهر قديس من اهل قرية فرشع وساله ان يجدد له تلك الرسالة التيكتبها الى يوحنا بطريرك انطاكية فجددها له وكتابه المقالات العشر يشتمل على إ

تلك الرسالة ويظهر من كتابه المذكور انه كتب رسالة الى ارسانيوس مطران العاقورة سماها رسالة العدل ليبين له فها ان القديس مارون وقدماء الموارنة كانوا يمتقدون المشيئة الواحدة مستندًا الى اقوال سعيد بن البطريق وانه يلزم الموارنة ان يعودوا الى معتقد اجدادهم فاجابه المطران ارسانيوس ناقضاً زعمه ومبيناً ضلاله وكذلك قاومه البمريرك يوسف الجرجسي بطريرك الموارنة حيتذ حتى لم ينخدع بضلاله الا خوري فرشع او كفرشع ونفر قليل مع أنه أقام بلبنان ست سنين جائلاً في جبة بشري وعملي البترون وجبيل ومحرفاً كتب الموارنة او زائدًا عامها ما يوافق مقصده ويساعده على خدعة الموارنة وقد صنع مثل ذلك خاصة في كتاب ايضاح الاءان للقديس يوحنا مارون وفي كتاب الهدى للمطران داود الماروني (كما ابنا في الكلام على يوحنا مارون وعلى المطران داود المذكور) ومع ذلك عصم الله الموارنة من أحبولة خداعه وقد صرح بأنه اراد تصحيح مذهب الموارنة ولم يذعن لزعمه الاخوري فرشع ونفر قليل فعاد بخفي حنين فكلامه اذًا في كتا به المذكور وفي رسائله للمطران ارسانيوس العاةوري وغيره هو حجة قاطعة للموارنة على تشبهم حينتذ بعقيدة المشيئتين بالمسيح لاحجة عليهم بهذا الضلال فلو كانوا متسكمين به حيئذ ما كانت عاجة الى هذا التعب كله من قبله لتصحيح ايمانهم وردهم الى هذا الضلال ولا من قبل بطريرك الموارنة ومطرانهم لمناصبته في ذلك. وقال فيه ان القلاعي في قصيدة في ذوي البدع

> من قصنه الصدق يبان وكرسيه ليس هو سمعاني زدتني به رغبة ذا الحين نسطور ويعقوب سكاني شهدت أنه جا للطفيان

تبعهم توماً من حاران في كورة حلبكان مطران قلت لي انه من ماردين ماردين مسكن الشياطين قلت انه جاء لجبل لبنان ومارون في سذاجة الان ينصت لمن هو سريافي

ومن قوله آنه اتی لبنان عند حصار القریج لاطرابلس یظهر آن آیانه کان سنة ۱۹۰۶ او سنة ۱۹۰۵ ومن قوله آنه اقام بلبنان ست سنین یظهر آن رجوعه منه کان سنة ۱۹۱۰ او ۱۹۱۱ ولم نعثر علی ما ینبأنا ماکان من امره بعد تُذ ولا متی کانت وفاته فی غولیلس الصوری که

اقام الفرنج اساقفة لاتينيين لهم في كل من المدن الاسقفية وايس كبير فائدة في استقراء اسمائهم والبحث عن اعمالهم واشهر منكان منهم في هذا القرن غوايامس دئيس اساقفة صور وهو سوري مولدًا واصلاً على ما قال عضهم منهم ظاليس اسكندر وقد ولد في اورشليم تحو سنة ١١٢٧ وسار الى المغرب فتخرج هناك في العلوم ولما عاد الى اورشابيم سنة ١١٦٢ احبه اموري ملك اورشليم واعتمد عليه واقيم بعنايته رئيس شمامسة في كنيسة صور المترببوليطية سنة ١١٦٧ وعهد اليه بتربية أينه بودون الرابع واوفد مرات الى قسطنطبنية ورومة وسعى بعقد معاهدة بين عمنوئيل ملك الروم وملك اور شابيم سنة ١١٦٨ وصير استفاً على صور سنة ١١٧٤ وشهد جمع لا تران الثالث سنة ١١٧٧ وابي أن يخضع اسلطة هرقل بطر برك أورشليم اللاتيني معترضاً على انتخبابه وكان بينهما خلاف مشهور واختلف في سنة وفاته فقبال بعضهم سار الى رومة سنة ١١٨٧ يسبب الاختلاف بينه وبين البطريرك وبقى في المفرب وتد دعا بمواعظه وخطبه الى حملة الفرنج الشالئة على سورية وتوفى سنة ١١٩٣ وعن مكمل تاريخه على ما في مجموعة تاريخ الصليبين المطبوعة في بريس سنة ١٨٥٩ ان غوليلمس رجع من صور الى ايط ليا سنة ١١٨٠ لانه اعترض على انتخاب هرقل البطريرك الاورشليمي واغتابه فحرمه البطريرك فاستغاث بالحبر الروماني وسار الى رومة وارسل البط يرك خفية معه رجلاً رشاه بمبلغ من المال فدس له سماً مات إني به على ازالواضح منخلاصة تباريخ غوليامس المعلقة في آخر المجلد الثاني من المجموعة في المذكورة ان وفاة اموري بطريرك اورشليم والمخاب هرقل خليفته كانا في سنة المدكورة ان وانغوليلس عاد من دومة و قسطنطينية الى صور في ١٤ نيسان هذه السنة وان البطريرك البطريرك البطريرك الموري توفي في ٨ تشرين الاول من هذه السنة وان انتخاب هرقل واعتراض غوليلمس عليه كانا حينئذ في الشهر المذكور وان حرم هرقل البطريرك لغوليلمس اسقف صور كان بين سنة ١١٨٨ وسنة ١١٨٨ وانه حينئذ استغاث بالكرسي الرسولي وسار الى رومة فات فيها تلك السنة مسموماً وقد قيل في مقدمة المجلد الناني من المجموعة المذكورة المطبوعة في بريس بعناية جمية الحطرط القدعة سنة ١٨٥٩ ما ترجمته وان غوليلمس كان قد سار الى دومة ليبرى ساحته من الشكايات التي اوردها عليه هرقل البطريرك الاورشليمي فات هناك بنتة ضحية الموثوق بصدقها وسوف نورد في نبذة مخصوصة بينات لا ترد تنبت صحة هذا الموثوق بصدقها وسوف نورد في نبذة مخصوصة بينات لا ترد تنبت صحة هذا الراي و

قد كتب غوالمس تاريخه الشهبر في أثنين وعشرين كتاباً ضمن الاول منها بعض افادات تاريخية موجزة عن اخذ العرب اورشليم سنة ٢٠٦ ثم اخذ الفرس لها ونقل خشبة الصليب منها الى بلاد فارس وود الملك هرقبل لها الى اورشليم وملك الحلفاء سورية وحرق الحاكم باص الله الحليفة العلوي كنيسة التهر المقدس وتجديد نيكوفور بطريرك اورشليم لبنائها سنة ١٠٤٨ الى غير ذلك ثم شرع في كتابة تاريخ الصليبين من وجوع طرس السائح الى ومة سنة ٥٠٠٥ وقالوا ان ما تضمنه تاريخه في الكتاب الاول الى الكتاب الحامس عشر اعني من سنة ١١٤٤ لم يكن الا خلاصة ما كتبه غيره من المؤرخين واما ما كتبه من تاريخ سنة ١١٤٤ لم يكن الا خلاصة ما كتبه بعلم نفسه وقد قال في متدمة مؤلفه ان اموري ملك الى سنة ١١٤٤ على اقوال إورشايم اقترحه عليه وانه دفع اليه بعض الكتب العربية وانه اعتمد منها على اقوال المواسمة المناسمة المنه المها على اقوال الموري الله الموراكية وانه دفع اليه بعض الكتب العربية وانه اعتمد منها على اقوال الموري المها المنه المنه المنه المنه وقد المه المنه وانه دفع اليه بعض الكتب العربية وانه اعتمد منها على اقوال المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه وقد قال في متدمة مؤلفه المنه وقد قال في المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه وقد قال في المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه وقد قال في المنه ال

الرجل الحترم سعيد بن البطريق البطريرك الملكي الاسكندري وقد اخذ عنه ما قاله في تهمته النهيرة للدوارنة التي سنردها ان شاء الله في تهمته النهيرة للدوارنة التي سنردها ان شاء الله في المدت الآتي في تاريخ الموارنة في هذا الترن . ويتال ان له تاريخاً للمرب اضاعته لايام

### € A08 1\_c €

# 🖚 🎇 في ديوانيسيوس بن صليا 🏗 🖚

هو من ملاطية ( بارمينية الصغرى ) واسم ابيه صليباً فيعزى أليه وكان اسمه قبل اسقفيته يعقوب فبدله بعدها بديونيسيوس وهو يعقوبي مذهباً وقال فيه البطريرك اسطفانس الدويهي في فصل ٧ من كتابه المنائر العشر • ديوانيد وس بن صليبا من ميليطيني اسقف آمدله شرح على رتبة القداس ارسله الى اغناتيوس مطران بيت المقدس سنة ١٤٨٠ يو آنية الموافقة سنة ١١٦٩ م ليقاوم به الفرنج لذن كانوا قد ملكوا الارض المقدسة . وقال فيه ابن المبري في تاريخه السرياني ما ملخصه ه ان الماسيوس بطريرك المعاقبة رقاه الى اسقفية مرءش سنة ١١٥٤ ثم عقد جمَّا في دير برصوما سنة ١١٥٥ والحق منبج باسقفية مرءش فصار ديوانيسيوس اسقف مرعش ومنبج وفي سنة ١١٦٦ ثقله ميخائيل الكبير بطريرك اليعاقبة الى اسقفية آمد فدبرها خمس سنين وتوفي سنة ١١٧١ ، انّهي كلام ان البري وبعد ان رواه السعماني رجم عما كان دونه في اول ترجمة ابن صايسا وملخصه ان ديوانسيوس بقي حياً الى سنة ١٩٩٧ التي بها دير مخايل الكرير بدارركاً على اليالمنبة والتي خدابة عند ترفيته بل م عت تبل سنة ١٢٠٧ لانه دكر في ﴿ حَدْ بِهِ فِي البدع فسل ٥٠ ارتقاء البطربرك ميذائيل انصغير ابن اخي البطريرك ميخائيل الكبر الى بطركة اليعاتبة في السنة المذكورة اي سنة ١٢٠٧ فقال السمماني بعد ارتجساعه عن رايه ان تاریخ ترقیة میخائیل الصنیر لم مذکره ان دملیا بل مکمل تاریحه رفد اغتر نیرون لم الباني يقوله ( في كنابه سال- الاعان ) أن دير أنبسيوس د ذا كان بعيد المجمع

الخلكيدوني وقد كتب ابن صليبا باللغة السريانية الفصيحة كتبآكثيرة منهاكتاب في تفسير اسفار العهدين القديم والحديث اعتمد فيه على تفسيرات فم الذهب وكيرلس وموسى بركيفا ويوحنا اسقف دارا وغيرهم واورد السمعاني ( مجلد ٢ من المكتبة الشرقية صفحة ١٥٧ وما يليها ) عدة فقر من تفسيره في مباحث ذات اهمية . وله كتاب في اللاهوت وكتاب في الرد على البدع وشرح في الميرون المقدس وشرح في الدرجات المقدسة ومقالة في سر الاعتراف والتوبة أثبتها السمعاني في المجلد المذكور من المكتبة الشرقية وله نافوران فاتحة احدها : الماه وحمده حزمموا مده اللهم يا من ترتضي بالمحبة وفاتحة الثاني مده حا المما مدمدا طع عداما موجد اعطنا حباً واتفاقاً واماناً كاملاً وله نافور ثالث بدؤه عدة ما هدا من وامدمومه حاهدما المعدد الله الذي انتالج الحقيقي والكامل ، وهذا النافور مثبت في كتــاب في مدرسة الموارنة برومة وقد ذكر البطريرك اسطفانس الدويهي النافودين الاولين في كتابه المذكور وقال أن النافور الثاني طبع برومة سنة ١٥٥٤ وهو خطأ لانه لم يطبع برومة نافور لابن صليبا بل طبع برومة تلك السنة نافور معزو الى ديوهيسيوس الاروباجيتي في كتاب قداس الكلدان

ولد يوانيسيوس بن صليبا ثلث صلوات تلى الاولى في قداس اليماقية يوم خميس الاسراد والنانية يوم السبت العظيم والنالثة يتلوها اليماقية قبل كسر القربان في القداس وله كتاب في شرح رتبة القداس وهو الذي ذكرناه اولا نقلاً عن الدويهي وقد ذكره دينودوسيوس في المجلد الثاني من كتابه في الليورجيات الشرقية صفحة عمه وذكره نيرون الباني في كتابه سلاح الايمان وقال ان نسخة منه في كتب الحاقلي ونسخة اخرى كانت في مدرسة الموادنة المقامة في رافنا ويشمل هذا الكاب على عشرين فصلاً ذكرها السمعاني (في المكتبة الشرقية بح ٢ صفحة هذا الكاب على عشرين فصلاً ذكرها السمعاني (في المكتبة الشرقية بح ٢ صفحة هذا الكاب على عشرين فصلاً ذكرها السمعاني (في المكتبة الشرقية بح ٢ صفحة هذا الكاب على عشرين فصلاً ذكرها السمعاني (في المكتبة الشرقية بح ٢ صفحة هذا الكاب

١٧٧ الى ٢٠٨) فصلاً فصلاً ميناً اهم ما حواه كل منها وفد ابنا في عد ٧٠٧ ان الله ابن صليباً هذا هو غير كتاب يوحنا مارون الموسوم بشرح القداس ايضاً وذكرنا ما بين الكابن من الاختلاف واوضحنا ان ابن صليبا انته ل بعض كلام بوحنا مارون

# الفصل الثاني

حا ﴿ فِي مشاهير العلم الدينيين في القرن الثاني عشر ﴿

### € 100 Je

ص ﴿ فِي بِمِضَ المشاهيرِ السُرقينِ فِي هذا القرن ﴿ وَ

لم نهند في ما لدينا من كتب الماريخ الى ترجمه احد من الشاهير الدينين السوريين في هذا الترن فاقتصرا على ذكر بعض المشاهير الشرقيين في هذا النصل وسنذكر في الفصل التالي المشاهير الغربيين في هذا الترن بما امكن من الايجاز الخربين الكبير المحل المكن من الايجاز المحلورك ميخائيل الكبير المحلورك ميخائيل الكبير المحلورك المحلول المحلورك المحلورك

هو احد بطاركة البعاقبة وقد اشتهر في اواخر القرن الثاني عشر فيوخذ عن كتاب الاماجيل القديم الموجود في المكتبة الملكية في بريس أن هذا الكماب خط في ايام هذا البطريرك سنة ١٥٠ يوانية الموافقة لسنة ١١٩٧م وقد ذكر وينادوسيوس في الحجلد الثاني من كتابه في اللينورجيات الشرقية صفحة ٤٤٨ وقال في حقه د وانيسيوس بن صليبا في جدول بطاركة اليعائبة عد ١٠٠ انه كان واهبا في دير برصوما واشتهر في الفضائل وفي الكتاب الحامس من كتب الحاملي التي في المكتبة الواتيكانية خطبة لابن صليبا هذا القاها يوم ترقيه الى المقام البطريركي ومن في شرقيه الى المقام الموليركي ومن في شرقيه الى المقام الموليركي ومن في شروي الموليركي ومن في شروي الموليركي ومن في أنسبير موليا في أنسبير في الموليركي ومن في أنسبير في الموليركي ومن في أنسبير في أنسبير في الموليركي في أنسبير في أنسبي

مؤلف ات هذا البطريك نافور اي رتبة للصلوات التي تتلي في القسداس ترجمه وينودوسيوس الى اللاتينية في كتابه المذكور آنفاً وهو مثبت في الكتــاب الثالث من الكتب السريانية المخطوطة المأتي بها من الصميد الى المكتبة الوانيكانية صفحة ١٢٦وفاتحته المده المممم ولا معنا ودلا اي اللهم الضابطكل شي وسيدكل شي وذكره البطريرك اسطفانس الدويهني في كتابه المناثر العشر في الفصل السابع في مؤلفي النوافير الهراطقة فقال ميخائيل البطريرك له نافور بدؤه هم مممم ولاه د: \$ ا ودلاوله مقالة في الاستعداد الى تناول القربان الاقدس ذكرها رينودوسيوس في كتابه المذكور ووصفها بلاهوية وعلمية وقال انه ضمن كتابه هذا الجليل الكلام في فروض الانسان المسيحي وفي الايمان وكيف يستطيع الانسان ان يكون تلميذًا كاملاً للمسيح وفي لزوم التوبة والاعتراف الى غير ذلك وعده ابو الفرج ابن العبري في جملة المولفين الذين كتبوا في القوانين الييمية وله كماب في الرنب الحبرية والطقوس البيمية وهو مثبت في الكتاب الرابع من كتب الحافلي في المكتبة الواتيكانية ويعزى اليه كناب قديم وجد في الرها مشتملاً على جداول في اسماء بطاركة المماقبة والاساقفة الذين رقاهم كل منهم من القرن الشامن الى الثاني عشر وقد ترجمه الى الافرنسية المونسنيور شابو ونشره في المجلة الموسومة بالمشرق المسيحي وتوني هذا البطريرك في ٧ تشربن الثاني سنة ١٢٠٠ على ما روى ابن العبري في تاريخ بطاركتهم ﴿ و ا زواراس ﴾

قد استشهدنا بكلامه متوارًا وهو مؤرخ يوناني كان في قسطنطينية في هذا القرن كانباً للملكين يوحنا وعمنوئيل كومنانس شم ترك العالم واتخذ السيرة الرهبائية على مقتضى قانون القديس باسيليوس وانفرد في جزيرة وانكب على التاليف فصنف الريخه المشهور ابندا فيه من خال العالم الى سنة ١١١٨ للديلاد التي توفي فيهسا الكسيس كومنانس واثني العلماء على هذا الماريخ ولا سيها ماكتبه في مسطعاين الكسيس كومنانس واثني العلماء على هذا الماريخ ولا سيها ماكتبه في مسطعاين المحدة

الكبير والامراء آل بيته وقد طبع تاريخه مرات منها طبعة الاب مين في جملة مكتبة الاباء الشرقيين وقد ترجمه الرئيسكوزن الى الافرنسية وطببت هذه الترجمة اولاً في ريس سنة ١٦٧٨ وله ايضاً قصائد شعرية وشروح على قوانين الرسل والمجامع المقدسة وعلى الرسائل القانونية للقديسين ديونيسيوس وبطرس الاسكندريين وغرينوريوس المعروف بذي العجائب وباسيليوس على أن العلما راوا أن هذه الشروح نفسها تعزى الى توادوس بلسامون البطريرك الانطاكي ولم يحققوا لايهما هي حقيقة

## ﴿ حنة كومنانس ﴾

هي ابنة الملك الكسيس كومنانس وزوجة نيقوفور القيصر وكانت فقيهة عالمة ضليعة بعدة فنون كتبت تاديخ ايها الكسيس كومنانس في خمسة عشر كتاباً وانتقد كلامها كثير من العلماء ولا سيما اللاتينيون في مبالغتها في تعظيم ابيها وفي بغضتها لللاتينيين وقد اثنى زوناراس عليها في الجلد الثالث من تاريخه صفحة ٢٤٢ وسماها القيصرة العلامة وقال نيقيطا كونياتس ( في تاريخه صفحة ٧ ) انها كانت منصبةعلى الفلسفة وضليعة في كل فن

#### & alron \$

🖚 🔏 في بعض المشاهير الغربين في هذا القرن 📚 نكتفي بان نذكر من المشاهير الدينيين الغربيين في القرن الثاني عشر القديس يرتردس وبطرس اللمبردي

## ﴿ القديس بريردس ﴾

ولد القديس بر نردس بفونتان له ديجون Fontaine les Dijon بافرنسة سنة ١٠٩٠ او سنة ١٠٩١ وانخذ طريقة الرهبانية وانشأ رهبانية تسمى رهبانها رالبرنرديين نسبة اليه واتيم رئيساً علمها سنة ١١١٥ وذاع صيت قداسته وفصاحته

حتى تقاطر اليه الرجال من كل فتح طالبين الانضواء الى رهبانيته وعظمت شهرته حتىكان الاساقفة والامراء واللوئة بل الاحبار الرومانيون انفسهم يحتارونه حكماً في ما يخلفون به من المسائل ولما نازع اناكليتس اينوشنسيوس الثافي الباباوية سنة ١١٣٠ استمال القديس برنودوس انريكس الثاني ملك انكلترا وغيره من الاصراء الى المدافعة عن اينوشنيوس البابا الشرعي واستدعاه هذا البابا الى دومة ثلث مرات ليتعزز به وقد دعا الى حملة الصليبيين الثااثة سنة ١١٤٦ فلى دعوته لويس السادس ملك افرنسة وكبراد ملك المانيا وكان شديد المدافعة عن الدين الكاثوايكي فناصب من المبدعين ابايلاردوس وبطرس برديس وادنلدوس من براشيا وغيرهم واخمد ثورة الراهب راول الذي حاول ان يهيج الناس على فتل اليهود جميعاً وانشأ لرهبانيته نحو آنين وسبعين ديرًا منبثة في انحاء اوروبا كاما حتى قال فيه بعضهم انه كان حلية عصره وزينة دهره ومعلمالباباوات والاساقفة والملوك والامراء برسائله وقداسته ومطرقة اصحاب البدع بتفنيده ضلالهم واجرىالله على يده آيات باهرة ونقله تعالى اليه سنة ١١٥٣ واحصاء البابا اسكندر الثانث في مصاف القديسين سنة ١١٧٤ وتميد له الكنيسة اللاتينية في ٢٠ اب نوم وفاته وتميد له طائفتنا الماوونية في ذلك اليوم ، والف كتباً كثيرة فشرها مابيلون في ستة مجلدات بقطع كامل سنة ١٦٩٠ تم طبعت بعد ذلك مراث وهي مشتملة على مقالات لاهوتية ورسائل وخطب بالمغة اللاتينية وله مدائح رنانة للمذراء الكاية العاوبي وهو الذي زاد على الصلوة السلام لك اينها الملكة ام الرحمة الفقرة الاخيرة وهي ، يا شفوقة يا راوفة يا مريم البتول الحلوة اللذيذة صلى لاجلنا يا والدة الله القديسة ، وباقي هذه الصلوة تاليف ويمبر نائب البابا في حملة الصليبين الاولى الذي صير بعد ذلك بطريركاً لاتينياً على اورشليم ومماحكي عن القديس برنردس ان البابا امره يوماً ان يلقى خطبة عليه وعلى الكرادلة والاساقفة المجتمعين للممارسات الروحية فاعتذر فلم يقبل البابا

عذره فاستمهل فامهله ثلبة ايام واتى في الوقت الممين وصمد على المنهر واجال باصرتيه بالحاضرين وقال « اعملوا بما تعلمون » وانسل عن المنبر وتوارى فكانت عبسارته عظة كبرى اشغلت سامعيها بالتامل بها مدة طويلة

#### ﴿ بطرس اللمبردي ﴾

ولد في نوفاديا بلمبرديا احد اعمال ايطاليا في اواخر القرن الحادي عشر وتخرج في العلوم برنس بافرنسة ونال دتبة الملفنة في كلية بريس وعلم فيها اللاهوت ثم دقي الى اسقفية بريس سنة ١١٥٩ وفي دواية اخرى سنة ١١٥٨ وتوفي سنة ١١٦٠ وله مولف في اللاهوت قسم الى اربعة كتب وسهاها كتب الآواء جمع فيها اداء الآباء في كل مبحث من مباحث اللاهوت لكنه اهمل القطع بصحة كثير منها فيودد اقوال الآباء في ذلك المبحث وقلما يعني ببتها ولذلك كان كتابه موضعاً لاجدال بين العلماء وشرحه كثير من العلماء ولا سيما القديس توما الاكويني وانقده كذيرون منهم في عدة مسائل واكسبه هذا التأليف لقب معلم الآداء ويسمى الدبردي نسبة الى لمبرديا مولده وله تفسير للزبور ولرسائل القديس بولس الرسول وانتهى

# しい

لم بكن في هذا القرنبدعة حديثة في المشرق بل كان في المغرب بعض المبدعين كبطرس ابايلاردوس وارنلدوس من براشيا وبطرس فالدوس وغيرهم ولم تكن بدعهم ذات اهمية او لم تدم الا زمناً وجيزاً وقل من شايعهم عليها ولذا لم نحفل الا بالاشارة اليها

## ملحق

## ﴿ فِي نَادِيخِ المُوارِنَةُ فِي القرنِ النَانِي عَسْرٍ ﴾

### € AOV de &

ص ﴿ فِي حَالَنْهُمُ الدُّنيويَةُ فِي هَذَا القرنَ ﴾ 🗝

ذكريا في تاريخ الموارنة في القرن انثامن عد ٧٤٧ ان حلم الحلقاء وصعوبة مسالك لبنان وتمذر احراز الثروة فيه جعلت الموارنة سكانه في مأمن من السطو عليهم والمزاحمة لهم على ارضيه وانه يظهر ان الحلفاء كانوا يولون عليهم ولاة مسيحيين وابدنا ذلك يشهادة العلامة السمعاني في مؤلفه مكتبة الناموس ( مج ٤ صفحة ٣٩٤) والان نقول يظهر أن الوارنة سكان لبنان استمروا على ذلك الى هذا القرن وما بعده ايضاً متنعمين بنوع من الاستقلال الاداري بفضل الخلفاء ولما اتى الفريج وملكوا السواد الاعظم من سورية لم ينزعوا عنهم هذه النعمة بل تركوهم واستقلالهم المذكور وهذا توكده لنا ادلة كثيرة قاطعة فلم نعثر في كل ما قلبناه من كتب التاريخ لاخذ يا ربخ الحلفاء ما يؤذن بان الحلفاء نصبوا عاملًا على لبنان او على مدنه غير الساحلية فقد ذكروا متواترًا عمالي النواحي كاطرابلس وجبيل وببيروت وصيدا وحماه وحمص وبعلبك ولكن لم نرّ ذكرًا لعامل في لبنان او احدى مدنه او قراه الجبلية بل لم نجد اثرًا لاقامة المسلمين في انحائه الا بعد اواخر القرن الناك عشر ولا في سواحله او ما يقرب منها كاقامة اصراء الغرب من آل تنوخ في عمل الغرب القريب من بيروت فأن الملوك والاصراء المسلمين اقاموا في مدة حربهم مع الفرنج هؤلاء الامراء فيالعمل المذكور وبعد طردهم الفرنج من هذه البلاد

اسكنوا عشائر من المسلمين في سواحل لبنان ليكونوا حاجزًا ببن نصارى لبنان وبين الفرنج اذا عادوا الى سورية كما سياتي

ولما فتح الفرنج سورية وملكوا مدنها الساحلية لم يعترضوا النصارى سكان لبنان في تدبير امورهم الداخلية ولم يحسوا ما كانوا عليه من الاستقلال فلا نراهم نصبوا عاملاً على غير المدن الساحلية ولا الذينا ما يدل على انهم حاربوا سكانه او ان سكانه استسلموا اليهم او تركوا لهم تدبير شؤون بلادهم كا لا نرى ان الحكام المسلمين استعانوا بهم على حرب الفرنج او جندوا قوماً منهم لمحادبة الفرنج ولو المسلمين استعانوا بلونهم كغيرهم من سكان السهول والمدن البحرية لما اهملوا تسكيفهم الى انجادهم في حروبهم كا كانوا يصنعون مع باني مسوديهم بل لو كان لاولاة المسلمين الولاية المطلقة على سكان الجبل لما استطاع الفرنج ان يتمكنوا في اطرابلس وجيل الولاية المطلقة على سكان الجبل لما استطاع الفرنج ان يتمكنوا في اطرابلس وجيل وبيروت وصيدا لاحتتناف الجبل هذه المدن ومن عرف موهمها غضى نا نحن مثيتون

وقد جا في كذاب اريخ الموادئة المطبوع في بيروت سنة ١٨٩٠ (صفحة ٢٧٩) ذكر امراء لبنان مع نعيين اسمائهم وسني ولايتهم نقلاً عن رسالة للخوري يوسف مارون الدويهي الاهدفي فلا يمكن القطع بصحة هذه الرواية ولا سيما في تعيين الاسماء والسنين لان صاحب الرسالة لم يسند ما كتبه الى احد المؤرخين او احد الكتب القديمة وغموض التواديخ في تلك الحقبة معلوم مشهود فيتعذر على كاتب ان يحفق هذه الاسماء وهذه السنين واذا كان العلماء لم يستطيعوا ان يعرفوا اسماء بعض البطادكة وسني رياستهم في تلك القرون فلا يظن انه كانت وسيلة للملم باسماء امراء منزون في جبل وبسني ولايتهم. ولكن بقاء حكام او امراء في لبنان باسماء السنين لا رية فيه وكل ما مر آغاً يؤيد ان هؤلاء الامراء كانوا وطنيبن في تلك السنين لا رية فيه وكل ما مر آغاً يؤيد ان هؤلاء الامراء كانوا وطنيبن في تلك السنين لا رية فيه وكل ما مر آغاً يؤيد ان هؤلاء الامراء كانوا وطنيبن ولنا شهادة قاطعة على انه كان في لبنان في القرن النافي عشر ملك او امير مادوني مي المداه المراء كانوا وطنيبن المداه قاطعة على انه كان في لبنان في القرن النافي عشر ماك او امير مادوني الناه المداه ال

في جيل وهذه النهادة كتبها البطريرك ارميا العمشيتي بخط يده على كتاب الاناجيل الاربعة الذي خط سنة ٨٩٧ يونانية الموافقة لسنة ٨٩٥ للميلاد وكان هذا الكتاب في بطريكية الموارنه في ايام البطريرك ارميا المذكور ثم اتصل الى المكتبة الماديشية في فيرنسا بايناليا وذكره العلامة المداران اسطفان عواد السمعاني في الفهرست الذي وضعه لاكتب الشرقية في هذه المكتبة وقد صنع منالاً للكلمات نفسها التي خطتها يد ارميا بالسريانية وسنذكرها عند المكلام فيه ونجتزئ الان بذكر ما خص غرضنا منها فانه بعد ان ذكر دعوة البطريرك له وتصييره استفاً في دير كفتون قال و وبعد مضي اربع سنين طلبني ملك (اي امير) جبيل والاساقيفة ورؤساء الكنيسة والكهنة والقوا قرعة فاصابتني واقاموني بطريركاً في دير حالات، فامير حبيل ااذي دعا اسقناً مارونياً وشهد انتخابه بطريركاً لا يتري في انه ماروني حبيل ااذي دعا اسقناً مارونياً وشهد انتخابه بطريركاً لا يتري في انه ماروني

ونرى لويس التاسع ملك افرنسة لما كان في عكا في اواسط الترن التالي كتب في رسالته الى المواونة والى امير الموارنة بجبل ابنان والى بطريرك واساففة الطائفة المذكورة وصرح في وسالته بأن الامير سممان اتى اليه وقدم له هدايا فاخرة بل قد صرح البابا بناديكتس الرابع عشر في خطبته في كرادلة الكنيسة الرومانية في ١٧ تموز سنة ١٧٤٤ بانه لما ملك المسلمون انطاكية وطردوا الافرنج منها ولى هولاء فارين الى جبل لبنان فقبلهم بطريرك الموارنة بالاياس والترحاب فكتب اليه البابا فارين الى جبل لبنان فقبلهم بطريرك الموارنة بالاياس والترحاب فكتب اليه البابا اسكندر الرابع التي اشار اليها بناديكتس الرابع عشر محنوظة في خزانة اوراق بطريركية الموارنة حيث يوصيه بهولا بناديكتس الرابع عشر محنوظة في خزانة اوراق بطريركية الموارنة حيث يوصيه بهولا الفرنج ويخوله الحق ان يسوسهم حكمه فلو لم يكن للموارنة ان يقبلهم ويضمهم الاستقلال لما هرب الافرنج اليهم ولا استطاع بطريرك الموارنة ان يقبلهم ويضمهم الى شعبه وسوف ترى شيئاً كثيرًا يثبت ذلك

#### و عدد ١٥٨ ك

## سه ﴿ فِي بِطَارِكَةَ المُوارِنَةُ فِي القرنِ اللَّهِ عَشْرِ ﴾ حسر الله عشر الله عشر الله عشر

لما قدم الفرنج الى سورية في اخر القرن الحادي عشركان يوسف الجرجي بطريركاً على الموارنة ولا نعلم في اية سنة قبل ذلك رقي الى هذا المقام بل علمنا انه لما فتح الفرنج اورشليم واقاموا غودفروا ملكاً عليهم واختاروا بطريركاً لاتيناً على اورشليم ارسلوا رسائل ووفداً الى الحبر الوماني البابا اوربانس الناني بيشرونه بما وفقهم الله اليه وارسل يوسف الجرجي مع وفدهم نائباً عنه ورسالة الى الحبر الرماني يحقق بها طاعته له وتشبثه بالا بمان الكاثوليكي فبلغت هذه الرسائل الى البابا بسكاليس الماني لان سافه البابا اوربانس الثاني كان قد توفي قبل فتح اورشليم باربعة عشر يوماً فسر البابا بسكاليس بهذه الرسائل والوفد سروراً عظياً وارسل باربعة عشر يوماً فسر البابا بسكاليس بهذه الرسائل والوفد سروراً عظياً وارسل بان القلاعي في رسالة كتبها الى البطرك المسقف جرائيل اللحفدي المعروف بان القلاعي في رسالة كتبها الى البطرك المعان الحدثي سنة ١٤٩٤ ومرهب بن نبرون البني في كتابه ( افو بليا ) سلاح الايمان صفحة ١٧ واورد لكويان قوليها في المشرق السيحي ( مجلد ۳ ) في كلامه على بطاركة الموارنة وكان هذا البطريرك في با نوح من عمل جبيل

وروى الحكويان في المحل المذكور ما روياه في كالرمنا على توما اسقف كفرطاب انه كان يعةوبياً وصار من اصحاب بدعة المشيئة الواحدة واتى الى لبنان قاصداً ان يستغوي الموارنة وانه قام لمناصبته يوسف بطريرك الموارنة وارسانيوس مطران العاقوره وفندا تعليمه برسائلهما فرذله الجميع ولم يضلل الاخوري كفرشع وبعض المغفلين الى ان قال لكويان ان هذا البطريرك بقي حياً الى سنة ١١١٩ هذا اذاكان هو الذي كتب رسالة الى البنابا جيلاسيوس الثاني يهنئه بها بارتقائه الى الحبرية العظمى ولما كان البابا جيلاسيوس الا زماناً وجيزاً (سنة وخمسة الحبرية العظمى ولما كان البابا جيلاسيوس لم يعش الا زماناً وجيزاً (سنة وخمسة الحبرية العظمى ولما كان البابا جيلاسيوس لم يعش الا زماناً وجيزاً (سنة وخمسة الحبرية العظمى ولما كان البابا جيلاسيوس لم يعش الا زماناً وجيزاً (سنة وخمسة الحبرية العظمى ولما كان البابا جيلاسيوس لم يعش الا زماناً وجيزاً (سنة وخمسة الحبرية العظمى ولما كان البابا جيلاسيوس الم يعش الا زماناً وجيزاً (سنة وخمسة الحبرية العظمى ولما كان البابا جيلاسيوس الم يعش الا زماناً وجيزاً (سنة وخمسة المحبرية العلم المحبورة الم

اشهر) جاوبه البابا كاليستوس الشاني على رسالته سنة ١١١٩كما روى ابن نيرون الباني في كتابه سلاح الايمان صفحة ٦٨ وربما كان البطريرك بطرس خليفة يوسف المذكور هو الذي كتب هذه الرسالة

وصير بعد البطريرات بوسف الجرجسي البطريرات بطرس الاول ولا شك في الله كان بطربراً على الموارنة سنة ١٩٢١ لان الكتاب السام من الكتب السريائية المخطوطة التي تقلها السمعاني الى المكتبة الواتيكائية على كاتبه على صفحة ٢٦٧ منه هذه الحاشية بالسريائية وترجها ه انا الحقير الراهب سمعان كتبت هذه الاسطر في هذا الكتاب الذي نسخته لا بينا الطوباوي بطريركنا مار بطرس بطريرك الموارنة لساكن بدير ميفوق المقدس في وادي ايليج من عمل البترون الى ان امرني ان لساكن بدير ميفوق المقدس في وادي ايليج من عمل البترون الى ان امرني ان أرهبان الساكيين في دير القديس يوحا في ادض كوزبند بجزيرة قبرس في ايام الرهبان الساكيين في دير القديس يوحنا المذكور وهذه اساؤهم الراهب داود القس موسى الراهب يوسف النحومي والراهب جيورجيوس والراهب دانيسال وهولا كهنة يخدمون الله وكان ذلك سنة ١٤٣٧ يونائية (سنة ١١٦١ م) في اليوم الماني عشر ه يريد من تشرين الاول الذي كان السريان يبتداون السنة منه ذكره صفحة ذلك السمعاني في الحجلد الاول من المكتبة الشرقية صفحة ٢٧٠ ثم ذكره صفحة ذلك السمعاني في الحجلد الاول من المكتبة الشرقية صفحة ٢٠٠٠ ثم ذكره صفحة

وقد ذكر الدويهي في تاديخه البطريرك بطرس هذا فقسال و وفيها (اي في سنة ١٩٢١) كان البطرك بطرس قاطناً في دير سيدة ميفوق من اعمال البترون وبعث الرهبان القاطنون بدير مار يوحنا كزبند يخبرونه بوفاة رئيسهم ويسالونه ان يراس عليهم القس سمعان الذي كان كاتباً عند قدسه وله اليد الطولى في الخط وفي تزويق التصاوير كما هو واضح من كتاب ميامم مار يعقوب السروجي الذي كتبه بخط استرنكالي على رق وهو مصان عدنا بدير سيدة قنويين، انتهى كلام الدوبهي في كتبه بخط استرنكالي على رق وهو مصان عدنا بدير سيدة قنويين، انتهى كلام الدوبهي في كتبه بخط استرنكالي على رق وهو مصان عدنا بدير سيدة قنويين، انتهى كلام الدوبهي في كتبه بخط استرنكالي على رق وهو مصان عدنا بدير سيدة قنويين، انتهى كلام الدوبهي في كتبه بخط استرنكالي على رق وهو مصان عدنا بدير سيدة قنويين، انتهى كلام الدوبهي في كتبه بخط استرنكالي على رق وهو مصان عدنا بدير سيدة قنويين، انتهى كلام الدوبهي في كتبه بخط استرنكالي على رق وهو مصان عدنا بدير سيدة قنويين، انتهى كلام الدوبهي في كتبه بخط استرنكالي على رق وهو مصان عدنا بدير سيدة قنويين، انتهى كلام الدوبهي في كتبه بخط استرنكالي على رق وهو مصان عدنا بدير سيدة قنويين، انتهى كلام الدوبه بي في كتبه بخط استرنكالي على رق وهو مصان عدنا بدير سيدة قنويين، انتهى كلام الدوبه بي في كتبه بخط استرنكالي على رق وهو مصان عدنا بدير سيدة قنويين النهى كلام الدوبه بي في المولى المولى

ويظهر منه أن هذا الكتاب الذي كان في قنوبين نقله السمعاني الى المكتبة الواتيكانية وخلف غريغوديوس النالث من حالات بعلرس الاول وقد ذكره الاسقف جبرائيل القلاعي في رسالته الى البطريرك سمعان الحدثي ومرهج بن نعرون الباني في كتابه سلاح الايمان وقال انه ارسل سنة ١٩٣٠ وفدًا الى البابا اينوشنسيوس النافي يهنئه بارتقائه الى الحبرية العظمى ولما ارسل هذا البابا الكرد ال غوليلمس الى المسرق بسبب الحلاف الشهير الذي كان حينئند اذ غصب البابوية بطرس لاون وسمى المكايتس الثاني التي البطريرك غريفوديوس الكردينال غوليلمس الى اطرابلس وقدم صك طاعته للبابا اينوشينسوس الثاني البابا الشرعي وقد ذكر ذلك البطريرك اسطفانس الدويهي في تاديخه فبعد أن أورد خبر هذا الحلاف ورجوع الاكثرين الى طاعة البابا الشرعي واقتداء الفرنج الذين بسودية بهم قال وعلى شبه من تقدم فريم ترل رؤساء الملة الماروتية وعلماؤها الى مدينة اطرابلس وعلى يد الكردينال غوليلمس قاصد البابا زخيا (اينوشنسيوس) حلقوا له الطاعة واعطوه خطوط ايديهم غوليلمس قاصد البابا زخيا (اينوشنسيوس) حلقوا له الطاعة واعطوه خطوط ايديهم انهم لا يحسكون بغيره ولا يكرزون الا باسمه ،

وصير بعد غريفوريوس الشااث الحالاتي يعقوب الاول من دامات ببلاد البترون وقد روى العلامة السمعاني (في المجلد ١ من المكتبة السرقية صفحة ٣٠٧) انه على على احد كتب القديس يعقوب السروجي (وهو السابع من الحسب السريانية التي نقلها السمعافي الى المكتبة الواتيكانية ) هذه الحاشية بالعربية و لما كان تاديخ سنة ١٤٥٧ يونانية (توافق سنة ١١٤١ م) في شهر تموز المبادك بعشرة ايام مضت منه حضر الى عندي أنا بطرس بطريك الموادنة الجالس على الكرسي الانطاكي باسم يعقوب من قرية رامات من عمل البترون الولد الراهب دانيال من رهبان دير كفتون وقد اعطيته سلطان من الله ومن حقارتي بانه يكون رئيساً ومديراً على دير ماد يوحنا الكوزبد في جزيرة قبرس المحروسة من الله تعالى بحسب ما يوسي

ورد من الاولاد الرهبان واولهم الراهب عيسى والياوالراهب موسى الراهب يوحنا واخاه يعقوب برضاهم وخاطرهم وخط ايديهم ولرينا المجد امين ، وقال البطر برك اسطفانس الدويهي في تاريخ سنة ١١٤٠ . وفيها كانت وفاة الرجل الفاضل القس سمعان رئيس دير ماريوحنا الكوزبند بقبرس وارسل لهم بدله البطررك يعقوب من رامات عن عمل جبيل القس دانيال من رهبان سيدة كفتون الدي في كورة اطرابلس ومن بعد يعقوب الراماتي رقي الى الكرسي البطريركي يوحنا السابع سنة ١١٥١ وقد ولد في لحفد من عمل جيل وسكن اولاً في دير مار الياس في قريته تم انتقل الى دير السيدة بهابيل واقام هناك ديرًا ووصفه الدويهي في اديخ بطاركة الموارنة بأنه كان ذا مكارم وفصاحة كما يظهر من النافور الذي كتبه وانه في مدة أقامته احفد رقى اربعة اساقفة لمعاونته على تدير الشعب فسكن احدهم في دير القديس حوشب والثاني في دير القديس سمعان والشالث في دير القديس اليشاع والرابع في دير السيدة بلحفد وأنه لما كان عيد العنصرة حضر اليه شعب كثير ومعهم شمامسة وكهنة ورهبان ورؤساء كهنة فانقل من ديره الى دير السيدة الذي فوق هابيل حيث لم يكن ما فخفر بثرًا وأنشأ درًا كبرًا وقد جا في الآثار القديمة وفي الرسالة التي كتبها جبرائيل ن القلاعي الى القس جرجس بن بشاره في الفصل الحادي عشر ان دير هابيل المذكور استمركرسباً لبطاركة الموارنة الى ايام البطريرك ارميا الا أنبا لم نعثر على اسماء هولاء البطاركة الذين اقاموا به لتثبت ذكرهم أنهى كالام الدويهى وقد وجد مكتوباً على كتاب الاناجيل القديم الذي كان في بطريركية المورانة ثم نقل الى المكتبة المديشة بفيرنسا وذكر المطران اسطعان عواد الخطوط المعلقة عليه في كتابه فهرست هذه المكتبة فقال أنه كتب على صفحة ١٨ سطر ٢٣ وما يليه ما يأتي بالعربية علما كان تاريخ سنة ١٤٦٥ نونانية توافق سنة ١١٥٤ م) ثامن يوم مضت من شهر ايلول حضر الى عندي انا علرس بطرك الموارنة الجالس على الكرسي ،

الانطاكي القاطن بدير سيدة ميفوق في وادي ايليج الولد الراهب اشعيا من دير قرحيا وعملته رئيس على الرهبان القاطنين في دير مار يوحنا دير الكوزبدو في جزيرة قبرس حسما ورد من الاولاد الرهبان بخط ايديهم وهم الولد الراهب جبرائيل ورفيقه الراهب شمعون والراهب حبقوق والراهب ميخائيل وللرب المجد امين ، فبطرس هذا هو يوحنا اللحفدي المذكور ويظهر ان بطاركتنا كانوا منذ تلك الايام يزيدون على اسمهم بطرس ويظهر ايضاً انه كان يقيم بسيدة ميفوق ايضاً، وقد ذكره السمعافي (في الحجلد الاول من المكتبة الشرقية صفحة ٢٧٥) وقال ايضاً، وقد ذكره السمعافي (في الحجلد الاول من المكتبة الشرقية صفحة ١١٥٥) وقال من سنة ١٩٥١ الى سنة ١١٧٣ وانه كتب نافورًا ذكره البطريرك اسطفانس من سنة ١٩٥١ الى سنة ١١٧٠ وانه كتب نافورًا ذكره البطريرك المطفانس في كتابه المنائر المشر في القصل الثاني في مؤلفي النوافير الكاثوليكيين فقال و يوحنا اللحقدي الذي جلس على الكرسي الانطاكي بعد الالف والماية من المديد المسيح له نافور بدؤه هيما من هجمها حداً ايها الاله الكلي القداسة وهو مثبت في كتب القداس الموجودة في در قوبين

ان البطريرك اسطفانس الدويهي ذكر بعد البطريرك يوحنا اللحفدي البطريرك ادميا العمشيتي لكن قال ما رويناه انفا ان دير هابيل استمر كرسياً لبطاركة الموارنة الى ايام البطريرك ادميا الا اننا لم نعثر على اسماء البطاركة الذين اقاموا هناك لنذكرهم فظهر انه كان بين يوحنا اللحفدي وادميا العمشيتي بطاركة الحرون ولكويان في كلامه على بطاركة الموارنة جعل يوحنا اللحفدي الشامن والعشرين منهم ثم وضع الاعداد ٢٩ و ٣٠ و ٣١ وبعدها بياضاً لانه لم يهتد الى اسماء ثلاثة بطاركة ثم ذكر لوقا ايضاً قبل ارميا ، وقال المطران اسطفانس عواد السمعاني في فهرست المكتبة الماديشية صفحة ١٦ متكاماً في كراسي بطاركة الموارنة ، وابعاً في دير القديس الياس بلحفد من ابرشية جيل حيث جلس يوحنا اللحفدي خليفة في دير القديس الياس بلحفد من ابرشية جيل حيث جلس يوحنا اللحفدي خليفة في دير القديس الياس بلحفد من ابرشية جيل حيث جلس يوحنا اللحفدي خليفة في

يمقوب وهو الذي نقل الكرسي الى دير القديسة مريم بهابيل من ابرشية جبيل المذكورة وهناك جلس بطرس وبطرس الاخر ولوقا المسمى بطرس عامساً نقل الكرسي البطريركي ثانية الى دير القديسة مريم بيانوح من ابرشية البترون حيث جلس ادميا ، ولا اشك البتة في انه كان بين يوحنسا اللحفدي وادميا العمشيتي بطاركة اخرون وعلى ذلك دليل قاطع غير ما من من شهادة المؤرخين فقد ذكر السمعاني وغيره ان يوحنا اللحقدي توفي سنة ١١٧٣ كما دايت وان ادميا توفي سنة ١١٧٠ فلوكان ادميا خلف يوحنا للزم ان يكون ادميا استمر بطريركا سبماً وخمسين سنة وهذا لا يصدق ومما لا ديب فيه ان ادميا العشيتي شهد الحجمع اللاتر اني الرابع سنة منان البيا انوشنسيوس الشالث كتب اليه براءته المثبتة في سجلات البراءات تلك السنة فلو كان قد صير بطريركا سنة ١١٧٧ لكان له في البطريركية حيثة اثنان وادبعون سنة فان فرضنا انه صير بطريركا وعره ادبعون سنة فقط فيسكون عمره سنة ١٢٧٥ انتين ونمانين سنة ومن يصدق ان هرماً بهذا العمر يتحمل مشاق السفر في تلك الايام الى دومة فاذا لا بد من ان كان بطاركة اخرون يتحمل مشاق السفر في تلك الايام الى دومة فاذا لا بد من ان كان بطاركة اخرون بين يوحنا اللحقدي وادميا العمشيتي افهلم نظر ما يقوله المؤرخون في ذلك

قال لكويان في المشرق المستحي ( مكاماً في بطاركة الموارنة ) روى مرهبج بن نيرون الباني في مقالته في اسم الموارنة واصلهم وديهم نقلاً عن جبرائيل بن القلاعي في قصيدته في اصحاب البدع أن من اتبوا ضلال توما اسقف كفرطاب ( الذي كان قد توفى ) اطفوا غيرهم من الموارنة ببدعة المشيئة الواحدة وتوافر عدد المطفين حتى أن البطريرك نفسه لم يذكر اسمه جنح الى ذلك فأن ابن القلاعي يقول ما معناه أنه بعد توما قام ابن شعبان واخذ يكتب ويعلم الاحداث ويبذر الضلال بين الموارنة وملا كتبهم من الزوان وقام بعده ابن حسان من حدشيت واطنى اهل كفر ياشيت وكتب وغير الصلوات وانبث سم الضلال في قرى اخرى واطنى اهل كفر ياشيت وكتب وغير الصلوات وانبث سم الضلال في قرى اخرى واطنى اهل كفر ياشيت وكتب وغير الصلوات وانبث سم الضلال في قرى اخرى واطنى اهل كفر ياشيت وكتب وغير الصلوات وانبث سم الضلال في قرى اخرى

حتى اتصل الى الراس ايضاً اذ قال ، ان البطرك ابتلع السم بقدر ما يسع القم ، ولذلك اجتمع رؤساء الموارنة واعيانهم وكثيرون من الشعب وجزموا جميعاً برايء، واحد على ان ينفصلوا من شركة البطريرك فلم يعودوا يؤدونه الطاعة ولا يقبلونه في البلاد بل حملتهم الحمية والغيرة الدينية على أنهم حطوه عن مقامه وانتخبوا بطربركاً اخر فحنق لذلك اصحاب البطريرك المعزول وقتلوا البطريرك الجديد وبعد قتل هذا البطريك تعاظم الخلاف والشغب بينهم فتدارك امرهم ايميريكس البطريرك الانطاكي على اللاتين وسكن روعهم وخمد جزوة غضبهم ورد المغوين عن غيهم فالفقوا جميعاً على انتخاب بطريرك صحيح المعتقد . قال لكويان هذا ما جاء في التاديخ المذكور وان ايميريكس ذا الذكر الصالح انتزع السم منهم وارشدهم فطاعوه واهتم بنيل البركة لهم من الكرسي الرسولي واختاروا بطريركاً سكن في هايل وحفظ كلما في الانجيل وكان ضليعاً في تفسير الاسفار المقدسة والف اشعارًا كنيرة في الايمان ، واختم لكويان كلامه بقوله لا ريب عندي في ان هذا ما حمل غوايلمس اسقف صور على ما كتبه من ان المواارنة كاهم رجعوا عن الضلال سنة ١١٨٢ على يد ايميريكس البطريرك الانطاكي مع أن هذا لا يصدق على الملة كالها بل على بهضها فقط ويؤيد ذلك ما جاء في الماريخ المذكور ، انهم ثبتوا في ايمان مارون وذل المعاندون وعاد الوفاق والسلم ثابتين بين من كانوا مختلفين • وكان لكويان قد قال في مقدمات كلامه على الموارنة كما لم يعيب افرنسة اتباع كثيرين من اكليرسها واعيانها مذهب لوتارس وكاو نس هكذا لا يعب الملة المارونية اتباع بعض افرادها الضلال مدة ما

وبعد ايراد لكويان خبر هذه الاحداث ذكر لوقا الاول قائلاً ما خمدت جذوة الاضطراب بين الموارنة الا وقام رجل يسمى ابن شعبان رومي اصلاً م وعاونه مطران اسمه عيسى فبثا الضلال فى بعض قرى لبنان وكان البطريرك اسمه

لوقا وكان في اخر القرن الثاني عشر او بدء الشالث عشر فانحاز اليهما واستشهد لكويان لذلك نيرون الباني (في مقالته في اسم الموارنة صفحة ٩٨) الذي قال ان المطران عيسى وابن شعبان علما الناس ان يصنعوا اشارة الصليب باصبع واحدة ونبذا المجمع الرابع واوجس الشيطان الى واهبين احدها من يانوح والاخر من هير نبوح فزعما ان المسيح لم تكن له نفس ولا تالمولا كان يستطيع ان يشعر بالالام وان البابا ارسل قاصدًا لم يقبله البطريرك لوقا فحرم البابا اصحاب هذا الضلال ونشأ بين الموارنة شقاق بسبب ذينك الراهبين الى ان يقول لكويان ان هذا الشقاق استمر الى ان قام البطريرك ارميا خليفة لوقا المذكود انتهى

ان الملامة لكويان اعتمد في ايراد هذا الخبر وذكر البطريرك لوقا على قول نيرون الباني ونيرون اعتمد فيه على قول جبرائيل ابن القلاعى في بعض جزاياته على ان البطريرك اسطفافس الدويهي افرد الفصل التاسع من كتابه في دد النهم عن الموادنة لتفنيد قول ابن القلاعي المذكور ميناً ان البطريرك لوقا من بنهوان لم يكن في القرن الثاني عشر او اول الثالث عشر بل في اخر القرن الثالث عشر او اول الرابع عشر وانه لم يعب بضلال وان الحكام الذين ذكر ابن القلاعي ان هذه الاحدان كانت في ايامهم لم يكونوا في ذلك العصر بل بعده بسنين كثيرة وان جل مقصد ابن القلاعي كان يين للمقدم عبد المنعم عاكم بشري الذي زاغ عن الايمان القويم وشايع اليعاقبة انكل من شذوا عنه انتقم الله منهم فلم يرع ظام تاريخ السنين الى غير ذلك من الادلة القاطعة فضلاً عن ان ابن شعبان الذي ذكره الكويان هنا كان ذكره قبلاً وعن اننا سنين ان ارميا العمشيتي كان بطريركاً في المدة التي عنها لكويان للبطر برك لوقا

قد افضل علينا العلامة المطران اسطفانس عواد السمماني بنشره مثالاً لخط في بيد البطريرك ارميــا عثر عليه في كتاب الاناجيل القديم الموجود الان في المكتبة ﴿ الماديشية بفيرنسا وكان فبلاً في بطريركية المواد تقوطبع هذا المثال في كتابه فهرست الكتب الشرقية في المكتبة المذكورة ومنه يتبين زمان ارتقاء ارميا الى الاسقفية وسنة انتخابه بطريركاً والحط بالسريانية والاحرف المساة استرنكلية وهذه ترجمته بحروفه

في سنة ١٥٩٠ يوانية في اليوم الناسع من شباط اتيت انا الحقير ادميا من قرية دملصا المباركة الى دير سيدتنا القديسة مريم بميفوق في وادي ايليج من عمل البترون الى سيدنا بطرس بطريرك الموارنة ورسمني بيديه المقدستين وجعلني مطراناً على دير كفون المقدس الذي على ضفة النهر وبقيت هناك ادبع سنين وكان سكان الدير المذكور الراهب حزقيال ورفيقه الراهب اشعيا والراهب دانيال والراهب يشوع ورفيقه الميا والراهب داود واثنين وثلاثين راهباً اخرين وبعد انقضاء السنين الادبع طلبني امير جبيل والاساقفة ورؤساء الكنائس والكهنة والقوا قرعة فاصابتني وصيروني بطريركاً في دير حالات المقدس ثم ارسلوني الى دومة المدينة العظمى وتركت اخانا المطران توادورس يدبر الرعية ويهم بشؤونها ه

ان في هذا الحط زلة قلم اما من الذي اخذ المثال او من ادميا الذي كتب الحط فسنة ١٥٩٠ يوناتية توافق سنة ١٢٧٩ مسيحية وادميه كان قبل هذه السنة بنحو قرن ويكفينها مؤنة بيان هذا الغلط براءة البهابا ابنوشنسيوس الثالث المفذة اليه باسمه مؤدخة في سنة ١٢١٥ وقد اجمعوا على أنه شهد المجمع اللاتراني الرابع ولا يحلف اثنان في ان هذا المجمع عقد سنة ١٢١٥ وليس بين اسماء بطاركتنا في القرنين التاني عشر والثالث عشر اسم ادميا الا ادميا هذا ولذلك دوى المطران اسطفان عواد في ترجمته هذه العبارة الى اللاتينية سنة ١٤٩٠ لا سنة ١٥٩٠ وذكر موافقتها لسنة ١١٧٩ وعليه فلما كان ادميا دقي الى درجة الاسقفية موافقتها لسنة ١١٧٩ كا لسنة ١٢٩٩ وعليه فلما كان ادميا دقي الى درجة الاسقفية سنة ١١٧٩ كا في صحيح الحط وقال انه انتخب بطريركا بعد ادبع سنين كان انتخابه عطريركا سنة ١١٨٩ كاي بعد حصول الوفاق بين الحزيين المختلفين من الموادنة بسنة يوسلم بكا سنة ١١٨٩ كاي بعد حصول الوفاق بين الحزيين المختلفين من الموادنة بسنة وهم

واحدة او ببعض اشهر فقط لانه يحدل ان يكون الوفاق حصل في اخر سنة ١١٨٢ وانتخاب البطريرك كان في اول سنة ١١٨٣ ولما كان راينا هذا مستندًا الى ما خطته يد ارميا قد اعتمدناه مفضلاً على غيره لهذا الاستناد

قال لكويان في المشرق المسيحي قال البطريرك اسطفانس الدويهي في الجدول الذي وضعه لبطاركة الموارنة أن أدميا ارتقى الى البطريركية سنة ١٣٠٩ وكان من عشيت من عمل جيل وكان رجلاً فاضلاً بارًا ذا غيرة على الدين القويم اقام بيانوح ودخل رومة العظمى بفسه وحضر المجمع الذي انعقد بلاتران في ايام البابا ا بنوشنسيوس الثالث وقال نيرون الباني في مقالنه المذكورة صفحة ١٠١ أنه عندما صير بطريركاً مضى الى دومة اغراه بذلك أمير جبيل وترك المطران توادورسمن كفرفو (بجبة بشري) ناثباً له في البطريركية ليلتمس علاجاً للشؤون التي كانت في ايام سالقه وهذا يظهر ايضاً من براءة البابا اينوشنسيوس الشالث حيث يقول أنه شهد المجمع اللاتراني ولما بلغ الى رومة خرعلى قدمى البابا وكله متذللاً وساله بركته له واشعبه فعزاه البابا واجابه الى كل ما ساله وبقى هناك مسرورًا خمس سنين وستة اشهر وروى ابن القلاعي والبطرك اسطفان الدويهي أن البطريرك ارميا كان يوماً يقدس بحضرة البابا ولما انتهى الى رفع القربان رفعه وبقى معلقاً فوق راسه فعظم البابا قداسته واص بنقش صورة هذه الآية على جدار الكنيسة قال الدويهي بقيت هذه الصورة الى ايامنا في كنيسة القديس بطرس القديمة وبعد أن فرغ ارميا من مهامه برومة سال البابا ان يرخص له بالعود الى بلاده فخرح من رومة متهجاً طيب القلب لأن اليابا نوله كل سلطان طلبه وارسل معه الكردينال غوليلمس مفوضاً اليه ان ياخذ من شعب لبنان دستور اعترافهم بالايمان وكان خروج ارميا من رومة في ٣ كانون الثا**ني** سنة ١٢١٥ (قال لكويان في حساننا سنة ١٢١٦ رلان المجمع اللاتراني عقد سنة ١٢١٥ وهو سـافر في ٣ كانون الاخر ) وبلغ الى ﴿

اطرابلس في شهر اذار ولما علم المطران توادورس نائبة بخبر فدومه جمع جماً غفيرًا من الموارنة ولم يبدوا شعائر سرورهم الا بعد ما بلغهم البطريرك بركة الحبر الروماني وانشأوا حكاً اثبتوا به بايمانهم واختامهم انهم متشبثون بايمان بطرس لا يزيغون عنه وسلموا ذلك الصك الى الكردينال غوليلمس وكان عدد من وقعوا عليه ميثنين وسبعين رجلاً وفي جدول بطاركة الموارنة الذي وضعه البطريرك الدويهي ان ارمياً توفي سنة ١٢٣٠ في دير السيدة بميفوق انهت رواية لكويان

وعندي في وفاة البطريرك ارميا سنة ١٢٣٠ نظر من قبيل انه اذاكان صير بطريركا سنة ١١٨٣ وهذا ثابت بخط ارميا فسه فيكون استمر بطريركا سبماً واربعين سنة وهذا يصعب القطع به ولهذا ارى صيرورته بطريركا سنة ١١٨٨ أتبت من ان وفاته كانت سنة ١٢٣٠ لان الاول مسنود الىخط يده واما الثاني فلا سند له كهذا ويضاده طول مدة بطريركيته والله اعلم وقد اتحف البابا اينوشنسيوس البطرك ارميا بتاج وعكاز وغيرها من الملابس البيعية واخذ قدماؤنا منذ ذلك الحين يقتربون من عادات اللاتينية في الملابس الكهنوسية وغيرها كما حقق السمماني في الحجالد الرابع من مكتبة الناموس

#### و عدد ۲۰۹ ﴾

صرير في ما نعرفه من اديار الموارنة وكنائسهم الى اخر القرن الثاني عشر كلات الانقصد ان نتكلم عن اديار الموارنة وكنائسهم القديمة مستندين الى قدمها بهيئة بنائها فهذا يستلزم معاينتها ولاحظ لنا في ذلك ويقتضي علم الآار القديمة ولا مخبرة لنا فيه فكلامنا مقصور على ما ورد له منها ذكر في التواريخ

 العريضة الني رفعت الى البابا هرمزدا وعلى غيرها من العرائض المعلقة في ذيل اعمال المجمع الحامس وقد دل هذا الدير الملك انسطاس وقتل من رهبانه ثلثماية وخمسين راهباً لسبب مدافعتهم عن رسوم المجمع الخلكيدوني المقدس ثم جدد بناه الملك يوستنيانس الاول كما شهد بروكوب القيصري (في له في ابنية يوستنيانس فصل ه) وعاد مزهرا برهبانه الى ان نقضته عساكر يوستنيانس الماني الاخرم سنة فصل ه) وعاد مزهرا برهبانه الى ان نقضته عساكر يوستنيانس الماني الاخرم سنة القرون الخامس والسادس والسابع)

والدير الشاني القديم للموارنة هو الدير الذي الشأه القديس يوحنا مارون بطريركنا الاول على اسم القديس مارون في شرقي كفرحي من عمل البترون ونقل اليه هامة القديس مارون وكرس كنيسته في الحامس من كانون الذفي وامر ان يعيد للقديس مارون في ذلك اليوم واستمر الموارة يعيدون له فيه قروناً وقد عاد البطريرك دانيال الشاماتي الى السكنى بهذا الدير في القرن الثالث عشر

والثالث دير السيدة العذراء في يانوح انشأه جبراثيل النالث من بطاركة طائفتنا او خليفته يوحنا الثاني المعروف بمارون ايضاً واقام هناك بطاركتنا الى سنة مادوا ثم سكنوا فى دير ميفوق ودير لحفد ودير هابيل الآتي ذكرها ثم عادوا الى دير يانوح حيث اقام ارميا العمشيتي والبابا اينوشنسيوس الثالت يسمي كنيسة السيدة في يانوح كنيسة البطريركة في براءته الى البطريرك ارميا المذكور ثم تركوا هذا الدير مدة وعادوا اليه فسكنه البطريرك شمعون الموجهة اليه وسالة البابا اسكندر الرابع مؤرخة في اول شباط سنة ١٢٥٦ وفيها ذكر الكنيسة البطريركة في يافوح

والرابع دير السيدة بميقوق وتدجا في مجمعنا اللبناني (صفحة ٤٣١ من الطبعة الحديثة) انه استقر في هذا الدير البطريرك بطرس خليفة البطريرك يوسف الجرج بي الم

وغرينوريوس الحالاتي ويعقوب الراماتي وقد ذكرنا في العدد السابق خطين مؤذنبن باقامة البطريرك بطرس المذكور في هذا الدير سنة ١١٢١ وفي الدير المذكور الى الان آثار دالة على ذلك منها خط منى، يتجديد الدير المذكور ومشير الى بنانه القدم وهو حميد المهما معدا / صملا حمله المحده صحمه. المصبا مدلل مدا حمد لمقع اتعدا دة دا احدم وحمدلا وهوا لحجمة حميه الأحلا فهذ متحدا فهذه وافعدا ومحموم ٥ مهمل حمله محدد اي بسم الله الحي الدائم في سنة ١٧٤٦ جدد بناء هذا الهيكل اخوان كاهنان امون ومينع وكان قد أنشأه اربعة بطاركة بطرس وارميا ويعقوب ويوحنا سنة ١١٢١.وهناك خط اخر ذكره البطريرك اسطفافس الدويهي في تاريخه (صفحة ١١٣) ولم زل موجودًا وهو حمط الده مما لللم call Resouvered obains of and call elected لاعدة ما المحلل وملوما اللهواع لمعلمة لعدم للا الموما العا معهما وممم هدمعا ومدوها ومعمدا واي بسم الله الحيالابدي في سنة ١٥٨٨ من سني اليونان ( وهي سنة ١٢٧٧ م ) كمل بناء هذا الهيكل على اسم والدة الله صلاتها منا على يد اناس خطاة داود القس ومرقس وبوحنا ، وفي وسط هذا الخط صليب كتب حوله بك نقهر اعداونا وباسمك نذل مبغضينا والذي رواه الدويهي من هذا الخط نرى فيه كلة مده وحما بدلاً من كلته دهودا اي كمل هذا الهيكل المنسوب الى يعقوب احد البطاركة وهو الثالث من البطاركة الاربعة المذكورين بالحط الاول وقد ترك بطاركتنا السكني بهذا الدير ثم عادوا اليه فاستقر به البطاركة يعقوب ودانيال الحدشيتي ولوقا البنهراني وشمعون ويوحنا وجبراثيل من حجولا الذي توفي شهيدًا سنة ١٢٦٧

والحامس دير القديس الياس في لحفد من عمل جبيل استقر فيه البطريرك

يوحنا اللحفدي خليفة البطريرك يعقوب الراماتي وقد من في كلامنا على البطريرك يوحنا المذكور اله كان في لحقد اربعة اديار اخرى: دير القديس حوشب ودير لقديس سمعان ودير القديس اليشاع ودير السيدة العذراء اقام بها اربعة اساففة على ما في الرواية المذكورة

والسادس دير السيدة العذراء في هابيل انشأه البطريرك يوحنا اللحفدي بعد ان انتقل من لحفد الى هابيل في اواسط القرن الثاني عشر

والسابعدير القديس انطونيوس المعروف بدير قزحيا ويظهر ان هذا الدير قديم جدا لانه جاء في براءة البابا اينوشنسيوس الثالث الى البطريرك ارميا في سنة ١٢١٥ ذكر دير قزحيا بمنزلة اول كرسي لاساقفة الموارنة لانه عند تعداده كراسي الاساقفة الحاضعين لبطريركيته ذكر دير قزحيا اولاً وكان بعض علمائنا لترجم مم كلام هذا البابا عن اللفات الاجنية تصحف عليهم قزحيا بمار اسيا و تابعناهم على ذلك عند ذكر ناكلام هذا البابا في بعض كتبنا الى ان راينا العلامة السمعاني يسميه في كتاب المجمع اللبناني باللاتينية على المحمد المجمع اللبناني باللاتينية للمحمد المحمد المحمد المداد قرحيا

وقد علق البطريرك بطرس وهو يوحنا اللحفدي على كتاب الاناجيل القديم الحلط الذي ذكرناه في كلامنا في العدد السالف على هذا البطريرك منبئاً بانه حضر اليه سنة ١١٥٤ الراهب اشعيا من دير قزحيا ورأسه على دير الكوزبند في قبرس الثامن دير القديس يوحنا في كوزبند بقبرس فهذا الدير قد جاء ذكره في عدة خطوط منها خط الراهب سمعان المعلق على الكتاب السابع من الكتب التي نقلها السمعاني من المشرق الى المكتبة الواتيكانية مييناً فيه ان البطريرك بطرس الذي كان سنة ١١٢١ جمله رئيساً واظراً على دير القديس يوحنا في كوزبند وقد ذكرنا هذا الحط بحروفه عند كلامنا على البطريرك المذكور ومنها الحط الذي علقه البطريرك يعقوب الراماتي على احدكت السروجي وفواه انه قد رأس دانيال راهب ويعقوب الراماتي على احدكت السروجي وفواه انه قد رأس دانيال راهب

دير كفتون على دير القديس يوحنا بكو زبند سنة ١١٤١ وقد ذكرا هذا الخط ايضاً بحروفه في كلامنا على البطريرك المذكور ومنها الخط الذي ذكرناه آفاً المؤذن بتسمية البطريرك يوحنا اللحفدي اشعيا راهب دير قزحيا رئيساً على دير كوزبند ومنها خط في القرن الثالث عشر علقه البطريرك يوحنا الجاجي على كتاب الاناجيل المذكور بالسريانية وهذه ترجمنه م لما كانت سنة ١٥٥٠ يونانية ( توافق سنة ١٧٣٩ م ) أنا بطرس بطريرك الموادنة الجالس على الكرسي الانطاكي والمسمى يوحنا من قرية جاج والساكن بالدير المبارك دير السيدة مريم بميفوق اتى الي من دير الكوربند القس المسمى متى وهو كاهن تقى بتول واخذ منى ثلث مئة دينار وحقاً الكوربند القس المسمى متى وهو كاهن تقى بتول واخذ منى ثلث مئة دينار وحقاً

التاسع دير كفتون وقد جاء ذكره في ما خطته يد البطريرك ادميا العمشيتي على كتاب الاناجيل المذكور مرارًا قال ان البطريرك بطرس دفاه الى الاستفية على هذا الدير وان رهبانه حنيئذ كانوا اثنين وثلاثين راهباً وفي الحط الدي علقه المبطريك يعقوب الراماتي المؤذن بأنه راس دانسال داهب دير كفتون على دير كوزبند وهذا الدير الذي كان الموادنة انتقل في ما بعد الى يد الروم الملكيين غبر

للميرون للدير المذكور واخذ معه كتاب التوراة لموسى بالعربية وكتباب الناموس

وكتاب الايمان ولله المجد امين .

الكاثوا يكيين كما سوف نرى

العاشر دير القديس سرجيوس او سركيس في حردين قد استدللنا على قدم هذا الدير بخطوط علقت على كتاب الاناجيل وهو الناني من الكتب السريانية التي ذكرها اسطمان عواد في كتابه فهرست المكنبة الماديشة وقال انه كتب قبل القرن الناسع وانه كان يخص قديماً اقليمس وئيس الكهنة ثم انتهل الى وادثيه اولاده برصوما وسليمان وفيلس وهولاء وقفوه على دير القديس سرجيوس في الوح ثم الى دير القديسة مريم في يانوح ثم الى دير

القدسة مرىم بقنوبين كما يظهر من الخطوط المعلقة عليه فقد كتب عليه في الصفحة الاولى ما ترجمته ، بقوة الله الحي القدوس أنا عبد المسيح ارميا البطريرك وقفت هذا الكتاب وما تركه داود ويوسف لديري وقفاً موبدًا وكل من اخذه منه كان ملموناً من الله ومن كهنته ، فيظهر أن داود ويوسف المذكورين كانا من الاقارب الادنين لارميا واوصيا عند احتضارهما بهذا الكتاب وما يملكان من حقول وكروم وغيرهما فوقفها على ديره وقدكتب على هذا الكتاب ايضاً بخط البطريرك ارميا في الصفحة المذكورة « قد استراحت وانتقلت من هذه الحياة عالم الشرور الى العالم الاخر المفعم بالسرور الراهبة المحصنة ابنة داود يوم الجمعة في السادس من تشرين الناني سنة ١٥١١ لاسكندر ( توافق سنة ١١٩٩) ويتين من هذا الحط ايضاً ان ارميا صير بطريركاً سنة ١١٨٣ كما روينا سندًا الى خطه الاخر لا سنة ١٢٠٩ كما روى غيرنا وجاء بعد ذلك وقد استراحت الراهية ساره بعد عشرة أشهر من تحصنها يوم الاحد في الشامن من آب فلتكون اهلاً للذكر الصالح لانها تعبت كنيرًا في دير القديس سركيسمع باقى الراهبات اولاهن الله السلام والراحة مع العذارى الحكيمات ، وقال المطران اسطفان عواد بعد ايراد هذا الخط انه كان بالقرب من حردين ديران قديمان جدًا حذاء كنيسة القديس سركيس احدهما كان مدة كرسياً بطريركياً ومقاماً لرهبان كثيرين من الموادنة والناني ديرًا للراهبات وبقى الديران الى سنة ١٤٥٠ وبعدئذ ترك الرهبان والراهبات الديرين لتوالي صروف الدهر ولم يبق الى الآن الا اطلال كنيسة القديس سركيس وقال أنه كان قديماً عند الموارنة والنساطرة واليسانيه عدا راهبات الاديرة واهبات محصنات او حبيسات فهولاء بعد ان يعشن في الدير ثلث سنوات ينقطعن في صومعة قريبة من الدير متحجبات عن معاشرة الناس والخطان المذكوران بينا أنه كان عند الموارنة في ذلك العصر مثل هولاء الحبيسات قلت ومثل هولاء كورا

ومارانا راهبات القديس مارون المار ذكرها

وجاء في الكتاب المذكور ايضاً صفحة ٩٨ بسم الله الحي قد وقفت اشمونة ابنة أياس على در القديس سركيس الكرم الذي لها عند العين ليخولها الله خلاص نفسها وصحة جسدها وكان هذا الوقف سنة ١٥٠٩ يونانية (توافق سنة ١١٩٨ م) يوم عيد القديس سركيس ونشهد بذلك نحن الكهنة تادي وجيورجيوس وبولس،

الحادي عشر كنيسة القديسين نهرا وباسيليوس في صاد جبيل قال المطران اسطفان عواد السمعاني في كتابه المذكور ان كنيسة القديسين باسيليوس ونهرا التي تسميها العامة ماري نوهرا والتي يكرمها من اقدم الايام الموادنة بل الاراطنة والمساقون وغير المؤمنين ايضاً وهي في ابرشية جبيل ( تحسب الان من عمل البترون) حذا القلعة الحصينة التي بناها حكام طرابلس من اللاتينيين في القرن الثاني عشر للذب عن هذه الناحية من غارات المسلمين واطلالها الباقية الى الأن دالة على عظمتها وقد اعتـاد المؤمنون بل غير المؤمنين ايضاً ان يقدموا البخور والشموع وغيرها من التقادم لكنيسة القديسين باسيليوس ونهرا القاعة بجانب هذه القلمة توسلاً سنفاحة هذين القديسين وذكر من الخطوط المعلقة على كتاب الأناجيل التاني المذكور خطاً على على الصفحة الاولى منه بالسريانية هذه ترجمته . بسم علة كل مخلوق في سنة ١٥٨٠ يونانية (توافق سنة ١٢٦٩ م) اقتسم بنو الموري اقليمس خدمة كنيسة القديسين باسيليوس ونهرا يزنهم مشاهرة فاصاب برصوما كانون وكانون وحزيران وتموز واصاب اخويه سليمان وفيلبس الثمانية الاشهر الباقية ، وخطأ اخر علق على صفحة ٤ بالدريانية وهذه ترجمته . بسم الله الحي في سنة ١٥٨٠ يونانية ( توافق سنة ١٢٦٩ م ) قد وقف النماس يوسف لكنيسة القديسين باسيليوس ونهرا جميع متروكات امراته المتوفاة ، وخطاً على صفحة ٩ بالعربية الا البسملة وهذا هو حفظ الدرا مهما (يسم الله الحي) في سنة الف وسبعماية كذا كتبت ولكن

ترجها المطران اسطفان المذكور سنة ١٥٦٥ لانه وفقها الى سنة ١٧٤٥ م) وخمسة وستين يونانية سليان ابن توما من حردو (لعلما حردين ) اوهب لڪنيسة مار باسيليوس ومار نهرا حقلتين زيتون بقرب قرية بشري عن نفسه ونفس اخوه من يستخلصها يكون حظه مع يوداس الاسخريوطي ، فهذه الخطوط مؤدخة في القرن الثالث عشر لكنها مشعرة بأن هذه الكنيسة اقدم من ذلك العصر • الثاني عشر كنيسة القديس ادنه في العاقورة فقد ورد مرات ذكر المطران ارسانيوس استفف العافورة الجالس في دير القديس ادنه في العاقورة واطلال هذه الكنيسة ما زالت في العاقورة وتعرف بهذا الاسم الان وجاء في تاديخ سنة ١٢١١ من تاريخ البطريرك اسطفانس الدويهي . في هذا الزمان اخذ ايناء ماتنا بلبنان يقرعون نواقيس من نحاس بدل الحشب للصلاة والقداس وفاضت نعم الله بين أيديهم فأنشأوا كنائس واديارًا ومدارس قصدها الناس لخدمة الله وخلاص تفوسهم وكان للخوري باسيل من بشري ثلث بنات اسماهن تقلا وصالومي وصريم نذرن لله عذرتهن وانفقن جميع ما يملكن في بناء الكنائس وتجهيزها فبنت تقلا في هذه السنة كنيسة القديس جيورجيوس والقديس دومط في بقرقاشا وكنيستين للقديس لابي الرسول والقديس سرجيوس الشهيد في بشنبن بالزاوية ، وفي سنة ١١١٣ رقدت بالرب وبنت اختها مريم كنيسة القديس سابا في بشري واختها صالومي كنيسة القديس دانيال في الحدث، واما دير قنوبين فهو اقدم من هذه الكنائس اذ نقال ان الملك توادوسيوس امر بيناء وفي رواية أن توادوسيوس الذي بناه ليس هو الملك بل سائح يسمى توادوسيوس نسك في المغارة التي هناك وبني شيئًا حولها وسوف نتكام عليه في ما بعد عند ما نذكر نقل الكرسي البطريركي اليه في اواسط القرن الحامس عشر ان قدرنا الله على ايصال تاريخنا الى ذلك القرن

#### € 2-1.7 €

م ﴿ فِي تَفْنِيد زَعم غُوليلمس الصورى ان الموارنة ارعوواعن الضلال سنة ١١٨٢ ١ الله ٥٠٠٠ روى غوليلس اسقف صور اللاتبني في كتابه ٢٧ في الحرب فصل ٨ ما نرجمته لا استراحت الملكة (مملكة اورشليم) من حرب صلاح الدين سرت سرورًا موقوتاً في ان ملة من السريان تسكن في عمل من فونيقي في سفح لبنان قريب من جبيل طرأ عليها تغير مهم لانهم بعد ان كانوا اتبعوا مدة خمسماية سنة ضلال مادون المبتدع وتسموا موارنة نسبة اليه وكانوا يتمون اسرارهم منفصاين عن جماءة المؤمنين استفاءوا بالهام الله وهبوا من تقاعدهم وهلعوا الى اعيريكس بطريرك انطاكية اللاّيني وهو الثالث من البطاركة اللاتين الذين تراسوا هذه الكنيسة وارعووا عن الضلال الذي كانوا متسكمين به ورجموا الى وحدة الكنيسة الكانوليكية واعتنقوا الايمان القويم وحافظوا على تقليدات الكنيسة الرومانية بكل احترام واجلال ولم يكن عدد هذا الشعب يسيرًا بل كان يقال انهم يجاوزون الاربعين الفا منتسرين في اسقفيات جبيل والبترون وطرابلس وسفح لبنان وهذا الجبل كما من وكانوا رجالاً اشدّاء مدربين بالحروب وكانوا نافعين ليا جدًا في مهامنا الحطيرة وفي اغاراتهم المتواترة على الاعداء ولهذا سر قومناكل السرور برجوعهم الى الايمان القويم واما ضلال مارون وتباعه فهو انه كان في ربنا يسوع المسيح مشيئة واحدة وفعل واحد كما يظهر من المجمع السادس أنه عقد لنبذ ضلالهم والذي حكم عليهم بالحرم و زادوا على هذا المعتقد المرذول من الكنيسة الارثوذكسية اشياء اخرى مضرة بعد ان انفصلوا من جماعة المؤمنين ولما ندموا على هذه الاشياء جميعاكما فدمنا ارعووا الى الكنيسة الكاثوليكية مع بطريركهم وبعض اسافقهم الذين كما تقدموهم بالضلال تقدموهم بالعود التقوي الى الاقرار بالحقيقة انتهى مترجماً بكل دقة عما رواه بارونيوس في تاديخ سنة ١١٨٧ بحروفه اللاتينية من كلام غوليلمس الصوري 4.0

ان كلام غوليلس هذا يتضمن اصرين الاول اخباره عن تسميلي المؤارنة خس مئة سنة في الضلال تبعاً لمارون المبتدع وانعقاد المجمع السادس لنبذ ضلالهم وحرمه لهم، والماني خبره عن ارتجاعهم على يد ايميريكس بطريرك انطاكية فالاول كاذب بجملته والثاني صادق في بعض الموارنة لا كاهم وهاك اليان الاول انغوليلس يقول ان المجمع السادس عقد ضد الموارنة (كما هي حرفية العبارة) وانه حرمهم فتراهن كل من شاء على ان بيين لنا كلة او اشارة في النص اليوناني لهذا المجمع او في ترجمته اللاتينية القديمة تشعر بان هذا الحجمع عقد ضد الموارنة او بانه حرمهم فان المنها سلمنا طاشين بكلما يهمنا به خصومنا من هذا القبيل وان استحال عليه ان يجد مثل هذه الكلمة او الاشارة فلينكف عن ثلبا ويوقن بان غولياس اعتر باعتماده على اريخ سعيد بن البطريق الذي جمل البابا انوريوس والملك هرقل وسرجيوس وبيروس وبولس وبطرس بطاركة قسطنطينية رقورش بطريك اسكندرية جميماً موارنة وهو امر مضحك يسخر منه كل عالم وانكره على ابن البطريق كل محق موارنة وهو امر مضحك يسخر منه كل عالم وانكره على ابن البطريق كل محق حتى بوكوك اول من ترجم تاديخه وسلدانس الذي طبعه

ان زعم غوليلمس ان الموادنة البموا ضلال مادون المبتدع وتسكموا به خمس مئة سنة لا اس له الا خرافة سعيد بن البطريق وقد ذكرناها مرارًا ولا بد الان من مراجعة خلاصتها وكان في عصر موريق ملك الروم داهب اسمه مادون كان يقول ان في المسيح مشيئة واحدة وفعلاً واحدًا ولما مات بني له سكان حماه ديرًا والبعوا اعتقاده سموا وموارنة ، وقد اقر غوليلمس نفسه انه اعتمد على شهادة سعيد بن البطريق اذ صرح في مقدمة كتاب تاريخه ان اموري ملك اورشليم دفع اليه بعض كتب عربية في جملتها تاريخ سعيد المذكور واقترح عليه كتب تاريخ فاعتمد خاصة على تاريخ الرجل المحترم سعيد بن البطريق البطريك الاسكندري وقد اشار الى ذلك البابا باديكتس الرابع عشر في منشوره الاتي ذكره بقوله و ان الموري مقوله و ان الموري مقوله و ان الموري المالي ذكره بقوله و ان الموري المالية ذكره بقوله و ان الموري المالي ذكره بقوله و ان الموري المالي ذكره بقوله و ان الموري منشوره الماتي ذكره بقوله و ان المالي خات المالي خات المالية و ان المالي خات المالية و المال

شهادة غوليلمس أيست بكافية لتأييد الراي المضاد للموارنة ولربما عرف غوليلمس نفسه ضعف قوله ولذلك عزاه الى المجلد الثاني من تاريخ سعيد الاسكندري ، واما كون حكاية سعيد هذه هي التي اعتمد عليها غوليلمس من الترهات البسايس فقد اجاد بيامه العلامة البابا بناديكتس الرابع عشر في منشوره في اثبات قداسة القديس مارون الذي اثبتنا ترجمته في عدد ٧١ حيث اورد هذا البابا الجهبذ ادلة على ذلك يستحيل نقضها منها ان القديس مارون كان في اخر القرن الرابع واول القرن الخامس وبدءة المشيئة الواحدة لم تظهر الا في القرن السابع فبينه وبين ظهورها قرنان فن المحال ان يكون مارون ابتدعها ومنها ان در القديس مارون الذي روى ان البطريق ان سكان حماه بنوه على اسمه كان قبل ظهور هذه البدعة بقرنين اين آ اذ كان دير آ مشهورًا برهبانه الافاضل من القرنين الخامس والسادس كما يظهر من رسائلهمالي البابا هرمزدا وغيره المعلقة في ذيل المجمع الخامس ولما دل هذا الدير انسطاس الملك جدد بناه الملك يوستنيانس الاول الذي توفى سنة ٥٦٥ كما حقق بروكوبيوس القيصرى في الكتاب الخامس في ابنية توستنيانس وهذا المؤرخ كان من رجال دولة يوستنيانس المذكور وعليه فن شاء ان يكابر مدعياً صحة شهادة غولياس المؤسسة على شهادة أن البطريق فليرد ولو هذين الدليلين اللذين اوردهما البابا بناديكتس او يثبت ان غوليلمس اعتمد على غير سعيد في زعمه هذا عن الموارنة فنسلم طائمين يقى أن يقال أن مارون الذى ذكره أبن البطريق وانتحل غوليلمس قوله ليس مارون الرئيس بل يوحنا مارون البطريرك الذي كان في القرن السابع • فنجيب ان هذا الزعم ايضاً باطل بل محال لان يوحنا مارون لم يكن في ايام موريق ولا بني اهل حماه على اسمه ديرًا كما قال ابن البطريق بل صير اسقفاً على البترون سنة ٢٧٥ او سنة ٢٧٦ وبطريركاً سنة ٦٨٥ وتوفي سنة ٧٠٧ فاشتهر في عصر الملك قسطنطين ليم اللحيا**ني ويوستنيانس الشاني الاخرم لا في عصر موريق الذى كان في اخر ال**قرن في السادس وقد صرح البالم بناديكنس الرابع عشر في خطبته بكرادلة الكنيسة الرومانية في ١٣ تموز سنة ١٧٤٤ ان الموارنة اتما انتخبوا بطريركا خاصاً عليهم وهو يوحنا مارون ليقوا نفوسهم من بدعة المشيئة الواحدة فما الذي سيى من القوة لزعم غوليلس او غيره من خصومنا أن يوحنا مارون ابتدع هذه البدعة فضلاً عن الاجماع على أن يوحنا مارون توفى سنة ٧٠٧ وأن ظهور بدعة المشيئة الواحدة كان سنة وعمره فلو فرضنا أنه عاش تمانين سنة لكان مولده سنة ٧٦٧ فكيف يبتدع بدعة وعمره سنة او سنتان وان قبل البع هذه البدعة بعداً فلم الانجد اسمه بين من حرمهم الحجمع السادس وغوليلمس يزعم أن المجمع السادس عقد ضد الموارنة وحرمهم والا يستطيع هو أو غيره أياً كان أن يحجنا بكلمة أو أشارة من النص اليونافي لهذا المجمع او من ترجته اللاتينية يتبين بها اسم مارون أو الموارنة مع أن هذا المجمع عدد اسماء كل منشئي هذه البدعة ومن شايعهم عليها فليم صمت عن مارون أو يوحنا مارون أو الموارنة

ان كما اوردناه في المجلد الحامس لاثبات براءة المارونيين والموارنة من هذه البدعة من شهادات الاحبار الاعظمين وكرادلة الكنيسة الرومانية وقصادها والعلماء المحققين والادلة القاطعة على ثبوت الموارنة في الايمان الكاثوليكي منذ ظهور هذه البدعة الى سنة ١١٨٧ كل ذلك يصلح ان يكون برهاناً قاطعاً على بطدلان وعم غوليلمس ان الموارنة تشبثوا ببدعة المشيئة الواحدة خمس مئة سنة وارعووا عنها سنة ١١٨٧

وقد فند هذه التهمة كثيرون من العلماء الغربيين والشرقيين وزيفها من علمائنا كثيرون تخص بالذكر منهم البطريرك اسطفانس الدويهي في تاريخه وفي كتابه رد النهم والعلامة السماني في مواضع كثيرة من المكتبة الشرقية ومن مكتبة الناموس وغيرهما من كتبه والمطران اسطفانس عواد السمعاني في محاماته في محاماته في هما من كتبه والمطران اسطفانس عواد السمعاني في محاماته في هما من كتبه والمطران اسطفانس عواد السمعاني في محاماته في هما من كتبه والمطران اسطفانس عواد السمعاني في محاماته في محامد في محا

عن القديس يوحنا مارون وفي كتابه فهرست الكتب الشرقية في المكتبة الماديشية والبطريرك يوسف اسطفان في محاماته عن قداسة القديس يوحنا مارون والحوري انطون القيالة في رده رسائة القس يوحنا عجيمه والبطريرك بولس مسعد في كتابه الدر المظوم وانا احقر هؤلاء العلماء الذي لا استحق ان اذكر في عديدهم في كتابي روح الردود وفي كتيب رفعته في السنة السالفة المحاماء مجتمع الاثار القديمة الذي التأم برومة سنة ١٩٠٠ وساذكر شهادة بعض مشاهير المؤرخين اللاينيين

واما القسم الناني من شهادة غوايلم الصوري وهو ما رواه عن ارتداد الموارنة على يد ايميريكوس بطريرك انطاكية اللاّيني فلا نجحد صدقه على فريق من الموارنة فقد رايت ما ذكرناه في الكلام على بطاركة طائفتنا في هذا القرن عدد ٨٥٨ عن انخداع فريق من الموارئة لمقالة توما اسقف كفرطاب وبث بعد وفاته ابن شعبان وان حسان ضلاله بين الموادنة حتى اطفوا سكان بعض القرى منهم اهل كفرياشيت وجنح البطريرن نفسه الى ضلالهم فنهض لمقاومته باقي رؤساء الملة واعيانها والسواد الاعظم من شعبها وحملتهم الحمية والغيرة الدينية على حطهعن مقامه واقامة بطريرك اخر صحيح المعتقد فلم يكن من الاغراد المغوين بالضلال الا أنهم جسروا على قتل البطريرك الحديث فعظم الاص على الاكثرين المتشدين بالايمان القويم وعزموا ان يهلكوا اوائك الشاذين عن اخرهم فتدارك امرهم ايميريكس بطريرك انطاكية اللاتيني وارشد اوليك الضالين فارتدوا الى محجة الدين القويم وصالحهم مع اخوانهم وادخلهم في طاعة روسائهم فانتخبوا متفةين بطريركاً عوضاً عن البطريرك المقتول وكل منصف يرى أن التهمة بالضلال والارتداد عنه لا تصدق في هذا الحادث الا على ذلك الفريق القليل ولا تمس شان الطائفة بجملتها ولا يصدق عليها أتباع الضلال والرجوع عنه فجنوح بطريرك الى ضلال وقتل بعض الاغراد المتحمسين للضلال بطريركاً من الكبائر الفظيمة لكنها من الاعمال الفردية

المقصير دعلى فاعليها ولا تتعدى الى الملة كالها ونهوض ماقي رؤسائها واعيانها وشعبها على البطريرك المنتر وحطه عن مقامه بينة دامغة على براءة ساحة الملة بجملتها من شائبة الضلال بل دليل قاطع على تشبهم المتين بمروة الايمان القويم ونجتزي بان نورد اثباناً لكل ما جنا به في هذا الفصل شهادات باجيوس ولكويان وهما من كبار المؤرخين المدققين فالعلامة باجيوس انتقد تاريخ الكردينال بارونيوس امام المؤرخين ونقيمه سنة فسنة ولما كان بارونيوس ذكر رواية غوليلمس عن ارتداد الموارنة في تاریخ سنة ۱۱۸۲ الحق باجیوس بکلامه انتقادًا وتنقیحاً هذا ملخصه ، عدد ۱۰ غلط غوليلمس الصوري في كلما رواه عن ارتداد الموارنة ابنا في عد ٤ كم انخدم غوليلمس الصوري وما اشد بغضه للفرسان الاورشايمين اذكتب أنهم كانوا قالا ينتمون الى حماية القديس يوحنا الرحوم ولما ازداد مالهم استبدلوه بالقديس يوحنا المعمدان ونبين هناكم اخطأ بنسبته بدعة المشيئة الواحدة الى ملة الموارنة بجملتها وقد ذكر بارونيوس كلامه بجملته فاكتفى أنا بايراد ملخصه ، ولحصه الى أن قال ، عد ١١ ان غوليلمس الصوري اعتمد على حكايات كاذبة لا شك في ان الصوري انتحل في كتابة تاريخه اشياء كثيرة من تواريخ سميد البطريرك الاسكندري وهذا لم يكن مدققاً في تواريخه بل ادخل بها حكايات كنيرة وروى اموراً تخااف راي الموافين وهي عن الصدق عراحل وقد صرح غوليلمس نفسه و. مقدمة كتابه ، بان اموري ملك اورشليم دفع الي كتبا عربية فكنبت تاريخاً اخر ببندئ من ظهور الاسلام الى هذه السنة التي هي سنة ١١٨٤ لاميلاد فينطوي على تاريخ خمس مثة وسبين سنة وقد تبعت خاصةً الرجل المحترم سعيد بن البطريق البطريرك الاسكندري. . . . . فتاريخ الصورى هذا لم يصل الينا وما بقى منه في تاريخ الحرب المقدسة قال هو فيه ، لم يكن لدي في هذا القسم ما يرشدني اليه من الحجتب اليونانية او العربية فاعتمدت فيه على التقليدات وحدها الأ شيئاً يسيرًا كنت فيه إ

• ١٥ في تفنيد زعم غوايلمس الصوري ان الموارقة ارعووا عن اضلال سنة ١١٨٧

شاهدًا عياناً ونظمت ساسلة اخرارم ، ولى أن الفليدات الم أنبعها كانت غالباً غير صحيحة ومما لا رب فيه انه اعتمد في اكثرها على حكايات سعيد المذكور عن اصله المربي فقال • كان في ايام موريق ملك الروم راهب اسمه مارون • الى اخركلامه المعروف الذي رواه باجيوس هنا الى ان قال « عدد ١٢ ان تاريخ سعيد مشحون بالاقاصيص لان بدعة المشيئة الواحدة لم تظهر في ايام موريق هذا ولا في عصر فوقا خلیفته بل فر ایام هرقل وهذا یمامه جمیعهم والدیر الذی ذکره سمید لم یکن بعد وفاة مارون هذا ( اى يوحنا مارون ) بل كان قبله بنحو مانتي سنة وكان مكرساً على اسم القديس مارون الرئيس وقد استدل نيرون على هذا بشهادة بروكوبيوس القيصرى في الكناب الخامس من اللية يوستنيانس حيث قال « جدد واصلح فندق الفقراء على اسم القديس رومانس ودير القديس مارون فوق حماء. ومما لا يمترى فيه أن . يوستنيانس توفي سنة ٥٦٥ وموريق تسنم منصة الملك سنة ٨٨٥ وتوفي سنة ٢٠٧ فتجديد بناء الدير في أيام يوستنيانس ايستلزم أن يكون حيثة فديماً جدًا وتؤيد ذلك اعمال المجمع الخامس المسكوني الذي عقد سنة ٢٥٥ في عصر يوستنيانس المذكور : شهد هذا الجمع قصاد دير القديس مارون الذي كان طائر الشهرة وكان اول جميع اديار سودية المانية ورثيسها وهذا بأين ايضاً من توقيع سفراء هذا الدير على اعمال المجمع المذكور ، وقد انا ن مارون هذا ، اى وحنا مارون ، كان راهباً في الدير المذكور نفسه وكان اسمه يوحنا فزاد عليه مارون آخذًا اياه من اسم دير القديس مارون الرئيس وقد استوفينا رد هذه الحكاية باسهاب في تاريخ سنة ٦٣٥ ، ( نكنفي برده هنا عن رده في تــاريخ السنة المذكور لئلاً على القادى)

معدد ١٣ ان بعض الموارنة زاغوا عن الايمان. بقي لنا هنا ان نفند ما رواه العارونيوس عن الصوري من ان ملة الموارنة بجماتها ارتدت الى الايمان الكاثوايكي

فلا ريب في ان بدعة المشيئة الواحدة انسربت في جبل لبنان واتصل السم الى البطريرك نفسه كما روينا في تاريخ سنة ١١٠٥ وكان انسرابها في نحو اوائل هذا القرن بواسطة توما الحاراني اسقف كفرطاب كما قلنا في الحل المذكود

عدد ١٤ وفي هذه السنة ١١٨٧ اوقع اعيريكس البطر برك الانطاكي الصلح في كنيسة الموارنة ان الموارنة بعد ذلك وبعد ما ذكرناه في تاديخ سنة ١١٠٩ انتخبوا بطريركاً كاثوايكيا فقتله الشاذون عن الاعمان وتوافرت الانقسامات والقلق بين الموارنة على انتخداب بهاريرك اخركما روى نيرون فتسارع ايميريكس بطريرك انطاكية اللاتبني وخمد جذوة حنقهم ورد من اوجدوا الشقاق او اتبعوه الى الطاعة وحايم بسلطان الحبر الروماني من الحرم الذي حلُّ بهم لاقترافهم الجريَّة الكبرى بقتل البطروك واجتمعت كلمة الموارنة على انتخاب بطروك حديث مشهور باستمساكه بالايمان القويم ، وابد باجيوس كلامه بما جاء في مقالة نيرون من انقياد الموارنة بواسطة ايميريكس وطلبه الحل لهم من الكرسي الرسولي وانتخابهم بطريركاً سكن في دير المذرا القديسة في هابيل وحفظ كل ما في الانجيل وكان ضليماً في تنسير الاسفار المقدسة والف ميامر كثيرة في الايمان ولم ينبذ ايمان مارون بل ثبت وتأيد الى ان قال ، ومن ذلك يننج نتجاً واضاً ان الصوري لما علم ان الموارنة الذين البعوا شقاق توما الكفرطابي جحدوا ضلاله على يد ايميريكس واقروا بالاعان الروماني ُهم والبطريرك بعد وقوع الصلح ظن ان الموادنة جميماً كانوا متلوثين بدعة المشيئة الواحدة فنسب الى كل الملة ما لا يصدق الا على فريق سير منها ولا اهمية له فيها وقد زاغ مدة فقط الا أن نقول انالصوري أنخدع باخبار احد من الذين ارتبكوا بشقاق توما الكفرطابي ولكن لا ممذرة البتة للصوري زعمه ان المجمع السادس عتمد صد الوارنة وانه حرمهم اذ لا كلة واحدة في اعمال هذا لم المجمع تشير الى ذلك

عدد ١٥ قد اخطا الصوري ينسبنه الى الملة جمه انضلال مكيف حق له ان يقول أن الموارنة تسكموا ببدعة المشيئة الواحدة خمس مئة سنة واسةتهم داود الذي كانسنة ١٣٧٠ لاسكندر وهي سنة ١٠٥٩ الفكناباً جمع فيه قوانين الكنائس الشرقية كما يظهر من رسالة الانبا يوسف اليه في طلب هذا الكتاب وقد أنبت الاسقف داود في الفصل الاول منه ان الموارنة يعترفون بمشيئتين في المسيح اذ قال . ان الروم يتفقون مع الموارنة بالاقرار بالمشيئنين والموارنة يمترفون بالمشبئتين تبعاً للطبيعتين الالهيـة والبشرية ، فكيف يزعم الصوري انهم كانوا ملوثين ببدعة المشيئة الواحدة خمس مئة سنة ولم يرعووا عنها الاسنة ١١٨٧ أجل أن بعض الموارنة سافر الى قبرص حين انقسامهم واطغى كثيرين ولكن لا ينتج من هذا الأ أن كثيرين من المواونة كانوا ضالين عن الاعان الصحيح على أن هذا لا يوجب الضلال على الامة جعاء كما ان كثيرين من الافرنسيين والجرمانيين نلوثوا بضلال كلوينوس ولا ينتجمن ذلك ان الامتين ليستا كاثوليكيتين وفد ندد بعضهم بالموادنة لانه وجد في كتبهم ما يدل على بدعة ولا سيما بدعة الطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة لكن هذا ادخله مكر اليعاقبة على كتب الموارنة لانه لما كانت المتسان تستعملان اللغة السريانية في صلواتهما فمني البعاقبة بأن يدخلوا ضلالهم في كتب الموارنة محرفين لها او زائدين عليها وهذا ظاهر مما كتبه بطرس بطريرك الموارنة الى الكرديال انطونيوس كارافا في ٢٥ آب سنة ١٥٨٣ ورواه نيرون صفحة ٧٧ في مقالته المذكورة وهو وقد كتب اليكم بعض الناس أن في كتبنا بعض كلمات تخالف راس الكنيسة المقدسة فنحن لا نقبل الا ما تقبله الكنيسة المقدسة وما وجد في بعض النسخ يمكن ان يكون ادخل على كتب الموارنة من كتب الملل المحدقة بنا من زمان مديد فدع يا اخي حانباً كل شبهة باستقامة ايماننا فاساسنا ثابت ه منذ القديم على ايمان الكنيسة المقدسة الرسولية الرومانية ولم نزغ عن هذا الايمان ﴿ ابتة ولا نكامكم بفينا فقط بل بفهنا وقلبنا مماً والله الشاهد على ذلك ، فصح اذا ان غوليلمس الصوري وكثيرين غيره من الحديثين الذين تساهلوا بتصديق اخباره عن ارتداد الموارنة قد انحد عوا أنخداعاً كبيراً

• انتهى كلام باجيوس وقد اوردناه مطولاً لما اشتمل عليه من الفوائد في هذا المبحث

واما الكوبان فقد ذكرنا شهادته في عدد ٨٥٨ فأنه بعد ان ذكر ما كان بين الموارنة حيثذ وعنايه ابميريكس بارتداد الزائفين عن الايمان الى محبجته القويمة واذعانهم لارشاده والصلح بينهم فال ولا ريب عندي في ان هذا ما حمل غوليلاس الصوري على ما كتبه من ان الموارنة كائهم رجموا عن الضلال سنة ١١٨٢ على يد الميريكس البطريرك الانطاكي مع ان هذا لا يصدق على الملة كاما بل على بعض افرادها فقط وكان قد قال في مقدمة كلامه على الموارنة وكالم يعب افرسة اتباع كئيرين من اكليرسها وشعبها مذهب لوتادوس وكاونيوس هكذا لا يعيب الملة المادونية اتباع بعض افرادها الضلائي مدة ما ،

اني ارى هذه الادلة التي اوردتها حتى الان تجاوز حد الكفاية في دحض دعوى سميد بن البطريق وغوايلمس اسقف صور على الموارنة الضلال الهم الله من يحسدوننا على نعمته وفضله ان ينصفونا ولا افل من ان يجارونا في طريق الجدال المقروضة ولا يحجونا في ما بعد باقوال سعيد وغوليلمس قبل ان يردوا الارلة الواضحة والبينات القاطعة التي جئنا بها هذا وفي مواضع اخرى

# الماب الثالث عشر

﴿ فِي الرُّحِ سُورِيةِ فِي القرنَ الثَّالَثُ عَشْرَ ﴾

القسمر الاول

هُو فِي تَارَبِحُ سُورِيةُ الدُنيوي فِي هَذَا القررَ عَبُهُ

الفصل الاول

﴿ فِي الاحداث التي كانب في الفرن المال، عسر مَمَ

### ﴿ عدد ١٢١ ﴾

حدا ﷺ في استقلال الملك العادل بالسلطنة وبعض اعماله كان الفراغ من كلامنا في تاديخ القرن الثاني عشر بذكر الهدنة بين الفرنج وصلاح الدين الايوبي وبذكر الحلاف بين الملك العادل اخي صلاح الدين وابني اخيه الملك الافضل والملك الظاهر على دمشق الى ان اختلف الملكان الافضل والظاهر فرحلا عن دمشق وعادا الملك الافضل الى مصر والملك الظاهر الى حلب ففي فرحلا عن دمشق وعادا الملك الافضل الى مصر والملك الظاهر الى حلب ففي سنة عمه ه وسنة ١٢٠٠ م خرج الملك العادل من دمشق وسار في اثر الافضل الى مصر ولما وصل الافضل اليها تفرقت عساكره لاجل الربيع فادركه عمه العادل الى مصر ولما وصل الافضل اليها تفرقت عساكره لاجل الربيع فادركه عمه العادل الى مصر ولما وصل الافضل اليها تفرقت عساكره لاجل الربيع فادركه عمه العادل الى مصر

فنرج الانضل بمن بقي عنده من المسكر وضرب معه مصافاً بالسائح فانكسر عسكر الافضل وانهزم هو الى القاهرة وازل العادل القاهرة فاجاب الافضل الى تسليمها على ان يعوض عنها ميافارة بن وحاني وسميساط فاجابه العادل الى ذلك ولم يف له به ودخل العادل القاهرة في ٢١ من دبيع الآخر من هذه السنة وسافو الملك الافضل الى صرخد واقام العسادل بمصر على انه آباك (امير الامراء) الملك المنصور عمد بن الدربر وبعد مدة يسيرة ازال الملك المنصور عن الملك واستقل العادل في السلطة ولما استقرت المملكة للعادل ارسل اليه الملك المنصور صاحب حاه يمدزر اليه مما وقع منه بسبب اخذه بعرين من ابن المقدم فقبل الملك المادل عذره وامره برد بعرين الى ابن المقدم فاعتذر عنها بقربها من حماه ونرل عن منبح وعلمة نجم لابن المقدم عوضاً عن بعرين فرضي ابن المقدم بذلك وكانت له ايضاً فامية (اباميا) وكفر طاب وشمس وعشرون ضيعة من المعرة وكذلك كاتب الملك المظاهر صاحب حلب عه المادل وصالحه وخطب له بحلب وبلادها وضرب المسكة باسمه واشترط الملك العادل عليه ان يكون خمس مئة فارس من خياد عسكر حلب في خدمة العادل كامًا خرج الى البيكاد والترم صاحب حلب بذاك

وفي سنة ١٩٥٧ ه سنة ١٧٠١ مكان الملك العادل بمصر وعنده ابه الملك الكامل محمد وهو نائبه بها وبحلب الملك الطاهر وهو مجد في تحصبن حاب خوه من عمه الاا الظاهر وبدمث الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل نائب ابيه و بميافار تين الملك الاوحد ايوب ابن الملك الهادل ايضاً ومات ان المقدم وصادت بلاده لاخيه شمس الدين فسار المائك الظاهر صاحب حلب الى منبج وحصرها وملكها والرسل الى الملك وحصرها وملكها وارسل الى الملك المنصور صاحب حماه ببذل منبج و المعة نجم فحصرها وملكها وارسل الى الملك المادل فاعتذر باليمين التي في عنته لاملك السادل ولما ايس منه سار الى المرة واهطع بالدها

واستولى على كفرطاب وكانت لابن المقدم تم سار الى فاميا وفيها قراقوش نائب ان المقدم وارسل الظاهر واحضر عبد الملك ابن القدم من حلب، ورَان اعتقله بها مع بعض اصحابه وضربهم امامه ليسلم فامية فامتنع عن تسليمها فرحل الملك الظاهر عنها الى هماه وحاصرها طويلاً فجرح بسهم في ساغه ولما لم يحصل على غرض صالح صاحبًا الملك المنصور على مال يحمله اليه ورحل الى دمشتى وبها الملك المنظم ابن الملك العادل فنازلها هو واخوه الملك الافضل الذي كان في صرخد وانضم الهما فارس الدين ميمون القصري صاحب ابلس ومن وافقه من الامراء الصلاحية واتنفق الاخران الافضل والظاهر على أنهما متى ملكا دمشق يتسلمها الملك الافضل ثم يسيران ويأخذان مصر من الملك العادل ويتسامها الماك الافضل وتسلم دمشق حنيثذ إلى الملك الظاهر صاحب حلب بحيث تبقى مصر للملك الافضل ويصير الشام جميعه للملك الظاهر

وبلغ الملك العادل حصار الاخون دمشق فخرج بمساكر مصر راتام باإس ولم يجسر على قتالهما واشندت مضايفة اللكين لدمشق وتملق القابون بسورهما فلما شاهد الماك الظاهر ذاك حسد اخاه الماك الافضل على دمشق وقال له اديد أن تسلم الي ومشق الان فقال له الانضل أن حريمي حريمك وهم على الارض وايس لنا موضع نقيم فيه وهبهذا البلد لكفاجله لىالىحين تملئ مصرونأخذه فامتنع الظاهر عن قبوله ذلك وكان قتال العسكر والامراء السلاحية لاجل الافضل فقال لهم ان كان قنالكم لاجلي فاتركوا القتـال وصالحوا الملك المـادل وانكان قتالكم لاجل اخي فانتم واياء فقالوا انما قتاانا لاجلك وتخلوا عن القتــال وارسلوا وصالحوا الملك العادل ورحل الملك الظاهر عن دمشق في اول المحرم أ سنة ٥٩٨ ه سنة ١٢٠٢ م فقدم الملك العادل اليهاشم سار منها الى حماه ونزل على تل صفرون وقام الملك المنصور صاحب حماه بجميع وظائفه وكانمه وبلغ المالت الظاهر وصول عمه العادل الى حماه قاصدًا محاصرته بحلب فاستعد للحصار وراسل عمه ولاطفه واهدى اليه وكانت بينهما مراسلات ووقع الصلح وانتزعت منه المعرة واستقرت للملك المنصور صاحب حماه واخذت من الملك الظاهر قلمة نجم ايضاً واسلمت الى الملك الافضل وكانت له ايضاً سروج وسميساط وسلم الملك العادل حران وما معها لولدة الملك الاشرف موسى ولما استقراً الصلح بين الملك العادل والملك الظاهر دجع العادل الى دمشق واقام بها وقد انتظمت الممالك الشامية والشرقية والدياد المصرية كاما في ملكه وخطب له على منابرها وضربت السكة فيها باسمه

وفي سنة ٩٩٥ ه سنة ١٢٠٣ م أرسل الماك العادل وانتزع ما كان بيد الملك الافضل وهي راس عين وسروج وقلعة نجم ولم يترك بيده غير سميساط فقط فارسل الملك الافضل والدته فدخلت على الملك للنصور صاحب حماه ليرسل معها من يشفع في الملك الافضل عند الملك العادل فوجه معها القياضي زين الدين ابن الهندي فلم يجبها الملك العادل ورجعت خائبة واقام الملك الافضل يسميساط وقطع خطبة عمه الملك العادل وخطب للسلطان ركن الدين بن قليج ارسلان ااسلجوقي صاحب بلاد الروم وفي سنة ٦٠٤ ه سنة ١٢٠٨ م لما استقرُّ الملك العادل يدمشق ارسل اليه الخليفة الناصر التشريف صحبة الشيخ شهاب الدين المهرودي فبالغ الملك العادل في أكرام الشيخ والتقياه الى القصر ودخل من صاحبي حلب وحماه ذهب لينثر على الملك العادل اذا لبس الخلمة فلبسها ونثر الذهب وكان يوماً مشهودًا والحلعة جبة اطلس اسود بطراز مذهب وعامة سوداء بطراز مذهب وطوق ذهب مجوهر وسيف جميع قرابه ملبس ذهبآ وحصاناتهم بمركب ذهب ونثر على رأسه علم اسود مكتوب فيه بالبياض اسم الخليفة ثم خلع رسول الخليفة على الملك الاشرف والماك المعظم اميني الملك العادل عمامة سوداء وثوبآ واسع الكم وكذلك على الوزير صفي الدين بن شكر ووصل الى الملك المادل مع الحلعة تقليد بالبلاد التي تحت حكمه وخوطب المادل فيه شاهنداه ملك الملوك خليل امير المؤمنين وتوجه الشيخ شهاب الدين المذكور الى مصر فخلع على الملك بها وجرى فيها نظير ما جرى في دمشق من الاحتفال وفي هذه السنة ١٢٠٨ اهتم الملك العادل بعمارة قلعة دمشق والزم كل واحد من ملوك اهل بيته بناء برج من ايراجها

وفي سنة ٦٠٠ ه سنة ١٢٠٩ م اص الملك الظاهر صاحب حلب باجراء القناة من حيلان الى حلب وغرم على ذلك اموالاً كثيرة وفي سنة ٢٠٦ ه سنة ١٢١٠ سار الملك العادل من دمشق وقطع الفرات وجمع العساكر والملوك من أولاده وزل حران وسار منها فنازل سنجار وبها صاحبها قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود وحاصرها وطال الحصار ثم خامرت العساكر التي صحبة الملك المادل ونفض الملك الظاهر صاحب حلب الصليح مع عمه المادل ورحل الماك العادل عن سنجار وعاد الى حران واستولى على نصيين وكانت لقطب الدين المذكور وعاد الى دمشق ثم الى مصر . وفي سنة ٦١٢ ه سنة ١٢١٦ م استولى الملك المسمود ابن الملك الكامل ابن الملك العادل على اليمن وفي سنة ٦١٣ ه سنة ١٢١٧ م توفي الملك الطاهر صاحب حلب وقبل وفاته احضر القضاة والاكابر وكتب نسخة يمين أن يكون الماك بعده لولده الصغير الملك العزيز ثم بعده لولده الكبير الملك الصالح وبعدا لابن عميما الماك لمنصور محمد بن العزير وحلف الامرآء والاكابر على ذلك وكان مولد الظاهر بن صلاح الدين بمصر سنة ٥٦٨ ه سنة ١١٧٣م وكانت مدة ملكه لحلب من حين وهبها اوه له احدى وثلاثين سنة

وفي سنة ٦١٥ ه سنة ١٣١٩ م رفي الماك الدادل في عالقبن عند عقبه افيق ينفلسطين وكان يحارب الافرنج في ملك النواحي فرحل الى هناك ومرض واشتد مرضه فات وكان مولده سنة ٥٤٠ ه سنة ١١٤٦ م فكان عمره عند وفاته ثلاث وسبعين سنة شمسية وملك بدمشق ٢٣سنة ومدة ملكه لمصر نحو ١٩ سنة وخلف سنة عشر ولدا ذكرا غير البنات وحضر اليه منهم بعد وفاته الملك عيسى صاحب نابلس وكتم موته واخذه ميتاً في محفة الى دمشق واخذكا كان لابيه من الجواهر والسلاح والحيول وكان ني خزانته على ما قبل سبعمائة الف دينار عيناً وبعد ان حلف الناس له اظهر موت ابيه وجلس للعزآء وكاتب الملوك من اخوته وغيرهم يخبرهم بمونه و وقد رقى شرف الا يز، بن بالماك المعادل بقصيدة مطلعها ماذا على طيف الاحبة لو سرى وعليهم لو سامحوني بالمسكرى ومنها العادل الملك الذي اسماؤه في حكل ناحية تشرف منبرا ببن الملوك الغيارين وبيسه في الفضل ما بين الثريا والنرى ببن الملوك الخيدة ما بقى في الكتبءن كسرى الملوك وتيصرا انهى ملخصاً عن ابن الائير في الكادل وعن ابي القدآء في تاريخه

ه عدد ۱۹۲۸ کې

و المنافر المرب بين الملك العادل والافرنج كليب الملك العادل والافرنج كليب هذا ما قاله المؤرخون العرب في سنة ٩٥٥ ه سنة ١٢٠٣ م سار الملك المنصور صاحب حماه الى بعرين مرابطاً للافرنج وكتب الملك العادل الى صاحب بعلبك وصاحب حمص ان ينجداه واجتمع الافرنج من حصن الاكراد واطرابلس وغيرها وتصدوا الملك المنصور ببعرين واتفقوا معه وافتتلوا فانهزم الافرنج وقنل منهم جاعة وكان يوماً مشهوداً ثم خرج من حصن الاكراد الاسبتار وانضم اليهم جموع من السواحل واتقعوا مع الملك المنصور ببعرين فانتصر ثانية وانهزم الفرنج هزيمة شنيعة واسر الملك المنصور وقتل منهم عدة كذيرة ومدح سالم بن سعادة الحمي الملك المنصور بسبب هذه الوقعة بقصيدة منها

وشتت منتقماً بساحل بحرها جيشاً حكى البحر الخطم عرمرما اسدلت في الافاق من هبواته ليلاً واطلعت الاسنة انجما

وفي سنة ٦٠٠ ه سنة ١٢٠٤ م كانت الهدنة بين الملك المنصور والفريج وفي هذه السنة خرج كثير من الفرنج من البحر وسهل الامر عليهم ملكهم قسطنطينية وارسوا بعكا قاصدين بيت المقدس ثم ساروا ونهبوا كثيرًا من بلاد المسامين بنواحي الاردن وسبوا وفتكوا بالمسلمين فخرج السلطان الملك العادل من دمشق وجمع العساكر وزل على الطور بالقرب من عكا في قبالة الفرنج ودام ذلك الى اخر السنة وفي سنة ٢٠١ ه سنة ١٢٠٥ م كانت الهدنة بين الملك العادل والفرنج وسلم اليهم يافا ونزل عن مناصفات لد والرملة وإعطاهم النماصرة وغيرها ولما استقرت الهدنة سار الملك العادل الى مصر فاغار الفرنج على حماه ووصلوا الى قربها الى قرية تسمى الرقيطا وامتلأت ايديهم من المكاسب واسروا من اهل حماه شهاب الدين بن البلاَّعي وكان فقيهاً شجاءاً وحمل الى طرابلس فهرب منها الى بعلبك فعاد الى اهله بحماه سالماً ثم وقعت الهدنة بين الملك المنصور صاحب حماه وبين القرنج وسنة ٢٠٣ ه سنة ١٢٠٧ م سار الملك العادل من مصر الى الشام فناذل في طريقه عكا فصالحه اهلها على اطلاق جمع من الاسرى ثم وصل الى دمشق وكان الفرنج الذين بطرابلس وحصن الاكراد اكثروا الاغارة على بلد حمص وازلوا مدينة حمص فلم يكن لصاحبها اسد الدين شيركوه ان يدفعهم فاستنجد الظاهر ملك حاب وغيره من ملوك الشام فلم بنجده احد الا الظاهر فأنه سير له عسكرًا اقاموا عنده ومنموا الفرنج عن ولايته الى ان سار الملك العادل من دمشق ونزل على بحيرة قدس وجأنه عساكره من الشرق وديار الجزيرة ودخل بلاد طرابلس وحاصر موضعاً اسمه القليمات واخذه صلحاً واطلق صاحبه وغنم ما فيه من دواب وسلاح وخربه وتقدم الى طرابلس فنهب واحرق وسبى وغنم وعاث العسكر في بلادهما وقطع قنايتها وعاد الى بحيرة قدس وترددت الرسل ببنه وبين القرنج فلم تستقر قاعدة ودخل الشتاء وطلبت العساكر الشرقية العود الى بلادها فتزات طائفة من العسكر بحمص وعاد الملك العادل الى دمشق فشتى بها

وفي سنة ١١٤ ه سنة ١٢١٨ م قال ابن الاثير في هذه السنة وصلت امداد الفريج في البحر من وومية الكبرى وغيرها في الغرب والنمال لان المتولي بهاكان صاحب رومية لانه ينزل عند الفرنج بمنزلية عظيمة ولا يرون مخيالفة اصره ولا العدول عن حكمه فجهز المساكر من عنده مع جماعة من متدمي الفريج وأمر غيرهم من ملوك الفرنج ان يسير بنفسه او يرسل جيشاً فقعلوا ما اصرهم فاجتمعوا بمكا وكان الملك العادل بمصر فسار الى الشام فوصل الى الرملة ومنها الى لد وفصده الفريج من عكا فسار هو الى نابلس فسبقه الفرنج اليها فنزل على بسان فنقدم القرنج اليه وكان عسكره قليلاً فلم يرّ ان يلقاهم في الطبائفة التي معه خوفاً من هزيمة تكون عليه ففارق بيسان نحو دمشق ليقيم بالقرب منها ويجمع العساكر ووصل الى مرج الصفر وتقدم الفرنج الى بيسان فاخذوا كلما فيها من ذخائر كثيرة ونهبوا البلاد من بيسان الى بانياس واقاموا عليها ثلاثة ايام تم رجموا الى مرج عكا ومعهم من الغنائم والاسرى ما لا يحصى سوى من قنلوا وما احرقوا وما اهلكوا ثم جاؤا الى صور وقصدوا بلد الشقيف ونهبوا صيدا والشقيف وعادوا الى عكا وتجهزوا واخذوا ممهمالة الحصار من مجانيق وغيرها وقصدوا قلعة الطور وهيعل رأس جبل بالقرب من عكا كان العادل قد يناها وحصروها وكادوا يملكونها فقنل بعض ملوكهم فتركوا القلمة وعادوا الى عكا فتوجه الملك الممظم ابن العادل ودلة قلمة الطور الى الارض لانها بالقرب من عكا ويتعذر حفظها واما الفرنج فبعد عودهم عن قلمة الطور اقاموا بعكا الى سنة ٦١٥ ه سنة ١٣١٩ م وساروا في البحر الى دميساط وارسل الملك العادل العساكر الى أبنه الملك الكامل في مصر ليقوى على إ

الفريج وفي هذه الاثباء ادركت المنية الملك العادل كما مرَّ أنتمى ملخصاً عن ابن الاثير وابي الفداء

واما المؤرخون الفرشج فاهم كلامهم في ناريخ اوائل هذا الفرن على حملا الافرنج الرابعة بقصد استنقاذ الارض المتدسة وخلاصة كلامهم في دلك ان هذه الحملة دعا اليها البابا اينوشنسيوس المالت واعظم دعامها باصره فولك خوري نوبلي باءرنسة واعظم فادة الجيش بها بودوين التاسم كنت فلاندرا وويفاشيوس مركيس مونتا فرانًا بايطاليا وهنري دندولو دوج (حاكم ) البندتية ولما اجتمع مؤلاء مع عساكرهم في البندقية عزموا ان يسافروا الى مصر لكنهم ساروا اولاً سنة ١٢٠٧ فحاصروا زارا مدينة بدلماسيا اجابة الى طلب البنسادقة لان أهل هذه المدينة كانوا قد ثاررا عليهم وبعد ان نهبوها ساروا الى قسطنطينية ووصلوا اليها سنة ١٢٠٣ وكان الكسيس الرابع ملك الروم استنجدهم فنجدوه على منازعيه واقروه في تخت الملك ولكن نهض عليه دوكاس مرسوفل (الغليظ الحاحب) واخذ ملكه سنة ١٢٠٤ وسمَّي الكسيس الح مس فطرده الصليبون وملكوا قسطنطينية فأقاموا بودوين المذكور ماكماً وأخذ البندقيون اعظم « يـ وهو بعيش الجزائر وربع القسطنطينية مع كنيسة القديسة صوفيا وهكذا اقيمت في فسطنطينية الملكة اللآمينية واقدم امرآء الحملة اعمال البلاد التي دوخوها واستمر ملكهم في قسطنطينية من سنة ١٢٠٤ الى سنة ١٢٦١ حين استردها الماك ميخائيل الثامن باليواوغوس

على ان فريفاً من رجال الحملة الرابة سافروا من مرسيليا وبروج توا الى العكم والنهم طائفة ممن غادروا بعد حرب دارا الجيش الذي قصه، قسطنطيلية فأتوا الى عجكا وسأمت فوس هولاء جميعاً الافامة بعكا دون حرب وكان ملك اورشليم مترددًا في نقض الهدنة مع المسلمين فزايل كنيرون منهم فلسطين وقصدوا الانضواء تحت راية امير الطاكة الذي كان محارب ملك الارمن ولم يأخذوا الم

من يهديهم الطرق فوقعوا بيد المسلمين الذين ارسلهم علبهم امير حلب فشتوا شملهم وقتاوا واسروا كثيرين منهم وهذه هي وقعة بعرين مع الملك المنصور التي ذكرها الورخون العرب وحدلت وتنيذ بياعة في مصر من جرى نقص ماء النيل دامت سنين واتصات الى سورية وعقبها امراض وبانية هلك بها جموع كثيرة في فلسطين حتى قبل أنه مات بمكا من النصارى الفا نفس في يوم واحد وكانت في سنة ٢٠٧١ ژلازلها ثله خربت بها مدن كثيرة ودمرت فلع حماه وبعربن وبعلبك ولم يبق في زابلس الاسول السامريين وستطن اكثر ابنية دمشق ولم يبق في صور الا بعض اليوت وامست اسواز حما واطراباس كوم انفاض ولم تحل اورشليم من النخريب وقد ذهن الريزن العرب ايضاً هذه المصائب بالقحط والرباء والزلاذل

وفي سنة ١٢٠٥ توفي اموري السافي ملك اورشليم ثم توفيت بعده امراته ايزبال التي كانت مزوجة فبله بالملك هنري المار ذكره ولدى اج اع عمال المملكة واعيانها لاختبار ملك لم ينفق رأيهم على احد الفرنج المقيمين بسورية فارسلوا ايمار عامل قيصرية واسقف عكا الى المغرب فسارا الى فيلبوس اغوسطس ملك افرنسة ايمنار لهم ما فاختار يوحنا دي بريانه ايزوج بمريم وريئة ملك اورشليم ابنة ايربال التي ولدت لها من زوجها كنراد عي مورا فراتا وياك على اورشليم فسار يوحنا المذكور الى سورية وتروج بمريم وريئة الملك في ١٤ ايرل سنة ١٢٠٩ في عكا ثم توج ماكا على اورشليم في ١٠٠ من الشهر المذكور فكان الشافي في ١٠٠ من الشهر المذكور فكان الشافي عشر من ملرك الافرنج في اورشليم ولم تكن له ثروة كاف الشافي عشر من ملرك الافرنج في اورشليم ولم تكن له ثروة كاف الشافي حال مملحكة وشاع حيثة ان ملوك الغرب شمزون حملة كبرى لانجاد حال مملحكة، وشاع حيثة ان المادل من هذه الاخبار وكادت مدة المدنة الفرنج في سورية نوجس الملك السام اليهم عشر قارع حباً باستمرار السلم فاشار وتنضي فعرض على الفرنج ان يسلم اليهم عشر قارع حباً باستمرار السلم فاشار وتنتقي فعرض على الفرنج ان يسلم اليهم عشر قارع حباً باستمرار السلم فاشار وتنتفي فعرض على الفرنج ان يسلم اليهم عشر قارع حباً باستمرار السلم فاشار وتنتوب المهرب المهم عشر قارع حباً باستمرار السلم فاشار وتناه المهرب المهرب المهرب المهرب والمهرب المهرب المهرب المهرب المهرب المهرب السلم فاشار وتنته المهرب الم

عقلاء المرشج بالاجابة الى ما عرضه وخالفهم بعض الجهلة ولم يات مع يوحنا الملك الحديث من افرنسة الا تأماية فارسولم يكن علك الأ اربعين الف ايرة اعطاه اياها ملك افرنسة واعطاه الرومانيون اربعين الف اخرى ولما تردد الفرنج في قبول ما عرضه الملك العادل سار هو الى فلسطين في عسكر وحاصر اطرابلس وهدد عكا وبني قلعة في جبل طابور ويث سواريه الى الواب عكا فالقع الملك يوحنا مع عسكر الملك العادل وابدى ايات البسالة لكنه لم يقو على انقاذ بلاد النصارى من عدو قدير ولما رأى الفرنج قاَّة عديدهم جينوا وندم من لم يقبلوا المسالمة مع المسلمين وارسل الملك وفدًا الى رومة يستغيث بالبابا وملوك اوربا ليمدوه وكان بين ملوك النصارى وقتئذ حروب ومنازعات عقل من ابي دعوة ملك اورشليم وقد انبأنا كثبرون من المؤرخين المماصرين أن جمَّا غفيرًا من الحدثان باقرنسة والمانيا تألبوا وكانوا يطوفون المدن والقرى مترنمين بقولهم يا رب رد علينا صليبنا المقدس وكانوا يقولون نسير الى اورشليم لانقاذ قبر مخلصنا وأنخرط في سلكهم بعض الكهنة واخذوا بالمسير الى سورية ولكن بعضهم ردهم اهلهم عن السفر وبعضهم تشتوا وبعضهم قتلوا ووصل بعضهم الى عكا فزادوا الفرنج قنوطاً ووجلاً لياسهم من انجاد رجال المفرب وبلغت اخبار هؤلاء الحدثان الى ألبابا اينوشنسيوس النالث فقال هؤلاء الحدثان يؤنبوننا على تقاعدنا بمسارعتهم الى الارض المقدسة وعزم سنة ١٢١٣ على عقد مجمع عام برومة لاصلاح بعض الشؤون في الكنيسة وللحض على امداد نصارى المشرق وأنفذ قصادًا ودعاة الى ممالك أوربا يحضون الناس على التجند لنجدة الفرنح في سورية وكان من جملة هؤلاء الدعاة يبقوب دي فترى الذي صير بعد اسقفاً على عكا وارسل البابا رسائل الى اساقفة المعمود والرؤساء يستدعيهم الى المجمع وقد كتب حيائذ الى الماك العادل نفسه رسالة مؤرخة في السنة سنة ١٢١٤ وهي ١٦ من حبريته ِ وقد أثبت ميشود هذه الرسالة في اخر

الحجاد الثالث من تاليفه وقد ناشد البابا الملك المادل بان يترك المدينة المقدسة ومما قاله في هذه الرسالة ان الله اختسار المسلمين الة لانتقسامه من النصارى وسمح لصلاح الدين بان ياخذ اورشليم لاتامهم وحرضه ان ينقي اهراق الدم ان اراد ديمومة ملكه ولم تكن هذه المرة الاولى من مكاتبة رؤساء الكنيسة الى السلاطين المسلمين فان هذا البابا نفسه كتب قبل ذلك رسالة الى امير حلب اثبتها ميشود في كتامه المذكور

وني سنة ١٢١٥ عقد المجمع العام في لاتران فشهده نحو من خمس ماية اسقف وفي جملتهم بطريركنا ارميسا العمشيتي ونائب بطريرك اسكندرية ونائب بطريرك الروم الانطاكي وطريركا اللاتين في انطاكية واورشليم وسفراء ملوك اوربا وبعد ان حرم المجمع بدعة الالبيجازيين واشياعها ونبذ كل ضلال يخسالف الايمان القويم اهتم البابا والاسافقة وسفراء الملوك بما يتدراركون به حال النصارى في المشرق وقرروا ان كلاً من الاكايريكيين يدفع جزءًا من عشرين جزء من دخله انسنوي في سبيل النفقة على انجادهم الفرنج في سورية وان البابا والكرادلة يدفعون عشر دخلهم وأن تعقد هدنة مدة ادبع سنين بين ملوك النصارى وأنبث الدعاة في كل فيج يذيعون امر المجمع بامداد نصارى المشرق ففي سنة ١١١٧ تالبت جموع كثيرة اكبر رؤسائهم اندراوس ملك المجر فكانت هذه الحملة الحامسة وعند مرورهم بقبرس صحبهم لوسينيان ملكها واجتمعوا في عكا وخرجوا منها بامرة ملك المجر وملك اورشايم وملك قبرس وساروا نحو مرج ابن عامر واتصلوا الى الاددن ولم يعترضهم احد ولكن نهبوا واسروا بعض المسلمين دون حرب وعادوا الى عكا ووقع الرعب في قلوب المسلمين فسكن الملك العادل روعهم قائلا عما فليل سيقم الحلاف بين الفرنج وجيثهم الكثيف اشبه بسحاية تنقشع باقل ربح وعزم رؤساء لم جيش النصارى ان يحملوا على جبل طــابور حيث تحصن المسلمون ولمــا اذوا الى ﴿ سفح الجبل اخذ المسلمون يقلبون عليهم الصخور الضخمة وعطرون عليهم النبال ولم يتن ذلك عزيمة الفرنج وابدى ملك اورشايم ايات البسالة في هذه الحرب فأنهزم المسلمون وتبعهم القرنج الى باب القلعة وبينما كان المسلمون يرمجفون خوفًا من الفرنج خاف هؤلاء أن يكبسهم أمير دمشق ويكمن لهم فانصرفوا عن أعلمة كأنهم لم ياتوا الا لزيارة محل تجلي المخلص ولكي يتقي رؤساء الجبش عاد الهزيمة من جبل طابور ساروا بحينهم نحو فونيقي وكان البرد قارساً فاضر بكثير من الجيش وبينما كانوا مخيمين بينصور وصيدا ثار عليهم عاصف وبروق ورعود ومطر غزير فاقلب خيامهم وشتت متاعهم وقتل بعض خيلهم حتى ظنوا ان الله ابى الا اذلالهم وكبتهم وقيل زادهم وراوا ان أقامة جيشهم في محل واحد تعود بالوبال عليهم فانقسموا الى اربعة اقسام ريمًا ينتهي الشاء فضي ملك اورشليم ودوك النمسا ورئيس فرسان القديس يوحنا فاقاموا بسهول قيصرية وملك المجر وملك قبرس وريمند ابن امير انطاكية اقاموا بطرابلس ورئبس فرسان الهيكل والصليبون الذين من هولا مدا حصنوا قلعة في سفح جبل الكرمل واقاموا بها وغير هولاً عادوا الى عكا ناوين ان يعودوا الى اوربا ودخلت سنة ١١١٨ فلك قبرس اعتراه مرض فات وملك المجرثيس من الفوز وبعد أن أقام ثلثة أشهر في فلسطين عاد الى مملكته ولم يوقفه تهديد بطريرك اورشليم له بالحرم ولكنه ترك بعض عسكره في سورية

وبعد سفر ملك المجر قدم الى عكا جمع غفير من افرنسة وايطاليا وكان الاستيلاء على مصر بشغل افكار الصليبين مدات وقد اشار به البابا اينوشنسيوس الشالث في المجمع اللاتراني فقصدها الفرنج وسادوا اولا الى دمياط وسنرى في الفصل التالي اخبار هذه الحملة

## € 24 77 A

صري في اخذ الفرنج دمياط وانتزاعها من يدهم كا -

هذا ملخص ما قاله ابن الاثير في ذلك ، لما عاد الفرنج من حصار الطور القاموا بمكا الى ان دخات سنة ١٦١٥ مسنة ١٢١٩م فساروا في البحر الى دمياط فارسوا على بر الجيزة بينهم وببن دمياط نهر النيل وقد بني فيه برج كبير منيع وجعلوا فيه سلاسل حديد مدوها في النيل الى سور دمياط لتمنع المراكب ان تصعد في النيل الى ديار مصر وبنى الفرنج على عسكرهم سورًا وجعلوا خندقاً بصد من الوصول الهم وشرعوا في قتال من بدمياط وعملوا الات ومرميات واراجاً يزحفون بهما في المراكب الى البرج المذكور ليملكوه ومد نزل الملك الكامل ابن الملك المادل بمنزلة تعرف بالعادلية بالقرب من دمياط والعساكر متصلة من عنده الى دمياط وادام الفرهج قتال البرج فلم يظفروا منه بشيء وكسرت مرماتهم والاتهم وبقوا كذلك اربعة اشهر ثم ملكوا البرج وقطموا السلاسل لتدخل مراكبهم من البحر في النيل ولتحكموا في البر فنصب الملك الكامل جسرًا عوض السلاسل امتنموا به من السير في النيل وقاملوا على الجسر قتالاً شديدًا حتى قطعوه فاخذ الملك الكامل عدة مراكب وملاها وخرقهـا وغرقها في النيل فمنعت مراكب الفرنج من سلوكه فقصد الفرنج خليجاً هنـاك يعرف بالازرق كان النيل بجري عليه قديماً فحفروه وعمةوا واجروا الماء فوق المراكب التي جملت في النيل الى البحر واصعدوا مراكبهم فيه الى مقابل المنزلة التي فيها الملك الكامل وقاتلوه من هناك وزحفوا اليه غير مرة فلم يظفروا بطائل ولم يتغير على اهل دمياط شيء لان الميرة والامداد متصلة بهم والنيل يحجز بإنهم وبين الفرنج فاتفق لما يريده الله ان الملك العادل توفي في جمادي الاخرى من تلك السنة فضعفت نفوس الناس لانه السلطان حتيقة ر واولاده محكمون باسمه وكان من جلة الامراء بمصر الامير عماد الدن من الاكراد <sub>و</sub> المعروف بابن المشطوب وله لفيف كثير فاتفق مع غيره من الامرآء وارادواخلع الملك السكامل من الملك وتمليك اخيه الملك الفائز وبلغ الخبر الى الملك السكر ففارق المنزلة ليلا وسار مسرعاً الى قرية نقال لها اشمون طناح واصبح العسكر وقد فقدوا سلطانهم فركب كل انسان من هوائه ولم يقف الاخ على اخيه وتركوا خيامهم وذخائرهم واموالهم ولحقوا بالكامل فعبر الفرنج حيننذ النيل اهنين بغبر منازع الى بر دمياط فتنموا ما في معسكر المسلمين واجتمع العرب على اخلاف قبائلهم ونهبوا البلاد المجاورة لدمياط وقطعوا الطريق وكانوا اشد على المسامين من الفرنج واصاط الفرنج بدمياط وقاتلوا اهاها براً وبحراً واشتد القتال عليهم وتعذرت عليهم الاقوات فسلموا البلد الى الفرنج وخرج قوم منهم واقام آخرون المجزهم عن الحركة

واتق اللك الملك المعظم عيسى ان الملك الهادل صاحب دمشق وصل الى الخيه الملك الكامل فقوى قلبه واشتد ظهره واغرجوا ابن المسطوب الى الشام فاتصل بالملك الاشرف صاحب دياد الجزيرة وصاد من جنده واما الفرنج فلما ملكوا دمياط اقاموا بها ويتوا سراياهم في كلا جاورها وشرعوا في تحصينها حتى اصبحت لا ترام ولما سمع الفرنج في بلادهم بفتح دمياط اقبلوا من كل فنج يهرون اليها وعاد الملك المعظم الى الشام فغرب البيت المقدس خوفاً من ان يأخذه الفرنج واشرف الفرنج على أخذ سائر البلاد بمصر والشام وظهر التقرفي المشرق كما سيأتي حتى وصلوا الى نواحي العراق فخاف المسلمون واداد اهل مصر الجلاء عن بلادهم فمنعهم الملك الكامل وكتب الى اخويه المعظم في دمشق والاشرف في الجزيرة يستنجدها ويحتها على الحضور بانفسهما وكان الملك الاشرف مشغولاً عن المجدته بما دهمه من اختلاف الكلمة عليه ولما استقامت له الامور ساد هو واخوه أصاحب دمشق سنة ١٦٨ ه سنة ١٢٧٧ م الى مصر وكان الفرنج تركوا دمياط المحمد

وقصدوا الملك الكامل ونزلوا مقابلته وبينهما خليج من النيل يسمى بحر اشمون واوقدوا الحرب عايه وسمع الملك الكامل بدنو اخيه الاشرف فلقيه واستبشر هو والمسلمون يقدومه واما الملك الممظم فقصد دمياط وزحف الكامل والاشرف الى الفرنج عند خليج من النيل يعرف ببعد المحلة واشتد القتسال واخذ المسلمون من الفرنج ثلث قطع من مراكبهم بمن فيها من الرجال وما فيهـا من الاموال فتويت نفوس المسلمين وترددت الرسل بين الفريقين بتقرير قاعدة الصلح وبذل المسامون لهم تسايم البيت المقدس وعسقلان وطبرية وجبلة وصيدا واللاذقية وجميع ما فتحه صلاح الدين الا الكرك ويسلمهم الفرنج دمياط فلم يرضوا وطلبوا ألاث مئة الف دياد عوضاً عن تخريب القدس ليعمر وه بها فلم يتم بيهم امن وعادوا الي القتال وكان افرنج لاقتدارهم في فوسهم لم يستصحبوا معهم ما يقوتهم عدة ايام وعبر طائفة من المسلمين الى الجهة التي عليها القرنج ففجروا النيل فركب الماء اكثر ملك الارض ولم يق للفرنج جهة يسلكون منها غير جهة واحدة ضيقة ونصب الكامل على لنيل جسورًا عبر المسلمون عليها فمسلكوا الطريق الذي يسلكه الفرنج أن أرادوا العود الى دمياط فرأى الفرنج انهم قد ضاوا الصواب بمفارقة دمياط في ارض بجهلونها واحاطتهم العساكر فاحرقوا خيامهم ومناجيقهم وأنقالهم وزحفوا الى المسلمين فحيل ينهم وببن ما يشتهون لكثرة الوحل والمياه حولهم ورأوا ان ميرتهم قد تعذر عايهم وصولها وأن المنسايا كشرت لهم عن أيابها فراسلوا الملاك الكامل يطلبون الامان ايسلموا دمياط بغير عوض فبيما المراسلات مترددة اقبل جيش كبير فاذا هو الماك المعظم صاحب دمشق الذي كان قد جعل طريقه على دمياط فاشتدت ظهور المسلمين وزادوا الفرنج خذلانا وتمموا الصلح على تسليم دمياط وارسل افرنج قسوسهم ورهبانهم الى دمياط في تسليمها ولما دخلها المسلمون وجدوها محصنة تحصيناً عظيماً واعطى الله المسلمين ظفرًا لم يكن في حسأبهم انتهى تلخيص كلام ابن الاثير

اما المؤرخون الافرنح فقلما كان بينهم وبين المؤرخين المسلمين من الحلاف في اخبار اخذ الفرنح دمياط ثم انتراعا من يدهم ومما قالوه انهم عند حصارهم برج دمياط بنوا برجاً من خشب على سفينتين ربطوا احداها بالاخرى وصفحوا اليرج بالنحاس وكان فيه محل لاقامة المحاربين وجسر قلاب يلقى الى قلمة دمياط وفي اليوم المعين نزل بهذا البرج ثلث مئة محارب وسارت السفيئتان بالنيل وعليهما البرج ورستا بجانب القلمة وأخذ جنود النصارى يرمون السهام اولأ متحفزين للطعن بالحراب والسيوف والا امطر عليهم المسلمون تهتان نار وجدوا في احراق برج الخشب وقتل من فيه وعلقت النار بالبرج وزعزع الجسر عن اسوار القلعة واخذ المسلمون علم النصارى وضجوا مسرورين واستولت الكأبة على الفرنج وجهروا بالدعاء لله خاشعين فطفئت النار وصلحت الالة ورسخ الجسر على جدار سوار القلمة وكان لاوبلد دوك النمسا اميرًا في هذا البرج فشدد عزائم رجاله فعادوا الى القتمال باشد حمية واشرفوا على اسوار القلعة وكانو يتجالدون والعدو بالسيوف والحراب وقفز جنديان الى سطح القلعة فارعبا المحصورين فتهافتوا الى السفل وحاولوا القاء النار في السقف والتحصن بسور من نار فلم يمكنهم الفرنح مما يحاولون بل باغتوهم بالطعن وضرب القلعة من كل جهة وبكل وسيلة حتى ايقنوا الهلاك فاستسلموا الى اعدائهم ورموا سلاحهم ثم فتحوا المدينة كما روى المؤدخون العرب واكن بعد حصارهم لها سبعة عشر شهرًا وقد عاب المؤرخون الفرنح الصليبيين بابطائهم عن التقدم في الديار المصرية على فور فتحهم دمياط وعلى منادرة كثيرين منهم ساحة القتال وعودهم الى اوطسانهم على ان اخبار انتصارهم حملت كثيرين من المأيا وبيزا وجنوا والبندقية ومن اعيان افرنسة على المسير الى المشرق وكان من جملة هؤلاء كردينالان روبرتوس رئيس اساففة كورسون وبيلاج استف البانو وكان من راى هذا الكردينال عند طلب الملك الكامل الصلح ان لايجاب اليه ولو بذل للفرنح التخلية عن القدس وعن كل ما فتحه صلاح الدين وكان يخالفه في ذلك ملك اورشليم وكثيرون من اعيان الفرنح وكان الكردينال برى انطلب الملك الكامل الصلح خدعة وانه من العار على الفرنح ان لا يتموا ما تعمدوه بعد ان استبشروا بتمامه وتبل ان يتفق دأي الفرنح على الجواب للملك الكامل اق اخواه لنجدته فاشند ظهره كما قيل وعاد الى حرب الفرنج فانتصر عايهم عند المنصورة وصالحهم على ركدمياطكما ذكر ذلك المؤرخون المسلمون وكان استرداد دمياط سنة ١٢٢٢

### € 2L37A >

بعد ان استرد انسلمون دمياط ساد يوحنا دي بريان ملك اورشليم الى المغرب مستصرخاً مستجداً ووصل اولاً الى رومة فشكا الى البابا انوريوس الثالث باكياً سؤ حالة النصادى في سورية ومصر وكان بطريركا اسكندرية واورشليم قد رفعا عريضتين الى هذا الحبر الروماني يتهلان اليه بهما ان يأخذ بناصر نصادى المشرق وفي جملة صنوف العناية التي بذلها انوريوس الثالث لامداد القرنج في المنسرق انه عرض على فريدويك الناني عاهل المائيا ان يتزوج ببولاند ابنة ملك اورشليم ووريئة ملكه ويسمى ملك اورشليم فقبل العاهل ما عرضه البابا ووعد ان يذب عن مملكة اورشليم واوتضى ان يحرم ان اخل بوعده ووثنى ذلك باليمين وطاف يوحنا ملك اورشليم مستنجداً ملوك ادوبا وخبراً بالمعاهدة التي حرت بينه وبين عاهل المائيا وأخذ هذا العاهل يمد ما يزم لهذه الحملة التي ستستحون بامر نه وبيني سفناً في صقلية لنقل العساكر واكثر من الرسائل للبابا ليعاونه على استخدار والمنائي به الآمال والاماني محرود الحملة مبدياً من الحمية اشدها ومن الغيرة معظمها فتعلقت به الآمال والاماني المحرود الحملة مبدياً من الحمية اشدها ومن الغيرة معظمها فتعلقت به الآمال والاماني المحدود الحملة مبدياً من الحمية اشدها ومن الغيرة معظمها فتعلقت به الآمال والاماني المحدود الحملة مبدياً من الحمية اشدها ومن الغيرة معظمها فتعلقت به الآمال والاماني المحدود الحملة مبدياً من الحمية اشدها ومن الغيرة ومعظمها فتعلقت به الآمال والاماني المحدود الحملة مبدياً من الحمية المدونة على المحدود الحملة مبدياً من الحمية المدونة على المحدود الحملة مبدياً من الحمود الحملة مبدياً من الحملة المدونة على المحدود الحملة مبدياً من الحملة المدونة على المحدود الحملة مبدياً من الحملة المدونة على المحدود الحملة مبدياً من الحملة مبدياً من المحدود الحملة المدونة على المحدود الحملة المدونة على المحدود المحدود

# ٣٣٧ في حملة فريدريك الثاني ملك انانيا على سورية وترك الملك الكامل القدس له فر

ولكن طرق عليه ما ينذر بالثورة عليه في صقلية ونابولي ولمبرديا ( التي كانت حينتذ خاضمة له ) فطلب من البابا مهلة سنتين ليمل ما توجب عليه جينه فاسناء السابا من هذا التتاعد لكنه لم ير من السداد نبذ طلبه وكان بزواجه بوريثة ملك اورشليم ضانة على مبرة يمينه وعقدت هذه الزيجة برومة باحتفاء وهنأ يوحنا ملك اورشاييم نفسه بان عاهل المانيا صهره ونصيره وفرح الجميع بذلك ولكن لم بدم هذا الفرح لأن العاهل تغير على زوجته واهملها ونازع اباها ماك اورشليم وسمى نفسه ملك اورشليم واضطر البابا أن ينضي على ذاك حباً بمصلحة الارض المقدسة ولزم ماك اورشليم الصمت والعزلة متوقعاً سنوح فرصة ليأخذ بثاره وقد توفى البابا انوريوس الثالث سنة ١٧٢٧ فخلفه البابا غريغوريوس التاسع وصرف عنايته بامداد نصارى المشرق وكتب الى عأهل المانيا ليسرع بالسير الى فلسطين وكانت المساكر ماهبة والماهل يوجل سفره من وتت الى اخر وكانت ايام الحر فات من المسكر كثيرون حتى بمض الاساةفة والشرفاء وملَّ غيرهم فرجعوا الى اوطانهم الى ان سار الملك والجيش من بونديزي فنار عاصف ومرض الماهل او تمارض ووجس مما يكون في مملكته حين غيابه فامسك في ترانت واجل سفره فساء البابا عدوله عن المسير وقد بلغه أن اربمين الفاً من الجيش وصلوا الى عكا ولما استبطأوا الماهل اخذوا في العود الى بلادهم واعتذر الماهل فلم يصوب البابا عذره وكتب الى ملوك اوربا يشكوه بحنثه بيمينه بحجة مرضه فاستاء الماهل من ذلك ونشر اعلام الخصام للحبر الروماني واستمال اشراف رومة فثاروا على البابا واكرهوه ازيفر من رومة فانتضى سيفه الروحي واذاع حرم الماهل على نصارى المنرب مبيناً انه اسننزل هذا الحرم على نفسه اذ اخلف بيمينــه فضلاً عن آبارة الرومانيين على البابا ولم يكن الفرنح في سورية يفترون عن استمداد البسابا فرفع اليه بطريرك اورشايم إلى وبعض اساقفته وروساء الفرسان عرائض يا:ون بها ما استحوذ عليهم من الياس إلى عند ساعهم أن عاهل المانيا أضرب عن نجدتهم فنشر البابا هذه العرائض ليعض اهل المنرب على امداد اخوانهم ويوقنوا سوء تصرق العاهل

وكان انتصار الملك الكامل واخوته على الفرنج في مصر اوقع بينهم خلافاً على ما يأخذه كل منهم من مدن الفرنج ووجس الكامل على نفسه من قبل اخوته وكان قد اشتهر تجويز عاهل المانيا العساكر ليغزو المشرق وحصول النفرة بينه وبين اليابا فدار في خلد الملك الكامل ان يراسل عاهل المانيا ويحالفه فارسل اليه هدايا ورسلاً وعرض عليه ان يأتي الى المشرق فيسلمه اورشليم فسر بذلك فريدريك وعجب منه وارسل الملك الكامل سفيرًا يستوضح منه ما يريد ويحقق له صداقته فالتقي الملك الكامل السفير بالتجلة والتكريم وحقق له رغبته في موالاة الماهل ولم يكن البابا يعلم شيئاً من هذه المراسلات التي جمات فريدريك يهزم على المسير الى المشرق فجمع عماله واعيان مماحكته واقبل متشحاً بزي الصليبين واعلن لهم خبر سفره الى سورية ولم يجهز الأعشرين سفينة وست مئة فارس ليسير فيهم فعلم البابا بذلك وارسل يلومه على هـذا التهور نلم يجب رسل البابا بشي وسافر ولما وصل الى قبرس وصاحبها هنري لوسنيان وهو قاصر وامه مدبرة الملك ادعى ان دخل قبرس يخصه ما دام الملك قاصرًا لأن له السيادة على قبرص بما أنه ملك أورشايم وأا لم يجب الى طلبه حاصر نيةوسية وأكره الملك على الاجابة ثم وصل الى عكا ولما علم البطريرك والاكايرس ورؤساء الهرسان انه محروم ومخالف للحبر الروماني وان ايس معه من الجند مايردع الاعدآء ازدروه واتفق عند وصوله الى عكما أنه كان الملك المعظم صاحب دمشق قد توفي وخلفه ابنه داود وان الملك الكامل خرج الى فلسطين قاصدًا دمشق لمملكها من ابن اخيه المذكور فخرج عاهل المانيا من عكا وحل بين قيصرية ويافا وارسل الى الملك الكامل والي صيدا يطالبه ويقول له انه لم يأت الى سورية طامعاً بإن يأخذ ملكاً ,

فوق املاكه بل ايزور المواضع المقدسة ويضع يده على ملك اورشليم الذي انضى اليه وكانت الاحوال التي الجئت الملك الكامل الى موالاة عاهل الالمان قد تبدلت فقبل رسل العاهل بالتكريم وارسل وفدًا اليه يعتذر عن تسليم اورشليم اليهويطلب الصلح معه وتواثرت بينهما الرسائل وفي جملتها رسالة من العاهل قال فيه لاملك الكامل . انا اخوك واحترم دين المسلمين احترامي لدين المسيح وانا وريث مماكة اورشليم وقد جنت لاضع يدي عليها ولا اروم ان انازعك ملكك فلنجتنب اراقة الدماء، وارسل اليه الملك الكامل درعه وسيفه ضمانــة على رغبته في السالمة له فارسل اليه الملك خيلاً وجمالاً وغيرها من الهدايا وكان المسلمون يشمأزون من مراسلات الملك والنصارى يعيبون العاهل بمراسلاته له بل اضمر له فرسان الهيكل والاسبيتاليون الندر به واهلاكه واخيرًا عقد الملكان هدنة بينهما الى مدة عشر سنين ونصف سنة ومن شرائطها ان الملك الكامل بتخلي لعاهل الالمان عن اورشليم وبيت لحم وجميم القرى الواقعة ببن يافا واورشايم وان يبقى للمسلمين في المدينة المقدسة جامع عمر وان ياحوا ممارسة فروض دينهم وان لا يجدد النصارى باء اسوار اورشليم وانه اذا اعتدى مسلم على مسلم اخر فيسمع دعواها قاضي المذهب وان العاهل لا يعاون افرنجياً ولا مسلماً على حرب احد من المسلمين بل عليه ان يمنع كل تعد على ارض الملك الكامل وان يصد كلاً من عساكره ومرؤسيه عن منل ذاك ومن خالف ما جرى الاتفاق عليه لزم العاهل ان يصده عن ذلك ولم تدخل امارة انطاكية وكنتية اطرابس والكرك في هذه الهدنة بل يلزم الماهل أن يمتنع عن كل مساعدة لحكام هذه الاعسال ووقع على الماهدة في ٢٠ شباط سنة ١٢٢٩ ولم يرتض المسلمون ولا النصارى من هذه الماهدة حتى ان الملك الماهل لما دخل كنيسة القبر المقدس لم يجد اسقفاً يضع التاج على وأسه فوضعه لنفسه ولم يمكث في اورشليم الآ يومين كتب فيها رسائله الى البابا وغيره مبشرا باخذه اورشليم واعادة ملك النصارى اليها وكنب بطريرك اورشليم وسالة الى البسابا ومنشورا الى النصارى يشكو بهما من سؤ تصرف فريدريك الثاني وبعد خروج العاهل من اورشليم بيومين دخل المسلمون اليها ولم يشا ملك د شق لذي تخصه اورشليم ان يوقع على المعاهدة التي لا ذكر فيها للكنيسة او النصارى بل لفيريدريك وحده حتى لا يمكن احدًا ان يضع يده عليها او يحدث بها شيئاً الا هذا العاهل ومن ينوب عنه وقد بقيت الترى المجاورة لاورشليم بيد المسلمين وابيح سكانها ان يجتمعوا للصلوة في جامع عمر وعددهم يفوق عدد نصارى اورشليم فاية ضانة تتكفل بالسلم بين الفريقين في مدة عشر سنين فضلاً عن ان العاهل اخذ على نهسه ان لا يحارب المسلمين بل ان يمنع كل حرب تقع عليهم ويمتنع عن كل مساعدة لحكام انطاكية واطرابلس وغيرها من بلاد الفرنج

ولما عاد العاهل الى عكا لم يستقبله البطريرك والاستايرس والفرسان الآ بالازدراء والاحتقاد فانتهم منهم بمنع الاقوات عن المدينة واهانة الفرسان وضرب بعض الرهبان ولم يطل الاقامة في عكا وسار منها الى قبرس ممنة ١٣٧٩ ودعا الملك ومدبري المملكة الى مأدبة فقبض عليهم واخذ ملك قبرس بمنزلة اسير ليوطد ملكه على الجزيرة وكان راينالد دوك سبولات آبار الحرب من قبل العاهل على املاك الكرسي الرسولي وكان في عسكره سيميرون من المسلمين سكان صةلية فاضطر البابا الى ان يدافع عن املاكه واسم على عسكره يوحنا دي بريان ماك اورشايم فانتصرت عساكر البابا ودخلت بعض املاك العاهل ايضاً وملكت بعضاً من اعمال الطاليا المختصة بالعاهل ووصل العاهل الى برنديزي فساودت الشجاعة احزابه فاسترد بعض ما كان قد اخذ منه الا القلاع وعاد يوحنا دي بريان الى افرنسة في تلك الاثناء روبرتس ماك هذه المدية المستعد اسفره الى القسطنطينية اذ مات في تلك الاثناء روبرتس ماك هذه المدية اللاتبني وخلفه اخوه بودوين وعمره تسع سنوات فقط وقرر اقطاب الملكة ان الملكة ان الملكة الله الملكة المناهد الملكة المهاهد وحله المواهد الملكة المناهد الملكة الماهد العلمة المهاهد وحده الملكة الملكة الملكة المهاهد وحداد الملكة الملكة الملكة المهاهد وحداد الملكة المهاهد وحداد الملكة الملكة المهاهد وحداد الملكة المهاهد وحداد الملكة الملكة المهاهد وحداد الملكة المهاهد وحداد الملكة الملكة المهاهد وحداد الملكة الملكة الملكة المهاهد وحداد الملكة الملكة المهاهد وحداد الملكة الملكة الملكة المهاهد وحداد المهاهد وحداد الملكة المهاهد وحداد وحداد الملكة المهاهد وحداد الملكة المهاهد وحداد المهاهد وحداد الملكة المهاهد وحداد وحداد وحداد وحداد المهاهد وحداد المهاهد وحداد وحداد وحداد المهاهد وحداد وحداد

يتوج يوحنا دي بريان ملكاً على قسطنطينية مدة حياته وان يتزوج بودوين بابنة اخرى له فاذا بلغ العشرين من عمره كالل ملكاً على كل ما يملكه السلاطين في اسيا واما عاهل الالمان فراسل البابا بالصلح وفي ٣ من شهر تموز سنة ١٢٣٠ طف يميناً احتفالياً ان يخضع لاوامر الحبر الروماني دون شرط وحله البابا من الحرم ورد اليه ما كانت جنوده قد اخذته من مملكة صقلية فهذا ما كان من حملة فريدريك الناني عاهل الالمان على سورية وعوده منها

وهذا ما ذكره ان الأثير وابو الفدآء في تسليم الملك الكامل القدس الى امبراطور الالمان قالا ما ملخصه في سنة ٦٣٦ ه سنة ١٢٢٩ م تسلم الدرنج البيت المقدس وسبب ذلك خروج الانبرور ملك الفرنج الى ساحل الشام وكانت عساكره قد سبقته واخذوا ما يجاورهم من بلاد المسلمين ومضى اليهم وهم على صور طائفة من المسلمين يسكنون الجبال المجاورة لصور واطاءوهم وصاروا معهم وتوي طمع الافرنح بموت الماك المعظم صاحب دمشق ولما وصل الانبرور نول بعكا وكان الملك الحكامل قد خرج من مصر يريد بلاد الشام وان يملك دمشق من صلاح الدين داود ابن المعظم وارسل داود الى عمه الملك الاشرف صاحب الجزيرة يستنجده على عمه الملك الكامل فسار الماك الاشرف الى دمشق وترددت الرسل بينه وبين اخيه الملك الكامل في الصلح فاصطلحا وترددت الرسل بينهما وبين الانبرور دفعات كثيرة فاستقرت القاعدة ان يسلموا اليه الييت المقدس ومعه مواضع يسيرة من بلاده وعلى ان تستمر اسواره خراباً وكان الملك المعظم قد خربهـــا ولا يعمرها الفرنج ولا يتعرضوا الى قبة الصخرة ولا الى الجامع الاقصى ويكون الحكم في الرساتيق الى والي المسلمين ويكون لهم من القرايا ما هو على الطريق من عكا الى القدس فقط واستعظم المسلمون ذاك وكبروه ووجدوا له من الوهن وانتآكم ما ولا يمكن وصفه وقال في ذلك ابو الفرج الجوزي قصيدة مطامها :

# مدارس أيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر الارجاء عدد ٨٦٥ ﴾

ح ﴿ فِي بعض أحداث فِي سورية الى وفاة الملك الكامل ﴿ عَامِ في سنة ١١٩ ه سنة ١٢٢٣ م قصد الملك المعظم عيسى صاحب دمشق عماة ليملكها لأن الملك الماصر صاحب حماه كان قد النزم له بمال يحمله اليه ادا ملك حماة فملكها ولم يفه فنزل الملك المعظم ببعرين وجرى بينه وبين الملك الناصر قتال قليل ثم ارتحل الماك المعظم الى سلمية فاستولى على حواصلها وولي عليها ثم توجه الى المرة فاستولى عليها واقام فيها واليّاً من جهته وقرر امورها ثم عاد الى سامية فاقام مها على قصد منازلة حماة ودخات سنة ٢٠٠ ه سنة ١٢٢٤ م وبانغ الملك الاشرف ما فعله اخوه المنظم بصاحب حماة فعظم عليه ذلك واتفق مع اخيه الملك الكامل على انكار ما فعله المعظم وترحيله عن حماة فارسل اليه الملك الكامل ناصح الدين الفارسي فقال له السلطان يأمرك بالرحيل فقال السمع والطاعة ورحل مغضباً على اخويه الكامل والاشرف ورجعت سلمية والمعرة للملك النياصر وكان المك المظفر محمود من اسرة الابويين مقيماً عند الملك الكامل بالدياد المصرية وكان المك الكامل يوثر تمليكه حماة لكن اخاه الملك الاشرف غير عجيب الى ذلك لانهاء الملك الناصر صاحب حماه اليه وجرى بين الكامل والاشرف في ذلك مراجعات اخرها أنهما أفقا على نزع سلمية من يد الناصر وتسلمها الى الملك المظفر فتسلمها وهو عصر وأرسل الها نائباً من جهته حسام الدين بن محمد بن على الهذباني واستقر بيد الناصر حماه والمعرة وبعرين وسار الاشرف من مصر واستصحب معه خلمة وسناجق سلطانية من اخيه الملك الكامل للملك العزيز صاحب حلب وعمره يومنذ عشر سنين واركب الملك العزيز في دست السلطة واتفق مع كبراء الدولة الحلبة م على تخريب قلمة اللاذقية فارسلوا عسكرًا وهدموها الى الارض وفي سنة ٦٧٤ هسنة ١٧٧٨ م توفي الملك المعظم بن الملك العسادل صاحب دمشق بقلمة دمشق بالدوسنطاريا وعمره تسع واربعون سنة وكانت مدة ملك دمشق تسع سنين وشهوراً على رواية ابي الفداء وعشر سنين وخمسة اشهر وثلاثة وعشرين يوماً على رواية ابن الاثبير وكان شجاعاً وكان يجامل اخاه الملك الكامل صاحب مصر ويخطب له ببلاده ولا بذكر اسمه معه وكان قليل التكلف جداً لا يركب بالسناجق السلطانية وينخرق في الاسواق من غير ان يطرق بين يديه كمادة الملوك وكان عالماً فاضلاً بالفقه والتحو واللغة وكان حفياً متعصباً لمذهبه وخالف جميع اهل بيته فأنهم كانوا شافعية وكان قد اص ان يجمع له في اللغة جامع كبير يشنمل على الصحاح الجوهري ويضاف اليه ما فات الصحاح من التهذيب للازهري والجمهرة لابن دريد وغيرها وكان يحب العلماء ويقربهم الميه واوصى عند للازهري والجمهرة لابن دريد وغيرها وكان يحب العلماء ويقربهم الميه واوصى عند موته بان يكفن في البياض ولا يجمل في اكفامه ثوب فيه ذهب وان يدفن في لحد ولا ينى عليه بنا، بل يكون تبره في الصحراء تحت الساء وولي بعده ابنه داود ويلقب الملك الناصر وكان عره قادب عشرين سنة

وفي سنة ٢٥٥ هسنة ١٢٧٩ م أدسل الملك الكامل صاحب مصر يطلب من ابن اخيه الملك الناصر داود حصن الشوبك فلم يجب الى طلبه فساد الملك الكامل من مصر وزل على تل العجول ظاهر غزة وولى على المس والقدس وغيرها من بلاد ان اخيه المذكور وكان مع الملك الكامل الملك المظفر صاحب حماة وقد وعده الكامل أن ينتزع حماه من اخيه الناصر ويسلمها اليه ولما علم الملك الناصر صاحب دمشق بقصد عمه الملك الكامل استنجد بعمه الملك الاشرف فقسدم الى دمشق ورأى الناصر محتاط ويتجهز للحصار فاصر بازالة ذلك وحلف للناصر على المساعدة والحفظ له ولبلاده وراسل الملك الكامل واصطلحا وظن صاحب دمشق انه معهما في المسائح ثم ساد الملك الاشرف الى اخيه الملك الكامل الى غزة واتفقا في الباطن في المسائح في المسائح ثم ساد الملك الاشرف الى اخيه الملك الكامل الى غزة واتفقا في الباطن في العسائد

على اخذ دمشق من ابن اخيهما الساصر وتعويضه عنها بحران والرهما والرقة من بلاد الملك الاشرف وان ستقر دمشق للملك الاشرف ويكون له الى عقبة افيق وما عدا ذلك من بلاد دمشق يكون للملك الكامل صاحب مصر وبلغ الناصر ذلك وهو بنابلس فرحل الى دمشق وساد الاشرف في اثره وحصره بدمشق وبعد ان عقد الملك الكامل الهدنة مع امبراطور المانيا سنة ٢٧٦ ه سنة ٢٢٢ م كا مر سار الى دمشق لماونة اخيه الاشرف في حصارها واشتد الحصار فاستولى كما مر سار الى دمشق وعوض الناصر صاحبها بالكرك والبلقاء والصلت والاغوار والشوبك واخذ الملك الكامل لنفسه البلاد الشرقية التي كانت قد عينت للناصر وهي حران والرها وغيرها وسلم الاشرف دمشق وسلم اخاه الملك الكامل البلاد الشرقية التي كانت قد عينت للناصر وهي حران والرها وغيرها وسلم الاشرف دمشق وسلم اخاه الملك الكامل البلاد

ولما سلم الملك الكامل دمشق الى اخيه الاشرف ساد من دمشق الى سلمية وناذل حماة وبها الملك الناصر المذكود وكان فيه جبن فخاف وكان في العسكر الذي ناذله شيركوه صاحب حمص فراسله النساصر ان يأتي اليه ليلاً ليحضره عند الملك الكامل وأتى ومضى به شيركوه الى الكامل وهو بسلميه ولما رأه الكامل شتمه وامر باعتقاله وبان يأمر نوابه في حماه ان يسلموها الى عسكر الكامل وارسل علامته الى فوابه بذلك فامتنع الطواشيان بشر ومرشد من تسليمها وكان بقلمة حماة الملك المعز اخو النساصر فملكوه حماة وارسلوا يقولون للملك الكامل لا سلم حماة لغير واحد من اولاد تقي الدين وكان من هولا الملك المظفر وكان من جملة نغير واحد من اولاد تقي الدين وكان من هولا الملك المظفر وكان من جملة فقتحوا له باب النصر فضى الى دار الوزير المعروفة بدار الاكرم وهي الآن مدرسة تعرف بالحاتونية (قال ابو الفدا هذه المدرسة وقفة عني مؤسة غانون بنت الملك تعرف بالحاتونية (قال ابو الفدا هذه المدرسة وقفة عني مؤسة غانون بنت الملك المظفر المذكور) وحضر اهل حماة وهنوا الملك المظفر المذكور)

اندات من دار الوزير الى القلعة وتسلمها وفوض امور تدبير هماة الى الامير سيف الدين علي الهذباني الذي كان خارماً له قبل توليته على هماه وكان يقول له اشتهي ان اراك صاحب حماة واكون بعين واحدة فاصيبت عينه في الحرب على حماة مع عسكر الكامل فحظى عند الملك المظفر بتدبير امور حماة ولما استقر ملك المظفر بحماة انتزع الكامل منه سلمية وسلمها الى شيركوه صاحب حمص وامره ان يعطي اخاء الملك الناصر بعرين فامتثل ولم يبق بيد الملك المظفر الاحماة والمعرة ثم دحل الملك انكامل عن سلمية الى البلاد الشرقية التي اخذها من اخيه الاشرف عوضاً عن دمشق فنظر في مصالحها ثم لحقه الملك المظفر فزوجه الكامل بنته غاذتة خاتون وهي بنت خاله لان المظفر ابن اخت الكامل ثم عاد المظفر الى حماة وعاد الملك الكامل بعد ان دير البلاد الشرقية الى مصر:

وفي سنة ١٩٧٧ هسنة ١٩٧٠ م استولى الملك الاثرف صاحب دمشق على بعلبك فانه ارسل اخاه الملك الصالح صحاحب بصرى فنازلها وبها صاحبها الملك الاعجد بهرام من الايوبيين ايضاً وطال الحصاد الى ان سلم الملك الاعجد بعلبك الى الملك الاثرف وعوضه عنها الزبداني وقصير دمشق الذي شماليها ومواضع اخرى وتوجه الملك الاعجد واقام بداره التي داخل باب النصر بدمشق المعروفة بداد السفادة وهي التي ينزلها النواب وكان الاشرف قد حبس بهض مماليكه في داره وجلس قدام المحبس يلمب بالنرد فقتح المملوك الباب واخذ سيفاً ضرب به مولاه فقتله ثم طلع الى سطح الدار والتي نفسه الى وسطها فمات ودفن الملك الاعجد بمدرسة والده التي على الثرف وكانت مدة ملك الاعجد بعلبك تسعاً وادبعين سنة بمدرسة والده التي على الثرف وكانت مدة ملك الاعجد بعلبك تسعاً وادبعين سنة وشعره مشهور

وفي سنة ٦٢٩ ه سنة ١٢٣٢ م سار المك الكامل واخوه الملك الاشرف

الذي كان عنده بمصر فوصلا الى الشوبك فاحتفل لهما الملك الناصر داود ابناخيهما الملك المعظم بالضيافات والتقادم وحصل بينهم الاتحاد التمام وسافر النساصر معهما الى دمشق ثم سار الملك الكامل من دمشق الى سلمية واجتمع معه ملوك اهل بيته في جمع عظيم ثم سار معهم الى آمد فحاصرها وتسلمها من صاحبها المسعود ابن الملك الصالح محمود بن محمد بن قرا ارسلان الذي ملكه صلاح الدين آمد واعطى الكامل الملك المسعود اقطاعاً جليلاً في مصر ثم بدت منه امور منكرة فاعتقله المكامل وبقى معتقلاً الى ان مات الملك الكامل ورتب الكامل امور آمد وعاد الى مصر

وفي سنة ٣٠٠ ه سنة ١٢٣٣ م استولى الملك العزيز صاحب حلب على شيزر وكانت بيد شهاب الدين يوسف من ولد عثمان بن الداية من اص آء نور الدين بن زندكي وكان صلاح الدين قد اقر عثمان بن الداية على شيزر فاخذها هذه السنة الملك العزيز باص الملك الكامل من شهاب الدين المذكور وعاونه على ذلك الملك المظفر صاحب حماة ثم اخذ الملك المظفر صاحب حماة بعرين من اخيه قليج ارسلان المنفد حدى ان يسلمها الى الفرنج لضعفه وجرى ذلك باذن الملك الكامل

وفي سنة ١٣٤ هسنة ١٢٢٧ م توفي الملك العزيز صاحب طب ابن الملك الظاهر ابن السلطان صلاح الدين وتقرر في الملك بعده ولده الملك الناصر يوسف وعمره سبع سنين والمرجع في امور المملكة الح جدته والدة الملك العزيز واسمها ضيفة خاتون بنت الملك العادل وفي هذه السنة قويت الوحشة بين الملك الكامل وبين اخيه الملك الاشرف صاحب دمشق وسبب ذلك ان الملك الحكامل قصد بلاد الروم فاتقق الملك الاشرف مع شيركوه صاحب حمص ومع صاحبة حلب ضيفة خاتون اخت الملك الكامل) ومع باقي الملوك على مخالفة الملك الكامل خلا الملك المظفر اخت الملك الكامل عن الاتفاق معهم فتهدده الملك الاشرف بانتزاع بلاده منه المصاحب حماة فانه تمنع عن الاتفاق معهم فتهدده الملك الاشرف بانتزاع بلاده منه

فقدم خوفاً من ذلك الى دمشق ووافق الاشرف على قتال الملك الكامل وكاتب الاشرف كيخسرو صاحب بلاد الروم واتفق معه على قتال اخيه الكامل أذا خرج اليه وارسل الاشرف يقول للناصر داود صاحب الكرك ان وافقتني جعلتك ولي عهدي واوصيت لك بدمشق وزوجتك بأبنتي فلم يوافقه لسؤ حظه ورحل الى مصر وصار مع الكامل على ملوك الشام فسر الكامل به وجدد عقده على ابنته عاشور التي كان قد طلقها منه واركب الناصر بسناجق السلطنة ووعده انه يتزع دمشق من الاشرف ويعطيه اياها ولكن في سنة ٦٣٥ ه سنة ١٢٣٨ م توفي الملك الاشرف وتملك دمشق اخوه الصالح اسماعيل صاحب بصرى بعهد من الاشرف وكانت مدة ملك الاشرف بدمشتي ثمان سنين وشهورًا ولم يكن له من الاولاد الا بنت واحدة فلما استقر الملك الصالح اسماعيل في دمشق كتب الى الملوك من اهله والى كيخسرو صاحب بلاد الروم في اتفاقهم معه على اخيه الملك الكا. ل فوافقوه على ذلك الا الماك المظفر صاحب حماة فانه كتب الى الكامل يعتذر عن انقياده اولاً للاشرف خوفاً منه فقبل الملك الكامل عذره ووعده بانتزاع سلمية من صاحب حمص وتسليمها اليه

ولما علم الماك الحكامل وناة اخيه الاشرف سار الى دمشق ومعه الناصر صاحب الكرك واستعد الملك الصالح اسماعيل للحصار ووصل اليه صاحب حمص ونجدة الحليين واذل الكامل دمشتى واخرج الصالح النفاطين فاحرق العقيبة جميعها وما بها من خانات واسواق وفي مدة الحصار جاء نحو خمسين رجلاً من حمص نجدة الصالح فظفر بهم الكامل فشنتهم بين البساتين وعند الحصار ارسل الكامل توقيعاً لاملك المظفر صاحب حماة ليستلم سلمية فتسلمها واخيرا سلم الملك الصالح دمشق الى اخيه الملك الكامل وتعوض عنها بعلبك والبقياع مضافاً الى بصرى التي كانت له وكان الكامل شديد الحنق على شيركوه صاحب حمص فارسل اليه العسكر وأصري صاحب حماة بالمسير اليه فاشتد خوف شيركوه وتخضع للملك الكامل واوسل اليه نساءه ودخلن على الملك الكامل فلم يلفت الى ذلك ، وبعد ايام مرسض الكامل واشتد مرضه وسببه انه لما دخل قلعة دمشق اصابه ذكام فدخل الحمام وسكب عليه ما شديد الحرارة فاندفعت النزلة الى معدته وتورمت منها وحصل له حمى فات سنة ١٣٥٥ ه سنة ١٣٥٨ م وكانت مدة ملكه لمصر من حين مات ابوه العادل عشرين سنة وكان عمره حين وفاته نحو عشرين سنة وكان عمره حين وفاته نحو ستين سنة وكان بين موته وموت اخيه الاشرف نحو ستة اشهر

وآذق الاصرآء على تحليف العسكر الملك العسادل ابن الملك المحواد يونس بن حيتذ نائب ابيه بمصر فحلفوا له واقاموا في دمشق نائباً له الملك المجواد يونس بن مودود بن الملك العادل ورجع الملك الناصر الى الكرك وسار اكثر العسكر الى مصر وتأخر بمضهم مع الجواد بدمشق وفرح شيركو صاحب حمص بوفاة الملك الكامل وآناه فرج ماكان ينتظره وحزن الملك المظفر صاحب حمل ارتبع سلمية وقطع القناة الواصلة من سلمية الى حماة فيبست بساتينها شم سد غرج العاصي من محيرة قدس فبطلت نواعير حماة والطواحين وذهب الماء في اودية بجوانب البحيرة ولما لم يجد مسلكاً عاد فيدم ما عمله صاحب حمص وجرى كاكان اولاً وكذلك امن صاحب حلب وعسكره بموت الكامل انهى ملخصاً عن ابي الفدا وابن الاثير

## € 217 Je

حتاج اخبار الافرنج بسورية بعد عود عاهل الالمان الى المغرب كالله ان فريدريك الثاني عاهل الالمان برح سورية في ٢٩ ايار سنة ١٢٢٩ ولم يُقيم من يدافع عن الفرنج بها ولم يحفل بتحصين اورشليم فسأر بطريرك انطاكية وبطريرك اورشليم الى المغرب يستصرخان الجبر الروماني واصرآء اوروبا فعقد الباباج

غريغوريوس الماسع مجمّاً فيسبولاتو ( بايطاليا ) سنة ١٢٣٤ شهده فريدريك الثاني ١ وكان البابا قد صالحه ) والبطرركان المذكوران وبطريرك قسططينية اللاتيني وقرروا أنه لا لزوم لرعاية الهدنة التي عقدت مع الكامل صاحب مصر بل يلزم امداد نصارى المشرق لان المسلمين دخلوا اورشليم بعد الهدنة وارسل البابا رسائل الى الحليفة ببغداد والى صاحب دمشق وغيرهما من اصرآء المسلمبن واوفد دعاةً في اوروبا يحضون الناس على السلم وترك الخصومات المنف الله حيثنر في المغرب وأنفذ رسائل الى الاساقفة ايفروا الناس بنجدة الفرجج بسورية فأخذ يهيبوكنت شمبانيا وملك نافارا راية الصليب ودعا الناس الى اتباعه فاقتدى به دوك بوركوتيا وكنت بريطانيا وكنت باد وكثيرون من اعيان افرنسا وعزموا على المسير الى فلسطين واجتمعوا سنة ١٢٣٦ بمدينة طور ليقرروا ما ييسر نجاح حملتهم وكانت حيئنذ مملكة اللاتين في القسطنطينية شاغرة ليس من يحميها ويضبطها وهي على حافة الهلاك وتستدعي النجدة فحار المجتمعون بينان خجدوا الفرنج بسورية او مملكة قسطنطينية واستشاروا البابا غريغوريوس فاحابهم ان توطيد اركان مملكة قسطنطينية ييسر لهم خطتهم بسورية وكان عاهل الالمان قد عاد الى القا الفتنة باوروبا بادعائه السيادة على سردينيا وبحملته على رومة ايضاً فعم القلق اوروبا واجتمع رؤسا الصليبين في ليون سنة ١٢٣٩ عازمين على السفر الى سورية فارسل البابا سفيرًا يبين لهم انه يريد ان يعودوا الى مواضعهم لأنه ليس من السداد ان يسافروا وهذه حالهم وهذا شأن اوروبا فاجابوا ان عودهم لايستطاع وكتب اليهم فريدريك الثاني ان يأجلوا سفرهم إلى السنة القادمة فيسير في مقدمتهم فاعتقدوا ذلك خدعة وساروا الى مرسيليا ثم منها الى عكا سنة ١٢٣٩ ولكن لم يجدوا سفناً لنقل كل عسكرهم لأن اهل جنوا كانوا يدافعون مع البابا واهل بيزا مع العاهل فلم يتخلّ الفريقان عن إلى سفنهما واهل البندقية كانوا يدافعون عن ملك قسطنطينية .وكما لمغ الصليبيون الى إ

عكا كان الملك الكامل قد توفى واصرآء اسرته يتسازعون ارثه ولم يعلم الفرنج ان ينتفعوا بهذا النزاع اذ لم يكن بينهم من يجمع كلمنهم ويوحد عملهم واقاموا كنت شمانيا رئيساً عليهم فلم يعلم أن يجمعهم على طاعته وساد نحو عسقلان قاصدا أن يجدد اسوارها فسار دوك بريطانيا بفرسانه نحو دمشق فعاد ومعه قطعان من جمال وبقر وخيل وحمير غنمها من المسلمين واراد كنت باد ودوك بركونيا ان نقنديا يه فسارا نحو غزة ولما علم قصدهما سألهما اعيان الفريج ان لا يفصلا عن عسكرهم وامرهما كنت شمبانيا الذي كانوا قد امروه عليهم أن لا يفادرا المعسكر فلم يسمعا له بل قالا اتبنا سورية لنحارب لا لنلازم البطالة وسارا في من تبعهما من المسكر ولما توغلوا في البلاد وعلم امير غزة بدنوهم اوقد ليلاً النبار على الاكام اشارة الى وتوعما يكره فتألب المسلمون من كل فج وقصدوا الفرنج فتقدم كنت باد في كتيبة من فرسانه ليستطلع عدد الاعداء وحالهم فرآهم يزيدون اضعافاً على عدد الفرنج وهم يتحفزون للقتـال فتشاور روساء الفرنج وكان راي كنت يافا ودوك بودكانيا أن ينسحبوا دون قتال وارتأى كنت باد وكنت مونتا فراتا أن يقاتلوا واصروا على عزمهم واشتبك القتال فزحزح الفرنج اولا المسلمين عن مراكزهم ولكن نفد ما معهم من السهام وطمع المسلمون بهم واظهروا الانكسار امامهم الى محل اطبقوا به عليهم من كل جهة فثبت بمض رؤسائهم في القنال وابدوا آيات البسالة وتسارع من بمسقلان من الفريج لنجدتهم فوجدوا الاعداء يغللون الاسرى وينتزعون ثياب القتلي ويغنمون بما معهم ولم يروا من الصواب الوثوب على الاعدآء او لحاقهم وكان من جملة الاسرى كنت باد وكنت مونتا فرانًا وغيرهما من الاعيال وعاد من بقي من العسكر الى عكا ثم سار بعضهم الى صور وصيدا واطرابلس ولما أيقن الفريج عجزهم عن الانتصار راسل فرسان الهيكل وبعض روساء الفرنج ملك دمشق وآنفقوا معه على هدنةوعلى رد المواضع إ المقدسة وارسل الاسبيتا يون وكنت شمبانيا ودوك بريطانيا الى سلطان مصر وعقدوا معه معاهدة على ان يعاونوه على مخالفيه في سورية وقد ذكر ذلك المؤرخون العرب ايضاً آسفين من آغاق امرائهم مع الفرنج كما سترى

وعاد كثيرون من رجال هذه الحملة الى المفرب واتى منه الى عكا جمع من الكاترا بامرة ريشار دي كورتومل اخي انريكوس الثالث ملكها وكان ريشار اغنى الامرآء في اوربا ولما اقبل على عكا خرج للقائه الشعب والاكابرس مرددين باعلى اصواتهم قول الانجيل ، مسارك الآتي باسم الرب ، وكان ديشار هذا ابن اخي ريشار الملقب بقلب الاسد المشهور في المشرق ولم يكن انقص منه شجاعة ولكن بعد أن زحف الى الاعدآء وحاز بعض الظفر غادره الفرسان الاسبيتاليون تمسكا بالهدنة التي عقدوها مع سلطـان مصر وتقـاعد عنه الهيكليون حرمة لاهدنة التي عقدوها مع ملك دمشق فلما رأى الفرنج لا يطاوءونه ترك الحرب مكرها واقتصر على تجديد معاهدة الصلح مع الامرآء المسلمين ولم يـل من تمار غزوته الا مبادلة المسلمين بتخلية سبيل الاسرى والاذن بدفن عظام القتلي من النصارى في وقعة غزة ثم زار اورشليم التي كانت قد سلمت الى الفرنج ثانية وفي رواية ان ريشار اشترط في معاهدة الصلح مع سلطان مصر خروج المسلمين من اورشليم ثم سأفر ريشار الى ايظماليا فوجد البابا ما زال منشفلاً بالحرب مع اعداء حكومة رومة وقد ضم المورخون الفرنج الاحداثالتي ذكرناها في هذا الفصل الى اعمال الحملة السادسة التي قام بها فريدريك الثاني عاهل الالمان انهى ملخصاً عن كثيرين ﴿ عدد ١٢٨ ﴾

صح في ما كان من الاحداث بين الملوك الايوبيين بعد وفاة الملك الكامل اللهجاء لما بلغ الحلبيين موت الملك الكامل الققت اراؤهم على المحذ المعرة ثم اخذ الملك المظفر صاحب حماة لموافقته الكامل على قصده وسار عسكرهم في

الى المعرة فانتزعها من يد المظفر وحاصر قلعتها فاخذها ايضاً ثم ساروا وفي مقدمتهم المعظم توران شاه ابن صلاح الدين الى حماة ونازلوها وبها الملك المظفر واستر الحصار حتى انتهت هذه السنة وهي سنة ١٣٥٥ ه سنة ١٢٣٨ م ففي السنة النالية ضجرت نفوسهم من هذا الحصار ولم يجدوا بحماة مطمعاً فامرت ضيفة خاتون صاحبة حلب بنت الملك العادل بالرحيل عنها فرحلوا بعد أن نهبوا بلاد حماة وانفق الملك المظفر على هذا الحصار اموالاً كثيرة واستمرت المعرة في يد الحليين وسلمية في يد صاحب حص ولم يبق للمظفر الا حماة وبعرين وخاف ان تخرج بحرين في يد صاحب هم هذه القلمة الى الارض

قد مر أن اللك العادل ابن الملك الحكامل خلف اباه بمصر واقيم الملك الجواد نائباً له في دمشق ففي سنة ٦٣٦ ه سنة ١٧٣٩ م اراد الملك العادل ان ينتزع دمشق من يد الملك الجواد وان يعوضه عنها اقطاعاً بمصر فلم يرد الجواد ذلك بل سلم دمشق الى الملك الصالح ايوب ابن الملك الكامل الذي كان صاحب سنجار والرقمة وءانه فاستولى الملك الصالح على دمشق وكان الملك المظفر صاحب حماة معاضدًا له ولما استقرُّ ملك الملك الصالح بدمشق وردت عليه كتب المصريين يستدعونه ليملك مصر فخرج من دمشق وجعل نائبه فيها ولده الملك المنيث عمر وشرع يكاتب عمه الصالح اسمعيل صاحب به ويستدعيه اليه وعمه المذكور يعتذر له ويظهر أنه معه وهو يعمل عليه في الباطن وكان الملك الناصر صاحب الكرك قد سافر الى مصر وانفق مع الملك المادل على قتال اخيه الملك الصالح صاحب دمشق ودخلت سنة ١٣٧ ه سنة ١٧٤٠ م والملك الصالح ابوب سابلس قاصدًا الاستيلاء على مصر وقد اكتشف على ان عمه اسماعيل يضاده وكان له طبيب يثق به يقال له الحكيم سعد الدين الدمشقى فارسله الى بملبك ليطالعه باخبار عمه ومعه قنفص من حمام نابلس وعلم اسماعيل بوصول الحكيم قاستحضره واكرمه إ

وسرق حمام نابلس وجعل موضعها حمام بعذبك ولم يشعر الطبيب بذلك فصار يكتب الى الصالح إن عمك اسماعيل يجمع الرجال فاصد ا دمشق فيقعد الطير ببعلبك فياخذ اسماعيل البطاقة ويكتب ان عمك اسماعيل جمع الرجال ليعاضدك وهو واصل اليك ويسرحه على حسام نا بلس فيعتمد ااصالح على ذلك ويترك ما ورد له من غيره واتفق ان علم الملك المظفر صاحب حماة بسمى اسماعيل في اخذ دمشق فجهز نائبه سيف الدين ومعه ما يلزم من السلاح والمال ليحفظ دمشق لصاحبها الصااح واظهر أنه اختصم مع نائبه وأنه فارفه لأنه يريد أن يسلم حماة للفرنج كل ذلك ليخفي قصده على شيركوه صاحب حمص لئلا يعارض النائب فلم تخف هذه الحيلة على شيركوه بل التي سيف الدين اننائب المذكور على بحيرة حص واظهر أنه مصدقه وسأله الدخول الى حمص البضيفه فدخل سيف الدين وبعض جماعته الى حمص فدخل عليهم شيركوه واخذ ما كان معهم من المال والسلاح واء علهم وعذبهم وسار شيركوه بمعية اسماعيل صاحب بعلبك في عسكرها الى دمشق وحاصروا قلمتها وتسلموها وقبضوا على المفيث ابن الصالح ونائبه بدمنق وبلغ ذلك الملك الصالح فسار من على نابلس الفور فعلم ان عمر اسماعيل استولى على قلعة دمشتى واعتقل ولده المغيث ففسدت نيات عساكره عليه وشرع الامرآء ومن معه من الملوك يدخلون الى اسماعيل بدمشق ولم يبقّ عنده الأ مماليكه واستاذ داره حسام الدين ابن ابي لمي واصبح لا يدريما يفعل وسمع الناصر هاود صاحب الكرك بذلك فنزل بمسكره وامسك الصالح ايوبواعتتله في الكرك وارسل اخوه العادل صاحب مصر بطلبه من صاحب الكرك فلم يسلمه وتهدده العادل باخذه عنوة فلم يلنفت الناصر الى ذلك ثم افرج الملك الناصر عن ان عمه الملك الصالح واجمعت عليه مماليكه وكاتبه البهاء زهير وسار الناصر والصالح الى قبة الصخرة ليم بالقدس وتحالفا على ان تكون ديار مصر للصالح ودمشق والبلاد الشرقية للناصر فلما بلغ العادل صاحب مصر ظهور امر اخيه الصالح عظم عليه وبرز بعسكر امصر قاصدًا الناصر والصالح وارسل الى عمه الصالح اسماعيل المستولي على دمشت ان يقصدها من جهة الشام فساد اسمعيل بعساكر دمشق وزل الفواد فيينا الناصر داود والصالح ابوب في هذه الشدة وها بين عسكرين قد احاطا بهما اذ ركبت جاعة من الماليك الاشرفية ومقدمهم ايبك الاسمر واحاطوا بدهليز الملك العادل وقبضوا عليه وجعلوه في خيمة صغيرة وعليه من محفظه وارسلوا الى الصالح ابوب يستدعونه فاناه فرج لم يسمع بمثله فساد هو والناصر داود الى مصر وكان كل يوم يلتق الصالح ابوب فوج بعد فوج من الامرآء والعسكر فدخل مصر وزينت له البلاد وفرح الماس بقدومه وكانت مدة ملك العادل سنتين وحصل للملك الظفر صاحب حماة من السرور بملك الصالح ابوب ما لا يمكن شرحه فانه ما زال على ولائه حتى انه لما امسك بالكرك كان يخطب له بحماة وبلادها ولما استقر الملك الصالح ابوب في ملك مصر وصحبته النساصر داود استشعر كل منهما من صاحبه وخاف الناصر القبض عليه فاسترخص وتوجه الى بلاده الكرك

وفي سنة ١٣٨ ه سنة ١٢٤١ م قبض الملك الصالح ايوب على ايبك الاسمر وعلى غيره من الاصرآ، والماليك الذب قبضوا على اخيه العادل واودعهم الحبوس وشرع في بناء قلعة الحزيرة بمصر واتخذها مسكناً لنفسه وكثرت في هذه السنة وما بعدها اغازات الحواد ذمية على سورية وسنفرد لذكرها الفصل التالي وفيها كان هلاك الملك الحبواد يونس بن مودود بن الملك العادل الذي كان قد تولى د مشق ثم عوض عنها بسنجار وعانه فباع عانه للخليفة المستنصر وسار الولو صاحب الموصل وحاصر سنجاد ويونس غائب واستولى عليها فلم يبق بيد يونس شيء من البلاد فسار الى غزة وارسل الى الملك الصالح ايوب صاحب مصر يسأله في المصير اليه فسار الى غزة وارسل الى الملك الصالح ايوب صاحب مصر يسأله في المصير اليه في المصير اليه في الماك السالح اسمعيل في فلم يجبه الى ذلك فسار يونس الى عكا واقام مع الفرنج فارسل الصالح اسمعيل في فلم يجبه الى ذلك فسار يونس الى عكا واقام مع الفرنج فارسل الصالح اسمعيل في فلم يجبه الى ذلك فسار يونس الى عكا واقام مع الفرنج فارسل الصالح اسمعيل في فلم يجبه الى ذلك فسار يونس الى عكا واقام مع الفرنج فارسل الصالح اسمعيل في فلم يجبه الى ذلك فسار يونس الى عكا واقام مع الفرنج فارسل الصالح اسمعيل في فلم يجبه الى ذلك فسار يونس الى عكا واقام مع الفرنج فارسل الصالح اسمعيل في فلم يجبه الى ذلك فسار يونس الى عكا واقام مع الفرنج فارسل الصالح اسمعيل في فلم يحبه الى ذلك فسار يونس الى عكا واقام مع الفرنج فارسل الى الملك الماله في المورب ساح المورب سنجاد ويونس الى عكا واقام مع الفرنج فارسل الى عالم ويونس الى عكا واقام مع الفرنج فارسان الى علم ويونس المورب المورب المورب المورب سنجاد ويونس الى عكا واقام مع الفريد في في ويونس المورب المورب

صاحب دمشق حيئذ وبذل مالاً للفرنج وسلم يونس المذكور واعتقله ثم خنقه وفيها ايضاً قوي خوف الصالح اسماعيل صاحب دمشق من ان اخيه صاحب مصر فسلم اسمعيل صفد والشقيف الى الفرنج ليعضدوه على ابن اخيه فعظم ذلك على المسلمين وعاوه به

وفي سنة ١٣٩٦ ه سنة ١٧٤٧ م اتفق الصالح اسميل صاحب دمشق مع المنصور ابراهيم بن شيركوه صاحب هم (الذي كان ابوه قد توفي فخلفه هو) وضيفة خاتون صاحب على عداوة الملك الصالح ايوب صاحب مصر ولم يوافقهم الملك المظفر صاحب حماة واخلص في الانهاء الى صاحب مصر وفي سنة عاقد ما ١٧٤٨ م توفيت ضيفة خاتون بنت الملك العادل اخي صلاح الدين وكانت قد تزوجت بالملك الظاهر صاحب حلب ولما توفي ابنها الملك العزيز كما مر ملكت حلب وتصرفت بالملك تصرف السلاطين وقامت به احسن قيام وكانت مدة ملكها ستسنين ولما توفيت كان عمر ابن ابنها الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز ثلاث عشرة سنة فملك حلب بعدها وكان مرجع الامور الى جمال الدين اقبال الاسود الحصى

وفي سنة ١٤٦ هسنة ١٢٤٤ مصحات المراسلة بين الصالح ايوب صاحب مصر والصالح اسمعيل صاحب دمشق في الصلح على ان يطاق اسمعيل المغيث بن صاحب مصر وحسام الدين بن ابي علي الهدباني وكانا معتقلين عنده فاطلق حسام الدين واستمر المفيث في الاعتقال واتفق اسمعيل مع الناصر داود صاحب الكرك واعتضدا بالفرنج وسلما اليهم عسقلان وطبرية فعمر الفرنج قلمة بهما وسلما اليهم أيضاً القدس بما فيها من المزادات قال القاضي جمال الدين بن واصل مردت اذ ذاك بالقدس متوجها الى مصر ورأيت القسوس وقد جملوا على الصخرة قنافي الخر للقربان وفي سنة ٢٤٦ ه سنة ١٧٤٥ م استدعى الملك الصالح صاحب مصر

الحوارزمية ووصلوا الى غزة ووافتهم المساكر المصرية مع دكن الدين بيوس مملوك الصالح صاحب مصر الذي دخل معه الحبس لما حبس في الكرك وارسل اسمعيل صاحب دمشق المساكر مع الملك المنصود وابراهيم بن شيركوه صاحب حمص وساد هذا الى عكا فاستدعى الفريج على ماكان وقع عليه اتفاقهم ووعدهم بجزء من بلاد مصر فخرح الفريج بالقارس والراجل واجتمعوا بصاحب حمص وعسكر دمشق والكرك والتق الفريقان بظاهر غزة واتقعا فانهزم عسكر دمشق والافرنج وتبعهم عسكر مصر والحوارزمية فقتلوا منهم خلقاً عظيماً واستولى صاحب مصر على غزة والسواحل والقدس ووصلت الاسرى والرووس الى مصر ودقت بها البشائر عدة ايام وساد عسكر مصر والحوارزمية الى دمشق وحاصروها فتسلموها البشائر عدة ايام وساد عسكر مصر والحوارزمية الى دمشق وحاصروها فتسلموها والسواد ويستقر بيد صاحب حمص حمص وما هو مضاف اليها ثم خرج الحوادزمية عن طاعة صاحب مصر لانهم كانوا يأملون ان يحصل لهم من البلاد ما يرضيهم فلم يضاعة فالحب مصر لانهم كانوا يأملون ان يحصل لهم من البلاد ما يرضيهم فلم يوطوا شيئاً فانقلبوا الى معاضدة اساعيل الذي اخذ بعلبك وانضم اليهم صاحب عطوا شيئاً فانقلبوا الى معاضدة اساعيل الذي اخذ بعلبك وانضم اليهم صاحب علي عن طاعة صاحب الله عماضدة اساعيل الذي اخذ بعلبك وانضم اليهم صاحب عن طاعة صاحب المهم كانوا يأملون ان يحصل لهم من البلاد ما يرضيهم فلم يوادوا شيئاً فانقلبوا الى معاضدة اساعيل الذي اخذ بعلبك وانضم اليهم صاحب عن طاعة عادوا فاصروا دمشق وغلت الاقوات وقاسي اهلها شدة عظيمة

وفي سنة ١٤٣٣ ه سنة ١٧٤٦ م اتفق الحليون والملك المنصور صاحب حمص مع الملك الصالح صاحب مصر وقصدوا الحوارزمية وهم محاصرون دمشق فرحل الحوارزمية عن دمشق وساروا الى الحلبيين فالتق الجيشان سنة ١٤٤ ه سنة ١٧٤٧ م في محل يقال له القصب فانهزم الحوارزمية هزيمة قبيحة تشتت شملهم بعدها وقتل مقدمهم حسام الدين بركة خان وحمل داسه الى حلب ولما وصل خبر كسرتهم الى الملك الصائح صاحب مصر فرح فرحاً عظيماً وزال ما كان عنده من الغيظ على ابراهيم صاحب حمص وحصل بإنهما التصافي واما الصالح اسمعيل فساد الى الناصر يوسف صاحب حلب واستجاد به وارسل صاحب مصر يطلبه فلم

يسلمه الملك الناصر اليه ورحل حيئة حسام الدين بن ابي علي المحذباني بمن عنده من العسكر بدمشق وازل بعلبك وبها اولاد اسماعيل المذكور وتسلمها بالامان وحمل اولاد اسماعيل الى صاحب مصر فاعتقلهم هناك وكذلك فعل بامين الدولة وزير اسمعيل وناصر الدين يغمور استاذ داره ودقت البشائر لفتح بعلبك ومات وقتئذ سيف الدين بن قليج صاحب عجلون فتسلمها الملك الصالح ايوب وارسل عسكرا الى حرب الملك الناصر داود صاحب الكرك فاستولى على بلاده وخرب ضياعها وحاصر الكرك ولم يستولي عليها صاحب مصر الا في سنة ١٤٧ ه سنة منياعها وحاصر الكرك ولم يستولي عليها صاحب مصر الا في سنة ١٤٧ ه سنة بالكرك ابنه عيسى وكان له اخوان اكبر منه الامجد والظاهر فساءها تقديم اخيما الاصغر عليهما فتوجه الامجد الى صاحب مصر وبذل له تسليم الكرك على اقطاع الاصغر عليهما فتوجه الامجد الى صاحب مصر وبذل له تسليم الكرك على اقطاع له ولاخيه بديار مصر فاعطاهما اقطاعاً ارضاهما وتسلم الكرك وفرح بها

وقد توني الملك المظفر صاحب حماة سنة ١٤٢ ه سنة ١٢٤٥ م وكانت مدة ملكه في حماة خمس عشرة سنة وسبعة اشهر وعمره ثلناً واربعين سنة وخلفه ابنه الملك المنصور محمد وفي سنة ١٤٤٦ م تسلم سلمية التي كانت قد اخذت من ابيه وسلمت الى صاحب حمص وفي سنة ١٤٤٢ ه سنة ١٢٤٧ م توفي الملك المنصور ابراهيم صاحب حمص بن شيركوه بدمشق ونقل الى حمص فدفن فيها وخلفه ولده الملك الاشرف موسى

وفي سنة ٦٤٥ ه سنة ١٧٤٨ م استرد صاحب مصر عسقلان وطبرية من يد الفرنج بعد محاصرتهما مدة وكان قد جرى تسليمهما الى الفرنج سنة ١٧٤٤ م فعمروها وخصنوها الى ان اخذها صاحب مصر منهم سنة ١٧٤٨ وفي سنة ١٩٤٦ سنة ١٧٤٩ م ارسل الملك الناصر صاحب حاب عسكرًا مع شمس الدين لؤلؤ الارمني فحاصروا الملك الاشرف موسى بحمص مدة شهرين فسلم اليهم حمص

وتموض عنها بتل باشر مضافاً الى ما في يده من تدمر والرجة ولما بلغ ذلك الملك الصالح صاحب مصر شق عليه وسار الى الشام لارتجاع حمص من الحليين وكان قد حصل له مرض ووصل الى دمشق فارسل عسكراً الى حمص وحصروها ونصبوا منجنيقاً مغربياً يرمي بحجر ذنته ١٤٠ رطلاً بالشامي واستمر عليها الحصاد الى ان وصل الحبر الى الملك الصالح بدمشق بوصول الفرنج الى جهة دمياط وكان مرضه قد اشتد ووصل رسول من قبل الخليفة وسعى بالصلح بين الملك الصالح والحليبن وان تستقر حمص بيد الحليبن فاجاب صاحب مصر الى ذلك وامر عسكره فرحلوا عن حلب وهو عاد الى مصر في محفة لقوة مرضه انتهى ملخصاً عن ابي القداء

## ﴿ عــد ٨٦٨ ﴾ - ﴿ في غزوات الجوارزمية في سورية ﴾ -

ان الحوادزمية ينتسبون الى خوادزم في البلاد الشرقية واصلهم من التر وكان ملوكهم يسمون خوادزم شاه اي ملك خوادوم ولما خرج التر في هذا الترن سطوا على خوادزم ونكلوا باهلها واخرجوهم من بلادهم فأتوا العراق ثم توطنوا الجزيرة في حران وما جاورها ففي سنة ١٣٥٥ ه سنة ١٢٣٨ م خرج الحوادزمية عن طاعة الملك الصالح ايوب صاحب سنجاد ونهبوا البلاد فاسترضاهم وبذل لهم حران والرها فعادوا الى طاعته وفي سنة ١٣٨١ ه مكثر عبث الحوادزمية وفسادهم بعد مفارقة صاحب مصر البلاد الشرقية وسادوا الى قرب حلب فخرج عليهم عسكر حلب مع الملك المعظم تورنشاه بن صلاح الدين ووقع بينهم القتال عليهم عسكر حلب مع الملك المعظم تورنشاه بن صلاح الدين ووقع بينهم القتال فانهزم الحليون هزيمة قبيحة وقتل منهم خاق كثير منهم الملك الصالح ابن الملك المغظم المذكود واستولى الحوادزميون على اثقال الخابين واسروا منهم عدة كثيرة ثم زلوا بعد ذلك على جيلان وكثر عبهم ونهبهم الحليين واسروا منهم عدة كثيرة ثم زلوا بعد ذلك على جيلان وكثر عبهم ونهبهم ونهبهم الحليين واسروا منهم عدة كثيرة ثم زلوا بعد ذلك على جيلان وكثر عبهم ونهبهم ونهبهم الحلية والمورد واستولى الحوادزميون على المناهدة والمروا منهم عدة كثيرة ثم زلوا بعد ذلك على جيلان وكثر عبهم ونهبهم ونهبهم والحديث واسروا منهم عدة كثيرة ثم زلوا بعد ذلك على جيلان وكثر عبهم ونهبهم ونهبهم والمهم عدة كثيرة ثم زلوا بعد ذلك على جيلان وكثر عبهم ونهبهم ونهبهم ونهبهم والمهم عدة كثيرة ثم زلوا بعد ذلك على جيلان وكثر عبهم ونهبهم ونه ونهده كثيرة شهرون والمين والمينه والمينه ونهبهم ونهبو والمينه ونه ونهد والمينون والمينه ولي وينه وكثيرة شهم ونهبهم ونهبهم ونهبو والمين والمين والمين ولوا بعد ولكور والمين ولي والمينه ولي والمين والمين والمين والمين والمين والمين والمين والمينه ولي والمين ولين

في بلاد حلب وجفل اهل الحواضر والبلاد ودخلوا مدينة حلب واستعد أهلها للقتال وارتكب الخوارزمية من الفواحش ما ارتكبه التتر ثم ساروا الى منج وهجموها بالسيف وفعلوا من القتل والنهب مثلما فعلوا بغيرها ثم رجعوا الىحران ثم عادوا من حران وقطموا الفرات من الرقة ووصلوا الى الجبول ثم الى تل اعزاز ثم الى سرمين ثم الى المرة وهم ينهبون ما يجدون ووصل الملك المنصود ابراهيم صاحب حمص ومعه عسكر الصااح اسمعيل المستولي على دمشق نجدة للحليين فاجتمع الحليون معصاحب حمص وقصدوا الحوار ذمية وقد كانوا على شيزر فنزل عسكر حلب على تل السلطان ورحل الحوارزمية الىجهة حماة ولم يتعرضوا انهب لانتاء صاحبها الملك المظفر الى صاحب مصر ثم سادوا الى سلمية ثم الى الرصافة طالبين الرقة ولحقهم عسكر حلب وهجم عليهم العرب فارموا ما كان معهم من المكاسب وسيبوا الاسرى ووصلوا الى الفرات ووقع القتال هناك بينهم وبين عسكر حلب وصاحب حمض الى الليل نقطع الحوارزمية الفرات وسادوا الى حران فسار عسكر حلب الى البيرة وقطموا الفرات والتقوا مع الحوادزمية قريب الرهما فأنهزم الحوارزمية وركب الحليون اقفيتهم يقتلون وياسرون الى ان حال الليل سيهم

ثم ساد عسكر حلب الى حران فاستولوا عليها وهرب الخواد زمية الى بلد عانه وبادر بدر الدين صاحب الموصل فاستولى على نصيبين ودارا وكات للخوار زميين وخلص من كان بهما من الاسرى منهم الملك المعظم توران شاه ابن صلاح الدين وقدم له صاحب الموصل ثياباً وتحقاً وبعث به الى عسكر حلب واستولى عسكر حلب على الرقة والرها وسروج وراس عين وغيرها واستولى صاحب حمص على بلد الحابور ثم ساو عسكر حلب وقد وصات اليهم نجدة من مالوم وحاصروا الملك المعظم ابن الملك الصالح صاحب مصر بآمد وتسلموها منه

وتركوا له حصن كيفا وقلمة الهيشم وبقى ذلك بيده حتى توفي ابوه في مصر وفي سنة ١٤٠ هسنة ١٢٤٠ كان بين الحوارزمية ومعهم الملك المظفر غازي صاحب ميافارةين وبين عسكر طب ومعهم صاحب خمص مصاف قريب المابور فولى المظفر والحوارزمية مهزمين اقبح هزيمة ونهب عسكر طب شيءاً كثيرًا حتى نساءهم ونزل صاحب خمص في خيمة الملك المظفر واحتوى على خزانته ووطاقه وعادوا الى طب وفي سنة ١٤٤ ه سنة ١٢٤٥ م اتى الحوارزمية الى غزة دعاهم صاحب مصر فانتصروا مع عسكره على عسكر دمشق والفرنج كما قدمنا في الفصل صاحب مصر فانتصروا مع عسكره على عسكر دمشق والفرنج كما قدمنا في الفصل السابق ثم خرجوا عن طاعته وحاصروا دمشق مع الملك الصالح اسمعيل فردهم عنه الحليون وصاحب حمص سنة ١٤٤٣ ه سنة ١٢٤٤ م ثم ناذلوهم سنة ١٤٤٤ م سنة ١٢٤٤ م ثم ناذلوهم سنة ١٤٤٤ م ذكره ابو الفداء

واليك ما رواه المؤرخون المرشج ولا سيا متى باري (وهو مؤرخ انكايزي من رهبنة القديس عبد الاحد كان في هذا القرن ان ملوك دمشق وحلب وحمص والهكوك وافقوا او هادنوا الفرنج في فلسطين على سلطان مصر فاستدى هذا لنجدته الحوارزمية الذين كان النثر قد اخرجوهم عن بلادهم فاتوا فلسطين وقد علمنا ماكان منهم من رسالة رفعها روبرتس بطريرك اورشليم وانريكس مطران الناصرة وغيرها من رؤساء الفرنج فلسطين الى اساقفة افرنسة وانكاترا مؤرخة في ٢٣٣ تشرين الاخر سنة ١٧٤٤م هذه خلاصتها ان التتر اخربوا بلاد فاوس وطردوا الحوارزميين من بلادهم فلم يبق لهم مقر ثم استدعاهم سلطان مصر ايقيموا في فلسطين واعدًا لهم بمساعدته فأتوا بنسائهم وعيالهم بننة فلم يكن لنا وقت لصدهم ودخلوا الى عمل اورشليم من جهة صفد وطبرية واتفق راى الفرسان واعيان البلاد

مدد هؤلاء ولم تكن اسوار لاورشليم رأى سكانها ان لا قدرة لهم على الدفاع عنها فزايلوها وعددهم نحو ستة الآف وساروا في الجبال معتمدين على الهدنة التي كانت بإنهم وبنن صاحب الكرك فوثب بعض المسلمين عليهم فقلوا بعضاً واسروا بعضاً وهرب الباقون الى صحرآء الرملة فهجم عليهم الحوارزمية وقتلوهم ولم يبقّ منهم الا ثلث مئة نفس ثم دخل الحوارزميون اورشليم وهرع من بقى منها الىكنيسة القبر المقدس فدخل الخوارزمية اليهم وقتلوهم وقطعوا رؤس الكهنة الذين كانوا يقدسون وخربوا القبر وازالوا الرخام الذي كان بالكنيسة وهدموا مدافن ملوك الفريج ودنسوا جبل صهيون وكنيسة وادي يوشافاط حيث مدفن العذراء ثم ساروا الى بيت لحم وفعلوا الفظائع في كنيستها وفي مفارة المولد فعيل صبرًا على تحمل هذه المصائب وجزمنا على محماربة الحوارزمية مع ملكي دمشق وحمص وزحف عسكرنا من عكا بطريق قيصرية وكان الجوارزمية مجتمعين في جازر منتظرين عسكر سلطان مصر ولما وصل اشتبك القتال يوم الأسين١٧ تشرين الاول فانكسر المسلمون الذين كانوا معنا والهزموا وبقي النصارى صابرين على القتال ولما كان عددهم قليلاً ذعروا وقتل منهم كثيرون حتى لم يبق من الهيكليبن الا ثلثة وثلاثون فارساً ومن الاسبيت اليين خمسة وعشرون فارساً ومن فرسان القديس بوحنا ثلثة

وقد سأننا بعد هذه المصيبة ملك قبرس وامير انطاكية ان يتجدانا بعسكر للذب عن الارض المقدسة ولا ندلم ما يصنعان الجل ان مصيبتنا الماضية عظيمة لكننا نخشى اعظم منها فيما بعد لان بلاد النصارى لا معين لها من الناس والاعدآء مجتمعون على ميلين من عكا ويبمثون سراياهم في كل البلاد حتى الناصرة وصفد ويجبون من الاهلين الخراج الذي كان النصارى ياخذونه فان كل هولاء الاهلين القلبوا علينا وصاروا مع الخوارزمية ولم يبق لانصارى الا بعض القلاع ويتعذر

عليهم الدفاع عنها واختتموا هذه الرسالة بقولهم ان الفرنج خسروا الارض المقدسة ان لم ينجدوا من الآن الى شهر اذار القسادم ، انتهى تلخيص هذه الرسالة التي اثبتها ايضاً راينلدوس في تاريخ سنة ١٢٤٤

وكان في جملة من اسرهم الحوارزميون كوتيا دي بريان كنت يافا ابن اخي يوحنا دي بريان ملك اورشليم ومن بعد هذه الحرب الهائلة استولى المصريون على اورشليم وطبرية وغيرهما من المدن التي تخلي عنها ملك دمشق لافرنج وسار الخوارزمية فحاصروا يافا واخذوا معهم كوتيا اسيرًا آملين ان يام ان تفتح لهم الواب مدينة تخضه فعلقوه على صليب تجاه الاسوار وهددوه بالقتل أن صنع أهل مدينته اقل حركة للمدافعة عنها اما هو فاخذ يصرخ باعلى صوته على قومه دافعوا الى النفس الاخير فهذا هو المفروض على وعليكم ان اموت حبًّا بكم وبالمخلص فلم يةو الخوارزميون على فتح المدىنة وارسلوا كوتيا الى الناهرة فوثب عليه حشد سكران يحنقه فاماتوه بالضرب ولم يكن منجد للفرنج ومنج لفلسطين من شرالحوارزمية الا تقابهم وعدم شوتهم فان سلطان مصر ارسل اليهم خلماً وهدايا نفيسة ورغب اليهم أن يمضوا الى دمشق ومحاصروها فساروا اليها وافتتحوها وكان قد وعدهم بان يملكهم فلسطين فبعد انتصارهم على دمشق خاف مجاورتهم واخلف وعده لهم فانقذوا عليه وحصروا دمشق ثانية لياخذوها من سلطان مصر وطال الحصار وغلت الاقوات في المدينة وارسل سلطان مصر سنه ١٧٤٧ تجدة لدمشق واتفق معصاحبي حلب وحمص وغيرهما فظفروا على الخوارزمية في موقعتين كما روينا نقلاً عن المؤرخين العرب فتشتت الخوارزمية وذهبت سطوتهم وصواتهم انتهى المخصأ عن كثيرين من مؤرخي الفرنج

### ﴿ عدد ۱۹۹ ﴾

حد ﴿ و حالة العرائج السابعة على سورية باسرة الملك لريس الراسع ﴾ ◘ ◘ قد بلغ الى المغرب ما صنعه الخوارزمية باورشليم واستيلاء سلطان مصر عليها بعد ان تخلي عنها للفرنج صاحب دمشق وكان التر يهددون اوروبا ايضاً باجتياحهم لها وكانوا قد دخاوا المجر واذاقوا اهلها الامرين وتانت ملكه اللاين في قسطنعاينية على حافة الانقراض وفريدريك الناني عادل . يا ود عاد الى السطو على الكرسي، الرسولي وكان اينوشنسيوس الرابع الحبر الروماني قد فرّ من رومة الى ليون فعقد هنــ الله مجماً عاماً سنة ١٧٤٥ وشهده فالريان اسقف بيروت اللاّبني فابان حالة المِأْسِ التي كان عليها الفر بج في سورية وشهده أيضاً تودوين الثاني ملك القسطنطينية ومعه بطريركها اللاتيني فاسهب في بيان الخطر الملم بمماكه من قبل الروم ولم يجسر فريدريك الناني ان يمضي بنفسه الى المجمع فارسل نواباً عنه قد تعيدوا باصلاحه سا فرط منه ونجدته لنصارى سورية فلم ينني البر الروماني بوعوده وتمد اخان مندا مرات بل قد حكم بحطه عن منصة ملكه ووافته المجمع على ذلك وفي جملة رموم هذا المجمع استئساف الحملة لامداد الفرنج في سورية والقسطنطينية وان يدفع الاكابريكون و'حدًا من عشرين والبابا والكرادلة العشر من دخلهم لنفقة الم ، ، في سورية ومصر ومن كان لهم جمل دون نفقة لزمهم ان يدفعوا نصف هذا الجمل في نجدة ماك القسطنطينية وكان لويس الناسع ماك افرنسة قد صرض مرضاً عضالاً فنذر أن يتجند الدفاع عن الارض المقدسة واخبر بنذره نصارى فلسطين ولما بلغ دعاة البابا لهذه الحمه الى بريس جمع الملك لويس القديس اعيان مملكته وكاشفهم بعزمه على السفر الى المشرق ودعاهم الى مشاركته فلبي دعوته كريرون منهم اخوته الثلائمة روبرتس كنت ارتو والفونس كنت بواتو وشرل كنت انجو لم فافرغت بلانش دي كاستيل والدة الملك ورئيس اساقفة بريس وكشبرون من و

وزرائه قصارى جهدهم في آناء الملك عن عزمه على السفر فلم ينثن واخذ يتجهر هُذه الحملة وكان القلن مستحوزًا على اوروبا فلم يتجند من انكاترا الا بعض الاعيان مقدامهم غوليلموس دي سالسبوري وكانت في المسانيا حرب اهلية بسبب حط الماهل عن منصة ملكه وفي ايطاليا انقسامات داخلية فقل من تجند منهما وفي سنة ١٣٤٨ جمع الملك عماله واعيسان مملكته مرة اخرى واستحلفهم على حفظ الامانة لاولاده از زات به مصيبة في غربته وهم باصلاح كل ظلم اوقعه عماله واحتاط للوقاية من منل ذلك وابدى جوده على الكنائس والاديار وعهد بتدبير مهام المملكه الى امه لانس دي كستيل فقامت عما عهد الها مه احسن قيام وسافر الملك لويس من افرنسة في ٢٥ آب سنة ١٧٤٨ والملكة مرغريها معه وكان اسطوله مؤالمًا من مئة وعشرين مركبًا كبيرًا ومن الف وخمسانة سفينة صغيرة وبلغ الى قبرس في ٢١ ايلول من تلك السنة فاستقبله انريكس لوسنيان ملك الجزيرة باحتفاء في لمسون وساريه الى نيقوسية قصبة الجزيرة وكان في عزمه ان يسافر للوقت الى مصر فالح عليه ملك الجزيرة ان يصرف فيها مدة الشتآء ففعل واصلح في هذه المدة بين الاكايرس اللاتيني والاكايرس الرومي في قبرس وبين الفرسان الهيكليين والاسبيتاليين وبين اهل جنوا واهل بيزا المقيمين بعكا وسأفر الملك في عسكره من تبرس في ٢١ ايار سنة ١٢٤٩ فرده عاصف الى المورة ولم بلفوا ساحل مصر الا في ٤ حزيران وكان صاحب مر صن دمياط واهام فيها جيشاً كبيرًا مقدمه الامير فخر الدين فلت جنود الملك لويس على ارض دمياط رغماً على مقاومة عسكر مصر وقبل أن تدنو سفينة الملك لويس من البر قفز في البحر فغمه الماء الى كتفه و-فرج منه مستلاً سيفه متحفزًا للوثوب على الاعداء فساله ذووه ان ينتظر اكمال صفوفه فجنا شاكرًا لله لوصوله الى مصر ثم هبُّ القتال وكان المصريين اسطول في مصب النيل فذعر وتشتت عسك فخر الدين وكان السلطان مريضاً

مرضاً عضالاً فانقص في بسالة المسلمين وسار فخر الدين اليه وهو في محل بين المنصورة ودمياط تاركاً دمياط وقد انهزم منها المسلمون والحامية الذين كانوا بها بعد ان قتلوا من كان بينهم من النصارى والقوا الناد في الدود وقتل من الافرنج كنت مرش في جانب الملك وفارسان اخران واستولى الفرنج على دمياط واطفوا النار من الدور وغنموا ما بقى فيها وما كان بغيرها ودخل الملك المدينة حافياً مكشوف الراس واقتدى به الاكليرس روساء الجند ورق سفير البابا احد الكهنة الى اسقفية دمياط ووزع الملك البيوت والارضين على القرسان الذين كانوا يحاديون معه هذا ما ذكره المورخون القرنج

وقال ابو الفدا في ذلك ، في هذه السنة (اي سنة ٢٤٧ ه سنة ١٧٤٩ م) سار ديد افرنس وهو من اعظم ملوك الفرنج وديد بلفتهم هو الملك اي ملك افرنس (يظهر ان ابا الفدا لم يكن يعلم الافرنسية فظنَّ ان الملك يسمى ريد ولم يعلم أن الدال من آخر الكلمة ليست منها بل هي حرف دال على الاضافة الى ما بعدها) وافرنس امة عظيمة من امم الفرنج وكان جمع ريد افرنس نحو خمسين الف مقاتل وشتى في جزيرة قبرس ثم سار ووصل في هذه السنة الى دمياط وكان الملك الصالح قد شحنها بالآت عظيمة وذخائر وافرة وجعل فيها بني كنانة وهم مشهورون بالشجاعة وارسل فخر الدين ابن الشيخ بجماعة كثيرة ليكونوا قبالة الفريج بظاهر دمياط ولما وصل الفرنج عبر فخر الدين من البر الغربي الى البر الشرقي ووصل الفرنج الى البر الغربي فهرب بنو كنانة واهل دمياط منها وتركوا ابوابها مفتوحة فتماكمها الفرنج بذير قتال واستولوا على ما بها وكان هذا من اعظم المصائب وعظم ذلك على الملك الصالح واصر بشنق بني كنانة فشنقوا عن آخرهم ووصل الملك الصالح الى المنصورة وزل بها وقد اشتد مرضه وهو السل والقرحة التي كانت به وقد أيس منه ،

### ﴿ عد ١٧٠ ﴾

حة ﴿ ذَكَرُ وَفَاةَ المُلكُ الصَّالَحِ وَخَلافَةَ ابنه ووقعة المنصورة ۗ ◘ ◘ ◘ قال ابو الفدا ما ملخصه ، في هذه السنة اي سنة ٦٤٧ ه سنة ١٧٤٩ م ثوفي الملك الصالح ايوب أن الملك الكامل أبن الملك العادل وكانت مدة ملكه أصر تسع سنين وثمانية اشهر وعشرين يوماً وكان عالي الهمة طاهر اللسان والذيل وقورًا كثير الصمت وجمع من المماليك الترك ما لم يجتمع لغيره من اهل بيته حتى كان اكثر عسكره مماليكه وجمع جماعة منهم حول دهليزه سماهم البحرية وكان له ثلاثة اولاد فتح الدين عمر توني في حبس الصالح اسمعيل وكان له ولد آخر قد توفي ايضاً ولم يكن قد بقي له غير الملك المعظم توران شاه صاحب حصن كيفا ولم يوص الصالح بالملك لاحد ولما توني احضرت شجرة الدر جارية فخر الدين ابن الشيخ صدر الدين ابن حمويه والطواشي جمال الدين محسناً وعرفتهما بموت السلطان فكتموا ذلك خوفاً من القرنج وجمعت شجر الدر الاصرآء وقالت لهم السلطان يأصركم ان تحلفوا له تم من بعده لولده الملك المعظم وللامير قخر الدين بآابكية العسكر فحلف الامرآء والاجناد والكبرآء بالمسكر وبمصر وكانت بعد ذلك تخرج الكتب والمراسيم وعليها علامة الملك الصالح وكان يكتبها خادم يقال له السهيلي فلا يشك احد في أنها خط السلطان وارسل فخر الدين قاصدًا لاحضار الملك المعظم من حصن كيفا فشاع بين الناس موت السلطان ولا مجسر احد من ارباب الدولة أن يفوه بذلك وتقدم الفرنج من دمياط الى المنصورة وجرى بينهم وبين المسلمين وقعة عظيمة ومات فيها جماعة من كبار المسلمين ونزل الفرنج بحر مساح ثم قربوا من المسلمين وكبسوهم على المنصورة وكان الامير فخر الدين المذكور في الحمام بالمنصورة فركب مسرعاً وصادفه جماعة من الفرنج فقتلوه ثم حمل المسلمون والترك البحرية على الفرنج فردوهم على اعقبابهم واستمرت يهم الهزيمة واما الملك المعظم فوصل الى

المنصورة في آخر السنة المذكورة واشتد القتسال ببن المسلمين والفرنج برًا وبحرًا ووقعت مراكب المسلمين على الفرنج واخذوا منهم آنين وثلاثين مركباً فضعف الافرنج وارسلوا يطلبون القدس وبعض الساحل وان يسلموا دمياط الى المسلمين فلم تقع الاجابة الى ذلك ، انهى تلخيص كلام ابي الفدا . وهذه خلاصة ما قاله المُؤرخون الافرنج في ذلك ان الملك لويس لم يسًا ان يتقدم من دمياط قبل وصول اخيه كنت بواتو الذي كان فد تحاف في افرنسة ونشأت في هذه المدة اختلامات بين الافرنسيين والكنت سالسبوري الانكايزي فخمدها الماك لويس بوداعته وتد عقد ديوان مشورته فكان من رأي بعض اركان الحرب ان يزحفوا الى اسكندرية وعتلكوها لان مرفاها اوسع وأدحب لسفنهم وكان من رأي آخرين ان يسروا توًّا الى الفاهرة وكان كنت ارتوا اخو الملك يرى ما رأى هولاء فاستمال الملك الى العمل برايهم فسادوا نحو المنصورة وسفنهم سارت في النيل شاحنة الازودة والسلاح والآت الحصار فحلوا في فارسكور في ٧ من كانون الارل سنة ١٧٤٩ وهنائة علموا بموت الملك الصالح وذكروا ما ذكره المؤرخون العرب من اخفا. شجر الدر خبر موته وتوايسة فخر الدين على الجيش واستدعاء الملك المعظم من حصن كيفا وبلغ عسكر النصارى بعد وقعة ببن طلائم العسكرين الى قناة اشمون مقابلة المنصورة في ١٩ كانون الاول ولم تكن القناة القاصلة بين العسكرين عريضة أكمها كا \_، عميقة لا يمكن عبورها دون جسر وحاول المهندسون اقامة جسر فتعذر علبهم والسار فخر الدين مسكرًا عمر التناة من ما آخر وباغت الافرنج من ورائهم فكان له بعض النجاح واستمر الفرنج يحاولون اقامة معبر على الترعة والمسلمون لا يمكنونهم من ذلك واستمر وا على ذلك شهراً الى أن هداهم بدوي الى معبر قريب منهم بعد أن رشوه بمبلغ من المال وسار الماك في جيشه الى هذا الممبر فاول من عمر به و روبرتس كنت ارتوا اخو الملك وقد حلف له ان ينتظر على ضفة النهر الاخرى

وصول العمكر اليه وتبع الكنت الفرسان الهيكارون والاسبينالون وكنت سالسبوري ورجاله الانكايز ولما وأى روبرتس الاءدآء تركوا مسكرهم وانهزموا امامه نسي يمينه ولم يقف عند نصائح الفرسان الذين عبروا معه ووثب على الاعدآء متعتباً لهم حتى دخل وراثهم الى المنصورة وكان فخر الدس ذ الحمام وخرج فركب جواده على عجل فأصابته ضربة كانت الفاضية فأضطرب العسكر المصري وتساريم بعضهم الى داره فنهبها واحرقها وهموا بالهزعة فحملهم بيبرس البندعدادي مد ممايك ( الذي اشهركنيرًا بعد ذلك كما ترى ) على الصبر والشِــات في الدفاع واقعل ابواب المدينة كي لا حتى لله رنح مفر او مناص وصبر الكنت روبرتس على القتال مبدياً آيات البسالة الى أن قتل واسنمر وطيس القتال حامياً من الساعة السادسة قبل الظهر الى الساعة الناائة بعده دلم . نعجَ من الالف وخمسماته فارس الذين دخلوا المنصورة من الافرنج الا العليلون وكان غوليلموس كنت سالسبوري في جملة القبلي واسر رئيس فرسان القديس بوحنا وملعت عبن رئيس الهيكاين اما باقي الجيش فمبر القناة ولم يعلموا ما حلُّ بطلائمهم فتقدم دوك بريطانيا وفريق من الجيش نحو المنصورة ليرى ما حلّ بالكنت روبرتس وارفاقه فالتقاهم بعض الماليك واشتد القال بينهم حتى ارغم الدوائ المذكور ان يعود وهو يتقأى الدم من فه ولما بلغ الملك القديس خبر هذا المصاب حزن جدًا وكي كثيرًا ورنع عينيه الى السماء قَائَلاً لتكمل مشيئة الله وليكن اسمه مباركاً وجمع اعيان جيشه وفال ما رأيكم يا احباءي ورفقاءي في مساعبي ومخاطري آلعود الى الورآء بعد هذه الحسارة الجسيمة فيطمع بنا اعداؤا ويسرهم الهزامنا كسرورهم بقتل اخوانا ولتبعون آثارنا وبعملون سيوفهم بنا اما انا فأرى ان نبتهل الى الله اولاً ليغفر آثامنا التي هي علة انكسارنا ثم نحارب واثفين بعونه لنأخذ بثار اخي واصدقائنا الذين اريقت دمأوهم فلما سمع الجيشكلام الملك هذا تحفزوا جميماً للقتالكرجل واحد واشتبكالفريقان

في القتال وزل الملك في وسط المعمة ولم يكن من يرمي سهماً او يرسل نشأباً بل كانوا متجالدين بالسيوف والحراب متلاحين ووثب على الملك ستة من الماليك واحدقوا به وضبطوا عنان جواده فشردهم عنه ببسالته وتملص منهم بضربات سيفه وفي آخر الامر اذاح الفرنج المصريين عن مراكزهم واستولوا على معسكرهم عاكان فيه من عدة الحرب والذخر

### & all IVA &

ــ ﴿ أَخَذَ الملك لويس اسيرًا ونجانه من الاسر ۗ ﴿ وَ

هذه خلاصة ما قاله ابو الفداء في ذلك ، لما قام الفرنج قبالة المسلمين بالمنصورة فنيت ازوارهم وانقطع عنهم المدد من دمياط فان المسلمين قطعوا الطريق الواصل من دمياط اليهم فلم يبق لهم صبر على المقام فرحلوا ليلة الاربعا لثلث مضين من المحرم سنة ١٤٨ه (سنة ١٢٥٠م) متوجهين الى دمياط وركب المسلمون است افهم وعند الصباح خالطهم المسامون وبذلوا فيهم السيف فلم يسلم منهم الا القليل وبلغت عدة القتلي منهم ثلانين الفاً على ما قيل وانحاز ريد افرنس ومن معه من الملوك الى بلد هناك وطلبوا الامان فامنهم الطواشي محسن الصالحي ثم احتيط عليهم واحضروا الى المنصورة وقيد ريد افرنس وجمل في الدار التي كان ينزلها كاتب الانشأ فخر الدن ابن لقمان ووكل به الطواشي صبيح المعظمي ووحل الملك المعظم بالمساكر من المنصورة ونزل بفارسكور ونصب له بها برج خشب فيوم الأنين في آسر المحرم قتل الملك المعظم وسبب ذلك أنه اطرح جانب امرآء أبيه ومماليكه والغ كل واحد منهم تهديده ووعيده فنفرت فلوبهم منهوهو اعتمد على بطانته الذين وصلوا معه من حصن كيف عكانوا اطرافاً اراذل فاجتمعت المماليك البحرية على قتله وهجموا عليه بالسيوف وكان اول من ضربه ركن الدين بيبرس م الذي صار سلطاناً في ما بعد فهرب الملك المعظم الى برج الخشب فاطلقوا في البرج الدار فخرج الملك هارباً طالباً البحر ايركب في حراقته فحالوا بينه وبينها بالنشاب فطرح نفسه في البحر فادركوه وانموا قتله وكانت مدة ملكه من حين وصوله الى مصر شهرين واياماً واجتمع الامراء وانفقوا على ان يقيموا شجرة الدر زوجة الملك الصالح في المملكة ويكون عز الدين ايبك الصالحي المعروف بالتركافي انابك (اي امبر الامراء) العسكر وحلفوا على ذلك وخطب لشجر الدر على المنابر وضربت السكة باسمها وسميت والدة خليل وكان توقيعها كذلك اذ كان لها ولد اسمه خليل مات صغيرا ولما استقر الامر على ذلك جرى الحديث مع ديد افرنس في تسليم دمياط بالافراج عنه فسلمها وصعد اليها العلم السلطاني يوم الجمعة لثلاث مضين من سفر سنه ١٤٨ ه (سنة ١٢٥٠ م) واطلق ديد افرنس ودكب في البحر نهاد السبت غد الجمعة المذكورة واقلموا الى عكا

وهذا ملخص ما قاله المؤرخون الفرنج مان المصريين لم ينفكوا مدة الليل عن مهاجمة الفرنج ليزيحوهم عن المعسكر الذي كانوا قد اخذوه في النهاد وفي الغد الذي كان صباح ادبما الرماد اقاموا جسرًا على قنساة اشمون فعبر عليه الرجالة واميرهم دوك بوركانيا وانضموا الى الفرسان وفي نهاد الجمعة التالي زحف المصريون بمصافهم الى الفرنح وتسعرت ناد القتال وكان في مقدمة الجيش كنت أنجو الم يستطع جنوده أن يقووا على الناد الصناعية التي كان الاعداء يلقونها اليهم وقتل جواده وهر داكب عليه فاستصرخ الملك فهب اليه مستلاً سيفه واخترق الصفوف الى المنابخ الحل الذي كان به اخوه واعمل سيفه بالاعداء بشجاعة عظيمة و براعة غريبة غير مبال بخطر حتى انقذ اخاه ونجاه الله وقتل في هذه الوقعة رئيس الهيكليين في مبال بخطر حتى انقذ اخاه ونجاه الله وقتل في هذه الوقعة رئيس الهيكليين وكثير من اعيان الفرنج ومشاهيرهم وكان كنت بواتو اخو الملك متولياً قيادة الجناح الأيمن في الجبش فحاق الحطر به وكاد يقع اسيرًا واليك ما كتبه القديس الحياح الأيمن في وساله عامة الى اهل مملكته عن هذه الوقعة قال و يوم الجمعة جمع الاعداء في لويس في وساله عامة الى اهل مملكته عن هذه الوقعة قال ويوم الجمعة جمع الاعداء في العبه الله عامة الى اهل مملكته عن هذه الوقعة قال ويوم الجمعة جمع الاعداء والميات المهورة الى الهر مملكته عن هذه الوقعة قال ويوم الجمعة جمع الاعداء والميدة وساله عامة الى اهل مملكته عن هذه الوقعة قال ويوم والجمعة عمد الاعداء والميد والميات عالى المهر مملكته عن هذه الوقعة قال ويوم وما الجمعة الاعداء والميات والقورة والميات وال

رجالهم من كل جهة وقصدوا ان يهلكوا جيش النصارى برمته ووثبوا على صفوفنا بقحة وعددهم لا يحصى وكانت الحسائر من الفريقين عظيمة ويتال انه لم يكن قط وقعة كهذه في هذه البلاد وبعون الله ثبتنا في الدفاع في كل جهة وتقهةر الاعدآء وقنل منهم كثيرون ، وجل ما يظهر من ذلك ان الفرنج لم ينكسروا في هذا اليوم واوقعوا باعدائهم خسائر وخسروا مثلها

واصابهم وباء تصحبه الدنستتريا والحمى الخيينة مسبب من نسانة جش القتلى ومن طرح بعض هذه في القناة ومن اكاهم ايضاً السمك المغتذي بها فات منهم كثيرون وكان لهم على مصابهم هذا ايضاً الصبر الجميل ولم يستحلوا الافطار في العيمام او اكل اللحم فيه وكان الملك لويس يعزى المرضى ويبذل جل العنماية بهم الى ان اصابه ايضاً المرض والزمه خيمته واتى الملك المعظم الى المنصورة بعد تسعة عشر يوماً من الوقعة التي كانت فيها وكانت مون الفرنج تأيهم من دمياط فاول ما باشره الملك قطع المحريق عليهم حتى لا تكون مواصلة بنهم وبين دمياط فعاذهم الزاد وكان ذلك مصيبة اخرى وروى بعض المؤرخين العرب ان الفرنج بذلوا الملك المعظم دمياط ان تملى لهم عن فلسطين واورشليم ووعد الملك لويس ان يسلم الخويه رهينة على ذلك فاجاب الملك المعظم الى ذلك ولكن طلب ان يكون الملك المويس نفسه رهينة ورضى هذا القديس بذلك على ان اعيان جيشه ابوا ذلك كل لويس نفسه رهينة ورضى هذا القديس بذلك على ان اعيان جيشه ابوا ذلك كل الاباء وقالوا احب الينما ان تتحمل الموت جيماً ولا نحمل مئل هذا الهماد و وأى الملك المعلى ويبطريق دهياط

وامر الملك لويس أن يعبر الجيش القناة ويسير بطريق دمياط فأخذوا بالمسير للك في ه نيسان سنة ١٢٥٠ وزل سفير البابا والنساء والاولاد والمرضى يسقن والحوا على الملك لويس أن يسير معهم فابى الا أن يرانق جنوده وقال أحب الي ان اموت معهم من أن انفصل عنهم وسار في ساقتهم وركب المصريون ظهورهم في أن اموت معهم من أن انفصل عنهم وسار في ساقتهم وركب المصريون ظهورهم في أن الموت معهم من أن انفصل عنهم وسار في ساقتهم وركب المصريون ظهورهم في أن الموت معهم من أن انفصل عنهم وسار في ساقتهم وركب المصريون ظهورهم في أن الموت معهم من أن انفصل عنهم وسار في ساقتهم وركب المصريون ظهورهم في أن الموت معهم من أن انفصل عنهم وسار في ساقتهم وركب المصريون ظهورهم في أن الموت معهم من أن انفصل عنهم وسار في ساقتهم وركب المصريون طهورهم في أن الموت معهم من أن انفصل عنهم وسار في ساقتهم وركب المصريون طهورهم في أن الموت معهم من أن انفصل عنهم وسار في ساقتهم وركب المصريون طهورهم في أن أنفصل عنهم وسار في ساقتهم وركب المصريون طهورهم في أن أنفصل عنهم في أن أنفصل عنهم وسار في ساقتهم وركب المصريون طهورهم في أن أنفصل عنهم في أن أنفصل عنهم وسار في ساقتهم وركب المصريون طهورهم في أنفون طبي أنفون الموت معهم من أن أنفصل عنهم في أن أنفون الموت معهم في أن أنفصل عنهم في أنفون الموت معهم في أن أنفون الموت معهم من أن أنفصل عنهم في أنفون الموت معهم أن أن أنفصل عنهم في أن أنفون الموت معهم من أن أنفون طبي أنفون الموت معهم أن أن أنفصل عنهم أن أن أنفون الموت موت أن أنفون الموت موت أنفون الموت أنفون أنفون الموت أنفون الموت أنفون الموت أنفون الموت أنفون أنف

فكان الملك يبدي ايات البسالة بالدفاع وغادره أكثر قرسانه فادرك المصريون الفرنج من جهات كثيرة واكثروا من القتل والاسر فيهم ولم يكن من ساروا بحرا احسن حظاً بمن ساروا برا واضنى التعب والجهاد الملك فانحاز بنفر قليل من خدامه الى قرية تسمى المنية ودخل بيت امرأة افرنسية هناك ودافع عنه خدامه الى ان فارقهم الحياة فدخل احد الماليك على الملك واوثعه بيديه ورجليه واخذه بسفينة حربية الى المنصورة وقبض المصريون على اخويه ايضاً وكان عدد القتلى من الفرنج نحو ثلاثين الفاً واقام المصريون الملك في بيت يدل عليه الى الآن في المنصورة وهو مشرف على النيل

كان من رأي الملك المعظم ان يطوف ملك افرنسة فيكل بلاد المسلمين تذليلاً للفرنح وتعزيرًا وتشجيماً للمسلمين فلم يوافته اهل مشورته على رأيه اذاكان يهمهم استراداد دمياط ويخشون موت ملك افرنسة فتفوتهم فرصة استردادها فاجمع رأيهم ان يطلقوا الملك على شريطة أن يسلم دمياط اليهم ويبذل لهم خمس ماية الف ديناو ( قالوا أنها توازي تسعة ملايين ونصف من الفر نكات) ولما رأى الملك لويس ان دمياط لا بدُّ من اخذها في هذه الحال ولا يمكن ان تمتنع على المسلمين رضي بما شرطه المصريون ولكن لأكان لا بليق عقام اللوك ان تفتدى حريتهم بمال جبل دمياط فدية له والخس مائـة الف دينار فداء لرفقائه في الاسر فسر الملك المعظم بذلك وحط خمس المبلغ المتفق على ادائه وعقد الصلح بين المسلمين والنصارى على هدنة عشر سنين وبقاء المدن التي ملكها الفرنج قبل هذه الحمله على ملكهم بعد هذا الصلح وكان حيثند ما ذكره المؤرخون العرب من قتل الملك المعظم وتولية شجر الدر فبتى ملك افرنسة والاسرى في سجونهم ولما استقرت الحال في مصر عاد الامرآء الى أنجاز المعاهدة مع ملك افرنسة فطلبوا تسليم دمياط قبل تخلية سبيله وان يدفع نصف المبلغ قبل ارتحاله عن مصر فلم يشا ان يوقع على المعاهدة قبل اطلاقه ﴿

ولا ان يحلف عليها الا بمـا لاق به من اليمين فاضطرَّ الامرآء ان يكتفوا بكلامه وحده وكتب الملك الى بطانته بنسليم دمياط ودفع نصف المبلغ الذي استقرَّ الراي عليه فردت دمياط الى المسلمين في ٦ ايار سنة ١٢٥٠ واطلق بعض الاسرى الذين يقوا احياء وسافر الملك لويس والفرنج الى عكا فبلغوا اليهـا في ١٤ ايار سنة ١٢٥٠ انتهى ملخصاً عن جوانفيل وغيره ممن كانوا في هذه الحملة

## \* AVY Jus

صر في باقي اخبار الامرآء الايوبين الى انقراض دولهم كان لما ملِّك المصريون شجر الدر موضع الملك المعظم ارسلوا رسولاً الى الامرآء الذن بدمشق في موافقتهم على ذلك فلم يجيبوا اليه بل كاتبوا الملك الناصر يوسف صاحب حلب ابن الملك العزيز فسار اليهم وملك دمشق ودخلها يوم السبت لثمان مضينَ من ربيع الآخر سنة ٦٤٨ ه سنة ١٢٥٠ م ولما استقرُّ في دمشق خلع على جمال الدين بن ينمور وعلى الامرآء القمرية واحسن اليهم واعتقل جماعة من الامرآء مماليك الملك الصالح وعصت عليه بعلبك وعجلون وشيميس مدة مديدة ثم سلمت جميعها اليه فصار الملك الناصر متولياً حلب ودمشق ولما ورد الحبر بذلك الى مصر قبضوا على من عندهم من القيمرية وعلى كل من اتهم بالميل الى الحليين ورأوا انه اذا استمر أمر الملكة في امرأة على ما هو عليه بتمليك شجر الدر تفسد الامور فاقاموا عز الدين ايبك الذي كان اتابك العسكر ملكاً عليهم ودكب بالسناجق السلط أنية واقب بالملك المعز وابطلت السكة والحطبة التيكانت باسم شجر الدر ثم اجتمع الامرآء واتفقوا على ان لا بدُّ من اقامة شخص من بني أبوب في السلطنة واخناروا الملك الاشرف موسى بن يوسف صاحب اليمن وقرروا ان يكون ايبك المذكور اتابك واجلس موسى المذكور في دست السلطنة

وكان بغزة حينئذ جماعة منعسكر مصر فسار اليهم عسكر دمشق فاندفعوا في

عن غزة الى الصالحية بالسايح واتفقوا على طاعة المغيث صاحب الكرك وخطبوا له بالصالحية واتفق كبرآ. الدولة بمصر ونادوا بالقاهرة ومصر أن البلاد للخليفة المستعصم العباسي وجددوا الايمان للملك الاشرف موسى بالسلطنة ولايبك بالاتابكية وسار فارس الدين اقطاي الصالحي مقدم المماليك البحرية الى غزة بحو الفي فارس ولما وصل الى غزة وافقه من كان بهــا من جهة الملك الناصر فوجس الملك الناص يوسف صاحب دمشق وحلب من ذلك فسار من دمشق قاصدًا مصر وصحبنه كثيرون من الامرآء الايوبيين ولما بلغ المصريين ذلك اهتموا لقتـاله ودفعه وبرزوا الى السايح وركوا الاشرف المسمى بالسلطان بقلعة الجبل بمصر والتقى العسكران المصري والشامي بالقرب من العباسية فكانت الكسرة اولاً على عسكر مصر فخامر جماعة من المماليك الترك العزيرية على الملك الناصر صاحب دمشق وثبت المعز البك في جماعة قليلة من البحرية وانضاف اليهم من خامروا من المماليك العزيرية وكان صاحب دمشق لا يسنك بنصرة عساكره وكسرة المصريين فبقي مع جماعة سيرة تحت السناجق السلطانية فحمل عليه المهز ايبك بمن كان معه فولى منهزماً الى جهة الشام ثم حمل أيبك على عسكر الشماميين فهزمهم واخذ شمس الدين لؤلؤ قائد العسكر اسيرًا وضرب عنقه واسر عدة من الامرآء الابوبيين الذين كانوا مع صاحب دمشق ولما علم باقي العسكر الشامي بهروب صاحب دمشق اختلفت اراؤهم فمنهم من اشار بالدخول الى القاهرة وتملكها ولو فعلوا لتماكوها ومنهم من اشار بالرجوع الى الشام فعملوا برأيه وعاد أيبك الى القياهرة منتزا منصورا وحبس بني ايوب بالقلمة وشنق بعض الامرآء الذين اسرهم وسار بعد ذلك فارس الدين اقطاي بثلثة الاف فارس الى غزة فاستولى عليها وعاد الى مصر وبقي الامر على ذلك الى سنة ٢٥١ ه سنة ١٢٥٤ م حين ارسل الخليفة العباسي فاصلح بينهم على ان يكون للمصريين الى نهر الاودن وللملك إ

الناصر صاحب دمشق وحلب ما وراء ذلك

وكان المعز ايبك آمايك مصر طموحاً الى الاستبداد والى خلم الاشرف وتبوى منصته وكان انطاي الجامدار من امراء البحرية يدافعه عن ذلك ويفض من عنانه منافسة وغيرة فاوصد له البك ثلاثة من الماليك فاغتمالوه سنة ٢٥٢ هـ سنة ١٢٥٥ م وكانت جماعة المماليك البحرية ملتفة عليه فانفضوا ولحقوا بصاحب دمشق واستبدُّ ايبك بمصر وخلع الملك الاشرف وقطع الحطبة له فكان اخر امراء بنى ابوب بمصر وخطب ايبك لنفسه وتروج شجر الدر التي كانوا قد ملكوها فبلاً ولما وصل البحرية الى دمشق اطمعوا صاحبها في ملك مصر واستحثوه فتجهز وساد الى غزة وبرذ ايبك بعساكره الى العباسية ودخلت سنة ٢٥٣ ه سنة ١٢٥٦ م واستراب المعز بالعزيزية المقيمين معه فابعدهم عنه ولحقوا بصاحب دمشق وترددت الرسل بين صاحب دمشق وايبك صاحب مصر فاصطلحوا على ان يكون التخم بينهم العريش وفي سنة ٦٥٥ ه سنة ١٢٥٨ م قتل المعز البك قتلته شجر الدر غيلة في الحمام غيرة من خطبته بنت لؤلؤ صاحب الموصل فنصبوا مكانه ابنه علياً ولقبوه بالمنصور وثأروا به من شجر الدراي قتلوها بثار المعز

وفي هذه السنة اي سنة ١٢٥٨ نقل الى الملك الناصر صاحب دمشق أن المماليك البحرية الذين كانوا مقيمين عنده بعد مقتل اقطاي بريدون ان نفتكوا به فاستوحش خاطره منهم وطلب انتزاحهم عن دمشق فساروا الى غزة وانتموا الى الماك المغيث صاحب الكرك وارسل صاحب الشام عسكرًا في أثرهم فكبسهم فأنهزموا الي البلقاء ملتجئين الى صاحب الكرك فانفق فيهم اموالاً جزيلة واطمعوه في ملك مصر فجهزهم وساروا الى جهة مصر وخرجت عساكر مصر لقتالهم والتقي الفريقان بالعباسية فأنهزم البحرية وعسكر صاحب الكرك وكان في جملة البحرية بيبرس البندقداري الذي صار بعد ذلك ملكاً وبعد ان انهزم البحرية عن مصر

عادوا الى الكرك وما زال صاحب الشمام واجساً منهم ومن صاحب الكرك فبعث اليهم عسكره عن دمشق فظفروا به واستفحل امرهم بالكرك فسار الناصر صاحب الشام اليهم ينفسه سنة ٧٥٧ ه سنة ١٢٦٠ م ومعه صاحب حماه ننزلوا على الكرك فحاصروها فارسل صاحبها الى الناصر في الصلح فشرط عليه ان يحبس البحرية فاجاب الى شرطه وتمي الحبر الى بيبرس اميرهم فهرب في جماعة منهم ولحق بالناصر صاحب الشام وفي هذه الأنساء قدمت عساكر التثر الى الشام وتماكوها كما ترى في الفصل التالي وهرب الماصر صاحبها الى مصر اولاً ثم الى تيه العرب ثم حسن له اصحابه ان يقصد هولاكو ملك التتر فاقبل عليه ووعده برده الى ملكه وابقاه عنده ثم اجتمعت عساكر المسلمين وساروا الى الشام مع صاحب مصر وهو حينئذ الملك المظفر قطز الذي كان قد قتل المنصور علياً بن أيبك واستبد بالسلطة وقاتلوا التتر فانهزم التتر وقتل اميرهم النائب عن هولاكو فاحضر هولاكو الناصر ولامه على ما كان منه من قسهيله عليه اص الشام فاعتذر الناصر له فلم يقبل عذره ورماه بسهم فانفذه ثم اتبعه باخيه الظاهر وبالصالح بن الاشرف صاحب حص فأنقرض بذلك ملك بني ايوب من الشام كما أنقرض ملكهم من مصركما رأيت قبلاً ولم ببق منهم بالشام الأ المنصور ان المظفر صاحب حماة وكان ذلك سنة ٢٥٩ هسنة ١٢٦٢ م وعند عود المظفر قطن ملك مصر من الشام الى مصر بعد انتصاره على التثر قتله بيبرس البندقداري وتبوأ تحته انتهى ملخصاً عن ابي الفدا وابن خلدون

وكان بدؤ دولة الايوبين بصلاح الدين يوسف بن ايوب سنة ١١٧٧ وتولى ملوك هذه الدولة سورية ومصر تارةً معاً وتارةً بانفصال المملكة الواحدة عن الاخرى وكان في سورية كحمل ودمشق وحمص وحماة وبعلبك نوع من الاستقلال لكل عمل على حدة وانكان الولاة عليها من الامرآء الايوبيين الى ان

انقرض ملك الايوبيين في مصر سنة ١٢٥٥ بقتل الملك الاشرف قتله المهز ايبك احد المماليك البحرية واستبدَّ بملك مصر وانقرض ملكهم بسورية بفتل هولاكو ملك التتر الملك انساصر كما رأيت وكانت مدة ملك الايوبيين في سورية ومصر نحو تسمين سنة وخلفتهم دولة المماليك انبحرية ويسمون المماليك الترك

## ﴿ عبد ۱۷۴ ﴾

 ◄ أَمْةُ الكلام في حملة القديس لويس وعوده الى افرنسة ﴾ - ٥ ذكرًا قبلاً أن القديس لويس ملك أفرنسة سار من دمياط وبلغ الى عكا في ١٤ ايار سنة ١٢٥٠ فالتقاه المصارى باحتفاء عظيم ثم عقد ديوان مشورته للبحث أيتي في المشرق أم يمود الى مملكمه فرأى الاكثرون لزوم عوده اما هو فاعلن انه لا يشاء ان يفادر مملكة اورشليم ووعد ان ينفق على جميع الذين يبقون معه وعاد اخواه الى اوروبا وفشا الوباء في عكا فمات كثيرون من جنوده وصرف الملك ء أيته الى تحصن المدن والقلاع التي كانت بيد الافرنج وكان الامراء المسلمون منشاعلين بمنازعاتهم الاهلية عن محادبة الفرنج فلم يشا امراء سورية ان يولوا على السلطنة امرأة هي شجر الدر التي اقامها المصرون سلطانة علمهم فانضم السوريون الى الملك الناصر صاحب حلب ومادوا به سلطهاماً عليهم وكان بين الفريقين ما ذكرناه من الحروب وكان كل منهما يراسل الملات لويس ايتفق معه ويتقى ماواة انفرنج له والملك اويس يقترح ما يمن له من السروط ثم عقدت بينه وبين امراء مصر معاهدة من شروطها ان الماليك المصريين يخلون سبيل الاسرى النصارى الذين كاثوا باقبن بمصر واولاد النسارى الذن كانوا قد اسلموا ويرسلون رؤوس القبلي التي كانوا قد علموها على اسوار القاهرة وان يتخلّى المسلمون للافرنج عن اورشايم وسائر مدن فلسطين ما عدا غزة وة لمة داروم وقلعتين اخرين وانهم لا يحادبون اورشليم مدة خمس عشرة سنة وان الفريقين المتعاهدين يجمعان عساكرهما ومحاربان

مماً وكل ما ينهانه يقسم مناصفة بين الفريج والماليك وعزم ورساء الماليك ان يسيروا الى غزة ومنها الى يافا لاثبات المعاهدة ومفاوضة ملك افرنسة بما يتخذون من الوسائل للحرب وعرف السلطان صاحب دمشق بهذه المعاهدة فارسل عسكر" ا عشرن الفا خيموا بينغزة وقلعة الداروم لمنعوا الاتصال بين المصريين والفرنج فلم يحضر مفوضو المصريين في الاجل المعين الى يافا اما خوفاً من عسكر الشام واما لاختلافات اهلية طرأت عليهم لكنهم شرعوا يتمنون بعض النسروط المفق عليها فارسلوا الاسرى ورؤوس القنلي وزادوا عليها فيلا اهداه ملك افرنسة لملك أنكلترا وكانوا يكررون وعدهم بان يأتوا الى يافا والملك له بس ينتظرهم حتى انقضت سنة ولم يحضر احد منهم وكان لملك افرنسة ان يعدل عن هذه الماهدة التي لم يوقموا عليها ويعقد مثلها بل احسن منها مع سلطان دمشق نلم يفعل ولم يتقدم الامراء المصريون الى الملك لويس بهذه المعاهدة الالحاجهم اليه ولأملهم ان نصارى المغرب يمدونه بالمساكر ولما راوا عسكره قليلاً وان اتفاقهم مع النصارى يهيج المسلمين عليهم تباطئوا عن التوقيع على المعاهدة وارسل الحليفة من بنداد من يسمى في الصلح بين سلطان الشام وامراء مصر على أن يشاسى السلطان سؤ صنيع الامراء ويظهر الامراء ندامتهم على ما مضى وطلبهم السلم ولما كان كل من الفريقين قد مل من الحرب وانتصر المصريون مدة والسوريون مدة اخرى دون الوصول الى وقعة فاصلة تقارب كل من الفريقين الى الاخر وامتثلوا امر الحليفة ووقع الصلح بينهم والاتفاق على محاربة الفرنج وسار الناصر صاحب الشام بعسكر حتى بلغ اسوار عكا وتهدُّد أن يقطع أشجار الجنات ويعطل الحقول الأ أن يدفعوا له خمسين الف ديار فاكره الفريمج ان يدفعوها اذلم تكن لهم طاقة حينئذ على الحربفعاد الناصر الى دمشق والمماليك الى مصر عازمين أن يعودوا في وقت اخر

وضاعف الملك لويس عنايته بتحصين مدن الفرنج وأخذ في تجديد اسوار

صيدا التي كان المسلمون قد اخربوها لما كان الملك لويس في مصر وارشكت هذه الاسوار ان تكمل فاذا بجماعة كثيرة من التركان كبست صيدا وفيها قليل من الحامية وقتلوا من فيها من النصارى ودكوا ما بنى من الاسوار وكان الملك في صور لما بلغته هذه الاخبار فسار مسرعاً الى صيدا وجهر عسكراً ارسله في اثر التركان الى بانياس وكان يريد ان يسير به فنعه ذووه من المسير ضنا براحته وحياته ولما بلغ القرنج الى بانياس انهزم المسلمون منها وملك القرنج المدينة ولكن انحاز بعض القرسان الى قلمة قريبة من المدينة فاصروها فردهم عنها من كان فيها من بعض القرسان الى قلمة قريبة من المدينة فاصروها فردهم عنها من كان فيها من المسلمين وتتبعوا اثرهم فاوقعوا باقي عسكر القرنج في الضيق ومع ذلك مكنتهم شجاعتهم من كسرة المسلمين لكنهم لم يقووا ان يحفظوا بانياس فنهبوها وتركوها وعادوا الى صيدا ولما اتى الملك من صور الى صيدا رأى بعض جثث القتلى لم تدفن بعد فنذل عن جواده وحمل بيده مع غيره جئة منتنة لتدفن فاخذت الغيرة جوده فدفنوا بالاكرام كلا وجد بها من الجثث

وقد روى بعض علمائنا وكثيرون من مؤرخي الفرنج أنه لما كان الملك لويس التاسع في عكا ارسل الموارنة اليه هدايا مع الامير سمعان وجماعة من رجالهم فرحب بهم الملك القديس واكرمهم وسوف نذكر في الملحق المعلق على آخر تاديخ هذا القرن رسالة هذا الملك الى امير الموارنة وبطريركهم واساقفتهم وارسل ايضاً مقدم الاسماعيلية أو النصيرية المعروف عند الافرنج بشيخ الجبل الى الملك لويس وفدا ورسالة يزدن بها اليه فاجابه الملك على رسالته وارسل اليه كاهنا عالماً يعرف اللغة العربية ايوشدهم الى الايمان بالمسيح وعن بعضهم أنهم تظاهروا حين النصرانية وكانوا عارسون بعض فروضهم منها تعييدهم بعض الاعياد السيدية التي دوي بعضهم أنهم عارسونها حتى الآن

وفي سنة ١٢٥٣ م بلغ الملك لويس خبر وفاة أمه بلانش دي كستيل مدبرة

الملك في مدة غيبابه فوجد لذلك كثيرًا ورأى انه اصبح متحماً عليه ان يترك الارض المقدسة ويبود الى مملكته ومع ذلك امر باقامة صلوات وممارسات وحية ليلهمه الله الى ما يشاؤه واجتمع اعيبان الفريج الى الملك فاطراوا غيرته وادوه قرض الشكر على كل ما عمله وقاساه حباً بهم وسألوه ان يبود الى مملكته التي لا تستغني عنه بغيره بعد وفاة والدته وابدوا املهم بان لا ينفك عن مساعدتهم في اوروبا بعد بلوغه اليها وابحر في ٢٤ نيسان من سنة ١٢٥٤ وصحبته الملكة مرغادينا وثلاثة اولاد رزقهم في المشرق وترك في عكا مئة فادس من فرسانه بامرة جفروا دي ساد جين وقد أخذ هذا الملك راية الصليب وساد الى المشرق مرة اخرى كما سوف ترى :

## ₹ AVE 346 €

# ص ﴿ فِي اغارات التتر على سورية ﴿ ص

منشاء التتر تركستان الصينية وتركستان الروسية وقد ظعنوا الى ما جاورهم من البلاد ونكلوا باهلها او اخرجوهم منها كما صنعوا باهل خواروم وفي اوائل هذا القرن قد تملكوا بلاد فارس وكان اول ملوكهم فيها خبكز خان الشهير وتأويل هذه الكلمة في لغتهم الملك الكلي القدرة او ملك الملوك فخبكز خان قد اجتاح البلاد الشرقية وازل بها الويل والدمار واتصل الى الصين والى دوسية الجنوبية والى العراق والجزيرة وعند موته قسم ملكه بين اولاده الاربعة وكان الحامس من ملوك التتر اسمه هولاكو وهو الذي اغار على سورية كما سنذكر هنا في سنة مهم علم البلاد التي شرقي القرات وناذل حران وملكها واستولى على البلاد الجزرية واوسل ولده سموط الى الشام فوصل الى وملكها واستولى على البلاد الجزرية واوسل ولده سموط الى الشام فوصل الى ظاهر حلب وكان الحاكم في حلب الملك المعظم تودان شاه ابن السلطان صلاح ظاهر حلب وكان الحاكم في حلب الملك الناصر يوسف فخرج عسكر حلب لقتال التتر واكن إلدين نائباً عن ابن اخيه الملك الناصر يوسف فخرج عسكر حلب لقتال التتر واكن واكن في حال المناه واكن المناه واكن الحال الناصر يوسف فخرج عسكر حلب لقتال التتر واكن واكن في حال المناه واكن الحال التتر واكن في حال المناه واكن الحال الناصر يوسف فخرج عسكر حلب لقتال التتر واكن واكن واكن الحال الناصر يوسف فخرج عسكر حلب لقتال التتر واكن واكن عن ابن اخيه الملك الناصر يوسف فخرج عسكر حلب لقتال التتر واكن واكن الحال الناصر وسف فخرج عسكر علي عن ابن اخيه الملك الناصر وسف فخرج عسكر عليه المناه ا

التتر في الباب المعروف بباب الله ولما وصل العسكر قاتلوه قليلاً واندفعوا قدامه حتى خرجوا عن البلد ثم عاد التتر على الحلبيين فهربوا طالبيين المدينة والنتر يقتلون فيهم حتى دخلوا البلد واختت في الابواب جماعة من المنهزمين ثم رحل التتر الى اعزاز فتسلموها بالامان

وبلغ الملك الناصر صاحب دمشق وحلب ما صنعه التتر بحلب فسأر من دمشق الى برزه واتى اليه الملك المنصور صاحب جماة واجتمع عنده امم عظيمة من العساكر وممن جفلوا من بين ايدي التتر وعلم حيَّدُ إن جماعة من مماليكه قد عزموا على اغتياله فهرب الى قلعة دمشق سنة ٦٥٨ ه سنة ١٢٦١ م وتعذر عليه ان يناوى النتر الذين عادوا من اعزاز الى حلب والحاطوا بها وهاجموها من عند حمام حمدان في ذيل قلمة الشريف وبذلوا السيف في المسلمين فقتل منهم جماعة كنيرة وصعد الى القلمة خلق عظيم ودام القتل والنهب من يوم الاحد الى يوم الجمعة حين أمر هولاكو برفع السيف ونودي بالامان ولم يسلم من اهل طب الآ من التجاؤا الى بعض دور قيل لفرمانات كانت بايدي اصحابها وان عددهم يزيد على خمسين الف نفس ونازل التتر القلعة وحاصروها وبها الملك المعظم المذكور واشتدت مضايقة التتر لها نحو شهر ثم سلمت بالامان وجل هولاكو النائب بحلب عماد الدين القزويني ووصل اليه الى حلب الملك الاشرف صاحب حص فاكرمه هولاكو واعاد اليه حمص وكان الملك الناصر صاحب حلب قد اخذها منه وعوضه عنها تل باشركما من فاقره هولاكو بهـا ووصل الى هولاكو ايضاً محيي الدين بن الذكي من دمشق فاقبل عليه وولاه قضاء الشام ولما عاد الى دمشق لبس خلمة هولاكمو وكانت مذهبة وجم الفقهاء وغيرهم من اكابر دمشق وقراء علبهم تقليد هولاكو . وجا اكابر حماة الى حلب ومعهم مفاتيح مدينتهم سلموها الى هولاكو وطلبوا منه الامان لاهل حماة وشحنة يكون عندهم فأمنهم وارسل

اليهم شحنة خسروشاه فتولى المدينة وأمن اهلها وكان صاحب حماة الملك المنصور توجه الى الملك الناصر بدمشق وصحبه بفراره

ثم سار هولاكو الى حادم وطلب تسليمها فامتنموا ان يسلموها لغير فخر الدين والي قلعة حلب فاحضره هولاكو وسلموها اليه فغضب هولاكو وامم بهم فقتلوا عن آخرهم وسبى النساء وعاد هولاكو الى المشرق لدواع حمله على العود وامر عماد الدين القزويني الذي كان قد جعله ناتباً محلب ان يرحل الى بغداد فرحل اليها وجعل مكانه محلب رجلا اعجمياً وأمر هولاكو بخراب اسوار قلعة حلب واسوار المدينة فخربت عن آخرها وامر الاشرف صاحب حمص ان يعود اليها ويخرب في طريقه سور قلمة حماة فخربه ولم يخرب اسواد المدينة لقرب الفرنج اليها محصن الاحكراد فاذا خربت اسوارها يتسر للفرنج اخذها واناب هولاكو عنه على جيشه كتبغا فسار بالجيش الى دمشق فلكها بالامان ولم يتعرض المسكر الى قتل ولا نهب وعصت قلمة دمشق فاصرها التتر وجرى على اهل دمشق بسبب هذا العصيان شدة عظيمة واقاموا المناجيق على القلمة وضايقوها ثم تسلموها بالامان ونهبوا جميع ما فيها وخربوا اسوارها واخذوا بعلبك وعجلون واخرجوا نقيب قلعة دمشق وواليها من الاعتقال وضر بوااعناقهما بداريا

واجتمعت العساكر الاسلامية في مصر واشتهر عند اهل دمشق خروجها القتال التتر فاوقعوا بالنصارى وكانوا قد استطالوا بدق النواقيس وادخال الخر الى الجامع فنه بهم المسلمون وخربوا كنيسة مريم العظيمة وكانت في جانب دمشق الذي فتحه خالد بن الوليد بالسيف فبقيت بيد المسلمين وكان في الجانب الذى فتحه ابو عبيدة بالامان كنيسة ملاصقة للجامع فبقيت بيد النصارى فلما ولي الوليد بن عبد الملك الحلافة خرب الكنيسة الملاصقة للجامع واضافها اليه ولم يعوض النصارى عنها فلما في عر بن عبد العزيز عوضهم بكنيسة مريم عن تلك الكنيسة فعمروها عادة وهولي عمر بن عبد العزيز عوضهم بكنيسة مريم عن تلك الكنيسة فعمروها عادة وهولي عمر بن عبد العزيز عوضهم بكنيسة مريم عن تلك الكنيسة فعمروها عادة وهولي عمر بن عبد العزيز عوضهم بكنيسة مريم عن تلك الكنيسة فعمروها عادة وهولي عمر بن عبد العزيز عوضهم بكنيسة مريم عن تلك الكنيسة فعمروها عادة وهولي عمر بن عبد العزيز عوضهم بكنيسة مريم عن تلك الكنيسة فعمروها عادة وهولي عمر بن عبد العزيز عوضهم بكنيسة مريم عن تلك الكنيسة فعمروها عادة وهولي عمر بن عبد العزيز عوضهم بكنيسة مريم عن تلك الكنيسة فعمروها عادة وهولي عمر بن عبد العزيز عوضهم بكنيسة مريم عن تلك الكنيسة فعمروها عادة وهولي عمر بن عبد العزيز عوضهم بكنيسة مريم عن تلك الكنيسة فعمروها عادة وهولي عمر بن عبد العزيز عوضهم بكنيسة مريم عن تلك الكنيسة فعمروها عليه وسيفين المنينة في المنين المنينة في المنينة في المنينة في المنينة والمنينة في المنينة في من تلك الكنيسة في المنينة في ال

عظيمة وبقيت كذلك حتى خربها المسلمون في التاريخ المذكور ( ابو الفدا و ابن خلدون )

وساد الملك المظفر قطز ملك مصر بالمساكر الاسلامية لقال التقر وصبته الملك المنصود صاحب حماة ولما بلغ ذلك كتبغا نائب هولاكو على الشام جمع من في الشام من التقر وساد الى لقاء المسلمين وتقادب الجمان في الفود واقتتلا فانهزم التقر هزيمة قيحة واخذتهم سيوف المسلمين وقتل مقدمهم كتبغا واستؤسر ابنه وفر من بتي الى دؤوس الجبال وتبعهم المسلمون فافنوهم وهرب من سلم منهم الى المشرق وكان في صبتهم الاشرف صاحب حمص فقادقهم وطلب الامان من المظفر قطز فامنه ووصل اليه فاكرمه واقره على ما بيده وهو حمص ومضافاتها وضرب عنق الملك السعيد صاحب الصبيبة اذ كان مع التقر واخذ اسيرا واعاد الملك المنصود صاحب حماة الى ملكه واعاد اليه المعرة وكانت في يد الحليين واتم المظفر قطز سيره الى دمشق فابتهج المسلمون بقدومه وتضاعف شكره فقه تعالى المظفر قطز سيره الى دمشق فابتهج المسلمون بقدومه وتضاعف شكره فقه تعالى على هذا النصر العظيم واص بشنق جماعة المنتسبين الى التقر فشنقوا وقال بعض الشعراء بذلك

هلك الكفر بالشام جميعاً واستجد الاسلام بعد دحوضه ملك جاءنا بعزم وحزم فاعتززنا بسره وبيضه اوجب الله شكر ذاك علينا دائماً مثل واجبات فروضه وهنى الشيخ شرف الدين شيخ المشائخ الملك المنصود صلحب حاة بنصره

وعود المعرة اليه بابيات منها

رعت العدى فضنت ثل عروشها نازلت الملاك التسار فانزلت فغدا لسيفك في رقاب كماتها

ولقيتهما فاخذت تل جيوشهما عن فحلها قسرًا وغن اكديشها حصد المناجل في ييس حشيشها

فقت الملوك بيذل ما تحويه اذ ختمت خزائنها على منقوشها وجهز قطز عسكرًا الى حلب لحفظها وجعل شمس الدين اقوش البرلي اميرًا بالسواحل وغزة وفوض سابة السلطنة بدمشق الى الامير علم الدين سنجر الحلبي وفوض نيابة السلطنة بحلب الى الملك السعيد صاحب الموصل وسار الملك المظفر قطن من دمشق عائدًا الى مصر فقتله في طريقه ركن الدين بيبرس البندقداري واخذ السلطنة وكانقطز قد استناب علم الدين سنجر الحلبي بدمشق كما مر فبعد مقتل قطز جمع علم الدين الناس وحلقهم لنفسه بالسلطنة فاجابه الناس الىذلك واقب نفسه الملك المجاهد وخطب له بالسلطنة وضربت السكة باسمه وعرف التتر بذلك فعادوا الى الشام مرة أخرى فساروا الى البيرة وكان قطز قد قرر بحلب الملك السعيد واقام معه حامية فابغضته وخلعته واقامت مكانه حسام الدين الجوكندار وسار التتر من البيرة الى حلب فاندفع حسام الدين وعسكره بين ايديهم وانهزموا الى جهة حماة فلك التتر حلب واخرجوا اهلها الى محل اسمه قرنيبا ( اي مقر الانبيا ) وبذل التتر فيهم السيف فافنوا اغالبهم وسلم قليل منهم ووصل حسام الدين وعسكره الى حماة فضيفهم صاحبها وهو خائف من غدرهم ثم وصلوا من حماة الى حصوقارب النتر حماة فقر صاحبها ايضاً الى حمص ولحقهم التتر اليها فاقتتل الفريقان على حمص قتالاً شديدًا كان آخره ان انهزم التتر وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون منهم كيف شاوًا ورجع الى حماة الملك المنصور صاحبها وانضم من سلم من التتر الى باقي جماعتهم وكانوا نازلين قرب سلمية فنزلوا على حماة يوماً واحدًا ثم رحلوا عنها فكان ذلك سنة ٢٥٩ ه سنة ١٢٦١ م وقد عاد التتر بعد ذلك الى الشام كما سترى (انتهى ملخصاً عن ابي الفداء وابن خلدون)

#### € AVO ALS ﴾

حري في بعض الاحداث في ايام الملك الظاهر بيبرس البندقداري كالعداد بعد ان قتل ركن الدين بيبرس البندقدادي قطز سنة ١٥٦ ه سنة ١٢٦٠م استقر في السلطنة وتلقب بالملك القاهر ثم غير هذا اللقب وتسمَّى الملك الظاهر لانه قيل له أن لقب الفاهر غير مبارك ما تلقب به احد وطالت مدته وكان قطز قد استناب علم الدين سنجر الحلبي بدمشق فلما قتل قطز حلف الحلبي الناس لنفسه واستقل بدمشق كما من ففي سنة ٢٥٩ ه سنة ١٢٦١ م جهز الملك الظاهر بيبرس عسكرًا مع علاً الدن البندقداري وهو استاذ الملك الظاهر لقتال علم الدين فخرج علم الدين اليهم واقتتلوا في ظاهر دمشق فولى علم الدين واصحابه منهزمين ودخلوا قلعة دمشق الى ان جنه الليل فهرب الى جهة بعلبك فتبعه المسكر وقبضوا عليه وحمل الى الديار المصرية فاعتقل ثم أطلق واستقرت دمشق في ملك الملك الظاهر بيبرس واقيمت له الخطبة بها وبغيرها من الشام مثل حماه وحمص وحلب واستقر ايدكين البندقدار الصالحي في دمشق لندبير امورها وورد عليه مرسوم الملك الظاهر بالقبض على بهاء الدين الاشرقي وشمس الدين اقوش البرلي وغيرهما من العزيرية والناصرية وتوجه بهاء الدين الى علاء الدين امير الجيش فقبض عليه فاجتمع المزيرية والناصرية الى اقوش البرلي وخرجوا من دمشق ليلآ وارسل علاء الدين الى البرلي يطيب قلبه ويحلف له فلم يلتفت الى ذلك وسار الى حص وطلب من صاحبها الاشرف ان يوافقه على العصيان فلم يجبه الى ذلك ثم توجه الى حماة وارسل يقول للملك المنصور صاحبها لم يبقّ من البيت الايوبي غيرك قم لنصير معك وتملك البلاد فرده ردًا قبيحاً فاغتاظ البرلي ونرل على حماة واحرق زرع بيدر العشر وسار الى شيزر ثم الى جهة حلب وكان فها فخر الدين الحصى قد ِ ارسله علا ء الدين نائب دمشق للكشف عن البيرة من التتر الذين نازلوها فقال

البرلي لفخر الدين نحن في طاعة الملك الظاهر فنمضي اليه ونسأله أن يتركني ومن في صحبتي مقيمين بهذا الطرف ولا يكلفني وطأ بساطه فسار فخر الدن الى مصر ليودي هذه الرسالة فاستبدُّ البرلي في حلب وجمع العرب والتركمان واستعد لقتال عسكر مصر وكان الملك الظاهر قد ارسل جمال الدين المحمدي الصالحي لقتال البرلي وأمر فخر الدين المذكور بالانضمام اليهورضي الملك الظاهر عن علم الدين المذكور وارسله معهما لقتال البرلي فساروا الى حلب وطردوه منها وبفيت البيرة في يده ففي سنة ٦٦٠ ه سنة ١٢٦٢ م دخل في طاعة الملك الظاهر فاكثر من الاحسان اليه والعطاله وسأله البرلي ان يقبل البيرة منه ذلم يفعل وما زال يعاوده حتى قبلها ثم تغير الملك الظاهر عليه سنة ١٦٦ ه سنة ١٢٦٣ م فقبضه وكان آخر العهد مه وكان التتر قد قتلوا الخليفة المستعصم العباسي سنة ١٢٥٨ قفي سنة ١٢٦١ قدم الى مصر جاعة من العرب ومعهم شخص اسمه احمد شهدوا أنه ابن الظاهر محمد ابن الامام الناصر فيكون عم المستعصم فعقد الملك الظاهر بيبرس مجلساً حضر فيه من اكابر العلماء وشهد اوليك العربكما تقدم وأثبت القاضي نسب احمد المذكور وبايمه الملك والناس بالخلافة ولقب المستنصر بالله وانفق الملك الظاهر مالاً جسيماً في عمل الات الحلافة لاحمد المذكور وفي استخدام عسكر له ثم توجه به الى د. شق ثم جهزه الى بغداد طمعاً في انه يستولي عليها ويجتمع عليه الناس فسار الخليفة بعسكره من دمشق وعاد بيبرس الى مصر فوصلت اليه فهما كتب الخليفة انه استولى على عانة والحدينة وان كنب اهل العراق وصات اليه يسحثونه على المسير اليهم وقبل أن يصل الى بفداد وصلت اليه التر وقتلوه وغالب أصحابه وكان في حلب رجل من العباسيين هو احمد ابو العباسي ابن على نجا مختفياً من بغداد فاستقدمه الملك الظاهر الى مصر وبويع له بالحلافة ولقب الحاكم باص الله وطالت خلافته وتوني سنة ٧٠١ ه سنة ١٣٠٢ م واستر ً هولاء الحلفا. في مصر على يُ

الحلافة الدبنية ولا ولاية لهم الى سنة ١٥١٧ حين تخلى الحليفة الاخير منهم عن الحلافة الى الساطان سليم الاول العناني فكان عدد العباسيين في مصر ١٥ خليفة وعدرهم في العراق ٢٧ خليفة

وفي سنة ٦٦٠ ه سنة ١٢٦٢ م جهز الملك الظاهر عسكرًا الى حلب مقدمهم شمس الدين سنقر الرومي فامنت بلاد حلب تم أمر سنقر المذكور والملك المنصور صاحب حمص والاشرف صاحب حماة ان يغيروا على انطاكية فساروا ونهبوا بلادها وضايقوها واخذوا ما ينوف على ملث مية اسير

وفي سنة ١٩٦٩ه سنة ١٧٦٩ م سار الملك الظاهر من مصر الى الشام فلاقته والدة الملك المفيث صاحب الكرك فوتها بالامان لابها واحسن اليها وكان في قلبه غيظ عظيم على المغيث وحلف نوالدته وكان يجهد على حضوره اليه فاغراه الامجد رسول المغيث الى الملك الظاهر حتى حضر وكان الحوف في قلبه شديدًا ونصحه ابن مزهر ناظر خزانته ان يفر قبل ان يصل الى الملك الظاهر ويعود الى الكرث فلم يمثل نصيحته وسار حتى وصل الى بيسان حيثكان الملك الظاهر وحامله خدعة ولما قرب من دهايز الملك قبض عليه واعتقله وارسله الى مصر فك ن آخر المهد به ثم قبض على جميع اصحابه وفي جماتهم ابن مرهر المذكور وكان للمغيث ولد يقال له الملك العزير اعطاء الملك الظاهر اقطاعاً في مصر وسار الملك الظاهر الى الكرك فتسلمها ورتب امورها وعاد الى مصر وفي مصر وسار الملك الظاهر الى الكرك فتسلمها ورتب امورها وعاد الى مصر وفي من بيت شيركوه الايوبي واعتلت حمص الى مملكة االمك الظاهر (انتهى ملخصاً من بيت شيركوه الايوبي واعتلت حمص الى مملكة االمك الظاهر (انتهى ملخصاً عن ابي القدا وابن خلدون)

## و عدد ۲۷۸ ﴾

م على حروب الملك الظاهر مع الفرنج الى حين وفاته كالح المخص اولا ما قاله المؤوخون المسلمون ولا سيما ابو الفدا وابن خلدون قالا : في سنة ٦٩٣ ه سنة ١٢٦٥ م سار الملك الظاهر بيبرس من مصر بمساكره المتوافرة الى جهاد الفريج بالساحل وناذل قيسارية الشام في تاسع جمادي الاول وضايقها وفتحها بعد ستة ايام واص بهما فهدمت ثم سار الى ارسوف ونازلها وفتحها في جادي الاخرة من السنة المذكورة وعاد الى مصر وفي سنة ٦٦٤ ه سنة ١٢٦٦ م خرج الملك الظاهر من مصر ثانية وساد الى الشام وجهز عسكرًا الى ساحل طرابلس فقتحوا القليعات وحلبا وعرفا وزل هو على صفد وضيايقها بالزحف وآلات الحصار ولاصق الجند القلعة وكثر الةتل والجراح في المسلمين ثم فتحها بالآمان وقتل اهلها عن آخرهم وسير عسكره الى الارمن ووصلوا الى بلاد سيس فانتصرواعلى صاحبها وقتلوا احد اولاده واسروا الاغر ورجموا وايديهم ملأى من الفنائم وخرج الملك الظاهر لملتقاهم فنزل على قارا بين دمشق وحمص فأمر بنهب اهلها وقتل كبارها فتهبوا وقتل منهم جماعة لأنهم كانوا نصارى وكانوا يسرقون المسامين ويبيمونهم للفرنج واخذت صبيانهم مماليك فتربوا بين الترك في مصر فصار منهم اخيار وامرآء

وفي سنة ٢٦٦ ه سنة ١٢٦٨ م توجه الملك الظاهر بعساكره المتوافرة الى الشام ففتح يافا وأخذها من الفرنج ثم سار الى انطاكية ونازلها وزحفت العساكر الاسلامية اليها فملكوها بالسيف وقتلوا اهلها وسبوا ذراريهم وغنموا منهم اموالا جليلة وكانت انطاكية للبرنس بيند بن بيند وله معها طرابلس وكان مقيماً بطرابلس لما فنحت انطاكية ولما سمع اهل قلعة بغراس يفتح انطاكية هربوا وتركوا الحصن خالياً فارسل الملك الظاهر من استولى عليه وشحنه بالرجال والعدد وصاد من خالياً فارسل الملك الظاهر من استولى عليه وشحنه بالرجال والعدد وصاد من خالياً فارسل الملك الظاهر من استولى عليه وشحنه بالرجال والعدد وصاد من المتولى عليه وشعنه بالرجال والعدد و صاد من المتولى عليه و المتولى المت

الحصون الاسلامية

وفي سنة ٦٦٨ ه سنة ١٢٧٠ م عاد الملك الظاهر الى الشام واغاد على عكا فرأى ان لا مطمع له فيها وقتيئذ فتوجه الى دمشق ثم الى حماة وجهز عسكرًا الى بلاد الاسماعيلية فتسلموا مصياف وعاد من حماة الى دمشق ثم الى مصر

وفي سنة ٣٦٩ ه سنة ١٢٧١ م عاد الملك الظاهر من مصر الى الشام وناذل حصن الاكراد وهو للفرنج وجد في حصاره واشتد القتال عليه وملكه بالامان ثم رحل عنه الى حصن عكار وناذله وجد في قتاله وملكه بالامان فقال محيي الدين بن عبد الظاهر مهنياً له يفتوح عكار

يا مليك الارض بشرا كَ فقد نلت الاراده (ويروى السعادة) ان عكار يقيناً هو عكا وزياده (ويروي لعسري موضع يقيناً)

ثم تسلم قلعة العليقة وبلادها من الاسماعيلية وناذل حصن القرين وضيق عليه الى ان استلمه بالامان وأمر به فهدم ثم جهز ما يزيد على عشرة شواني انزو قبرس فتكسرت في مرسى الميبسوس واسر الفرنج من كان في تلك الشواني فاهتم بعماد شوان آخر فعمل في المدة اليسيرة ضعف ما تكسر

وفي سنة ٩٧٦ هسنة ١٢٧٨ م توني السلطان الملك الظاهر بيبرس ابو القتح الصالحي النجمي بدمشق ودفن فيها قرب الجامع الاموي وكتم مملوكه بدر الدين تنايك المعروف بالحزندار موته وارتحل بالعساكر ومعهم المحفة مظهراً ان الملك فيها وانه مريض وكان الملك الظهاهر حلف العسكر لولده بركة ولقبه الملك السميد ولما وصل بدر الدين بالعسكر الى القاهرة اظهر موت الملك الظاهر وجلس ابنه الملك السميد للتعزية واستقر في السلطنة وكانت مدة ملك الملك الظاهر تحو سبع عشرة سنة

واما ما قاله المؤرخون الفرنج عن حروب الملك الظاهر مفهم فهذا خلاصته

كان التتر يأمنون احياناً الفرنج عند غزواتهم لسورية كيلا يتجشموا حرب المسلمين والنصارى مما ولم يكن الفرجج المقيمون بسورية على وفاق بينهم بل كانت عداوة شديدة بين اهل جنوا واهل البندقية المتوطنين بعكا ولما كان القديس لويس ملك افرنسة بسورية اصلح بينهم ومنعهم من العود الى الحلاف وبعد ان رجع الى المغرب عادت العداوة بينهم حتى اتصلت الى سكان بلادهم في اوروبا ولم يكن لاورشليم ملك الا بالاسم فقط وكانت أوروبا في اسوأ حال من جرى تهديد البربر لها ايضاً ومن الاختلافات بين ملوكها والانقسامات الداخلية ايضاً في بعض ممالكها وزاد في الطين بلة وفي الطنبور نغمة سقوط مملكة اللاتين في قسطنطينية لأن الملك ميخائل باليولوغوس طرد منها الملك بودوين الثاني سنة ١٢٦١ ففي هذه الحال السيئة قام في السلطة الاسلامية الملك الظاهر بيبرس الذي لقبوه عماد دين الاسلام وكنوه بابي الفتوحات ففي سنة ١٢٦٣ بعد ان اخرب بلاد انطاكية سار بعساكره المتوافرة الى فلسطين فارتاع الفرنج من دنوه البهم وارسلوا يطلبون منه الامان فارسل وحرق كنيسة الناصرة ونهبت عساكره كل البلاد التي بين نايين وجبل طابور واتوا فحلوا تجاه عكا ومن الغريب ان الملك الظاهر استطاع أن يغري امير صور الافرنجي ليعاونه على عكا فوعده بالاجابة الى ذلك واتقق مع اهل جنوا وحاصر عكا بحرًا حين كان بيبرس يحاصرها براً ومما يؤيد ذلك رسالة انفذها البابا اوربانوس الرابع الى الجنويين الذين بفلسطين يونبهم ويلومهم على سؤ عماهم بسورية على ان امير صور ارعوى عما وعد به بيبرس وكف عن حصار عكا فاستشاط بيبرس من اخلاف الامير وعده له وجاهر بأنه سوف ينتقم من الفرنج فاخرب القرى والمزارع وقام سكان المدنعلى اسوارها ينتظرون يومآ فيومآ قدوم الاعدآء اليهم وقصد بيرس قيسارية سنة سنة ١٢٦٥ فدافع اهلها شديد الدفاع ولما يئسوا تركوا المدينة وامتنعوا بالقلعة لكنها على مناءتها لم تقوّ على مهاجمات عسكر بيبرس

فافتتحوها وساروا منها الى ارسوف فصبر اهلهما بالجهماد والتي المسلمون اخشأبآ واشجارًا في خنادق المدينة ليعبروا الى اسوارها فحرتها الفرنج واخذ كل فريق منهم يلغم ايقتتلوا تحت الارض ايضاً ولم يكن ما يبرد حمية الفرنج ولا ما يخمد جذوة غضب بيبرس واستشهد المؤرخون الفرنج يقول المقريري ان كثيرين من الاغنياء والزهاد والفقهاء المسلمين انضوفا الى جيش بيبرس ليفتحوا ارسوف وان عساكر المسلمين لم يردا حينئذ الفرنج يشربون خمرًا او ياتون منكرًا بل كانوا يرون بعض السيدات يحملن الماء والزاد الى المحاربين ويلزمنهم عند اتقاد وطيس الحرب ايضاً ويساعد عم في نقل آلات الحصار وقد استمر الحصار اربعين يوماً واخيراً خفتت اعلام بيبرس على ابراج ارسوف ودخل المسلمون اليها فصلوا في كنائسها التي حولوها جوامع وقتلوا الكثيرين منسكانها واستعبدوا الباقين منهم ووزعهم بيبرس على روساء جيشه وآمر بارسوف وهدمت واكره الاسرى أن يهدموا منازلهم بايديهم وقسم ارضها على امرائه وعاد بيبرس الى مصر ثم سار انية الى سورية سنة ١٢٦٦ فنهبت عساكره بلاد صور وعكا واطرابلس وكانت غنيمة عساكره عظيمة حتى روى المقريزي أن لم يبق من يشتري البقر والغنم وغيرها من الدواب ولو بابخس الأثمان واتى فحاصر قلعة صفد وكانت تخص الفرسان الهيكليين وشد الحصار عليها حتى كان يشاطر جنوده الجهاد في فتحها وعرض نفسه اكثر من مرة للخطر ودافع من فيها من الحامية مدافعة الابطال وروعت بسالتهم المسلمين ولم بجدٍ على بيبرس تشجيع جنوده ولا عقابه من فرَّ منهم ولا حبسه بعض امرائه لانهم تركوا مواقفهم ولا وعده من صبر على القتال باعظم الحجازات بل نفعته حيله ودهساه فانه اكثر من المراسلات اليهم والوعود الكاذبة لبعضهم والوعيد لغيرهم حتىمكن الانقسام بينهم فصار بمضهم يرى المصلحة في الاستسلام اليه وغيرهم يراها بالمدافعة حتى الموت واخذ بعضهم يشكو بعضآ بالخيانة ويوقع الشبهة على صدق امانته فضعفت عزيمتهم

وتفرقت كلتهم فنقصت قوتهم واكتشر جنود بيبرس من المهاجمات لهم وكادت منجيقاتهم تخرق الاسوار فاستسلموا علىشرط ان ينوجهوا حيث شاوا ولا ياخذوا معهم سوى ملابسهم فبذل لهم بيبرس الآمان على ذلك لكنه لما رآهم خارجين من القلمة شكاهم بأنهم حملوا نقودًا واشياء نفيسة فقبض عليهم جميعاً وكانوا ست مئة مقائل وعلى رواية بعض المؤرخين العرب كانوا الفين فامر بقتلهم ولم يستبق الأ اثنين منهم احدها ارسله الى عكا ليخبر الفرنج بما كان في صفد والثاني أسلم فسلم وعاد بيبرس بعد أخذ صفد الى مصر ثم رجع الى سورية وجهز الحلة على ملك الارمن مدعياً عليه انه دعا التتر الى سورية فانتصر عليه كما روى المؤرخون العرب وفرض ضريبة على المسلمين انفقة الحرب التي كان يسميها الحرب المقدسة وحاول نخبـة من الفرنج ان يغيروا على جهة طبرية فالتقاهم المسلمون فشتنوا شملهم وتمتلوا كثيرين منهم وقد أخذ المؤرخون الفرجمج هذا الحبر عن المقريزي • وارسل الفرنج يسألون هدنة ذلم يجيبهم اليهـا بل اسرع بنفسه الى ظاهر عكا فرأوه ممتطياً جوده متنضياً سيفه ينادي بخراب عكا وقتل سكانها واستمرَّ محاصرًا للمدينة اربعة أيام ورحل عنها بغتةً الى يافا وكان من دابه أن يشغل اعداه في مواضع كثيرة بوقت واحد ليتني تالبهم عليه وكان القديس لويس ملك افرنسة حصَّن ياما ولكن لم يصبر سكانها على الدفاع فلكها بيبرس ودك اسوارها وكان ذلك سنة ١٢٦٧ ثم سار الى طرابلس ولما ساله بيومند لم آليت اجابه آليت الآن لاحصد زرع ارضك وسوف اتى فاحصر مدينتك ،

وكان من مدة طويلة ينوي فتح الطاكية فني سنة ١٢٦٨ ساق اليها جنوده وكان بيومند في طرابلس التابعة لولايته والبطريرك يدبر شؤون الحصومة مدة غيابه وكان كنيرون من سكانها قد ارتحلوا عنها فجبن الفرنج في الدفاع عنها واكثروا من التضرع والاسترحام للغاذي فلم ينعطف الى الاجابة وقد اسكره ظفره وهام على المناه

So

بتدمير مدن الفرنج عن اخرها فدخل المسلمون المدينة عنوة قلم يبقوا على احد بمن وجدوا من سكانها واستحلوا دم الفرنج وعرضهم واموالهم وكتب بيبرس حيئند رسالة ليومند صاحب الطاكية وهو بطرابلس ومما قاله فيها وهو مترجم عن الافرنسية اذ لم نعثر على النص العربي ، فاجاء الموت قومك من كل جهة وفي كل طريق فقد قتلنا كل من اخترتهم لحراسة مدينتك والدفاع عنها فلو وأيت فرسانك تطأهم ارجل خيلنا او وأيت اعمالك منهوبة واموالك موزونة بالقنطار ونساء رعاياك مباعة بالحرج او وأيت الصلبان مطروحة على الارض واوراق الانجيل ممزقة وملقاة في الجو لارياح ومدافن البطاركة منجسة او وأيت اعداءك السلمين يذبحون الرهبان والكهنة والشمامسة على المذابح ورأيت الدور محروقة وكنيسة القديس بولس وكنيسة القديس بطرس مدكوكتين لعمري لو وأيت كل ذلك اصحت يا ليتني كنت غباراً ه

وقسم بيبرس النائم على جنوده واقتسم الماليك النساء والبنات والاولاد وكان يباع الولد الصغير باثني عشر درهما والبنت بخسة دراهم فهاك سكان الطاكية جيعهم في يوم واحد واحرق بيبرس بيوتها ومساكنها وقال اكثر المؤرخين ان عدد القتلى من النصارى بلغ الى سبعة عشر الف قتيل وعدد الاسرى مئة الف اسير وكان فتح انطاكية في اول اياد سنة ١٠٦٨ وقد فتحها الفرنج سنة ١٠٩٨ فتكون مدة ملكهم لها مئة وسبعين سنة : وبعد ان بعث بيبرس وسالته الى بيومند ارسل اليه وفدا وسار مع الوفد متنكرا ايكتشف على تحصينات اطرابلس وينظر في الوسائل اللازمة لفتحها وكان الوفد يسمون بيومند كنتا وهو بريد ان يسمى اميرا فاشار اليهم بيبرس ان يدعوه اميرا ورجع مع وفده يسخر من بيومند بقوله أتت الساعة التي يلمن الله بها الامير والكنت وبعد ذلك عقد هدنة مع بيومند ناوياً ان يعفى ما يكنه ضميره ومتى حان الوقت لا تموزه حيلة لنقض المدنة ولما امسى

الفرهج سورية بهذه الحال السيئة الحرجة سار رئيس اساقفة صور اللاتيني ورئيس الفرسان الهيكليين والاسبيتاليين الى المغرب يستصرخون الكرسي الرسولي والملوك والشموب لانجادهم فكان جل من لبي دعوتهم القديس لويس ملك افرنسة وفي سنة ١٢٧٠ سافر وبلغ الى صقلية وكان اخوه شرل دانجو صار ملكاً على صقلية فاقتع الملك لويس ان يتوجه بمسكره اولاً الى تونس فيدوخها ويمنع سطو التونسيين على الفرنج الذن يأتون الى فلسطين فسار الملك لويس الى تونس وحاصرها ولكن دهمته المنية هناك فذهبت نفسه الصالحة تنال اجر يرها ومبراتها في الاخداد السموية في ٢٥ آب سنة ١٢٧٠ وقد احصاه في مصاف القديسين الحبر الروماني البابا يونيفاشيوس الثامن سنة ١٢٩٧ وكان البابا غريفوريوس العاشر قد بداء في الفه ص عن دعوى تطويبه مذ سنة ١٢٧٣ ثلث سنين بعد وفاته وبعد وفاة الملك لويس انتصر ابنه الملك فيليب وعساكره على امير تونس وارغموه على معاهدة مع الفرنج مذلة له ومشرفة للفرنج وفي جملةموادها اباحة النصارى مباشرة امور ديهم وبناء المعابد والاديار لهم مل عدم التعرض لمن شاء من المسلمينان يتنصر وكان ادوار ان ازيكس الثالث ملك انكاترا لحق بالقديس لويس ملك افرنسة الى تونس وبعد وقاته سار الى عكا اما توًا اما بعد ان رافق جثة القديس لويس الى صقلية على رواية اخرى وكان صحبته نحو ثلثماثة فارس والف راجل وانضم اليهم فرسان الهيكل والاسبيتال وجماعة من الفرنج حتى صار عسكر هم نحو سبعة الاف مقاتل فزحفوا أولاً الى فو ببق لاعادة الاتصال ببن مدن النصارى وكان المسلمون قد قطعوه فعانوا مضض الحرّ وافرط بعضهم في أكل الفواكه والعسل فمات بعضهم ثم توجهوا الىالناصرة فلكوها وتذكروا تدمير بيبرس كنيسة المذرآء الشهيرة بهذه المدينة فقنلوا من وجدوا فيها من المسلمين ونهبوا بيوتهم وبعد هذا الانتصار لم يشأ الامير ادوار ان نستانف الحرب اما لانه لم يرَ قوة كافية للسِّات في القتـال اما لانه رأى الفرنج المقيمين إ

بسورية لا يرغبون فيه واما لانه انخدع بمراسلة امير يافا المسلم له واعدًا بان يتنصر وان يسلم اليه هذه المدينة التي كان يايها من قبل بيبرس وكثرت المراسلات بينهما وكان رسول امير يافا رجلاً اسماعيلياً فدخل يوماً على الامير ادوار وهو مضجم على فراشه فحمل عليه بمدية جرحته في ذراعه فرفسه الامير فالقاه على الارض واراد اخذ المدية منه فجرح في جبهته ولما تناولها منه طعنه في بطنه وسمع الحجاب الصوت فدخلوا ووجدوا الاسماعيلي صريعاً ولكن خافوا ان تكون المدية مسممة وروى بمض المؤرخين ان الاميرة اليوارا زوجة ادوار اخذت تمتص جرحزوجها لتخرج السم منه وروى آخرون ان رئيس فرسان الهيكل ارسل اليه للحال دوا؟ لا يشك بفعه ولكن لم ينجع هذا الدواء ولا غيره من العلاجات وخيف على حياة الامير فحضر طبيب انكايزي وتعهد بشفائه على شرط ان يبعد عنه الاميرة وحاشيته فابعدوا . فقطع الطبيب كلما كان يراه اسود من لحم الامير حول جرحه فبرى بعد خمسة عشر وماً ولم يشأ ادوار بعد ذلك ان يتي في فلسطين فعقد هدنة مع الملك بيبرس الى مدة عشر سنين وعشرة اشهر وعشرة ايام وعشر ساعات وبعد التوقيع طيها عاد الى انكاترا سنة ١٢٧١ وهكذا انتهت هذه الحملة التي هي الثامنة والاخيرة من حملات الفرنج على سورية

#### \* all year

حاج إلى خلافة ولدي الملك الظاهر له ثم خلعها وتمليك تلاوون الصالحي الله على الله ومملوكه بدر الدن قد مر أن الملك الظاهر بيبرس توفي بدمشق وكثم نائبه ومملوكه بدر الدن موته الى أن عاد بالعسكر الى القاهرة فاظهر موت المالك وجلس ابنه بركة في دست السلطنة سنة ٦٧٦ ه سنة ١٢٧٨ م ولقب الملك السعيد واستمر بدر الدين نطيك الحزنداد في نيابة السلطنة على ماكان عليه مع والده لكنه مات بعد ذلك في مدة يسيرة وتولى نيابة السلطنة بعده شمس الدين القدارقاني ولم يكن الملك السعيد واستعيد واستعيد والمالك السعيد والدين المالك السعيد والدين المالك السعيد والدين المالك السعيد وتولى نيابة السلطنة بعده شمس الدين القدارقاني ولم يكن الملك السعيد والدين المالك المالك المالك المالك السعيد والدين المالك ا

يسمع له بل خبط واراد تقديم الاصاغر وابعد الامراء الاكابر وقبض على سنقر الاشقر والبيسرى وكانا من كبار قومه ففسدت نبة الامرآء عليه وفي سنة ١٧٧ هستة ١٧٧ م سار الملك السعيد الى الشام بعسكره ووصل الى دمشق وجرد منها عسكرا أمر عليه الامير سيف الدين قلاون الصالحي وارساهم للاغارة على سيس في بلاد الارمن فشنوا الاغارة وعادوا غاعين واتفقوا على الحلاف على الملك السعيد وخلمه وعبروا على دمشق ولم يدخلوها فارسل اليهم الملك السعيد يستعطفهم ودخل عليهم بوالدته فلم يلتفتوا الى ذلك واتهوا السير الى مصر فركب الملك السعيد وسبقهم الى القاهره ودخل الى قلمة الجبل فوصلت العساكر بعده في ربيع الاول سنة الى القاهره ودخل الى قلمة الجبل فوصلت العساكر بعده في ربيع الاول سنة الى القاهره ودخل الى قلمة الجبل فوصلت العساكر بعده في ربيع الاول سنة الحدهم يهرب بعد الآخر وينضم الى عسكر الحاصرين ولما رأى الملك السعيد ذلك طاوعهم على الانحلاع من السلطنة وطلب ان يعطى الكرك فاعطوه اياها فسار اليها وتسلمها بما فيها من الاموال

واتفق اكابر الامرآء الذين خلعوا الملك السعيد على اقامة اخيه بدر الدين سلامش في المملكة ولقبوه الملك العادل وكان عمره اذ ذاك سبع سنين وشهورا واختاروه صغيرًا ايكون الامر طوع ايديهم وصاد الامير سيف الدين قلاون الصالحي الابك العسكر (اي امير الامرآء) فجهز الامير شمس الدين ستقر الاشقر وارسله الى دمشق وجعله نائب السلطنة بالشام وكان العسكر لما خالفوا الملك السعيد قد قبضوا على عز الدين ايدمر نائب السلطنة بدمشق وولوا بعده بدمشق اقوش الشمسي نائب السلطنة بحلب فسار سنقر الاشقر الى دمشق وتولاها على ان هولاء الامرآء قد انقلبوا في السنة المذكورة نفسها على سلامش الذي ملكوه فخادوه واجلسوا الامير قلاون الصالحي اتابك المذكور على منصة الملك ولقبوه الملك المنصور ولما علم بذلك سنقر الاشقر الذي كان الامير قلاون قد ارسله الى والمدورة المدورة قلاون قد ارسله الى والمدورة المدورة قلاون قد ارسله الى والمدورة المدورة المدورة قلاون قد ارسله الى والمدورة المدورة المدورة قد السله الى والمدورة المدورة المدورة المدورة المدورة قد السله الى والمدورة المدورة المدورة المدورة قد السله الى والمدورة المدورة المدورة المدورة الدول قد السله الى والمدورة المدورة المدورة المدورة المدورة المدورة قد السله الى والمدورة المدورة المدور

دمشق خرج عن طاعته بعد سلطنتــه وحلف له الامرآء والعسكر الذين عنده بدمشق واستبد بالملك وتلقب الملك الكامل شمس الدين سنقر فجهز عليه الملك المنصور قلاون عساكر مصر مع علم الدين سنجر الحلبي الذي تقدم ذكر سلطنته بدمشق بعد موت قطز ولما قاربت عساكر مصر دمشق برز اليهم سنقر الاشقر بمسأكر الشام واقتتل الفريقان في ظاهر دمشق فولى الشاميون وسنقر الاشقر منهزمين ونهبت المساكر المصرية أنقسالهم وكتب سنجر الحلبي الى الملك المنصور يخبره بالنصر وكان الملك المنصور قلاوون قد جعل مملوكه حسام الدين لاجين السلحدار نائباً بقلمة دمشق فاعتقله سنقر الاشقر عند خروجه فلما انهزم جمله قلاوون نائب السلطنة بالشام واما سنقر الاشقر قانه هرب الى الرحبة وكاتب ابغا بن هولاكو ملك التتر واطمعه في البلاد وسار من الرحبة الى صهيون واستولى عليها وعلى برزنه والشغر وبكاس وعكار وشيزر وفامية وصارت هذه الاماكن له وتوفي اقوش الشمسي المذكور نائب السلطنة بحلب فولى الملك المنصور سنجر الحلبي المذكور وكثرت الاخبار ان التتر قادمون الى حلب بجموعهم فصار قلاون من مصر ووصل الى غزة قاصدًا دفع التترعن البلاد وكان التتر قد وصلوا الى حلب فعاثوا ثم عادوا فلما علم الملك المنصور بعودهم عاد هو ايضاً الى مصر لكنه رجع الى الشام ثانية سنة ٦٨٠ ه سنة ١٢٨٢ م ووصل الى بيسان وقبض على جماعة من الظاهرية ودخل دمشق واعدم منهم جماعة وارسل عسكرًا الى شيزر وهي اسنقر الاشقركما من وجرى بين العسكرين مناوشة وترددت الرسل بين السلطان قلاون وبين سنقر الاشقر واحتاج السطان الى مصالحته ليقوى على التتر فكان الصلح بينهما على ان يسلم سنقر شيزر الى السلطان ويسترد سنقر الشغر وبكاس وكانتا قد اخذاً منه فتسلم نواب السلطأن شيزر وتسلم سنةر الشفر وبكاس وحلفا لم على ذلك واستقر الصلح • وكان الملك السميد بن بيبرس الذي ذكرنا خلمه من الملك وتوليته الكرك قد مات واتفق من بالكرك واقاموا موضعه الحاه نجم الدين خضر ابن بيبرس ولقبوه الملك المسعود وكان من المخالفين للملك المنصور قلاون فاحتاج الى مصالحته فصالحه ايضاً سنة ٦٨٠ ه سنة ١٢٨٢ م ليجمع كامة الصريين والشاميين على مدافعة التتر (عن ابي الفدا وابن خلدون)

### € AVA de €

حه ﴿ وقعة حمص بين الملك المنصور قلاوون والمتر ﴾ ◄

في سنة ١٨٠ ه سنة ١٢٨٢ م حشد ابغا ن هولاكو ملك التتر عساكره وسار بها قاصدًا الشام وانفرد عن جيشه فغنم وسار الى الرحبة وسير جيوشه الى الشام وقدم عليهم اخاه منكوتم بن هولاكو فساروا الى جهة حمص وكان الملك المنصور قلاوون بدمشق فالتقاهم بالجيوش الاسلامية الى حمص وارسل يستدعى سنقر الاشقر ومن عنده من الاصرآء والعسكر بجكم ما استقر بينهما من الصلح فسار سنقر من صهيون الى عسكر الملك المنصور ووصل اليه ابضاً صاحب حماة الملك المنصور ورت السلطان عساكره فكان في رأس الميمنة الملك المنصور محمد صاحب حماة وكان رأس الميسرة سنقر الاشقر ومن معه وكان بر الميهنة العرب وبر المسرة التركان وكان في القاب حسام الدين طرنطاي نائب السلطنة ومن اضيف اليه من الاصرآء والمساكر والتتي الفريقان بظاهر حمص في الساعة الرابعة من يوم الخيس دابع عشر رجب الفرد وانول الله نصرته على القلب والمينة فهزموا من كان قبااتهم من التتر وركبوا اقتفاهم يقتلونهم وكان آخو أبغا قبالة القلب فأنهزم ايضاً واما ميسرة المسلمين فانكشفت عن مواقفها وانهزم بعض رجالها الى جهة دمشق وسافر التتر في اثرهم حتى وصلوا الى تحت حمص ووقعوا في السوقية وغلمان العسكر والعوام فقتلوا منهم خلقاً كثيرًا ثم علموا ينصرة المسلمين فيالقلب والميمنة وهزيمة جيشهم فولى هولاء ايضاً على اعقىابهم وتبعهم المسلمون يقتلون إ ويأسرون وكان عدد التر تمانين الف فارس منهم خمسون القاً من المغول والباقيه حشود وجوع من امم مختلفة مثل كرج وارمن وعجم وغبرهم ولما وصل خبر هذه الكسرة الى ابغا وهو على الرحبة يحاصرها رحل عنها على عقبه منهزماً وصرف الملك المنصور قلاوون المساكر الاسلامية فرجع كل منهم الى محله وعاد هو الى دمشق والاسرى والرووس بين يديه ثم عاد الى الديار المصرية ومات بعد ذلك منكوتمر اخو ابغا المذكور ابن هولاكو مكموداً عقيب كسرته على حمص وفي سنة ١٨١ه سنة ١٨٨هم مات ابغا ايضاً ابن هولاكو بن خبكز خان ملك التتر ولما مات ابغا ملك بعده اخوه احمد بن هولاكو ولما جلس في الملك اظهر دين الاسلام وتسمى احمد سلطان وكان اسمه بيكدار وارسل رسلاً الى السلطان الملك المنصور قلاوون فاحترز عليهم السلطان ولما محمد وطلب الصلح بين المسلمين والتتر فلم ينتظم ذلك

شم خرج ارغون بن ابغا بخراسان على عمه احمد سلطان المذكور سنة ٣٨٧ هـ سنة ١٢٨٤ م واقتتلا فانهزم ارغون واخذه عمه اسيراً وسأله الحواقين اطلاق ابن اخيه ارغون واقراره على خراسان فلم يجب الى ذلك وكانت خواطر المغل اي التتر قد تغيرت على احمد بسبب اسلامه والزامه لهم بالاسلام فاتفقوا على قتله وقصدوا ارغون بالموضع الذي هو معتقل فيه فاطلقوه وقتلوا نائب احمد شم ساروا لقتل احمد فاحس بهم فهرب فتبعوه وقتلوه وملكوا ارغون (انهى ملخصاً عن ابي القدا وابن خلدون وغيرها)

#### ﴿ عدد ١٧٩ €

صهر وفاة صاحب حماة وفتح قلمة المرقب وصهبون رهامه من في سنة ٦٨٣ ه سنة ١٢٨٥ م توفي الملك المنصور صاحب حماه وهو من الايوبيين وكانت مدة ملكه على حماة احدى واربعين سنة وخمسة اشهر واربعة و

ايام وكان قد اوصى بان يخلفه في الملك ابنه الملك المظفر وكتب في ذلك الى السلطان الماك المنصور وبه يدعو المالك المنصور قلاوون فلم يرد الجواب منه الا بعد وفاة الملك المنصور وبه يدعو السلطان الملك المنصور لصاحب حماة بطول البقاء والبرء من المرض ويعده باقرار اينه الملك المظفر على حماة اذ لم يفسح الله باجله وبعد وفاة الملك المنصور ارسل السلطان قلاوون الى ابنه الملك المظفر التشاريف ومرسوم اقراره في مملكة حماة وفي سنة ١٨٤٤ ه سنة ١٢٨٧ م سار الملك المظفر صاحب حماة الى دمشق حيث كان السلطان قلاوون يشكر له فاكرمه السلطان اكراماً كثيراً

وفي السنة المذكورة اي سنة ١٢٨٦ م سار السلمان قلاوون بالمساكر المصرية والشامية ونازل حصن المرقب وكان هذا الحصن لفرسان الاسبيتال وكان في غاية العلو والحصانة لم يطمع احد من الملوك الماضين في فتحه ولما زحفت عساكر قلاوون اليه نصبت عليه عدة مجانيق كباراً وصفاراً واخذ الحجارون ينقبون فيه وقال ابو الفدا الملخوذ هذا الكلام عن تاريخه انني حضرت حصار الحصن المذكور وعمري اذ ذاك اثنتا عشرة سنة وهو اول قتال دأبته وكنت مع والدي ولما تمكنت النقوب من اسوار القلمة طلب اهلها الامان فاجابهم السلطان اليه وغبة في ابقاء عمارتها فانه لو اخذها بالسيف وهدمها كان حصل التعب في اعادة عمارتها واعطى اهلها الامان على ان يتوجهوا بما يقدرون على حمله غير السلاح وصمدت السناجق السلطان على ان يتوجهوا بما يقدرون على حمله غير السلاح وصمدت السناجق السلطان عنه الى الوطأة بالساحل واقام بروج بالقرب من موضع يقال له برج السلطان عنه الى الوطأة بالساحل واقام بروج بالقرب من موضع يقال له برج القرقيص ثم سار وزل تحت حصن الاكراد ثم زل على بحيرة حمص

وقد ذكر المؤرخون الافرنج حصار قلعة المرقب وفتحها فقالوا شكا المسلمون من فرسان الاسبيت ال الذين كانت هذه القلعة تخصهم بأنهم يغيرون على ارض المسلمين وربما لم تكن هذه الشكوى كاذبة فقصدها السلطان قلاوون بمساكره في

وكانت هذه القلعة اشبه بمدينة وكانت ابراجها اعلى من ابراج تدم فلم يكن يطمع في اخذها ومع ذلك نصبت عساكر قلاوون مناجيقها عليها واخذت في حصادها في اول نيسان من السنة المذكورة وأخذ الحجسارون ينقبون في اسوارها ففتحوا فيها نافذة وهجموا عليها فردتهم بسالة الفرنج عن القلعة فلم يفك المسلمون عن الوثوب عليها واتصلوا بلغم تحت القلعة الى داخلها فاضطر الفرنج اهلها الى ان يستسلموا الى السلطان قلاوون وهرب من كان فيها من الفرنج الى اطرابلس وملك المسلمون قلعة المرقب

وفي سنة ٦٨٦ ه سنة ١٧٨٨ م كان السلطان قلاوون قد جهز عسكرا كثيفاً مع نائب سلطنته حسام الدين طرخاي وامرهم بالمسير الى قلمة صهيون وكان صاحبها حيئذ شمس الدين سنقر الاشقر كما مر فنصبت العساكر عليها المجانيق وضاً يقوها بالحصاد فاضطر سنقر الى تسليمها بالامان وحلف له حسام الدين قائد الجيش بان السلطان سيكرمه وسار حسام الدين الى اللاذقية وكان بها برج للفرنج يحيط به البحر من جميع جهاته فالتي حجارًا في البحر عبر عليها الى البرج فحصره وسلمه بالامان وهدمه وتوجه بعد ذلك وصحبته سنقر الاشقر الى الديار المصريه ولما وصلا الى قرب قلمة الجبل في الفاهرة ركب السلطان قلاوون نفسه والتقاهما واكرمهما ووفى بالامان الذي اعطاه حسام الدين لسنقر المذكور (انتهى ملخصاً عن الفدا وابن خلدون وغيرهما)

# € W. Te €

ہے ذکر فنوح اطرابلس ﷺ۔

هذا ما رواه المؤرخون المسلمون في سنة ٦٨٨ ه سنة ١٢٨٩ م خرج السلطان الملك المنصور قلاوون بالعساكر المصرية في المحرم من هذه السنة وسار الى الشام يمم سار بالعساكر المصرية والشامية واذل مدينه طرابلس الشام يوم الجمعة مستهل

ربيع الاؤلويحيط البحر بثالب هذه المدينة وليس عليها قتال في البر الأمن الجهة الشرقية ونصب السلطان عليها عدة كثيرة من المجانيق الحكيار والصفار ولازمها بالحصار واشتد عليها التنال حتى فتحها وم النلاًا رابع ربيع الآخر من هذه السنة بالسيف ودخلها العسكر عنوةً فهرب اهلها الى المينا فنجا اقلهم في المراكب وقتل اكتر رجالها وسبيت ذراريهم وغنم منهم المسلمون غنيمة عظيمة قال ابو الفداء المأخوذ هذا الكلام عن تاريخه وحصار اطرابلس هو ايضاً مما شاهدته وكنت حاضرًا فيه مع والدي الملك الافضل وابن عمى الملك المظفر صاحب حماه ولما فرغ المسلمون من قتل اهل اطرابلس ونهبهم امر السلطان فهدمت ودكت الى الارض وكان في البحر قريباً من اطرابلس جزيرة وفيها كنيسة تسمى كنيسة سنطوماس ( اي القديس توما ) وبينها وبين اطرابلس المينــا فلما اخذت اطرابلس هرب الى الجزيرة المذكورة والى الكنيسة التي فيها عالم عطيم من القرنج والنسا فاقتحم المسكر الاسلامي البحر وعبروا بخيولهم سباحة الىالجزيرة المذكورة فةتلوا جميع من فيها من الرجال وغنموا من بها من النساء والصغار وبعد فراغ الناس من النهب عبرت أنا الى هذه الجزيرة في مركب فوجدتها ملأى من القتلي بحيث لا يستطيع الانسان الوقوف فيها من نتن القتلي ولما فرغ السلطان منفتح اطرابلس وهدمها عاد الى الديار المصرية واعطى صاحب حماة المستور فعاد الى بلده وكان الفرنج قد استولوا على اطرابلس سنة ٥٠٣ ه سنة ١٢٩٩ م فتكون مدة مكرنها مع الافرنج نحو ماية وخمس وثمانين سنة ( قرية وماية وتسع وسبعين شمسية )

وهذا ما قاله المؤرخون الافرنج في ذلك ان بيومند السادس امير انطاكية وكنت طرابلس توفي سنة ١٢٧٥ وخلقه ابنه بيومند السابع وكان صغيرًا وكان تدبير الامارة لوالدته واسقف طرسوس وكان هوغس النااث ملك قبرس من انسباء امير انطاكية فاتى الى اطرابلس حيث الامير الصغير ناويًّا ان يأخذ تدبير الامارة فما نمته إ

من ذلك والدة الامير واسقف طرسوس فاعتزل ملك قبرس واقام في عكا وكان عند بيومند السادس رجال رومانيون سلم اليهم بعض مهام امارته فاسناء من ذلك شرفاء المدينة فكان سبباً للقلق في اطرابلس بعد موت الامير وقتل من الرومانيين ثلاثة رجال وكان اسقف اطرابلس رومانياً ايضاً فكان يؤمد جانب الرومانيين المذكورين وتحزب اسقف طرطوس للشرفاء فكان هذا الاختلاف بين الاسقفين أيضاً علة لشرور كبيرة وادى الى الحلاف بين الامير والفرسان الهيكايين واسقف اطرايلس واتصل الامر الى أن طرد الامير اسقف اطرابلس من كنيسته وضبط املاكه فلجأ الاسقف الى دار الهيكليبن في اطرابلس فكبسه الامير فيها واراد هدمها وبعد أن طرد الاسقف منها نهبها وأقام خفرًا من المسلمين على حفظها غرم اسقف اطرابلس الامير ومن اشترك معه في هذا التعدي وقد عثر على وسالة من البابا نيقولاوس الشااث الى هذا الامير مؤدخة في اول حزران سنة ١٢٧٩ يؤنبه فيها على هذا التعدي ومما قاله بها حذار ايها الابن العزيز أ نطبق ما صنعته على صنع رجل مسيحي ام هذه بواكير ملكك فكيف عكننا ان نقنع الملوك والمؤمنين في المفرب بأن يسيروا لنجدتكم وقد اشتهر عنكم انكم تضطهدون النصارى وكنيسة اطرابلس فاقتدين بمثل اجدادك فما دام امرآء انطاكية يكرمون الكرسي الرسولي وفقت امارتهم ولما اخلوا في طاعته خسروا انطاكية

وكان النحاسد بين الافرنج عظيماً وقد اتفق فرسان الهيكل مع حاكم جبلة على ان يستولوا على اطرابلس وقال ميشود في تاديخ الصليبين ان لدينا تقريرا مخطوطاً مسجلاً في سجل اطرابلس ومشهودًا عليه من كثيرين قفي هذا التقرير ببين حاكم جبلة اتفاقه مع الهيكليبن على خيانة بيومند ومن بعد ان كشفت هذه الخيانة أمر الهيكليون حاكم جبلة ان يحارب الافرنج الذين من بيزا في سورية وان ينهجم فلم يحارجم واكرهته مناخز ضميره او خوفه من بيومند ان يقر بذنبه ويسترضي هذا الاميري

ومما قاله آنه مستعد لترك املاكه في جبلة وذهابه الى جهة آخرى يعيش بهسا ولم يشا الهيكليون ان يشفعوا به ويسعفوه بامر وقال بعض المؤرخين العرب ان بيومند أمر بقتل حاكم جبلة واخذ املاكه فاضطر ابنه للأخذ بثار ابيه ان يلتجي الى المسلمين ثم مات بيومند فتعاظم الحلاف والقلق واخذت اخته وامه تتازعان ملكه ففي هذه الحال السيئة سار السلطان قلاوون لحصار اطرابلس سنة ١٢٨٩

ولما عرف الفرنج استعداد السلطان قلاوون لحصار اطرابلس عادوا الى نوع من الاتفاق واستمدوا ملك قبرس وفرسان عكا فارسل ملك قبرس اربعة مراكب وعدة من الجنود فرساناً ورجالة بامرة اخيه وسارع فرسان الاسبيتــال والهيكل وغيرهم من الفرسان حتى من أهل بيزا والبندقية المقيمين في فلسطين لانجاد الاطرابلسيين والدفاع عن مدينتهم وكان امير اسطول جانوى اتى الى اطرابلس يطلب من اهلها ترضية عما كانوا جنوه على بعض الجانويين فلم يأب هذا ايضاً مساعدة الطرابلسيين في هذه الحال. وقد اقام السلطان قلاوون سبعة عشر منجيقاً كبارًا ترمى اسوار اطرابلس واشغل الف وخمسماية جندي بالنقب تحتها ومن بعد ان حاصرها المسلمون خمسة وثلاثون يوماً دخلوا اليها واوقعوا بها ما ذكره المؤرخون العرب ولجاء بعض المنهزمين النصارى الىمراك جنوا وغيرها فحملتهم هذه المراكب الى قبرس وذكروا ان عدد القتلي في وقت الحصار كان سبعة الآف رجل ولما كانت خسائر المسلمين لا تقل عن ذلك لم يبقوا بعد دخولهم المدينة على احد ممن وجدوه من الرجال واخذوا النساء والاولاد اسرى وذكر المورخون الافرنج ما ذكرناه عن ابي الفدا من هرب بعضهم الى الجزبرة وعبور المسلمين اليهم وقتلهم

€ acc 1111 \*

حکے ذکر فتوح عکا کھے۔۔

بعد ان فتح الملكالمنصور قلاوون اطرابلس أخذ يتجهز لفتحءكما وخرج في سنة

٦٨٩ه سنة ١٢٩٠ م من الديار المصرية بالعساكر المتوافرة فاصابه مرض في طريقه واخذ يتزايد حتى توفي يوم السبت سادس ذي القعدة يدهليزه بعد ان ملك تحو احدى عشرة سنة وآلائة اشهر وخلف ولدين هما الملك الاشرف صلاح الدين خليل والسلطان الاعظم الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد وفي صبيحة اليوم الذي توفي فيه جلس في الملك ابنه الملك الاشرف صلاح الدين خليل وفوض نيابة السلطنة الى بدر الدين بيدرا بعد ان قتل حسام الدين طرطناي نائب السلطنة في ايام ابيه وعهد بالوزارة الى شمس الدين محمد بن السلعوس ثم سار بالعساكر المصرية سنة ٦٩٠ ه سنة ١٢٩٠ م الى عكا وارسل الى العساكر الشامية ان محضروا وصحبتهم المجانيق فتوجه الملك المظفر صاحب حماة وعمه الملك الافضل وسائر عسكر حماة معه الى حصن الاكراد وقال ابو الفدا الماخوذ هذا الكلام عن تاريخه قد تسلمنا من حصن الاكراد منجنيقاً عظيماً يسمى المنصوري حمل ماية عجلة ففرقت في العسكر الحموي وكان المسلم اليُّ منه عجلة واحدة لأنيكنت اذ ذاك امير عشرة وكان مسيرنا بالعجل في اواخر فصل الشتاء فأتفق وقوع الامطار والثلوج علينا بين حصن الاكراد ودمشق فقاسينا من ذلك بسبب جر العجل وضعف البقر وموتها بسبب البرد شدة عظيمة وسرنا بسبب العجل من حصن الأكراد الى عكا شهرًا وذلك مسير نحو ثمانية ايام للخيل على العادة وكذلك أمر السلطان الملك الاشرف بجر المجانيق الكبار والصغار ما لم يجتمع على غير عكا وكان نزول العساكر الاسلامية عليها في اوائل جمادي الاول من هذه السنة واشند عليها القتــال ولم يغلق الافرنج غالب ابوابها بل كانت مفتحة وهم يقاتلون فيها وكانت منزلة الحمويين برأس الميمنة علىعادتهم فكنا على حانب البحر والبحر عن يميننا اذ واجهنا عكا وكان يحضر الينا مراك مقببة بالخشب الملبس جلود الجواميس وكانوا يرموننا بالنشاب والجروح وكان القتال من قدامنا من چهة المدينة ومن جهة يميننا منجهة

البحر واحضروا مركباً فيه منجنيقاً يرمي علينا وعلى خيامنا من جهة البحر فكنا منه في شدة حتى آنفق في بعض الدالي هبوب ارياح قوية فارتفع المركب وانحط بسبب الموج فانكسر المنجنيق الذي كان فيه ولم ينصب بعد ذلك وخرج الفرنج في آناء الحصار بالليل وكبسوا العسكر واتصلوا الى الخيام وتعلقوا بالاطناب فتكاثرت عليهم العساكر فولوا منهزمين الى البلد وقتل عسكر حماة عدة منهم ولما اصبح الصباح علق الملك المظفر صاحب حماة عدة من رؤوس الافر بج في رقاب خيام التي كسبها المسكر منهم وأحضر ذلك الى السلطان الملك الاشرف واشتدت مضايقة العسكر لعكا حتى فتحها الله تعالى لهم في يوم الجمعة السابع عشر من جمادي ا الاخرة بالسيف ولما هجم المسلمون هرب جماعة من اهلهـا في المراكب وكان في داخل البلد عدة ابرجة عاصية بمنزلة قالاع دخلهاعالم عظيم من الفرنج وتحصنوا بها وقتل المسلمون وغنموا من عكا شيئاً يفوت الحصر اكترته ثم استنزل السلطان جميع من عصى بالابرجة ولم يتأخر منهم أحد وأمر بهم فضربت اعناقهم عن آخرهم حول عكا ثم أمر بمدينة عكا فهدمت الى الارض ودكت دكاً ومن عجائب الاتفاق ان الافرنج استولوا على عكا واخذوها من صلاح الدين ظهر يوم الجمعة السابع عشر جمادي الآخرة سة ٥٨٧ ه واستولوا على من بها من المسلمبن ونتحت في هذه السنة يوم الجمعة سابع عشر جمادي الاخرة على يد السلطان الملك الاشرف صلاح الدين فكان فتوحها مثل اليوم الذي ملكها الفرنج فيه وكذلك كان لقب السلطانين واحدا

وهذا ما قاله المؤرخون الافرنج في ذلك كانت عكا حينئذ عاصمة الجاليات النصرانية واعظم مدن سورية واكثر الفرنج الذين طردهم المسلمون من مدنهم لجأوا الى عكا وكانت مرسى كل السفن الآتية من المغرب وقد اجتمع فيها التجاد من كل صقع وحل بها اكبر الفرنج ونواب بعض اللوك والعمال الذبن أخذ في من كل صقع وحل بها اكبر الفرنج ونواب بعض اللوك والعمال الذبن أخذ في من كل صقع وحل بها الحابر الفرنج ونواب بعض اللوك والعمال الذبن أخذ في من كل صقع وحل بها الحابر الفرنج ونواب بعض اللوك والعمال الذبن أخذ في من كل صقع وحل بها الحابر الفرنج ونواب بعض اللوك والعمال الذبن أخذ في المنها المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع ونواب بعض المنابع والعمال الذبن أحد المنابع المنابع وللمنابع المنابع وللمنابع ولمنابع وللمنابع وللمن

المسلمون اعمالهم وقد شكا المؤرخون الذين كانوا في ذلك العصر من ترف سكان عكا وخلاءتهم وانصبابهم على الملاهي والملاذ وزادوا في الشكوى من التحاسد الذي كان بين هولاء الجاليات وتعصب كل منهم لابناء وطنه وعدم وجود شريعة عامة يخضع لها جميعهم او سلطة فعالة يتهيبونها فتوقف كلاً على حد حقه وتروعه عن هضم حق غيرهِ فكان لكل جالية من بلاد رئيس وشريعة ولا جامعة بينهم وسلطة ملك اورشليم اسمية لا فعلية وقد كشفت انا الايام الحاضرة عن سر كان مجهولاً في ذلك العصر وهو ان الفونس الثالث ملك اراكون واخوه يعقوب ملك صقلية راسلا سلطان مصر وارسلا اليه هدايا واطلقا ترلفاً اليه سبعين مسلماً كانوا اسرى عندهما ورغبا اليه ان يمامل منكان من رعاياهما في ملكه كما كان الملك الكامل يعامل رعايا فريدريك الثاني ملك المانيا وعقدا معاهدة معااسطان قلاوون في الخيامس والعشرين من نيسان سنة ١٢٩٠ من فحواهــا اولاً ان يبذل الملكان جدهما في أيقاف البابا والملوك النصادى وجمهوريتي جنوا والبندنية والروم والفرسان الهيكليين والاسدية اليين عن كل معاداة السلطان وعن السطو على ادضه ثانياً ان يحاربا برًا وبحرًا من يشهر من النصارى الحرب على السلطان ثالثاً ان يعلما السلطان بكل ما يكاد عليه في المغرب رابعاً اذا انقضت مدة الهدنة الموجودة حيئذ او جرى الاخلال بها فلا ينجد الملكان نصارى سورية بسلاح او مال او باي شي كان ولا يماونان البابا او ملوك النصارى او الروم او المتر اذا حارب أحد هولاء السلطان ولم يكن الملكين في مقابلة ذلك الأ اباحة رعاياهم أن يحجوا الى التبر المقدس وسائر الاماكن المقدسة دون معاوض اذا كانوا مصحوبين بأذن الملك والا الرخصة لسفن اراكون وصقلية ان تدخل المرافى المختصة بالسلطان وتقبل فيهاكما تقبل سفن رعلياه في المرافيء المختصة بالملكين (كل هذا مأخوذ عن ترجمة قلاوون التي نشرها دي ساسي) وكان السلطان قلاوون يتحين الفرصة لقتح عكا ويتوقع حجة لنقض الهدنة التي لم تكن انقضت مدتها واختلف في ذكر الحجة التي تسول بها حيئذ واصح الاقوال فيها ان شاباً مسلماً عشق امراة مسيحي غني ومضى بمعشوفنه الم، جنة في ظاهر عكا وعرف زوجها فلحقها وقتل المعشوفة والعاشق وقد اضاعه حقه الرشد فعاد الى عكا وخنجره بيده فقتل من التتى به من المسلمين فارسل السلطان قلاوون يطلب الجانين من عكا واذا حصل التاخر عن اوسالهم حصر عكا فارسل النصارى من عكا وفدًا يعرض عليه جزا المجرمين بالحبس والنفي فأبى هذه الترضية واعلن الحرب وساد بالجيش المصري فباغتنه المنية كما مرً

وقام ابنه الملك الاشرف بالامر وباتمام وصية ابيه بحصار عكا فساد اليها بادبعين الف فادس وميتي الف رجل من مصر وانضم اليه من دمشق وحماه وحلب والبلاد الشرقية والعرببة نحو من ميتي الف آخرين ولم يكى رجال الحرب في عكا في اول الاص اكثر من عشرين الف وكانت عساكر الملك الاشرف ترداد كل يوم ورجال الفرنج تنقص وبدي في الحصار في الخامس من نيسان سنة ١٢٩١ وكان رئيس فرسان الهيكل صديقاً للسلطان فساد اليه يطلب توقيف الحرب فاجابه السلطان الى ذلك على شرط ان يدفع كل من سكان عكا النصارى دينارا بدقياً وعاد رئيس الفرسان يخبر الشعب وهم مجتمعون في كنيسة الصليب بما وفق اليه ويشير عليهم بقبول الشرط فازدروه وصاحوا انه خائن يستحق الموت وصمعوا على الدفاع

وكان رجال الحرب من الفرنج اشداء متحمسين على ما اوقعه بينهم الانقسام من الوهن غير مبالين بقلة عددهم واختلاف ارائهم فصبروا في الدفاع عدة اسابيع وابواب المدينة مفتوحة ليلاً ونهاراً يخرجون منها كل يوم للسطو على الاعداء وقد اوقعوا بهم خسائر جسيمة بعدة خرجات وكانت العساكر الاسلامية نتقدم باغم المحمد العسامة مسائر جسيمة بعدة خرجات وكانت العساكر الاسلامية نتقدم باغم المحمد المح

الارض نحو الاسواد حتى حكموا مناجيقهم من المدينة واقتربوا منها وامطروا عليها مدة عشرة ايام متنالية سيولاً من نبال وحجادة فاسنحوذ الوهن على الفرنج وخمدت حميتهم وازل الاغنياء منهم نساءهم واولادهم في سفن وسيروهم الى قيرس بل أبق بعض الفرسان والرجالة ايضاً وغادروا عكا وكانوا اولاً عشرين القاً فامسوا بعد هذه الايام العشرة اثني عشر الفاً منهم ثمان مئة فاوس وترك ملك تبرس واورشليم الفتال في الليلة الواقعة في الحاسس عشر والسادس عشر من اياد بحجة اداحة جنوده وكانوا مئتي فارس وخمس مئة راجل وانسحب ليلاً من عكا ولحقه ثلاثة آلاف من اوجهها

وفي صبيحة السادس عشر من ايار رأى جيش المسلمينان عدد الرجال على الاسوار اقل مما كانوا قبلاً فهجموا المدينة فدافع سكانها وابدوا معجزات البسالة وارغمتهم كثرة الاء-آء على التقهقر ودخل بعض المسلمين المدية وكان فرسان الهيكل والاسبيتال قد توة فوا ذلك اليوم عن القتال لانه لم يكن برأيهم فلما رأوا فهقرى الفرنج اخذتهم الحمية فركب مرشال الاسبيتال متى من كارمون بفرسانه واسرع الى اقاء المسلمين ورد من كان هارباً من الفرنج فونب على المسلمين الذين دخلوا المدينة فقتل احد روسائهم وجرح كثيرين وانتزع سلاحهم فاقتدى غيره بشجاعته فطردوا من المدينة من دخل اليها فعاودت الشجاعة قلوب الفرنج وخرج من الابرجة من كانوا تحصنوا بها وعاونوا الباتين ليلاً على سد الثلمة التي فتحها المسلمون في الاسوار وقبل انصباح عقدوا مجلس مشورة في دار الاسبيت اليين فرأى بعضهم ان الدفاع اصبح مستحيلاً اذ قتل في الامس الفا رجل من الفرنج وان احسن وسيلة لنجاة من بقى من الشعب ترك المدينة على ان هذه الوسيلة غير ممكنة اذ لم يكن هناك الأ مركبان لا يسعان الا مثتي رجل فنهض بطريرك اورشليم والتي فيهم خابة بين فيها ان لا وسيلة في شدة هذا الضيق لجنود نصارى كما هم

الا الاتكال على الله والتجلد في الدفاع ولا مطمع في رأفة الاعداء او في شفقهم على النساء والاطفال ولا مندوحة للهرب فلا مناص اذا من القنال ومن اراد الله موته مات شريفاً مجاهدًا في الدفاع عن نفسه وعن دعوى عادلة صالحة ابى الله الأ أن يثيها وبسالة رجال الحرب تاتي بالا يات والعجائب اذا كان مصدرها الا تكال على قدرة الله فيموا اذا دمكم غالباً ما استطعتم ولا تكونوا اوغادًا جبناء واذاكان لا بد من الموت في كل الاحوال فلا يبتى لكل منا الا أن يختاد اسعيدا ومجيداً يموت او ذليلاً ووغداً فكان لحطاب البطريرك وقع شديد في قلوبهم فسمعوا القداس واعترفوا بخطاياهم وقبل بعضهم بعضاً قبلة السلام وتناولوا القربان الاقدس وسارعوا الى الاسوار والى مواقفهم الحربية

ولما اصبح صباح الثامن عشر من اياد سنة ١٢٩١ هاجهم المسلمون ودخلوا المدينة مرتين من ثلمة الاسواد ومن باب كنيسة القديس انطونيوس قردهم القرنج ومقدمهم متى (سماه بعضهم غوليلموس) من كلرمون ماديشال الاسيتاليين في المرتين فجمع السلطان جيشه كله على المنفذين المذكودين فأنهزم حينئذ يوحنا دي كراتي نائب ملك افرنسة واوتون دي كراندزون نائب ملك انكاترا وجنودها واسرعا الى مركب هربا به وصبر باقي الفرنج على القتال صبرًا عزَّ له النظير واتى حيئذ رئيس القرسان الهيكليين بفرسانه يدافع عن الدخول في الباب المعروف بباب القديس انطونيوس فاصابه سهم صرعه عن جواده ومات وكان وئيس بباب القديس انطونيوس فاصابه سهم صرعه عن جواده ومات وكان وئيس سفينة واما المرشال متى فيئس والتي منصه في وسط المسلمين وأخذ يقتل بمن كان عن سفينة واما المرشال متى فيئس والتي منصه في وسط المسلمين وأخذ يقتل بمن كان عن بطريرك اورشايم المذكور فاثر الموت معشعبه على انفرار فازلوه مكرها في قارب بطريرك اورشايم المذكور فاثر الموت معشعبه على انفرار فازلوه مكرها في قارب بطريرك اورشايم المذكور فاثر الموت معشعبه على انفرار فازلوه مكرها في قارب بعرصله الى مركب فأخذ الراعي الصالح صبته كثيرين حتى انقلوا القادب فغرق بهم جميها في يوصله الى مركب فأخذ الراعي الصالح صبته كثيرين حتى انقلوا القادب فغرق بهم جميها في يوصله الى مركب فأخذ الراعي الصالح صبته كثيرين حتى انقلوا القادب فغرق بهم جميها في يوصله الى مركب فأخذ الراعي الصالح صبته كثيرين حتى انقلوا القادب فغرق بهم جميها في يوصله الى مركب فأخذ الراعي الصالح صبته كثيرين حتى انقلوا القادب فغرق بهم جميها في المناس في منسور المناس ال

وهكذا كانت نهاية آخر بطريرك اورشليمي لأنيني اقام بهذه البلاد

وكان في عكا دير شهير يسكنه راهبات القديسة كلارا ولما علمت رئيستهن بدخول المسلمين الى المدينة جمعت الراهبات فقالت بناتي لا تاسفن على هذه الحياة الزائلة وليكن همكن أن تمتن طاهرات بجسمكن وقلبكن واصنعن ما ترنيني صانعة واخذت جارحة وقطعت انفها وغطى دمها وجهها واقتدت الباقيات بها فشوهن وجوههن ولما دخل المسلمون الدير اشمأزوا من هذا المشهد وحملهم الاشمئزاد على الحنق فقتلوا اوليك الراهبات عن آخرهن

وبعد دخول السلمين الى عكا كان في شوارعها وعلى قلاعها وحصونها ما ترتمد له الفرائص من المذابح والفظائع حتى روى احد فرسان القديس يوحنا الذي كان شاهدًا هذه الحرب أنه كان يعبر على الجثث من محل الى آخر حسّانها جسور وكانت جماعات من المنهزمين لا يعلمون اين يمضون ودخل بعضهم الى الكنائس فاحترقوا بها او ذبحهم الاعدآء بجانب المذابح وبقى في المدينة بعض قلاع وحصون وفيها بعض الفرنج فدافعوا حتى قتلوا وسلاحهم بايديهم وبقيت قلعة القرسان التي كان لجاء اليها من نجا منهم من سيوف المسلمين فارسل السلطان يعرض عليهم أن ستسلموا اليه فاستسلموا وارسل السلطان ثلمثماية جندي ليخرجوهم بالامان ودخلوا برج رئيس الفرسان فوجدوا بعض النساء اللواتي فررن الى هناك فسطوا عليهنَّ فلم يتحمل الفرسان هذا التعدي على نساء لجأنَ اليهم فوثبوا على الجنود الذين دخلوا البرج فقتلوهم عن آخرهم فسخط السلطان وأمر باعادة الحصار عليهم فدافع الفرسان ومن معهم عن نفوسهم شديد الدفاع واقاموا على ذلك اياماً واخيرًا نقب جنود السلطان اساس القلعة فتداعت وسقطت والجنود مهاجمون لها فقتل تحت انقاضها الفرسان ومن صحبهم ولجأ اليهم والجنود المهاجمون لهم وأمر السلطان اخيرًا بهدم كل القلاع ١٠الصون والابرجة والدور والكنانس المشهورة وامست عكا قاعاً صفصفاً وكوم انقاض ( انتهى ملخصاً عن اقوال المورخين الفرنج عمن كانوا شهودًا عيانين في هذه الحرب )

#### & ALY JLE

### حیای فی فتح صور وصیدا و بیروت وغیرها کیسے

هذا ملخص ما قاله المؤرخون المسلمون في ذلك لاسما الو الفدا لما فتحت عكما التي الله تمالى الرعبة في قلوب الفرنج الذين بساحل الشام فاخلوا صيدا وبيروت وتسلمها الشجاعي نائب السلطنة بدمشق في اواخر رجب وكذلك هرب اهل صور فارسل السلطان وتسلمها ثم تسلم عثليت في مستهل شعبان ثم تسلم انطرطوس في خامس شعبان جميم ذلك في هذه السنة اعني سنة ٦٩٠ ه سنة ١٢٩١ م واتفق لهذا السلطان من السعادة ما لم يتفق لغيره من فتح هذه البلاد العظيمة الحصينة بغير قتال ولا تعب وامن بها فخربت عن آخرها وتكاملت بهذه الفتوحات جميع البلاد الساحلية للاسلام وكان أمرًا لا يطمع فيه ولا يرام وبعد ذلك رحل السلطان الملك الاشرف ودخل دمشق واقام مدة ثم عاد انى الديار المصرية ودخلها في هذه السنة وعن صالح بن يحي في تاريخ بيروت انه لما وصل سنجر الشجاعي اليها نزل بقلمتها وامر الفرنج ان ينقلوا اولادهم وحريمهم واثقالهم اليها وظنوا انه مشفق عليهم فقبض على الرجال وقيدهم والقاهم في الحندق وشرع في هدم أسوار المدينة وقلمتها وجهز اهلها الى دمشق ثم الى مصر فهاك منهم العاجز والنساء ولما وصلوا الى مصر خيرهم السلطان بين العود الى بيروت او التوجه الى قبرس باجمعهم

وهذا ملخص ما قاله المؤرخون الفرنج ان سكان صور تركوا مدينتهم وانهزموا بحرًا وكان الفرسان الذين انهزموا من عكا ساروا الى صيدا وتجهزوا للدفاع عنها ولكن لما بلغهم ان أحد اصرآء المسلمين يتجهز اقتالهم في صيدا ضعفت

عزائمهم وولوا هاريين اولاً الى طرطوس ثم الى قيرس ثم سار الامير وهو الشجاعي نائب السلطنة بدمشق فأخذ صيدا ودك قلعتها ثم سار هذا الامير الى بيروت فاستسلم اهلها اليه دون قتال وكان اهل هذه المدن يظنون ان الملك الاشرف يحفظ لهم حقوق الهدنة فلم ينجدوا عكا ولما رأوا ما حل بها يسوا واستسلموا او انهزموا ولم ينج من بقى منهم من القنل والاسر والنهب واتصلت قسوة الملك الاشرف الى بيوتهم فاحرقها والى معابدهم فدكها فضلاً عن تدمير القدلاع والحصون فاتم الملك الاشرف طرد الفرنج من سورية ومن سلم منهم وهو اقلهم هرب الى قبرس ثم الى المغرب او اختباً عند النصارى بلبنان قكانت مدة مقام الفرنج بسورية من حين اخذهم انطاكية سنة ١٩٥٨ الى حين طردهم من عكا سنة ١٩٩١ ماية وثاناً وتسفين سنة شمسية واقام السلطان الملك الاشرف من عكا سنة ١٩٧١ ماية وثاناً وتسفين سنة شمسية واقام السلطان الملك الاشرف حيثذ في سواحل لبنان من زاوية اطرابلس الى صيدا بعض عشائر التركمان والمسلمين تحوطاً من عود الافرنج الى هذه الجهة واستئناسهم بنصارى لبنان فتكون تلك العشائر فاصلة بين الفرنج والنصارى الوطنين

ولما بلنت الى المغرب الحبار ما حلّ بالفرنج بسودية وفتح الملك الاشرف ما كانباقياً بيدهم من المدن وقسوته عليهم وحرق كنائسهم واديارهم او دكها عمت الكابة القلوب واستعظموا المصيبة ويئسوا من الانتصار والاخذ بالشار وندموا على اهمالهم بني اوطانهم ودينهم وليست ساعة مندم واراد الحبر الروماني الذي كان حيئذ نيقولاوس الرابع ان يدعو نصارى المغرب الى حملة اخرى الى سودية وابرز منشوراً عاماً يرفي به نصارى المشرق ويندب سؤ الحال وارسل دعاة الى الممالك وعقدت لجن في مواضع كثيرة للاهتمام بناً يرغب فيه الحبر الروماني وكان ادواد ملك انكلترا (الذي كان قد سار قبلاً الى سودية كما ذكرنا ) عزم على المود اليها ملك انكلترا (الذي كان قد سار قبلاً الى سودية كما ذكرنا ) عزم على المود اليها على انه بعد طرد الفرنج منها اعتذو بان حالة مملكته لا تمكنه من العود الى سودية في على الهود الى سودية في الهود الى سودية في الهود الى سودية في الهود الى سودية في الها بعد طرد الفرنج منها اعتذو بان حالة مملكته لا تمكنه من العود الى سودية في الهود الهربية في الهود الى سودية في الهود الهربية في الهود الى سودية في الهود الهربية في المود الهربية في المود الهربية في الهود الهربية في الهربية في الهود الهربية في الهربية في الهود الهربية في الهود الهربية في اله

وكان رودلف عاهل المانيا ايضاً قد وعد البابا بالمسير الى سورية لكنه مات حينئذ منشغلاً بهام مملكته اكثر من نصارى المشرق وفيلبوس ملك افرنسة الذي كان يرجى ان يكون قدوة لغيره كان له من العوائق ما يبطئه عن تلبية دعوة الحبر الروماني وادركت المنية البابا نيقولاوس الرابع في ٤ نيسان سنة ١٢٩٧ فكان الله قيض للفريج هذا الانخذال بغامض حكمته واسرار عنايته المتعالية عن مدارئ الناس وهو يرفع من يشآء ويذل من يشآء ومن كان له وزيرًا او مستشارًا ليدرك كنه مقاصده الرفيعة

### و عدد ۱۸۸۳ ک

ص ﴿ فِي ذَكَر بعض الاحداث في ايام المائث الاشرف الى مقتله ۗ ۗ → ﴿ وَمُقَتَلُ قَالَمُهُ ﴾ → ﴿ وَمُقَتَلُ قَالَمُهُ ﴾ →

في سنة ١٩٦ هسنة ١٢٩٧ م سار السلطان الملك الاشرف من مصر الى الشام وجمع عساكره المصرية والشامية ثم سار الى جاة فاحتى به صاحبها الملك المظفر كل الاحتفاء ووصل الى حلب وتوجه منها الى قلعة الروم وهي حصن على جانب القرات في غاية الحصانة ونازلها وكان ابو الفدا معه في حصاره لهذه القلعة كما قال عن نفسه ففتحها عنوة وقتل اهلها ونهب ذراريهم وكانت للارمن وفيها كيناغيلوس واليا من قبلهم فاعتصم بقلة القامة فضاية به عساكر الاشرف حتى طلب الامان فعفا السلطان عن دمهم واخذهم أسرى وأمر السلطان سنجر الشجاعي بتحصين القلعة واصلاح ما خرب منها فحصنت الى الغاية القصوى وعاد السلطان الى حلب القلعة واصلاح ما خرب منها فحصنت الى الغاية القصوى وعاد السلطان الى حلب ثم حاة ثم دمشق ثم سار الى الديار المصرية واستناب بدمشق عز الدين اببك الحموي وعزل علم الدين سنجر الشجاعي المذكور وعزل قراسنقر المين وف بالطياخي وعبد وصوله الى مصر قبض على سنقر الاشقر وجرمك وطقصو وحكان اخر

tape so

وفي سنة ٩٩٧ هسنة ١٢٩٣ م عاد السلطان الاشرف الى الحكوك ثم الى دمشق وخرج متصيدًا في البرية ووصل الى الفرقلس في طرف بلد حمص من جهة الشرق وحضر اليه مهنا بن عيسى امير العرب واخواه محمد وفضل وولده موسى فقبض عليهم وارسلهم الى مصر فبسوا في قلعة الجبل ثم عاد الى مصر وفي هذه السنة توفي الملك الافضل عم الملك المظفر صاحب حماة ووالد ابي الفدا المؤرخ وسبب موته ان السلطان الاشرف دعاه اليه تلطفاً فسار وحده ووصل الى دمشق فاعترته حمى مات بها

وفي سنة ٦٩٣ ه سنة ١٢٩٤ م كان مقتل السلطان الملك الاشرف خليل بن قلاوون فاله سار الى تروجه للصيد وركب في فر تسير من خواصه للصيد فقصده مماليك والده وهم بيدرا نائب السلطنة المذكور قبلاً ولاجين الذي كان السلطان قد عزله عن نيابة السلطنة بدمشق واعتقله مرة بعد الاخرى وقراسنقر الذي عزله عن نيابة السلطنة بحلب وانضم اليهم جماعة من الامرآء ولما قاوموا السلطان ارسل اليهم اميرًا ليكشف خبرهم فامسكوه معهم ووصلوا الى السلطان واول من ضربه بالسيف بيدوا ثم لاجين حتى مات وتركوه مرمياً على الارض فحمله ايدمر الفخري والي تروجه الى القاهرة واتفق القاتلون على سلطنة بيدرا فنادوا به وتلقب بالملك القاهر وسار نحو قلعة الجبل ليملكها واجتمع مماليك السلطان المقتول وانضم اليهم غيرهم وساروا في اثر بيدرا ومن معه فلحقوهم على الطرانة واقتبلوا وانهزم بيدرا وتفرق اصحابه ونبعوا بيدرا فقتلوه ورفعوا رأسه على رمح واستتر لاجين وقراسنقر واتفق اص آء السلطنة على سلطنة الملك الناصر اخي الملك الاشرف القتيل وان يكون الامير زين الدين كتبغا المنصوري نائب السلطنة وعلم الدين سنجر الشجاعي وزيرًا وتتبعوا الامرآ. الذين قتلوا الاشرف فقبضوا على جماعة منهم في وقامت القابهم وبعضهم قطعوا ايديهم وادجلهم وصلبوا على الجمال وطيف بهم وبقى لاجين وقراسنقر مستترين واتفق كتبغا نائب السلطنة والشجاعي وزيرها فقبضوا على شمس الدين محمد بن السلموس الذي كان وذير الاشرف وكان له عنده منزلة دفيعة وتمكن واحضر اقادبه من دمشق الى مصر وبقى منهم واحد في دمشق فكتب اليه

تنبه يا وزير الارض واعلم النك قد وطئت على الاقاعي وكن بالله معتصماً فاني الخاف عليك من نهن الشجاعي ووكن بالله معتصماً فاني السلموس تولاه الشجاعي واستصفى ماله وقتله ثم حصلت الوحشة بين كتبغا نائب السلطنة وبين الشجاعي الوزير وزل كتبغا من القلمة واستمر الشجاعي واصحابه بها فحضر كتبغا وغلب عليه وقطع وأسه وطيف به بالبلد وظهر لا جبن وقراسنقر من الاستتار وأخذ كتبغا لهما من السلطان الامان واقر لهما الاقطاعات الجليلة وكان ذلك لغرض سياسي عند كتبغا لانه في سنة عهده سنة وكان من السلطان الملك النساصر في قاعة بقلمة الجبل محجر على السلطان الملك النساصر في قاعة بقلمة الجبل وحجب الناس عنه واستحلف الناس على سلطنته وجلس على سرير السلطة ولقب نفسه الملك العسادل وخطب له بمصر والشام ونقشت السكة باسمه وجمل لاجين المذكور نائباً له في السلطة وافرج عن مهنا بن عسى واخويه وولده الذين كان الاشرف قد حبسهم كا مرا

وفي سنة ٩٥٥ ه وسنة ١٢٩٦ م خرج الملك العادل كتبغا من مصر وسار الى الشام فوصل الى دمشق وتوجه الى جهة حمص وقدم الى جوسية وهي قرية على طريق بعابك من حمص وكانت خراباً فاشتراها وعمرها فوصل اليها ورأها وعاد الى دمشق وعزل عز الدين ايبك الجموي عن نيابة السلطة بالشام وولى موضعه سيف الدن غراو مملوكه

وفي سنة ٦٩٦ ه سنة ١٧٩٧ م خرج الملك العادل كتبغا من دمشق متوجها الى مصر ووصل الى نهر العوجا فركب لاجين نائبه وانضم اليه جماعة وبغت الملك العادل في دهليزه وقتل اثنين من مماليكه وولى كنبغا هارباً راجعاً الى دمشق فالتقاه مملوكه غرلو و دخل العادل قلمة دمشق واهتم بجمع العسكر لقتال لاجين فلم يوافقه عسكر دمشق على ذلك فخلع نفسه عن السلطنة واقام في قلمة دمشق وارسل يطلب الآمان من لاجين وموضعاً يأوى اليه فاعطاه صرخد فسار اليها واما لاجين فبعد تهزيمه كتبغا نزل بدهليزه على نهر العوجا واجتمع معه الامرآء والم الاجين فبعد تهزيمه كتبغا نزل بدهليزه على نهر العوجا واجتمع معه الامرآء ولا بسلطة مماليكه عليم كا فعل بهم كتبغا فاجابهم لاجين الى ذلك وحلف لهم عليه وحلقوا له وبايعوه بالسلطنة واقب بالملك المنصور حسام الدين لاجين ثم رحل عليه وحلفوا له وبايعوه بالسلطنة واقب بالملك المنصور حسام الدين لاجين ثم رحل بالعساكر الى مصر واستقر بقلعة الجيل وارسل الى دمشق سيف الدين قبحق بالمنصوري وجعله نائب السلطنة بالشام موضع غرلو مملوك كتبغا

وفي سنة ٢٩٧ ه سنة ١٧٩٨ م جرد الملك المنصور لاجبن جيشاً كثيفاً من مصر سيره الى الشام وارسل الى عاله في الشام ان يجردوا عسكرهم وتحمل العساكر الشامية والمصرية على بلاد الارمن فسادوا الى حلب ثم اجتمعوا على نهر جيحان وشنوا الاغارات على بلاد سيس وغنموا وعادوا فأمر لاجين ان يجتمعوا أنية بحلب ويسيروا الى سيس ايضاً فسادوا الى حموص وضايقوها وكان قد اجتمع فيها من الارمن عالم عظيم ليعتصموا بها وقطع العسكر عنهم الماء فهلك اكثرهم بالعطش واخرج اهل حموص نحو الف ومائتين من النساء والصبيان فغنمهم العسكر قال ابو الفدا وفي هذه الحملة كان قسي جاريتين ومملوكاً وكان بين اولاد ليقون ملك الارمن خلاف على الملك ادى الى الحرب بينهم والى انتصاد دندين الحدهم وملكه فيهم ولما تملك ارسل الى العساكر الاسلامية يبذل الطاعة الى ما

يرسمه سلطانهم فطلب منه العسكر أن يكون نهر جيحان حدًا بين المسلمين والارمن وكل ما كان جنوبيه من البلاد والحصون للمسلمين فأجابهم الى ذلك فتسلم المسلمون مدناً وحصوناً كثيرة وجعل السلطان لاجين بعض الامرآء نائباً فيها

وفي سنة ٦٩٨ ه وسنة ١٢٩٩م وثب على الملك المنصور لاجين جماعة من الماليك الصبيان الذين اصطفاهم لنفسه فقتلوه وهو يلعب بالشطر بج بعد ان ملك ستتين وثلنة اشهر واول من ضربه منهم شخص اسمه سيف الدين كرجي وضربه الباقون بعده وساروا ليقتلوا نائبه ومملوكه منكوتمر فاستجار بسيف الدين طفجي مقدم هولاء الماليك فأجاره وحبسه في بئر ليخفيه عنهم فمضى كرجى ومعه جماعة فاخرجوه وقتلوه وفي الصباح جلس طفجي مقدم هولاء المماليك القاتلين في موضع النيابة فأمر ونهى وهناك جماعة اكبر منه فانفقت ارأوهم على الوقيعة به واعادة الملك الناصر أن قلاوون الذي كانوا قد خلعوه وارسلوه الى الكرك كما رأيت واتفق حيئذ رجوع باقي الامرآء من حملة سيس فوافق رأيهم راي الاولين فوثبوا على طفجي بالسيوف وهرب منهم فادركوه وقتلوه وقصدوا كرجي القاتل فهرب وتبعوه فقتلوه وتوجه بعض الامرآء الى الكرك فاحضروا الملك الناصر واجلسوه على سرير ملكه الذي كانوا قد ابعدوه عنه ولما استقر بالسلطنة ثانية اتفق معه الامرآء أن يكون سيف الدين سلاد نائب السلطنة وفوض نيابة السلطنة بالشام الى جمال الدين الافرم وافرجوا عن شمس الدين قراسنقر من الاعتقال فكان له نحو سنة وبعثوه الى الصبية

وفي هذه السنة اي سنة ١٢٩٩ توفي الملك المظفر صاحب حماة بعد ان ملك فيها خمس عشرة سنة وهو من البيت الايوبي ولم يبق من هذا البيت حاكم الا في حماة وانقطعت الحكومة منه بوفاته ولكن عادت اليه بعدًا كما سترى لان قراسنقر الذي كان قد توجه الى الصبيبة كما مرَّ كتب منها الى الامرآء بمصر يتضور من و

المةام بها وهي مكان وخم واتفق ذلك عند وصول خبر وفاة الملك المظفر فاعطى قراسنقر نيابة السلطنة بحماة فسار اليها قال ابو الفدا الذي كان يحق له هذا المنصب لان الملك المظفر عم ابيه قمنا بوظايف خدمته واخذ من تركة صاحب حماة ومنا اشيآء كثيرة حتى احجف بنا ووصلت المناشير من مصر الى امرآء حماة وجندها باستقرارهم على ما بايديهم من الاقطاعات فاستمرينا على ماكان بايدينا (انتهى ملخصاً عن ابي الفدا وابن خلدون وغيرها)

## ﴿ عــد ٨٨٤ ﴾ ﴿ في حملة التتر على سورية مرة اخرى ﴾

في سنة ٦٩٩ ه سنة ١٣٠٠ م حمل التر على سورية مرة اخرى وهذا ملخص ما قاله المؤرخون العرب في ذلك : في هذه السنة سار قازان بن ارغون ملك التتر بجموع عظيمة من المغل والكرج وغيرهم وعبر الفرات ووصل الى حلب ثم سار الى حماة ثم زل على وادي مجمع المروج بين حمص وحماة وسارت العساكر الاسلامية صحبة الملك الناصر حتى وصلوا الى ظاهر حمص وساروا نحو مجمم المروج وكان سلار نائب السلطنة وبيبرس الجاشنكير استاذ الدار ها المتغلبين على المملكة فداخل الامرآء الطمع ولم يكملوا عدة جندهم فنقص العسكر كثيرًا مع سؤ التدبير ونحو ذلك من الامور الفاسدة والتقي العسكران عند العصر من نهار الاربعا ٢٧ من ربيع الاول من سنة ٦٩٩ ه الموافق ٢٣ كانون الاول سنة ١٣٠٠م في شرقي حمص على نصف مرحلة منها فانكسرت ميمنة المسلمين ثم الميسرة وثبت القلب واحتاطت به التتر وجرى بينهم قتال عظيم وتأخر السلطان الى چهة حمص وادركه الليل فولت العساكر الاسلامية تبتدر الطريق وتمت بهم الهزيمة ألى ديار مصر وتبعهم التتر واستولوا على دمشق وساقوا في اثر الجفال الى غزة والقدس وبلاد الكرك وكسبوا وغنموا من المسمين الجفال شيئًا عظيماً وكان قبجق مائب إ

السلطنة بالشام والبكى الظاهري نائب السلطان بصفد ويكتمر السلحدار قد هربوا من حمص خوفاً من الملك المنصور لاجين واتصلوا بقازان ملك التتر ولما اتى الى سورية اتيا معه واخذ قبجق منه الامان لاهل دمشق وعصت عليه القلعة فحاصرها وكان النائب بها الامير سيف الدين ارحواش المنصوري فقام في حفظها اتم قيام واقام قازان بمزج دمشق المعروف بمرج الزنبقية الى ان دعاه داع فعاد الى بلاده وقرر في دمشق قبجق وجرد صحبته عدة من المغل ولما بلغ العساكر المصرية مسير قازان عن الشام خرجوا من مصرَ وخرج السلطان الى الصالحية ثم آنفق الراي ان يبقى السلطان بمصر ويسير سلار نائب السلطنة ويبرس استاذ الدار بالعساكر الى الشام فكاتب قبجق ورفيقاه المسلمين سرا ولما خرجت العساكر المصرية هرب قبجق ومن معه من دمشق وفارقوا التتر ولما راى ذلك التتر المجردون بدمشق خافوا وساروا الى بلادهم وخلا الشام منهم ووصل قبجق ومن معه الى الابواب السلطانية فاحسن السلطان اليهم ووصل سلاد وبيبرس بالعساكر الى دمشق وقردا امور الشام ورتبا في نيابة السلطنة بدمشق الامير جلال الدين اقوش الافرم على عادته وجملا قراسنقر نائب السلطنة بحلب ورتبا في بيابة السلطنة بحماة الامير كتبغا زين الدين المنصوري الذي كان سلطاناً ثم خلع واعطى صرخد

وهذا ما قاله المؤرخون الفرنج في ذلك كان التتر من زمان مديد يشنون الاغارات على سورية وقد توفي ارغون ملكهم وهو يتجهز لحملة كبرى على سلطان مصر وسورية وكان تجهيزه اوقع الرعبة في قلوب المسملين فحسبوا موته آية سموية ولطفاً من الله بهم وكان في جملة خلفاء ارغون رجل هيام بالحروب عشاق للمعالي والسودد اسمه قازان مشهور بذكائه وبسالته وكان قازان يعتد النصارى اخلص حلفائه واكثرهم امانة لملكه وكان في عسكره كثيرون من الجراكسة النصارى وعلم الصليب يسير بجانب علمه الملكي وكان له طمع كبير بامتلاك شواطي النيل والاردن

ولما كان يحدث مدناً في بلاده كان يسمها باساء مدن مصر وسورية واليهودية الى ان ساد بجيش كثيف الى سورية ولما علم بقصده ملك الارمن وملك قبرس وفرسان الهيكل وفرسان القديس بوحنا سادوا اليه وانضووا الى لوائه فكانت لهم وقمة مع عماكر المسلمين في جانب حمس انتصر بها عسكر قازان على عسكر سلطان مصر وقتل منهم كثيرين وانهزم الباقون فتتبعهم فرسان الادمن حتى البرية وملك قازان حلب ودمشق وروى هيتون المورخ الادمني ان النصارى عادوا حينئذ الى اودشليم وزار قازان معهم القبر المقدس وارسل عندئذ وفدا ورسائل الى الحبر الروماني وملوك اوروبا يطلب المحالقة معهم ويعد ان يسلمهم الارض المقدسة وقد ذكر مرسلة قازان هذه كثيرون من المورخين الفرنج فاحسن الحبر الروماني قبول وفد ملك التتر واكرم مثواهم ولكن لم يتمكن من الاجابة الى طلبهم بل اجله الى وفد ملك التتر واكرم مثواهم ولكن لم يتمكن من الاجابة الى طلبهم بل اجله الى والفيرة على ان قازان اضطر ان يعود الى بلادة ولم يستطع من خله في سورية من عسكره ان يقوى على مهاجات عسكر السلطان لهم فعادوا على اعقابهم من عسكره ان يقوى على عقاجات عسكر السلطان لهم فعادوا على اعقابهم

ثم ان قازان تجهز لحملتين اخريين على سورية ففي الاولى منهما وهي الئانية من حملاته ارسل نائبه كوتولوسا وامره باعداد الجند فجمع العسكر وانضم اليه القبرسيون وروساء فرسان الاسيبتال والهيكل وملك الارمن واكن اصاب قازان مرض فاجل هذه الحملة وانصر ف كل من محسالفيه الى محله ثم تجهز قازان لحملة ثالثة سنة ١٣٠٣ فجمع على الفرات جيشاً كثيقاً منشرًا في مسافة ثلثة ايام على الطريق ولكن سطا على بلاده اعداء يخافهم فاكره ان يعود على عقبه وابقى مع كوتولوسا نائبه اربعين الف وجل وامره ان يدخل سورية وعلك دمشق ويقهر المسلمين فدخل وقتل كثيرين واحرق البيوت والزروع وحاصر حمص املاً ان يجد فيها العسكر المصري كماكان في الحملة الاولى فلك هذه المدينة عنوة وقتل من يجد فيها العسكر المصري كماكان في الحملة الاولى فلك هذه المدينة عنوة وقتل من يجد فيها العسكر المصري كماكان في الحملة الاولى فلك هذه المدينة عنوة وقتل من يجد

وجد فيها من المسلمين ثم سار وحاصر دمشق وحول سكانها ماء النهر ليلاً الى مسكر التتر فاهلك كثيرا من الرجال والخيل واثقال العسكر وخسر ملك الارمن كثبرين من رجاله فانهزم التتر وعادوا الى الفرات فاحتملوا مشقة كبرى في عبوره من قبل اعدائهم روى كل ذلك هيتون المؤرخ الارمني الذي كان في جملة رجال هذه الحملة وتوفي قازان سنة ١٣٠٤ أنهى

# الفصل الثاني

﴿ فِي بعض مشاهير العلم الدنيويين بسورية في القرن الثالث عشر ﴾

& all and se حرفي في المشاهير السوريين ڰ⊸ نرعي سنة وفاتهم في ترتيب اسمائهم ﴿ ان الساءاتي ك

وهو دمشقى الاصل وقال فيه ابن خلكان هو أبو الحسن على بن رستم المعروف بان الساعاتي الملقب بهـاء الدين وهو شاعر مبرز في حلبة المتاخرين له ديوان شعر يدخل في مجلدين اجاد فيه كل الاجادة وديوان آخر لطيف سماه مقطعات النيل نقل عنه قوله

لله يوم في سيوط وليلة عمر الزمان باختها لا يغلط يتا بها والايل في غلوائه وله بنور البدر فرع اشمط والطل في سلك الغصون كلؤلؤ دطب يصافحه النسيم فيسقط والطير يقرأ والغدير صحيفة والريح يكتب والغمام ينقط

## وقد توفي سنة ٢٠٣ ه سنة ١٢٠٧ م

### ﴿ فتيان الشاغوري ﴾

هو الشهاب فتيان بن على الاسدي الحنفي الدمشقي المعروف بالشاغوريكان فاضلاً وشاعرًا ماهرًا خدم الملوك ومدحهم وعلم اولادهم وله ديوان شعر فيه مقاطيع حسان واقام مدة بالزبداني وله فيها اشعاد لطيفة فمن ذلك قوله في جنة الزبداني وهي تتراكم عليها الثلوج في زمان الشتاء وتنبت انواع الزهور في زمن الربيع وقد احسن كل الاحسان

قد اجمد الحمر كانون بكل قدح واخمد الجمر في الكانون حين قدح يا جنة الزبداني انت مسفرة بحسن وجه اذا وجه الزمانكلح فالثلج قطن عليك السحب تندفه والجو يحلجه والقوس قوس قزح وله وقد دخل الى حمام مأ وها شديد الحرارة وكان قد شاخ أرى ماء حمامكم كالجميم فكابد منه عنا وبؤسا وعهدي بكم تسمطون الجدي ف ما بالكم تسمطون التيوسا وتوفي بالشاغور وهي عمارة بظاهر دمشق ودفن بمقابر باب الصغير سنة وتوفي بالشاغور وهي عمارة بظاهر دمشق ودفن بمقابر باب الصغير سنة

# ﴿ الشيخ علي الطرابلسي ﴾

لم نعثر على اسمه في ما لدينا من كتب المؤرخين العرب لكن عثرنا عليه في فهرست الكتب الشرقية التي في المكتبة الماديشية للعلامة المطران اسطفان عواد السمعافي وهو الكتاب ٧٣٧ من تلك الكتب فقال ما ملخصه مقالة طبية كياوية عنوانها ذينة الحكيم لمؤلفها الشيخ علي الطرابلسي نسبة الى اطرابلس الشام وقد فرغ من تاليفه هذا الكتاب سنة ٢١٦ ه سنة ١٢١٩ م كما يظهر من الحاشية المعلقة باخر هذا الكتاب وهو مقسوم الى اربع مقالات الاولى في المعادن وتهيئتها وهو

لاستعمالُ الطبيب الثانية في ماهية الحجر الذي يسمونه حجر الفلسفة وكيفية تركيبه الثالنة في السيميا وتفسير اسرارها وهي صناعة استعملها العرب ايعرفوا امزجة الاجسام وكيفيتها زاعمين انهم يحصلون معرفة اكيدة بالمستقبلات يواسطة تركيب بعض الحروف وقلب الاسماء الرابعة في استعمال العقاقير الحيوانية على مذهب جااينوس وقد خط الكتاب المذكور سنة ١٥٥٣ رجل اسمه الشيخ صالح

## الله النابلسي كا

لم يذكره ان خلكان بل ذكره الصلاح الكتبي في فوات الوفيات فقال هو عبد الرحن بن بدر ٠٠٠ رشيد الدين النابلسي الشاعر الجيد مدح الناصر واولاده واولاد العادل قال شهاب الدين القوصي في معجمه أنشدني رشيد الدين النــابلـــى وقد رأى مليحاً مديع الصورة بين عبدين اسودين قبيحي الصورة

لله من عانت عيني محاسنه يوماً فعوذته بالله من عيني يختـ ال كالفصن تبهاً في شمائـله ما بين عبدين لون الليل عجاين فقلت والشوق يطويني وينشرني لم الق قبلك صبحاً بين ليلين فر يضحك من قولي وقال بلي كمقد رأى الناس سعدًا بين نحسين

## وكانت وفائه سنة ٦١٩ ه سنة ١٢٢٣ م ﴿ ياقوت الحموي ﴾

ذكره ابن خلكان في الوفيات فقال هو ابن عبد الله ياقوت ابن عبد الله الرومي الجنس والمولد الحموي المولى اسر من بلاده صغيرًا وابتاعه ببغداد رجل تاجر يعرف بعسكر بن ابي النصر الحموي وجعله في الكتــاب ينتفع به في تجارته وكان عسكر لا يحسن الخط ولما كبر ياةوت قرأ شيئاً من النحو واللغة وشغله أ مولاه بالاسفار في تجارته وكان يعود الى الشام وجرت بينه وبين مولاه نبوة اوجبت عتقه وأبعاده عنه فاشتغل بالنسخ بالاجرة وحصلت له بالمطالعة فوائد ثم

الوى عليه مولاه بعد مدة واعطاه شيئاً وسفره الى كيش ولما عاد كان مولاه قد توفى وكان ياةوت قد حصل شيئاً مما كان بيده فارضى اولاد مولاه وزوجته بشيءوبقيت بيده بقية جملها راس ماله وجعل بعض تجارته كتباً وتوجه الى دمشق وكان متعصباً على على وناظر بعض من يتعصب له فذكر علياً بما لا يسوغ فنار عليه الناس وكادوا يقتلونه فانهزم الى حلب ثم توصل الى الموصل ثم الى خراسان واستوطن مدينة مرو ثم تجول في كثير من البلاد وقد تقطعت به الاسباب واعوزه دني الماكل وخشن الثياب لكنه عكف على التصنيف والتأليف فصنف كتأباً سماه ارشاد الااباء الى معرفة الادباء يدخل في اربعة جلود كباد ذكر فيه اسماء كثيرين من النحويبن واللغويين والنسابين والفرآء المشهووين والاخباريين والمؤرخين واصحاب الرسائل وارباب الحطوط الى غيرهم مع ايثار الاختصار والاعجاز في نهاية الايجاز وقال قصدت صغر الحجم وكبر النفع وقال انه جمع كتـاباً في اخبار الشعرآء المتاخرين والقدماء ومن تصانيفه ايضاً كتاب معجم البلدان وكتاب معجم الشعرآء وكتاب معجم الادباء وكناب المشترك وضعاً المختلف صقعاً وهو من الكتب النافعة وكتاب المبدأ والمآل في التاريخ وكتاب الدول . ومجموع كلام ابي على الفارسي وعنوان كتاب الاغانى والمقتضب في النسب يذكر فيه انساب العرب وكتاب اخبار المنبي وكتاب من له هبة عالية في تحصيل المعارف وله رسالة بدية مسهبة الى جال الدين ابي الحسن على ابن توسف الشيباني وذير صاحب حلب يصف فيها حاله ويقص ما جرى له تترًا وشعرًا وقد أثبت ابن خلكان هذه الرسالة برمتها في ترجمة ياقوت هذا واحجمنا طولها عن نشرها وقد ولد ياقوت في سنة ٤٧٥ هـ او سنة ٥٧٥ ه (سنة ١١٧٩ او سنة ١١٨٠ م) ببلاد الروم على ما قاله هو وتوفي سنة ٢٢٦ هسنة ١٢٢٩ م في الحان بظاهر علب

وجاء في كتاب أكتفاء القنوع بما هو المطبوع انكتاب ياقوت معجم البلدان

ن الجغرافية طبعه روستنفلد الالماني في لا يبسك في ستة مجلدات من سنة ١٨٦٦ الى سنة ١٨٧٣ وكتابه المشترك وصفاً والمختلف صقعاً في الجغرافية عني بطبعه العالم المذكور ايضاً في مدينة غوتنفن سنة ١٨٤٦

### ﴿ ابن عنین ﴾

هو ابو المحاسن محمد بن نصر ابن عنين الانصارى المقب بشرف الدين الكوفي الاصل الدمشقي المولد الشاعر المشهور ولم يكن في آخر عصره من يقاس به ولم يحكن شعره مع جودته مقصوراً على اسلوب واحد بل تفنن فيه وكان غزير المادة من الادب مطلعاً على معظم اشعار العرب وكان مولعاً بالهجاء وثلب اعراض الناس وله قصيدة طويلة جمع فيها خلقاً من روساء دمشق سهاها مقراض الاعراض وكان السلطان صلاح الدين قد نفاه من دمشق لوقوعه في الناس فلما خرج منها قال

فسلامَ ابعدتم اخا ثقة لم يجترم ذباً ولا سرقا انفوا الموذن من بلادكم ان كان ينفى كل من صدقا

وطاف البلاد من الشام والعراق حتى دخل الهند واقام بها مدة ثم رجع على طريق الحجاز والديار المصرية وعاد الى دمشق وقد كتب من الهند لاخيه سامحت كتبك في القطيعة عالمًا ان الصحيفة لم تجد من حامل وعذرت طيفك في الحفا. لانه يسري فيصبح دونها بمراحل

والبيت الثاني لافي العلاء المعري استعمله مضمناً فكان احسن تضمين ولمسا مات صلاح ألدين وملك اخوه الملك العادل دمشق عاد الى دمشق من سفرته وكتب الى الملك العادل قصيدته الرائية المشهورة واولها

ماذا على طيف الاحبة ان سرى وعليهم لو سامحوني بالكرى وبعد ان وصف في هذه القصيدة دمشق وبساتينها وانهارها ونفيه عنها قال

في الغربة وما قاساه فيها

اشكو اليك نوى تمادى عمرها حتى حسبت اليوم منهسا اشهرا لا عيشتي تصفو ولا رسم الهوى يعفو ولا جفني يصافحه الكرى ومن العجائب ان يقيّل ظلهم كل الورى ونبذت وحدى بالعرا

وكان له في عمل الالغاز وحلها اليد الطولى ولم يكن له غرض في جمع شعره فلذلك لم يدونه وقد جمع له بعض اهل دمشق ديواناً صغيرًا لا يبلغ عشر ما له من النظم ومع هذا فقيه اشياء ليست له وكان من اظرف الناس واخفهم دوحاً واحسنهم مجوناً وكانت ولادته بدمشق يوم الاثنين تاسع شعبان سنة ١٩٥٥ سنة ١١٥٥ م وتوفي عشية الاثنين والعشرين من دبيع الاول سنة ١٣٠٠ هسنة ١٢٣٣ م بدمشق ودفن بمسجده الذي انشاء بارض الميزة وهي بكسر الميم قرية على باب دمشق

## ﴿ بِهِ آء الدين ابن شداد ﴾

ابو المحاسن يوسف بن دافع الاسدي قاضي حلب الملقب بهاء الدين والمعروف باين شداد الفقيه الشافعي توفى ابوه وهو صغير فنشاء عند اخواله بني شداد فنسب اليهم خدم صلاح الدين الايوبي وولاه قضاء العسكر والحكم بالقدس الشريف وكان حاضراً لما توفي صلاح الدين وتوجه الى حلب يجمع كلة الاخوة اولاد صلاح الدين وتحليف بعضهم لبعض فطلبه الملك الظاهر صاحب طب من صاحب دمشق وهو الملك الافضل فاجابه الى ذلك فولاه الملك الظاهر قضاءها ووقوفها وكانت حلب حيئذ قليلة المدارس وليس فيها من العلماء الانفر يسير فاعتنى بترتيب امورها وجمع الفقها بها وعمرت في ايامه المدارس الكنيرة وكان بيده حل الامود وعقدها في حلب ولم يكن لاحد معه في الدولة كلام وقد توفي يوم الاربعا رابع عشر صفر منة ١٣٧ ه سنة ١٢٣٥ م بحلب ودفن في تربة انشأها لنفسه قال ابن عمير صفر منة ١٣٧ ه سنة ١٢٧٥ م بحلب ودفن في تربة انشأها لنفسه قال ابن عمير صفر منة ١٣٧ ه سنة ١٢٧٥ م بحلب ودفن في تربة انشأها لنفسه قال ابن ع

خلكان حضرت الصلاة عليه ودفنه وصنف كتاب ملجا الحكام عند النباس الاحكام وكتاب دلائل الاحكام تكام فيه عن الاحاديث المستنبطة منها الاحكام في مجلدين وكتاب الموجز الباهر في الفقه وكتاب سيرة صلاح الدين الايوبي وغير ذلك وجعل داره خانقاه للصوفية لانه لم يكن له وارث

# ﴿ عبد الرحمن العسقلاني ﴾

لم يذكره ابن خلكان بل ذكره صاحب فوات الوفيات فقال عبد الرحمن بن ابي القاسم الكنافي العسقلاني ابن المسجف ولد سنة ٨٥٥ ه سنة ١٢٨٨ م وتوفي سنة ٦٣٥ ه سنة ١٢٨٨ م وكان اديباً ظريفاً خليعاً واكثر شعره في الهجو ومن شعره في مدح الكمال القانوني

لوكنت عاينت الكمال وجسه اوتار قانون له في المجلس لرأيت مفتاح السرور بكفه اليسرى وفي اليمنى حياة الانفس وله ايضاً في قوم اغنياء بخلاء

يا رب كيف بلوتني بعصابة ما فيهم فضل ولا افضال متنافري الاوصاف يصدق فيهم الهاجي وتكذب فيهم الآمال غطى الثراء على عيوبهم وكم من سؤة غطى عليها المال جبناً اذا استنجدتهم لملمة لؤما اذا استرفدتهم بحال فوجوههم غرف على اموالهم واكفهم من دونها اقفال هم في الرخاء اذا ظفرت بنعمة آل وهم عند الشدائد آل

# ﴿ عبد المحسن التنوخي ﴾

ذكره صاحب فوات الوفيات قال عبد المحسن بن حمود ٠٠٠ أمين الدين التنوخي الحلبي الكاتب المنشى البليغ ولدسنة م٥٥ هسنة ١٢٧٥ م وتوفي سنة ٦٤٣ هـ سنة ١٢٤٦ م رحل وسمع بدمشق من حنبل والكندس وغيرهما وعنى بالادب وجمع كتاباً في الاخبار والنوادر في عشرين مجلدًا روى فيه بالسند وله ديوان شعر وديوان ترسل وكتاب مفتاح الافراح في امتداح الراح ومن شعره

اشتغل بالحديث ان كنت ذا فهم ففيه المراد والايناد وكن بما قد علمته عاملاً فالعلم روح تجني منها النماد واذا كنت عاملاً وعليهاً بالأحاديث لم تمسك نار ايا نفس قد مر الكثير فاقصري ولا تحرصي لم يبق غير قليل

وله أيضاً: اقول لنفسي حين نازل لمتي مشيبي ولم يبق غير رحيلي ولا تأملي طول البقاء فانني وجدت بقاء الدهر غير طويل

# ﴿ ابن النجار الدمشقى ﴾

ذكره صاحب فوات الوفيات ايضاً قال هو ابراهيم بن سليمان ٠٠٠ بن النجار الدمشقى المجود ولد بدمشق سنة ٥٩٠ هـ ( سنة ١١٩٤ م ) وتوفي سنة ٢٥١هـ ( سنة ١٢٥٤ م ) وحدث وكتب في الاجازات وله نظم وادب وسافر الى حلب وبنداد وكان كاتباً للامجد صاحب بعلبك وتولى نقابة الاشراف بالاسكندرية ومن شعره ما قاله في اسود شائب

اين المراتب في الدنيا ورفعتها من الذي حاز علماً ليس عندهم ُ لا شك أن لذا قدرًا رأوه وما لمناهم عندنا قدر ولا لهم هم الوحوش و نحن الانس حكمتنا قودهم حيما شئنا وهم نعم وليس شيء سوى الاهمال يقطعنا عنهم لانهم وجدانهم عدم وفيهم المتعبان الجهل والحشم

يا رب اسود شائب ابصرته وكان عينيه لظى وقاد فحسبته فحماً بدت في بعضه نار وباقيه عليه رمادُ وله في تفضيل العلم على المراتب لنا المريحان من علم ومن عدم

#### ﴿ ابن ابي اليسر الدمشقى ﴾

هو تقي الدين ابن ابي اليسر اسماعيل قود باشياء كثيرة وكان جده كات الانشاء لنور الدين وكتب هو للناصر داود وكان جيد النظم حسن القول وولي بدمشق نظارة المارستان ومشيخة ام الصالح ومشيخة الزاوية بدار الحديث الاشرفية وكتب على لسان سيف الدين بن مقلد الى الملك الاشرف وكان يصل اليه عطاوه رقعة مضمونها يقبل الارض بين يدي الملك الاشرف اءز الله نصره وشرح ببقائه نفيس الدهر وصدره وينهي انه وصل الى باب مولانا كما قال المتنبي

حتى وصلت بنفس مات اكثرها وليتني عشت منها بالذي فضلا

ارجو نداك ولا اخشى المطال به يا من اذا وهب الدنيا فقد بحلا

ليلي كشعر معذبي ما اطوله اخنى الصباح بفرقه اذ اسبله ان ابعدته يد النوى عن ناظري فله بقلبي ان ترحل منزله بالماديات قد اعتدى عنى ضحى وبدا له في كل قلب ذلزله

ويرجو ما قاله في البيت الآخر

فاعطاه صلة سيئة ومن شعره

لخصنا هذا عن صاحب القوات ولم يذكر سنة مولده ولا سنة وفاته ولا شك أنه في هذا القرن الثالث عشر

﴿ عون الدين الحابي ﴾

هو سليمان بن عبد المجيد ٠٠٠ الاديب البادع عون الدين بن العجمي الحلبي ولد سنة ٢٠٦ ه سنة ١٢٥٩ م بدمشق وكان مناهلاً للوزارة كامل الرياسة لطيف الشمائل ومن شعره

لهيب الحدّ حين بدا لعيني هوى قلبي عليه كالفراشي وهما أثر الدخان على الحواشي فاحرقه فصار عليه خالآ

ومن شعره

يا سائقاً يقطع البيداء معتسفاً بضامر لم یکن فی سیره وائی انجزت بالشام شم تلك البروق رلا تعدل بلغت المني عن دير مراني وعج على دير متى ثم حي به الـــربان بطرس فالربان رباني واعبر بدير حنانيا وأتهز فرص اللذات ما بين قسيس ومطران

واستجل راحاتها تحيى النفوس اذا دادت براح شماميس ورهباني حمراء صفراء بعد المزج كم قذفت بشهبها من همومي كل شيطان سألت توماس عن كان عاصرها اجاب رمزًا ولم يسمح بتيان وقال اخبرني شمعون ينقله عن ابن مريم عن موسى بن عمران انوارها فكنوا عنها بنيران من عهد هر مسمن قبل ابن كنعان أ وهي التي عبدتها فارس فكني عنها بشمس الضحىفي قومه ماني

بانهما سفرت بالطور مشرقة وهى المدام التيكانت معتقة

#### ابن ابي اصبيعه ع

ولد في دمشق وكان ابوه بدمشق وكان عمه رئيس المستشفى لامراض العين وكان من اصدقاء ابن البيطار الاتي ذكره وكان يخرج معه الى بادية الشام في طلب النبات وتوفي في صرخد سنة ٦٦٦ ه وسنة ١٢٦٩ م وله عيون الانباء في طبقات الاطباء ذكر فيه مشاهير الاطباء والطبيعيين من كل الامم وطبع في القاهرة في حِزَيْنِ سنة ٢٣٠٠ هـ

## 🛊 ابن الحوي ک

هو عبد الرحمن بن ابراهيم ٠٠٠ الحموي الشافعي المعروف بابن البارذي قاضي حماة وابن قاضيها ولد بحماة ستة ٢٠٨ ه سنة ١٢١٢ م وتوفي سنة ٦٨٣ هـ سنة ١٢٨٠ م وكان اماماً فاضلاً فقيهاً اصولياً خيّرا وكان مشكور الاحكام وافر في الديانة محباً للفقراء درس وافتى وصنف وخرج اصحابه في المذهب وتوفي في طريق الحيج وحمل الى المدينة ودفن في البقيع • ومن شعره في القلم

ومشقق كاللحظ يحكي فعل سسس الحط الا أن هذا اصغرُ في دأسه المسود ان اجروه في الميسس للاعسداء موت احمرُ ومنه ما كتبه الى الملك المنصور صاحب حماة

خدمتك في الشباب وها مشيبي اكاد احل منه اليوم رمسا فراع لحدمتي عهدًا قديماً وما بالعهد من قدم فينسى هر بهاء الدين ابن النحاس الحلبي الله

قال فيه صاحب القوات هو محمد بن ابراهيم الامام الملامة حجة العرب بهاء الدين بن النحاس الحلبي النحوي شيخ العربية بالديار المصرية ولد بحلب سنة ١٢٧٧ ه ١٢٩٠ م وتوني بالقاهرة سنسة ١٩٨٨ ه سنة ١٢٩٩ م وأخذ العربية عن جمال الدين بن عمرون ودخل مصر لما خربت حلب وتخرج به جماعة من الايمة وكان من اذكياء بني ادم وله خبرة بالمنطق واهليدس مشهورا بالدين والصدق والمعدالة وكان له صورة كبيرة في صدور الناس معروفاً بحل المشكلات واقتني كتباً نفيسة ولم بتزوج قط وقبل فيه انه كان كثبر التلامذة كثير الذكر كثير الصلاة يسعى في مصالح الناس وكان لا يكام احدا الا بلغة العوام لا يراعي الاعراب ولا يكاد ياكل شيئاً وحده وكان ينهي عن الحوض بالعقائد وولى التدريس بجامع ابن يكاد ياكل شيئاً وحده وكان ينهي عن الحوض بالعقائد وولى التدريس بجامع ابن عصفور من اول الكتاب الى باب الوقت

ومن شعره يخاطب رضي الدين الشاطبي وقد كافه ان يشتري له قطرًا الها الاوحد الرضي الذي طال علاء وطاب في الناس نشرًا انت بحر لا غرو ان نحن وافيناك داجين من نداك قطرًا

ومن شعره ايضاً

اني تركت لدى الورى دنياهم وظلت انتظر المات وارقب وقطعت في الدنيا علائق ليس لي ولد يموت ولا عقى ال يخرب وقطعت في الدنيا علاء الدين ابو الحسن الدمشقى كا

انبأنا شيئاً من ترجمته العلامة المطران اسطفانوس عواد السمعاني في كتابه فهرست الكتب الشرقية في المكتبة الماديشية عند ذكره كتاباً له ( هو ٢٢٩ من تلك الكتب ) عنوانه شرح الاصول العامة في صناعة الطب وقال أنه كان قريشيًّا من دمشق وتوفي سنة ١٢٩٦ وان كتابه يشتمل على ادبعة اقسام الاول في اصول الطب النظري والعملي الثاني في اعداد المأكل والادوية البسيطة والمركبة والثالث في امراض كل من الاعضا الخياصة وعلل هذه الامراض واعراضها وعلاجها الرابع في الامراض التي لا تصبب جزءًا واحدًا من الجسد وعلها واعراضها وعلاجها وقد بين مؤلف هذا الكتاب في فاتحته انه اعتمد على على ابن العبــاس المعروف بالمجوسي وهو طبيب مشهور كان في اواخر القرن العاشر وقد شرح الكتاب الموسوم بالملكي وعني علاء الدين بان يطبق بين اراء ابن العباس المذكور واراء الرئيس ابن سينا حاذياً حذو ابن سينا وكان ابن العباس وابن سينا طبيبان مشهوران وكانت اراوهما غالباً متضاربة ويظهر من تاديخ الاطباء لابن جلجال ومن اقوال غيره أن العرب كانوا يرون أن أراء أبن العباس أصلح للعمل وكالام أبن سينا أفصح واحكم وهذا ما حمل علاء الدين على شرح اصول صناعة الطب على موجب راي الاثنين مما

### ﴿ محمد ابن مالك ﴾

ذكره الصلاح الكتبي صاحب فوات الوفية فقال ما ملخصه محمد بن عبدالله و بن مالك الامام العلامة الاوحد جمال الدين الطباءي الشبافعي النحوي نزيل دمشق ولد سنة ١٠٠ هسنة ١٧٠٤ م بالاندلس وصرف همنه بدمشق وحلب الى اقسان السرب حتى بلغ فيه النساية واربى على المتقدمين وكان إماماً في وآءات القرآن وصنف فيها قصيدة دالية وكان اماماً في العادلية بدمشق فكان اذا صلى فيها شيعه قاضي القضاة شمس الدين ابن خلكان الى بيته تعظيماً له واما النحو والنصريف فكان فيهما محرا لا يشق لجبه واما اطلاعه على اشعار العرب التي يستشهد بها فكان عجباً وكان الايمة الاعلام يتحيرون في امره واما الاطلاع على الحديث فكان فيه غاية وكان اكثر ما يستشهد بالقرآن فان لم يجد فيه شاهدًا عدل الى الحديث فان لم يكن فيه شاهد عدل الى اشعار العرب هذا معما كان عليه من الى الحديث فان لم يكن فيه شاهد عدل الى اشعار العرب هذا معما كان عليه من الدين والعبادة وكثرة النوافل وكال العقل وانفرد عن المفاربة بشيئين الكرم ومذهب الشافعي واقام بدمشق مدة يصنف ويشتغل بالجامع وبالتربة العادلية وصنف خلا الفيته المشهورة التي كثر شراحها كتابه لتسهيل الفوائد قد مدحه سمد وصنف خلا الفيته المشهورة التي كثر شراحها كتابه لتسهيل الفوائد قد مدحه سمد

ان الامام جمال الدين جله دب المسلاء لنشر العلم اهله الملى كتاباً له يُسمّى القوائد لم يزل مفيدًا لذي لب تامله فكل مسئلة في النحو يجمعها ان القوائد جمع لا نظير له ومن باليفه سبك المنظوم وفك المختوم وكتاب الكافية الشافية ثلاثة الاف يبت وشرحها والحلاصة ومختصر الشافية واكبال الاعلام بمثلث الكلام وفعل وافعل والمقدمة الاسدية وصنفها باسم ولده الاسد وعدة اللافظ وعمدة الحافظ والنظم الاوجز في ما يهمز والاعتضاد بالظاء والصاد واعراب مشكل النجادي وقال شرف الدين الحصني يربيه بابيات منها

بعد موت ابن مالك المفضال منه في الانفصال والاتصال

يا شتــات الاسهاء والافســال ِ وانحراف الحروف من بعد ضبط

عدم النمت والتعطف والتو م كيد مستبدلاً من الابدال الم اعتراه اسكن منه حركات كانت بغير اعتلال يالها سكنة كانت لهمز فضا اورثت طول مدة الانتصال رفسوه في نعشه فانتصبنا نصب تمييز كيف سير الجبال ارغموه في الترب من غير مثل سالمًا من تغير الانتقال ومددنا الاكف نطلب قصرًا مسكناً للنزيل من ذي الجلال يا اسان الاعراب يا جامع ال اعراب مفهماً لكل مقال

يا فريد الزمان في الظم والنثر وفي نقل مسندات العوالي

وقد طبعت الفية ابن مالك في بريس سنة ١٨٣٣ بعناية العلامة دي ساسي ثم طبعت في لا يبسك سنة ١٨٥١ بعناية العلامة ويتريسي الالماني وقد طبعت في المشرق مرارًا كثيرة وقد ترجمها الى الايطالية منذ عهد قريب المستشرق العالم فينُّو قنصل دولة ايطاليا العام الان في سورية وشرحها شرحاً وافياً ولهما في العربية عدة شروح منها شرح ابن الناظم وشرح ابن عقيل وشرح الاشموني وغيرها وقد طبعت هذه الشروح مرات ايضاً

## ﴿ جَالَ الدينِ الْحُمْوِي ﴾

ذكره ابو القدا في تاريخه سنة ٦٩٧ فقال جمال الدين محمد بن سالم بن واصل قاضي القضاة الشاغعي بحماة وكان مولده سنة ٦٠٤ ه سنة ١٢٠٨ م وتوني السنة ١٩٧ المذكورة ١٢٩٨ م وكان فاضلاً اماماً مبرزًا في علوم كثيرة مثل المنطق والهندسة واصول الدين والفقه والهيئة والتاريخ وله مصنفات حسنة منها مفرج الكروب في اخبار بني ايوب ومنهـا الامبرورية في المنطق صنفهـا للانبرور ملك الفرنج صاحب صقلية لما توجه رسولاً اليه في ايام الملك الظاهر بيبرس واختصر الاغاني اختصارًا حسناً وله غير ذلك من المصنفات قال ابو الفدا ولقد ترددت اليه بحماة مرارًا كتاب الليدس وكنت اعرض عليه ما احله من اشكال كتاب الليدس واستفيد منه وكذلك قرأت عليه شرحه لمنظومة ابن الحاجب في العروض فانه شرحها شرحاً حسناً مطولاً وصحت اسماء من له ترجمة في كتاب الاغافي وكان في سووية غير هولاه من المشاهير اضربنا عن ذكرهم خشية ملل القرآء ولانهم اقل شهرة ممن ذكرنا

# ﴿ عدد ٨٨٦ ﴾ في من عاصر هولا من المشاهير غير السوريين ﴿ فخر الدين الرازي ﴾

قال في حقه أن خلكان أبو القضل محمد بن عمر ٥٠ الطبرستاني الاصل الرازي المولد الملقب فخر الدين المعروف بابن الحطيب الفقيه الشافعي فريد عصره فاق اهل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم الاواثل وله التصانيف المفيدة في فنون عديدة منها تفسير القرآن جمع فيه كل غريب وغريبة وهو كبير جدًا لكنه لم يكمله وشرح سورة الفــاتجة في مجلد ومنها في علم الكلام المطالب العــالية ونهاية 📗 العقول وكتاب الاربمين والمحصل وكتاب البيان والبرهان في الرد على اهل الزيغ والطغيان وكتاب المباحث العمادية في المطالب المعادية وكتــاب تهذيب الدلائل وعيون المسائل وكتاب ارشاد الانظار الى لطائف الاسرار وكتاب اجوبة المسائل التجارية وكتاب تحصيل الحق وكتاب الزبدات وغير ذلك وله في الفقه المحصول والمعالم وفى الحكمة الملخص وشرح الاشارات لابن سينا وشرح عيون الحكمة وغير ذلك وفي الطلسمات السر المكتوم وشرح أسماء الله الحسني ويقال ان له شرح المعضل في النحو للزمخشري وشرح الوجيز في الفقه للغزالي وشرح سقط الزند للمعري وله مختصر في الاعجاز ومواخذات جيدة في النحــاة وله طريقة في الحلاف وله في الطب شرح الكايات لقــانون ابن سينا وصنَّف في علم الفراسة إ

وله مصنف في مناقب الامام الشافعي وانتشرت تصانيفه في البلاد ورزق منها سمادة عظيمة وهو اول من اخترع هذا الترتيب في كتبه وأتى فيها بما لم يسبق اليه وكان له في الوعظ اليد البيضاء ويعظ باللسانين العربي والعجمي ويروون عنه ملحاً ونوادر غريبة ومناقبه اكثر من أن تمدُّ وكان له مع هذه العلوم شي من النظم ومن ذلك قوله

نهاية اقدام العقول عقال واكثر سعى العالمين ضلال وارواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذّى ووبال ولم ستقد من بحننا طول عمرنا سوى ان جعنا فيه قبل وقال وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميماً مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها وجال فزالوا والجيال جيال

وكانت ولادته سنة ٥٤٤ ه سنة ١١٥٠ م بالري وتوني سنة ٢٠٦ ه سنة ١٢٠٩ م براة انتهى ما لحصناه عن ابن خلكان

وقد ذكره المطران اسطفان عواد السماني في كتابه فهرست الكتب الشرقية في المكتبة الماديشية بمعرض ذكر كتاب له في الحكمة قال أنه مقسوم الى اربعة أبواب الاؤل في السماء والعالم والثاني في التولد والنساء والثالث في ماهية الفس الناطقة والرابع في سعادتها وتعاستهـا وقال في حقه انه كان فيلسوفاً وطبيباً وفقهاً ماهرًا وذكر تقريض الجوزي المؤرخ له وروى عن قبريشيوس عدة كتب له فقال أن له من الكتب الكباب الاول في طريقة اللاهوت ( الذين يسميه المسلمون علم الكلام) العامة ٢ أحكام اللاهوت ٣ مصباح أو مشكاة اللاهوت ٤ شرح كتب ارسطوه ٥ شرح القرآن ٦ ايجاز كتاب ابن سينا في ما وراء الطبيعة مع شرح عليه ٧ حلّ الف مشكل في اللاهوت ٨ طريقة في ترتيب المجادلات ٩ السر المكتوم وذكر له هربيلوتيوس في مكتبته الشرقية ﴿ الكتب الاتي ذكرها ألم الرشاد الابصاد في لطائف الاسراد وهي شرح للاسراد الدقيقة اعتنى بان يثبت به مبادي دين الاسلام ويفسرها ألم محصل الافكاد في علم ما وداء الطبيعة واللاهوت الجدلي وقد شرحه علماء كنيرون أصول الدين وهو مقسوم الى خمسين مبحث موضوعه فلسفي لاهوتي والمبحث الاؤل يضاد به من قالوا بازلية العالم ومنه يظهر ان عقيدته لم تكن فاسدة كما تجنى عليه اعداوه وله كتاب سماه اختيادات النجومية وكتاب آخر عنوانه الادبعين في الصول الدين وكتاب اخر عنوانه المحصول هذا ما ذكره له العالم المذكود

وجا في اكتفاء القنوع بما هو المطبوع ان كتاب الرازي مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكير طبع في بولاق في ستة اجزاء من سنة ١٢٧٨ الى سنة ١٢٨٩ هم طبع بالفاهرة في ثمانية اجزآء سنة ١٣٠٩ ه وعلى الهمامش الفسير المسمى بارشاد العقل السليم لابي السعود العمادي وطبع في قسطنطينية في عدة اجزآء سنة ١٣٠٧ والرازي فخر الدين هذا هو غير ابي بكر محمد بن ذكريا الرازي وغير احمد بن فارس بن ذكريا الرازي وغير قطب الدين محمود بن محمد الرازي وغير السيد الرازي الشبعى

#### م مجد الدين ابن الأثير ﴾

قال في حقه ابن خلكان ابو السعادات المبارك بن ابي الكرم محمد ١٠٠٠ الشيباني المعروف بابن الاثير الجزري الملقب مجد الدين قال فيه ابو البركات ابن المستوفي اشهر العلماء ذكراً واكبر النبلاء قدراً واحد الافاضل المشار اليهم وفرد الاماثل المعتمد عليهم وله المصنفات البديعة والرسائل الوسيعة منها جامع الاصول في الحاديث الرسول ومنها كتاب النهاية في غريب الحديث في خمسة مجلدات وكتاب الانصاف في الجمع بين الكشف والكشاف في تفسير القرآن الكريم اخذه من تفسير النعابي والزمخشري وله كتاب المصطفى والمختار في الادعية والاذكار وله كتاب المصطفى والمختار في الادعية والاذكار وله كتاب

لطيف في صنعة الكتابة وكتاب البديع في شرح الفصول في النحو لابن الدهمان وله ديوان رسائل وكتاب الشافي في شرح مسند الامام الشافعي وغبر ذلك من الته أيف وكانت ولادته بجزيرة ابن عمر فوق الموصل سنة 350 ه سنة 1100 م واتصل بخدمة الامير مجاهد الدين قايماز وبعد وفاته خدم عز الدين مسعود بن مودود صاحب الموصل وتولى ديوان رسائله وله شعر يسير فمن ذلك ما انسده للاابك صاحب الموصل وقد زلت به بغلته وهو

ان زلت البنلة من تحته فان في زلتها عذرا حلها من علمه شاهقاً ومن ندا راحته بحرا

وكانت وفاته بالموصل سنة ٢٠٦ ه سنة ١٧١٠ م وعن اكتفاء القنوع بما هو المطبوع ان كتاب مجد الدين الموسوم بالنهاية في غريب الحديث طبع في طهران سنة ١٧٤٩ ه في جزء واحد كبير الحجم وهو معجم في الحديث وطبع ايضاً بالعاهرة سنة ١٣٠٨ واما كبابه جامع الاصول في احاديث الرسول فلم يطبع كاملاً الى الارولكن لحصه ان الربيع بكتاب وسمه بتسيير الوصول الى معرفة الاصول طبع في كاكته سنة ١٢٥٧ ه

### ﴿ عز الدين ابن الانير المؤرخ ﴾

قال في حقه ابن خلاكان هو ابو الحسن على بن ابي الكرم و و الشيباني المروف بابن الاثير الجزري الملقب عز الدين ولد في الجزيرة ونشاء بها ثم ساد الى الموصل مع والده واخويه مجد الدين السابق ذكره وضيا الدين الاتي ذكره وسكن الموصل وسمع بها وبغداد من اعلام العلماء حيثذ ورحل الى الشام والقدس وسمع فيهما من كنيربن ثم لزم بنته في الموصل منقطعاً الى التوفر في النظر في العلم والتصنيف وكان بيته مجمع الفضل لاهل الموصل والواردين اليها وكان اماماً في محفظ الحديث ومعرفه وما يتعلق به وحافظاً الواريخ وخيرًا بأساب العرب في حفظ الحديث ومعرفه وما يتعلق به وحافظاً الواريخ وخيرًا بأساب العرب في العر

واخبارهم وأيامهم ووقايعهم وصنف في التاريخ كتأبًا كبيرًا ساه الكامل ابتداء به من اول الزمان الى آخر سنة ٦٢٨ ه ( سنة ١٣٣١ م وهو الذي استشهدنا به واعتمدنا عليه مرارًا) وهو من خيار التواريخ واختصر كتاب الانساب لابي سمد عبد الكريم بن السماني واستدرك عليه في مواضع ونبه على اغلاط وزاد اشيا اهملها ابو سعد واكثر ما يوجد اليوم من هذا التصنيف المختصر وهو في ثلثة مجلدات والاصل في تمانية وهو عزير الوجود ولم ارهُ الأ مرَّة واحدة بمدينة حلب ولم يتصل الى الدياد المصرية سوى المختصر المذكور وله كماب اخبار الصحابة في ستة مجلدات كبيرة وفال ابن خلكان انه كان يتردد اليه كبيرًا اذكان في حلب وان ولادته كات سنة ٥٥٥ ه سنة ١١٦١ م بجزيرة ابن عمر وهو من اهلها وتوفى سنة ١٣٠ ه سنة ١٢٣٣ م بالموصل واما جزيرة ابن عمر مولده فقال فيها ابن خلكان لا ادري من هو ابن عمر وتميل انها منسوبة الى يوسف بن عمر النقفي امير المراقين ثم افي ظفرت بالصواب في ذلك وهو ان رجلاً من اهل بر قعيد من اعمال الموصل باها وهو عبد العزير بنعمر فاضيفت اليه ودأيت في بعض التواديخ انها جزيرة ابني عمر اوس وكامل ولا ادري ايضاً من هما ثم رايت في تاريخ بن المسوفي في ترجمة ابي السعادات المبارك ابن محمد أنه من جزيرة اوس وكامل ابني عمر بن اوس النعابي والله أعلم

وقد ذكر ابو الفدا عز الدين ابن الابر ووصفه بما وصفه به ابن خلكان وقال وهو المنقول منه غالب هذا المختصر . اي تاديحه المسهور وقد طبع كناب ابن الابر الموسوم باسد الفابة في معرفة الصحابة في القاهرة في ه مجلدات سنة ١٨٥٦ وطبع كتابه الكامل في التاريخ في ١٤ مجلدًا في لايدن ولايبسك من سنة ١٨٥١ الى سنة ١٨٥٦ عني بطبعه العلامة نور نبرغ ثم طبع في بولاق وفي القاهرة في الني عسر جرًا من سنة ١٢٩٠ الى سنة ١٣٠٣ ه وعلى هامس هذه الطبعة كاب

عجائب الآثار في التراجم والاخبار للجبرتي وطبع كتاب ابن الاثير في انساب العرب في غوتنغن سنة ١٨٢٥ م عني بطبعه روستنفلد الالماني هذا ما رواه صاحب كتاب اكتفاء القنوع بما هو المطبوع وهو ادوار بن الدكتور فان ديك وقال لابن الاثير هذا ايضاً كتاب تاريخ الدولة الاتابكية ملوك الموصل ذكر فيه الحروب الصليبية طبعت منه اجزاء مع ترجمة افرنسية بعناية العلامة جان جنس والعلامة رخود في بريس سنة ١٨٢٩

#### ﴿ ضياء الدين ابن الأثير ﴾

هو اخو مجد الدين وعز الدين السابق ذكرهما ولم يكن اقل منهما علماً واتصل بخدمة السلطان صلاح الدين الايوبي سنة ١٨٥ ثم طلبه منه ولده الملك الافضل فخيره صلاح الدين بين المقام في خدمته والانتقال الى خدمة ولده فاختار خدمة ولده ومضى اليه فاستوزره وحسنت حاله عنده ولما توفي صلاح الدين واستقل والده الملك الافضل بمملكة دمشق استقل ضياء الدن بالوزارة وصار الاء ماد في جميع الاحوال عليه ولما اخذت دمشق من الافضل وانتقل الى صرخد وكان ضياء الدين اساء السيرة مع اهل دمشق همَّ اهل دمشق بقتله فاخرج مستخفياً في صندوق وسار الى الافضل ثم صحبه الى مصر لما استدعى لنيابة ابن اخيه الملك المنصوركما تقدم ولما اخذ الافضل البلاد الشرقية خاف ضياء الدين ان يصحبه اليها لكنه عاد الى خدمته بعد ثذيتم فارقه واتصل بخدمة اخيه الملك الظاهر صاحب حلب ثم فارقه وتجول في البلاد الى ان جعل دار اقامته الموصل كاتباً لصاحبها نصر الدين مجمود ارسلان شاه ولضياء الدين من التصانيف الدالة على غزارة فضله كتابه الذي سماه المثل السائر في اداب الكاتب والشاعر وهو في مجلدين فنصدى ءز الدين او حامد المدايني لمواخذته والرد عليه وسمى كتابه والفلك الدائر على المنل السائر ولضيا. الدين ايضاً كتاب الوشى المرفوم في حل المنظوم وهو مع وجازته في غاية الحسن والافادة وله كتاب المعاني المخترعة في صناعة الانشآ وله مجموع اختدار فيه شعر ابي تمام والبحتري وديك الجن والمتنبي وهو في مجلد واحد كبير وله ديوان ترسل في عدة مجلدات والمختدار منه في مجلد واحد وكانت ولادة ضياء الدين بالجزيرة سنة ١٥٥٨ ه سنة ١١٦٣ م وتوفى ببغداد سنة ٦٣٧٠ م سنة ١٢٤٠ م

وقد طبع كتابه الوشي المرقوم في حل المنظوم فى بيروت سنة ١٢٩٨ ه وطبع كتابه المثل السائر في مصر سنة ١٢٨٢ هـ وقد انتقد هذا الكتاب الصفدي ايضاً

#### ﴿ عَمَانَ ابن الحاجب ﴾

قال فيه ابن خلكان هو عمر ابو عثمان بن عمر ١٠٠٠ المصرى الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب الملقب جمال الدين كان والده حاجباً للامير عز الدين موشك (ويروى موسك بالسين ) الصالحي وكان كردياً فاشتغل عثمان اولاً بالقرآن الكريم ثم بالفقه على مذهب الامام مالك ثم بالعربية والقراات وبرع في علومه واتفنها غاية الاتقان ثم اننقل الى دمشق ودرس بجامعها واكب الحلق على الاشتفال عليه وكان الاغلب عليه علم العربية وصنف مختصراً في مذهبه ومقدمة وجيزة في النحو (وهي المروفة بالكافية واخرى مثلها في التصريف وسهاها الشافية ) وشرح المقدمتين وصنف في اصول الفقه وكل تصايفه في نهاية الحسن والافادة وخالف النحاة في مواضع واورد عليهم اشكالات تبعد الاجابة عنها وعاد الى القاهرة والناس ملازمون له للاشتغال عليه ثم انتقل للاسكندرية الاقامة بها الى القاهرة والناس ملازمون له للاشتغال عليه ثم انتقل للاسكندرية الاقامة بها الله الفقاء فطبق ذكر ابو الفدا أنه اختصر كتاب الاحكام للآمدى في اصول الفقه فطبق ذكر ابو الفدا أنه اختصر كتاب الاحكام للآمدى في اصول الفقه فطبق ذكر ابو الفدا أنه اختصر كتاب الاحكام للآمدى في اصول الفقه فطبق ذكر العرائين اي الكافية ومختصره في اصول الفقه جميع البلاد خصوصاً بلاد العجم الكانين اي الكافية ومختصره في اصول الفقه جميع البلاد خصوصاً بلاد العجم الكتابين اي الكافية ومختصره في اصول الفقه جميع البلاد خصوصاً بلاد العجم الكتابين اي الكافية ومختصره في اصول الفقه جميع البلاد خصوصاً بلاد العجم المنتفل الكانية ومختصره في اصول الفقه جميع البلاد خصوصاً بلاد العجم المناه المناه المنه المنتفرة ومختصرة المناه المنتفرة و المناه المناه

واكب الناس على الاشتغال بهما الى زماننا هذا وله غيرهما عدة مصنفات

وعن اكتفاء القنوع ان لحسين ابن احمد الشهير بريني زاده من اهل القرن الناني عشر للهجرة شرحاً بصفة اعراب الكافية سماها الفوئد انشافية على اعراب الكافية فرغ من تبيضه سنة ١١٦٨ه سنة ١٧٥٤م وطبع بالقسطنطينية سنة ١٢٣٥ هـ سنة ١٢٥١ ه دون ذكر محل الطبع وطبعت الكافية مع الاعراب في القاهرة وللنلاجامي الذي توفي سنة ٨٩٨ ه بهرات شرح مطول على الكافية سماه الفوائد الضافية طبع في الهند سنة ١٢٨٦ه وفي القسط طينية سنة ١٢٨٧ وللرضي الاستربادي الذي توفي سنة ٦٨٦ ه شرح مطول على الكافية يعرف بشرح الرضي طبع في جزئين في الهند سنة ١٢٨٠ ثم في القسطنطينية سنة ١٢٧٥ مع حواش على الهامش وطبعت الشافية في التصريف في الهند سنة ١٢٧٨ مع شروح لها ثم في القسطنطينية سنة ١٣٠٣ وروى المطران اسطفانس عواد في فهرست المكتبة الماديشية ان فيها كتاب الكافية مطبوعاً بالعربية برومة سنة ١٥٩٧ وتسخة اخرى مع ترجمها الى اللاّينية انتي وضعها توما اوربانيوس وطبعت في لايد سنة١٦١٧ثم بريسسنة١٦٣٨

﴿ ان اليطار ﴾

هو ابو محمد ضياء الدين عبد الله ابن احمد المعروف بابن البيطار الانداسي اشتهر كثيرًا بعلم النبات وجال في كثير من الافاق للبحث عن النبات والاستطلاع على خواصه حتى عدوه من احسن موافي العرب في علم النبات واقام مدات في مصر وسورية وكان من اصحاب ابن ابي اصيبعة صاحب طبقات الاطباء ولابن البيطار عدة مصنفات في الطب منها المغني وهو مرنب على احرف الهجاء وكتأب مداواة الاعضاء وله في النبات كتاب الادوية المفردة المعروف بمفردات ابن البيطاد وهو معجم في النبات وهو اشهر كتبه وطبع في جزئين ببولاق سنة و١٧٩١ه معنوناً الجامع لمفردات الادوية والاغذية وقد اخذ ابن البيطار عن مصنف ديوسقوريدس اليوناني العين ذربي وتوفي بدمشق سنة ٦٤٦ ه سنة ١٧٤٨ م وقد ذكر المطران اسطفانس عواد السمعائي كتاب مفردات ابن البطار في فهرست الكتب الشرقية بالمكتبة الماديشية وقال في حقه انه كان فيلسوفاً ماهراً جداً بعلم النبات وطاف اربع قارات العالم للبحث عن النبات واختبار خواصه لكنه قال انه توفي في ملاكا مدينة مولده في التاريخ الذي ذكرناه لا في دمشق كما مر ونحن نعول على هذه الرواية اكثر من الرواية التي ذكرناها قبيل هذا

#### ﴿ المِآء زهير ﴾

ذكر ترجمته ابن خلكان فقال هو ابو الفضل زهير بن محمد بن على ٥٠٠ المهلبي المتكي الملقب بهاء الدين من فضلاء عصره واحسنهم نظماً ونثراً وخطاً واكثرهم مرؤة اتصل بخدمته السلطان الملك الصالح ابن الملك الكامل بالديار المصرية وتوجه بخدمته الى البلاد الشرقية ولما ملك الملك الصالح دمشق انقل اليها في خدمته ولما خرجت عنه دمشق وخانه عسكره وهو على نابلس وقبض عليه ابن عمه الملك الناصر صاحب الكرك استمر البهاء زهير بنابلس ولم يتصل بغيره ولما ملك الملك الصالح الديار المصرية عاد البهاء زهير الى خدمته قال ابن خلكان كنت اتشوق ان اجتمع به واسمع منه فاجتمعت به بالقاهرة ورايته فوق ما سمعته عنه وانشدني كثيراً من شعره ومن ذلك قوله

يا روضة الحسن صلي فما عليك ضير فهل رأيت روضة ليس لها زهير ومنه ايضاً كيف خلاصي من هوى مازج روحي واختلط وتابه افيض في حبي له وما انبسط يمر بي متلفتاً فهل رأيت الظبي قط وقد توفي البهاء زهير سنة ٦٥٦ ه سنة ١٢٥٨ م

#### 🛊 عمر ان القارض 🏚

قال فيه ابن خلكان هو ابن حفص وابو القاسم عمر بن ابي الحسن على الحموي الاصل المصري المولد والدار والوفاة المعروف بابن الفارض له ديوان شعر لطيف واسلوبه فيه رائق ظريف وله قصيدة مقدار ست مئة بيت مشتملة على اصطلاح الصوفية ومنهجهم وما الطف قوله من جملته قصيدة طويلة

اهلاً بمن لم اكن اهلاً لموقفه قول المبشر بعد اليأس بالقرج لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت ثم على ما فيك منءوج

وله من قصيدة اخرى

لم اخل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الحيال المرجف واسال ُنجومالليل هلزار الكرى حفني وكيف يزور من لم يعرف وعلى تفنن واصفيه يوصفه يفني الزمان وفيه ما لم يوصف

وله ذو بيت ومواليا والغاز . جاور بمكة زماناً وكان حسن الصحبة محمود العشرة وكانت ولادته في الرابع من ذي القعدة سنة ٥٧٦ ه سنة ١١٨١ م بالقاهرة وتوفي في الثاني من جمادي الاولى سنة ٦٣٣ ه سنة ١٢٣٥ م ودفن بصفح المقطم وقد طبع ديوانه المشهور مرارًا منهـا في بولاق في جزئين سنة ١٣١٠ هـ مع شرحين عليه الاول شرح لغوي للبوريني الذي توفي سنة ١٠٣٤ هـ والاخر شرح صوفي لعبد الغني النابلسي الذي توني سنة ١١٤٣ هـ وطبع ايضاً في بريس مع الشرحين المذكورين سنة ١٨٥٥ م وطبع في بيروت مرارًا وطبعه في مرسيليا الكنت رشيد الدحداح سنة ١٨٥٣ مع خلاصة من الشرحين

#### ﴿ ان خلكان ﴾

هو احمد ن محمد بن ابي بكر بن خلكان البرمكي الملةب شمس الدين صاحب وفيات الاعيان الذي اعتمدنا عليه غالباً في تراجم المشاهير الدنيوين قال عن نفسه

في ترجمة زينب بنت الشعري ، مولدي يوم الحنيس بعد صلوة العصر حادي عشر شهر دبيع الآخر سنة ٢٠٨ ه (سنة ١٢١٢ م) بمدينة اربل بمدرسة سلطانها الملك المعظم مظفر الدين ابن ذين الدين رحمهما الله تعالى وكان فاضلاً عالماً تولى القضاء بمصر والشام وله مصنفات جليلة منها وفيات الاعيان في الناريخ وغيره وتوفي سنة ٦٨١ ه سنسة ١٢٨٢ م بدمشق وقد طبع كابه وفيات الاعيـــان العلامة ا روستنفلد الألماني في ثلاثة عشر جزءًا في غوتنفن من سنة ١٨٤٠ الى سنة ١٨٦٦ وهذه الطبعة هي التي اعتمدنــا عليها وطبع ايضاً في بريس من سنة ١٨٣٨ الى سنة ١٨٤٧ وطبع مرة اخرى في ريس سنة ١٨٦٨ وطبع في بولاق سنة ١١٧٥ه وسنة ١٢٩٩ م ثم في القاهرة سنة ١٢١٠ وقد ذكر له صاحب فوات الوفيات كثيرًا من مقاطيع الشعر منها

يا رب ان العبد مخفى عيبه فاستر بحلمك ما بدا من عيبه لذنوبه فاقبل شذاعة شيبه اماتستحي من فرط تهك والعجب

ولقد آناك وما له من شافع ومنها يا معرضاً عنى بنير جنايةٍ ومنها سلوتك فاصنع ما تشاه فانه محاكثرة التقبيح حبك في قلبي

#### 🚁 اليضاوي 🦫

هو ناصر الدين عبد الله الاشعري العقيدة ولد في البيضا ببلاد فارس وتولى القضا في شيراز والتي دروساً في عدة مدن وتوفي في تبريز سنة ٦٨٥ ه سنة ١٢٨٧م وفي رواية اخرى سنة ٦٩٢ ه سنة ١٢٩٢ م وله في التوحيد كتاب طوالع الانوار طبع مع شرح له بمطبعة حجرية في القسطنطينية واشهر كتبه تفسير القرآن الذي سهاه انوار التنزيل واسرار الناويل اعتنى بطبعه العلامة فلايشر الالماني في سبعة اجزاً في لايبسك سنة ١٨٤٨ ووضع فل الالماني لهذه الطبعة فهرستاً وافياً طبع في لايبسك سنة ١٨٧٨ م ولشهاب الدين الحفاجي ( الذي توفي سنة ١٠٢٩ هـ ) حاشية

على هذا الكتاب عنونها عناية القاضي وكفاية الراضي طبعت في ٨ اجزاء ببولاق سنة ١٢٨٣ ولشيخ زاده الحاشية على البيضاوي طبعت في ثلثة اجزاء ببولاق سنة ١٢٦٣ وله حواش اخرى

وذكر العلامة المطران اسطفانس عواد السمعاني في فهرست المكتبة الماديشية تصانيف البيضاوي فقال الاول تفسير القرآن عنونه انواد التنزيل واسراد التاويل جمع فيه في مجلدين تفاسير كثيرين ممن تقدموه الثاني مقالة في اركان دين الاسلام وعقائده والثالث كتاب في التاريخ ساه نظام التواديخ والرابع كتابه المسمى طوالع الانواد وهو فلسفي ديني وقد شرحه شمس الدين الاصفهاني ومنه نسخة في مكتبة بريس الماكية في عد ٢١٠ وهذه النسخة خطت سنة ١٣٤٨ كما يظهر من الذيل المملق باخرها

# القسمر الثاني

﴿ فِي تَارِيخِ سُورِيةِ الديني فِي القرنِ الثالث عشر ﴾

# الفصل الاول

﴿ في بطاركة انطاكية واورشليم من الشرقيين والغربيين ﴾ ﴿ عــد ٨٨٧ ﴾

صع في بطاركة انطاكية في القرن الثالث عشر كره و المحادث المالي عشر بذكر توادورس فرغنا من تاريخ بطاركة انطاكية في القرن النالث عشر سقياً غامضاً ولذلك في بلسامونوارى تاريخ هولاً البطاركة في القرن النالث عشر سقياً غامضاً ولذلك في

تلجئني الحال الى الاكتفاء يتلخيص ما رواه لكويان في مصنفه الموسوم بالمشرق المسيحي عن بطاركة انطاكية في هذا القرن قال كان بعد توادورس بلسامون في كرسى انطاكية يواكيم الأول ثم هيادوتاوس ثم سمعان النالث ثم داود فقد رأيت في الجدول الواتيكاني الذي ارسلت الي خلاصته ان يواكيم خلف توادورس بلسامون تم خلف هیاروآاوس یواکیم ثم خلف اتناسیوس هیاروتاوس وقد صرح کاتب الجدول المذكور بأنه لا يعلم متى جلس هولاً ، البطاركة على كرسي انطاكية مع بذله قصارى الجد للاطلاع على ذلك ولهذا اظن أن اتناسيوس الذي ذكره صاحب الجدول الواتيكاني هنا ليس هو الا اتناسيوس الذي ذكرناه قبلاً في جملة بطاركة انطاكية في القرن الثاني عشر ورأيت في الجدول العربي الذي وضعه السمعانيان يواكيم خلف بلسامون ودورو اوس خلف يواكيم (واظن ان دورو تاوس هذا الذي ذكره السمعاني انما هو هياروتاوس الذي ذكرناه نقلاً عن الجدول الواتيكاني ) وكان بعد دوروتاوس سممان يوليانوس واتناسيوس انتهىكلام السمماني ثم قال لكويان واما داود الذي ذكرته انفاً فقد يكون له اسمان ولا اشك في انه جلس على كرسي انطاكية بعد بلسامون وقبل اوتيميوس الاتي ذكره ثم ارتقى الى كرسي انطاكية بعد هولاء اوتيميوس الاول ثم توادوسيوس الحامس ثم ارسانيوس ثم كيراس الثاني ثم ديوانيسيوس الاول ثم كيرلس الثالث ثم ديوانيسيوس الثاني ثم صفرونيوس ومما يبعث على العجب ان مؤلف الجدول الواتيكاني لم يذكر هولاء البطاركة الثمانية ولم يذكر خلفاً لا ثناسيوس المذكور آنفاً الا اغناطيوس الذي كان في القرن الرابع عشر مع أنه قد حقق علماء بركن الى روايتهم أن هولاء البطاركة التمانية جلسوا على كرسي انطاكية ومن هولاء العلماء نيكوفود كاليستس فانه اورد اسمأ هم في الكتاب الرابع عشر من تاريخه وقال ان اربعة بطاركة من هولا. نقلوا يرمن كراسي اسقفية الى الكرسي البطربركي الانطاكي اي ان اوتيميوس نقل من كرسي

اطرابلس وكيرلس الناني تقل من كرسي صور ثم خلقه ديوانيسيوس الأول منتقلاً من كرسي بومبايوبلي وخلف كبراس النالث ديونيسيوس الماني وكان اسققاً على المصيصة وكان شهيراً وروى جيورجيوس باخميرس ( في ك 7 من تاريخه فصل ٥) ان اويميوس الاول لم يخلفه ارسانيوس كما روى بعضهم بل خلقه توادوسيوس وكان واهباً فان اويميوس لما علم بدنو وفاته اوعز الى توادورس اسقف عين زوبة ان يجمع الاساقفة ويقترعوا بحيانه على من يخلفه بعد مماته فقملوا ولذلك لم يكن بعد وفاة اويميوس من مخالف لانتخاب ديونيسيوس الثاني وهذا البطريرك قد ساعد على انحاد كنيسة الروم بالكنيسة الرومانية فى ايام الملك ميخائيل باليالوغوس ثم يقول باخميرس ان ديوانيسيوس هذا تنزل عن البطريركية فاختار اكايرس انطاكية وسائيس باسانيوس وبعد وفاة ارسانيوس انقسم الاساقفة فاختار اساقفة كيليكة ديونيسيوس اسقف باميا يابولي واخبار اساخة سورية كيراس الثاني رئيس اساقفة كيليكة ديونيسيوس الكويان كلامه بقوله واما كيرلس الناك وديونسيوس الساني وصفر ونيوس الذين ذكرهم نيكوفور كاليستوس فلم اجد لهم ذكرا في ما طالعته من الكتب ويظن ان ذكرهم نيكوفور كاليستوس فلم اجد لهم ذكرا في ما طالعته من الكتب ويظن ان هذا الترن انقضى في مدة هولاء البطاركة

#### € all M

◄ في طاركة اورشليم في القرن الثالث عشر >٥٠٠

فرغنا من الكلام على بطاركة اورشليم في القرن النافي عشر بذكر توافان الاول و غاهر ان كرسي اورشليم لم يقم عليه بطريرك بعد وفاة توافان المذكور في اوائل القرن الثالث عنسر الى نحو سنة ١٣٦٠ فلا نرى لكويان ذكر بعد توافان الاغريغوريوس الماني وقال ان هذا صبر بطريركاً في ايام الملك ميخائيل باليولوغوس والموكد ان هذا الملك جلس على منصة الملك في نيةية سنة ١٢٦٠ واسترد قسطنطينية من الملك بودوين الماني اخر ملوك اللاتين فيها سنة ١٢٦١ وعني باقامة غريغوريوس

المذكور بطريركاً على اورشليم والمأنا لكويان ان لهذا البطريرك كتاباً يرد به رأي يوحنا بكخوس الذي كان يدافع عن تعليم الكنيسة الغربية واللاتين وان هذا الكتاب في المكتبة الملكية في بريس

ثم توفي غريفوريوس الثاني في ايام الملك ميخائيل ايضاً ولا نعلم باية سنة كانت وفاته لان الملك ميخائيل استقر على منصة الملك الى سنة ١٢٨٧ وخلفه ابنه اندرونيكوس الثاني وبعد وفاة غريغوريوس صير باسيليوس الثالث بطريركاً على اورشليم ولما كان باسيليوس في القسطنطينية عاون على اصلاح الروم مع الكنيسة اللاتينية ولما عاد الى كرسيه في اورشليم قتل في مدة الحروب التي كانت وقتئذ بين المسلمين والفرنج روى ذلك الاتيوس في حكتاب رده على هوتينجاروس صفحة ٥٧٥

وبعد مقتل باسيليوس صير بطريركاً على اورشليم تادي الفرمي فان في المكتبة الملكية ببريس كتاب مخطوط عنوانه تادي الفرمي بطريرك اورشليم ردًا على اليهود كتبه نحو سنة ١٢٩٨ في ايام الملك الدرونيكوس الثاني

#### € M9 Le >

و الفرن الثالث عشر كلات واورشليم من اللاتين في القرن الثالث عشر كلات اما انطاكية فقد صير بطرس الاول بطرير كا عليها سنة ١٢٠٠ ولما تولى ديموند كنت اطرابلس الطاكية كان خصام شديد بينه وبين هذا البطريرك فسجنه وتوفي في السجن كما يظهر من رسالة كتبها البابا اينوشنسيوس الثالث في ١٢ تموز سنة ١٢٠٨ وخلفه بطرس الثاني واثبته البابا اينوشنسيوس الثالث المذكور واوصى بطاعته واحترامه وقد اعاقه المرض عن أن يشهد المجمع اللازاني الرابع الدي عقده البابا اينوشنسيوس الثالث سنة ١٢١٥ كما يظهر من رسالة انفذها البابا انوريوس الثالث الى مجمع كنيسة انطاكية وفرغ كرسي ومن رسالة انفذها البابا انوريوس الثالث الى مجمع كنيسة انطاكية وفرغ كرسي ومن رسالة انفذها البابا انوريوس الثالث الى مجمع كنيسة انطاكية وفرغ كرسي

انطاكية من بطريرك الى سنة ١٧٦٩ وكان يديره كاهن اسمه بطرس من كابوا فرقاه البابا المذكور الى مقام الكردينالية واقام على الكرسي الانطاكي ديناريوس احد كهنة الكنيسة الرومانية ثم توفي ديناريوس سنة ١٣٢٦ وخلفه على الاظهر روبرتوس فدبر مهام هذا الكرسي من سنة ١٣٢٦ او سنة ١٢٢٧ الى سنة ١٣٤٦ وتوفي برومة وخلفه ايليا من رهبانية القديس عبد الاحد وبعد وفاته صير كويستيانوس من هذه الرهبانية بطريركا على انطاكية واستمر على كرسيها الى سنة ١٢٦٨ حين قتله عسكر الملك الظاهر بيبرس وهو على المذبح لابس حلة التقديس عند امتلاكهم انطاكية في شهر ايار سنة ١٢٦٨ المذكورة واستمر الكرسي الرسولي المى اليوم يسمى على انطاكية بطاركة شرفاً يقيمون برومة فلا محل لذكرهم في تاريخ سورية

اما اورشليم فيظهر آنه بعد وفاة مونوماكوس بطريركها سنة ١٢٠٢كما ذكرنا في تاريخ القرن النافي عشر أختير بطريركا لها البرتس سنة ١٢٠٤وكان اسققاً بايطاليا وببته البابا ابنوشنسيوس الثالث ولهذا البابا عدة رسائل الى هذا البطريرك الذي كان محبوباً موقرًا حتى كان المسلمون انفسهم يحبونه ولكن اغتاله دجل شرير كان البطريرك يونبه على فظائع ارتكبها بينما كان في طواه حافل يوم عيد ارتفاع الصليب سنة ١٢٦٤ وانتخب بعده كونادوس ويسمّى لونادوس وكان استفاً على عكا ودوى بعضهم ان الذي انتخب بعد البرتس انحا هو رود ولفوس وصحح لحويان ان المنتخب هو كوتاروس لكنه لم يكن اسقفاً على عكا بل كان اسقفاً على بيزا اتى مع جماعة من ابناه ابرشيته لنجدة الفرنج بفلسطين فانتخب بطريركاً لاورشليم سنة جماعة من ابناه ابرشيته لنجدة الفرنج بفلسطين فانتخب بطريركاً لاورشليم سنة جيرالدوس وفي ايامه اتى فريدريك الثاني عاهل المانيا الى فلسطين فشكا البطريرك الى الملين فاستدعاه البابل الى الحبر الروماني بانه كان يعيبه بعقده الهدنة مع سلطان المسلمين فاستدعاه البابل الى الحبر الروماني بانه كان يعيبه بعقده الهدنة مع سلطان المسلمين فاستدعاه البابل الى الحبر الروماني بانه كان يعيبه بعقده المهدنة مع سلطان المسلمين فاستدعاه البابل الى الحبر الروماني بانه كان يعيبه بعقده الهدنة مع سلطان المسلمين فاستدعاه البابل الى الحبر الروماني بانه كان يعيبه بعقده الهدنة مع سلطان المسلمين فاستدعاه البابل الى الحبر الروماني بانه كان يعيبه بعقده المهدنة مع سلطان المسلمين فاستدعاه البابل الى الحبر الروماني بانه كان يعيبه بعقده المهدنة مع سلطان المسلمين فاستدعاه البابل المحبورة المحدودي المحدود المحدو

ونبهه أن لا يتداخل باعمال هذا الملكورفع عنه قصادة الكرسي الرسولي بفلسطين وعهد بها الى البطريرك الانطاكي ثم توفي رودولفوس سنة ١٣٣٩ وبعد وفاته طلب مجمع كنيسة اورشليم الى البابا ان يرسل اليهم الكردينال يعقوب دي فترى الذي كان قبلاً اسقفاً على عكا وهو صاحب التاريخ المشهور فلم يجب البابا غرينوريوس التاسع الى طابهم ونصب بطريكاً على اورشليم ساه بعضهم دوبرنس وبعضهم كويدن وتوفي سنة ١٢٥٤ وخلفه يعقوب وكان افرنسياً اختاره البابا اسكندر الرابع وعهد اليه بالقصادة في سورية وروى مكمل تاريخ غوليلموس انه اتى الى عكا سنة ١٢٥٦ وعاد الى المغرب سنة ١٢٦١ وتوفي الحبر الروماني فانتخب يعقوب بابا وسمى اوربانوس الرابع وتوفى سنة ١٢٦٤ وكان قد انتخب لبطريركية اورشليم برتلماوس من رهبانية القديس عبد الاحد فأبي قبول البطريركية فانتخب امبرتوس الرئيس العام لهذه الرهبانية فاستعفى ايضاً فعدل عنه الى غولياءوس وكان استفاً على اجان فسار الى عكا سنة ١٢٦٣ ومضى الى قبرس سنة ١٢٦٧ فتوج اوغوس لوسنيان ملكاً عليها ثم توفي سنة ١٢٧٠ وخلفه توما وكان من الرهبانية المذكورة وكان البابا اسكندر الرابع قد جمله قاصدًا في سورية كلها فجعله غرينوريوس العاشر بطريركاً على اورشليم سنة ١٣٧٢ وقاصدًا في اصقاع المشرق وروى مكمل تاريخ غوليلموس أنه توفي عند وصوله الى عكا سنة ١٢٧٧ وقيل بل بقي حيًّا الى سنة ١٢٧٧ فانتخب خافاً له ایکلاریوس رئیس اساقفة نابولي فلم یثبته البابا نیقولاوس الثالث بل انتخب مكانه توحنا رئيس الرهبآنية المذكورة فاستعفى فعدل البابا الى انتخاب الميا سنة ١٣٧٩ ونرى كوفرىدوس اسقف حيرون (الحليل) يسمى نفسه نائب ابليا بطريرك اورشليم في رسالته الى ادوار الاول ملك انكلترا وتوفي ايليها سنة ١٢٨٧ او سنة ١٢٨٨ فاختار البابا نيقولاوس الرابع نيقولاوس الافرندي من رهبانية القديس عبد الاحد بطريركاً على اورشليم وعهد اليه بالقصادة في سورية وفلسطين وقبرس ﴿ ولمسا حاصر السلطان الملك الاشرف عكا وفتحها سنة ١٢٩١ والح الفريج على البطريرك ان يفر بسفينة واكرهوه ان ينزل بها وداى كثيرين يرمون بانفسهم في البحر فأخذ منهم معه من لا تطبق السفينة حملهم فغرقت السفينة بهم جميعاً واخاد حيئلذ البابا شالستينوس الحامس دودولفوس الثاني بطريركاً على اورشليم وكان رئيساً اقليمياً في الارض المقدسة وتوفي سنة ١٣٠٤ (انتهى ملخصاً عن المشرق المسيحي للكويان مجلد ٣) واستمر الكرسي الرسولي يسمى بطاركة شرفاً على اورشليم الى هذا القرن حين حسن للبابا بيوس التاسع ان يقيم بطاركة اورشليم فيها ويدبرون اللاتين سكان هذه البطريركة فسمى السيد يوسف فالركا بطريركاً مقيماً في اورشليم سنة ١٨٤٧ واتى اليها سنة ١٨٤٨

# القصل الثاني

﴿ فِي المشاهر الدينيين في القرن النااث عشر ﴾

# ﴿ عـد ٨٩٠ ﴾ ﴿ عَرينوريوس ابن العبري المعروف بابي الفرج ﴾ •

ولد غريفوريوس ابن العبري سنة ١٥٣٧ لاسكندر الموافقة سنة ١٣٢٧ للميلاد في ملطية حاضرة ادمينيا الصغرى على ضفة الفرات وكان ابوه يسمى اهرون او هرون وروى ربنودوسيوس (في كتابه في الليتورجيات صفحة ٤٦٩) انه وجد في نسخة لاحد كتب ابن العبري في بريس انه كان ابن اخي البطريرك ميخائيل الكبير بطريرك اليعاقبة الذي ذكرنا ترجمته وكان ابوه طبيباً ماهراً وله خبرة بالفلسفة في المحديد العاقبة الذي ذكرنا ترجمته وكان ابوه طبيباً ماهراً وله خبرة بالفلسفة في المحديد المعاقبة الدي المحديدة المعاقبة المحديدة المعاقبة الدي المحديدة العاقبة الدي المحديدة المعاقبة الدي المحديدة المعاقبة المحديدة المعاقبة المحديدة المعاقبة المحديدة المحديدة المعاقبة المحديدة المعاقبة المحديدة المعاقبة المحديدة المحددة المحددة

فلقن ابنه مبادي العلوم ثم دفعه الى عالم بارع في مدينته فقراء عليه اللفات السريانية والعربية واليونانية فبرع فيها ثم أنكب على درس الفلسفة واالاهوت فحاز قصبات السبق على اقرآنه ثم عكف على درس الطب آخذًا عن ابيه وغيره وفي سنة ١٢٤٢ لما فتح التتر اسيا الصغرى واقبلوا نحو ملطية همَّ ابوه ان يهرب باهل بيته فعدل التر حيئذ عن الدخول الى ملطية لكنهم عادوا اليها سنة ١٧٤٣ وخربوها فرحل هرون واولاده الى انطاكية فسكنوها كما روى ابن العبري نفسه في كسابه تاريخ الدول ( صفحة ٤٤١ ) واستأذن ابن العبري اباه بهجر العالم وانقطع الى التسك والانفراد في مغارة بجبل انطاكية فاقام على ذلك سنة ثم خرج الى طرابلس الشأم قاصدًا يعقوب احد مشاهير النساطرة الذي كان مدرس العلوم الادبية والرياضية والطبية فتتلمذ له وتعارف هناك بصليبا وجيه ابن يعقوب من ماته فاشتغلا مدة على العالم النسطوري وبرعا واستقدمهما اغناتيوس سابا بطريرك اليعاةبة ورقاهما الى دوجة الاسقفية سنة ١٧٤٦ وجعل صليبا اسقفاً على البعاقبة بعكا وابن العبري استفاً على جوباس (مدينة صغيرة من اعمال ملطية) الا أنه لم يقم هناك سوى سنة واعتزل هرون اسقف لاقابين الاسقفية فنقل البطريرك اغتياتيوس المذكور ان العبري الى اسقفية لاقابين وهي في جوار جوباس واستمر في هذه الاسقفية خمس سنين ومات البطريرك اغنىاتيوس سابا سنة ١٢٥١ فكان في الملة اليعقوبية شقاق فاختار بعضهم خليفة له دنونيسيوس عنجور اسقف ملطية واختسار آخرون المغريان يوحنا بن المعدفي وكان ابن العبرى من مريدي ديونيسيوس واستمر الشقاق الى سنة ١٢٦١ حين قتل ديونيسيوس وكان في كرسي حلب في تلك المدة باسبليوس صليباً (وهو صليباً وجيه رفيق ابن العبري في اطرابلس سمى بعد تسقفه باسيايوس) فرقاه ابن المعدني الى مقام المفريان وسمى اغنـاتيوس واقام خافةً له فى حلب متى الجومي فارسل ديونيسيوس البطريرك ابن العبري الى حلب فصار استفان لكرسي واحد وسمع المفريان اغناتوس المذكور بذلك فقدم الى حلب واخذ يعاكس ابن العبرى واعتضد عليه بالملك الناصر صاحب حلب حتى اضطر ابن العبرى ان يتمزل الى بيت ابيه الذى كانقد نقل سكنه الى حلب ثم سار ابن العبرى الى السلطان في دمشق فاخذ برآة لديونيسيوس عنجور بطريركه وامرًا لصاحب حلب ليأخذ بناصر ابن العبرى فسلمه صاحب حلب كنيسة اليعاقبة في هذه المدينة فاستبد في رعاية ابن العبرى فسلمه صاحب حلب كنيسة اليعاقبة في هذه المدينة فاستبد في رعاية ملته فخرج المفريان من حلب واتي فسكن اطرابلس متعاطياً فن الطب الى ان توفى سنة ١٢٥٨

ولما قتل ديونيسيوس البطريرك سنة ١٢٦١ كما مر ادى ابن العبرى فروض الطباعة الى يوحننا بن المعدني وحظى عنده وهم بترقيته الى مقيام المفريان فعياجله الموت سنة ١٢٦٣ وانتخب مكانه يشوع رئيس دير الجويقات وسعى اغناتيوس وهو الشالث من بطاركتهم بهذا الاسم فرقى ابن العبرى الى مقام المفريان سنة ١٢٦٤ وهذه الكلمة سريانية معناها المثمر او المصدر اشارة الى ما يصدره من النمار الروحبة فلما انتشرت شيعة اليعاقبة في المشرق وكان بطاركتهم يقيمون بانطاكية رأوا انه لا بدلهم من نائب يقوم مقامهم في العراق والجزيرة فاوجدوا رتبة مفريان وهي بمعنى الجائليق او الكاتوليكس اى الاسقف المام او كبير الاساقفة وقد ذكر ابن العبرى ترقيته الى رتبة مفريان المشرق في القسم الثاني من تاريخه السرياني صفحة ٣٣٥ ثم ذكر في القسم الرابع منهذا التاريح ما عمله وما كان من الاحداث وهو مفريان من سنة ١٢٦٤ الى سنة ١٢٨٦ التي توني بها وقد نقل السماني في مكتبته الشرقية ( عجلد ٢ صفحة ٢٤٨ الى ٢٦٤ ) كلام هذا المفريان في القسم الرابع المذكور ولحص ذلك الاب شيخو اليسوعي في ترجمته ابن العبرى التي نشرها في المجلة المشرق في سنة ١٨٩٨ الا أنه وقع غلط من منظمي الحروف المطبعية فذكروا أن ترقية أن لم المبرى الى رّبة مفريان كانت سنة ١٢٧٤ والمؤلف يريد ان يقول سنة ١٢٦٤ وقد روى خبر وفاة ابن العبري اخوه برصوما وعدد مؤلفاته ونقل ذلك العلامة السماني في المحل المذكور من مكتبته الشرقية من صفحة ٢٦٤ الى ٢٧٤ فكان عدد مؤلفاته التي ذكرها اخوه واحداً وثلاثين مؤلفاً وقال السمعاني انه فاته ان يذكر لاخيه ثلثة كتب ايضاً

فنذكر اخص هذه الكتب فاولها كتابه المعنون بالسريانية فهور و واأل وبالعربية كنز الاسرار قال العلامة السمعاني ( في كلامه على هذا الكناب صفحة ٧٧٧ من الحاد ٧) كانت سخة منه معارضة ينسخة بخط المؤلف في مدرسة الموارنة برومة وهذا الكماب يشتمل على تفسير الاسفار المقدسة واعتمد فيه على الترجمة السريانية المروفة بالبسيطة منها الى ما بينها وبين غيرها من النصوص والترجمات من اختلاف الروايات كالعبرانية والسامرية والسبعينية وترجمتي اكويلا وسيماخوس وروايات اوريجانس وعن الاب لويس شيخو اليسوعي الذي كتب ترجمة هذا العلامة مطولة أن اقساماً كثيرة من هذا الكتاب قد طبعها كثيرون من علماء اوروبا الثاني كتابه الموسوم بمنادة الاقداس وبالسريانية صديد عده ما قال العلامة السمعاني في المحل المذكور ان منه نسخة بالعربية في مكتبة بريس الملكية ومنه بالسريانية تسختان احداها في المكتبة الماديشية والثانية في المكتبة الواتيكانية وهو في اللاهوت ترجمه الى العربية دانيال بن الخطاب (كتبه الاب شيخو بالحاء ورواه السماني بالحاء) اليعقوبي من المعاصرين للمؤلف وعربه بعده الشماس سركيس بن يوحنــا الدمشقي وقال الاب شيخو ان في مكتبة الاباء اليسوعيين نسخة منه اخذت عن نسخة في دير الشرفة

الناك كتاب الاشعة وبالسريانية هددا والحير وهو و اللاهوت ايضاً مقسوم الى عشرة اقسام الاول في ما خلقه الله في الايام الستة والشاني في الله الوحيد الذات المثلث الاقانيم والشاك في التجسد الخومما قاله في هذا القسم

و فيقول لك الماروني من الضرورة ان يكون لللاهوت طبيعة فان كانت الطبيعة الواحدة التي تقر أنها في المسبح طبيعة اللاهوت فاين هي طبيعة الناسوت و وقال العلامة السمعاني باثر ذكره هذا الكلام ( عبر ٢ من المكتبة الشرقية صفحة ٢٩٨) و هذا يؤيد ما ذكرته مرارًا ان اتهام البعض للموارنة ببدعة الطبيعة الواحدة هو كاذب وباطل والحق بذلك حاشية قال فيها ان النسخة التي لدينا من كتاب ابن العبري هذا كان مكتوباً فيها الحلكيدوني مكان الماروني فضرب عليها كاتب هذه النسخة وكتب مكانها الماروني وعلق على هامش الكتاب حاشية قال فيها ، هكذا و أجد بخط هذا العلامة ( اي ابن العبري ) بيده ، اي انه اعاد الكلمة الى ما كانت علمه خط المؤلف

والكتاب الرابع من كتب ابن المهري هو كتاب الهدايات وبالسريانية حكما وبهه وقرا به الساقفة وقسمه الى قسمين يشتمل الاول منهما على ما يخنص بامور الكنيسة والثاني على ما يتعلق بالمؤمنين وضعنه اربعين باباً ذكر السمعاني عنواناتها ومنه نسخة في المكتبة الماديشية ذكرها المطران اسطفان عواد السمعاني في كتابه فهرست الكتب الشرقية في هذه المكتبة في عدد ١١ من هذه الكتب صفحة ١٠٠١ وذكر ما في كل منها من القصول وروى ان هذه النسخة خطت سنة ١٠٥٧ م وقد شرى نسخة منه لمكتبة الفاتيكان اندراوس اسكندر الماروني وقد افادنا الاب شيخو ان هذا الكتاب عربه دايال نرجمه الى اللاتينية فطبعت ترجمته في هذا العصر تولى طبعها الكردينال ماي الشهرة قد ترجمه الى اللاتينية فطبعت ترجمته في هذا العصر تولى طبعها الكردينال ماي الشهير والحكتاب الحامس كتاب الاداب وتهذيب الاخلاق وبالسريانية حكما والحكتاب الحامس كتاب الاداب وتهذيب الاخلاق وبالسريانية حكما والحكتاب الحامس كتاب الاداب وتهذيب الاخلاق وبالسريانية هما وي كل منها والحكتاب الحامس كتاب الاداب وتهذيب الاخلاق وبالسريانية هما وي كل منها والحكتاب الخامس كتاب الاداب وتهذيب الاخلاق وبالسريانية هما الكردينال ماي الكتب التي شراها الدراوس ومدة فصول ومنه نسخة في المكتبة الواتيكانية في جملة الكتب التي شراها الدراوس وهو مقسوم على ما روى السمعاني الى ادبعة اقسام وفي كل منها معدة فصول ومنه نسخة في المكتبة الواتيكانية في جملة الكتب التي شراها الدراوس معالي ما وي كل منها الكتب التي شراها الدراوس معالي المناب التي شراها الدراوس معالي ما دوى السمعاني المناب التي شراها الدراوس معالي المناب التي شراها الدراوس معالي المنابة المناب التي شراها الدراوس معالي المناب التي المناب و المناب التي شراها الدراوس معالي ما دوى السماني المناب التي شراها الدراوس معالي المناب التي شراها الدراوس معالي ما دوى السماني المناب التي شراها الدراوس معالي المناب التي شراها الدراوس معالي المناب التي شراها الدراوس معالي المناب التي شراء المحالي المناب التي شراء المناب التي المناب التي

اسكندر لهذه المكتبة وترجمه من اللغة السريانية الى العربية القس بوحنا بن الجرير الدمشقي كما يظهر من حاشية معلقة على هذا الكتاب خطت سنة ١٦٤٥ وعن الاب شيخو ان في مكتبة الاباء اليسوعيين في بيروت نسخة منه استنسخوها عن كتاب في دير الشرفة وظن الاب شيخو المذكور ان معربها ابن الخطاب المذكور

والكتاب السادس هوكتاب اريخه السريافي الممنون بالسريانية ١٩٥٨ حده المحترابداً فيه من خلق العالم الى ايامه وقسمه الى ثلثة اقسام الةسم الاول في تاريخ الاباء والملوك روى فيه ماكان من الاحداث من ادم الى ملك الكلدان في ايام بختصر ثم من ايام الكلدان الى ايام الماديين والفرس ثم من ايام هولاء الى ملك اسكندر الكبير والبطالسة ملوك مصر ثم روى اخبار الملوك الرومانيين في المفرب والمشرق الى ايام هرقل الملك ثم اخبار ماكان من ظهور الاسلام الى اجتياح التتر الذن يسميهم المغول اي الى سنة ١٦٠٠ لاسكندر وهي سنة ١٢٨٩ للميلاد وضمن ذلك في ٣٣٧ فصلاً

والتسم التاني من هذا المؤلف ضمنه تاريخ بطاركة انطاكية واليعاقبة وقسمه الى جزئين عنون الاول سلسلة الاحبار العظام في العهد القديم وبدأ فيه من هرون حتى انتهى الى حنان في ايام المخلص والجزء الثاني عنونه تاريخ الكهنة العظام في العهد الجديد فتكام في المقدمة في رياسة بطرس الرسول وفي الكراسي البطركية التي انشاها ثم اردف ذلك بسلسلة بطاركة انطاكية وما كان في عهد كل منهم مبتدئاً باوديوس محليفة بطرس في انطاكية الى افرام الامدي الذي كان يدبر كنيسة انطاكية لما طرد منها ساويروس ولطيخ مصر وسورية ببدعة الطبيعة الواحدة وقد اجاد كثيراً بذكر هولاء البطاركة واستشهدنا مراداً في تاريخنا هذا بكلامه عليهم ثم روى تاديخ بطاركة اليعاقبة بعد وفاة ساويروس ودقق فيه مبتدئاً من سرجيوس الذي راس امة اليعاقبة بعد وفاة ساويروس الى نمرود المسمى فيلوكسيسوس الذي والذي راس امة اليعاقبة بعد وفاة ساويروس الى نمرود المسمى فيلوكسيسوس الذي والذي راس امة اليعاقبة بعد وفاة ساويروس الى نمرود المسمى فيلوكسيسوس الذي

قوفي سنة ١٥٩٦ لاسكندر وهي سنة ١٢٨٥ للميلاد ثم زاد بعضهم على تاديمه فاوصله الى نوح البقوفاوي اللبنافي الذي رقي الى بطريركيتهم سنة ١٤٩٣ م وقد نقل السمافي عن هذا القسم صفحات مطولة في بطاركة اليعاقبة وجالقتهم في مكتبته الشرقية ثم اهتم السيدان الفاضلان المستشرقان ابالوس ولامي بطبع هذا القسم مع ترجمته الى اللاتينية وتذبيلها بحواش كثيرة الفائدة وذلك سنة ١٨٧٧ ومنة ١٨٧٧ في لوفان ( بلجيكا ) وقد اتم السيد لامي جداول البطاركة والجنالقة الى زماناً مع ذكر بطاركة النساطرة بعد زمان ابن العبري وختمه بمخص تاديخ بطاركة الكلدان الكاثوليكيين من عهد يوحنا سلاوقا وفي مكتبة مدرستنا مدرسة الحكمة نسخة من كتاب اباولوس ولامي هذا وقد استشهدنا بكلامهما مراراً

والقسم الثالث من تاديخ ابن العبري ضمنه تاديخ الجثالقة والبطاركة ومفريانات المشرق عند الكلدان الكاثوليكيين وغير الكاثوليكيين اي النساطرة واليعاقبة من توما للرسول وتلميذيه ادى وحاجي الى يهب الله الذى راس امة النساطرة سنة ١٥٩٣ لاسكندر وهي سنة ١٢٨٦ ومن ماروتا المفريان الاول لليعاقبة الذى رقي الى هذا المقام سنة ١٨٠٠ م الى سنة ١٢٨٦ التي توفي بها ابن العبرى مفريانهم وذاد بعضهم على تاديخ هولاء ذكر خلفائهم الى سنة ١٨٠٧ لاسكندر التي هي سنة ١٤٩٦ للميلاد قال العلامة السمعاني ان كتاب ابن العبرى هذا اكتثر افادة من جميع كتبه ولا سيما قسماه الثاني والثالث لانه ابان فيهما بياناً جلياً تاديخ النساطرة واليعاقبة الميمي وكان الرزان واللاتين لا يعرفون منه شيئاً وليس القسم الاول من هذا الكتاب وهو الآتي ذكره اقل نفعاً من القسمين المذكورين

ثم ان القسم الاول من تاريخ ابن المبرى السرياني المذكور قد ترجمه مؤلفه نفسه الى اللغة العربية وسماه مختصر تاريخ الدول وزاد عليه عدة افادات نقلها عن مشاهير مؤرخي العرب كالطبرى وابن الاثير وقد طبع اصله السرياني مع ترجمته الى االاتينية سنة ١٧٨٩ على ان هذه الطبعة وجدها العلماء مشوهة بكثير من الحطا وقد جدد طبعه بدقة واتقان الاب بدجان المازادي الكاداني اصلاً سنة ١٨٩٠ واما ترجته العربية فقد طبعها اولاً موجزة العالم ادوار بوكوك مع ترجته لها الى اللاتينية معنونة محتصر تاريخ العرب لابن العبري في اكسفرد سنة ١٦٥٠ ثم طبع الكتاب كاملاً بالعربية واللاتينية سنة ١٦٦٣ في المدينة المذكورة ثم ترجم هذا الكتاب الى الالمائية وطبع سنة ١٦٨٣ ثم طبع الاب صالحاني اليسوعي النسخة العربية وحدها في مطبعة اليسوعيين ببيروت من عهد قريب وطبعته اكمل واحسن من باقي طبعاته

ولابن العبري في الفلسفة كتابه الموسوم بزبدة الحكمة وبالسريانية مماه محمد المحدة المحمد الموساء بعضهم حكمة الحكم وقسمه الى قسمين ضمن الاول ترجمة فلسفة الرسطو وشرح في الثاني ما يختص بعلم الطبيعة كالعالم والسماء والمعادن والنبات والحيوان ثم علم ما ورآء الطبيعة كاصول الفلسفة والعلم بالخالق والادبيات النح ثم اختصر هذا المؤلف وسماه تجارة التجارات وبالسريانية لمسلما لم المكتب الشرقية في ذكره المطران السطفانوس عواد السمعاني في كتابه فهرست الكتب الشرقية في المكتبة الماديشية وفصل ما اشتمل عليه من المقالات والفصول وقال ان الكتاب الموجود بالمكتبة المذكورة خطه سنة ١٣٤٠ الكاهن نجم وعليه تعليقات عربية على المحامش كتبها دانيال الربان اي العالم او الملفان الذي كان الكتاب ملكاً له

وله ايضاً كتاب في النفس البشرية كتبه بالعربية ونشره الاب شيخو في آخر ترجمته المعلقة في مجلة المشرق وله ايضاً ترجمة كتابين في الفلسفة احدهما كناب الاشارات والتنبيهات لابن سينا سماه هـ المحال وقو هـ المحال والشاني كتاب زبدة الاسرار لاثير الدين الابهري احد معاصريه الذي توفي سنة ١٣٦٢ وفي ديوانه عدة قصائد فلسفية

وله في الرياضيات حل كتاب اقليدس في الهندسة وله كناب في علم الهيشة اي الهناك سماه بالسريانية هه حال و المحال المحال المحال المحال المحال المحلي وله كتاب في تفسير المجوسطي لبطليموس وهو في النجوم وحركات الافلاك وكتاب في استخلاص التقويم السنوي وتعيين الاعياد المنتقلة ليسهل به معرفة الاعياد المذكورة وله في الطب شرح فصول ابقراط فاق به من تقدمه بشرحه لكنه مفقود المذكورة وله في الطب شرح فصول ابقراط فاق به من تقدمه بشرحه لكنه مفقود لم نهتد اليه الا بذكر اخيه برصوما له في جملة مصنفاته وله ايضاً بهذا الفن شرح كتاب حنين ن اسحق المتطبب النصراني المشهود وعاجله الموت قبل ان ينجز هذا الحتاب وترجم الى السريانية كتاب ديوسقريدس اليونافي في المفردات الطبية وكتاب القانون للشيخ الرئيس ابن سينا في الطب

وله في الامة السريانية على الله سلك به مسلك العرب في نحو لفتهم كل ابواب النحو في اللغة السريانية على الله سلك به مسلك العرب في نحو لفتهم وحذا خاصة حذو الزمخشرى في كتابه المفصل وقد طبع هذا الكتاب الاب مرتين المستشرق الافرنسي بباديس سنة ١٨٧٧ على مطبعة حجرية وقلما تخلو مدرسة من مدارس طائمتنا من هذا الكتاب وله كتاب الحر في نحو هذه اللغة مقتطف من كتابه السيابق ومعقود بالشعر بالوزن الافرامي وعندي نسخة منه نسختها لنفسي بمدة تعلمي بمدرسة عين ورقة وله قصيدة تزيد على ست مئة بيت مرتبة على احرف المعجم جمع فيها الالفاظ المتشابهة بالحروف في اللغة السريانية على طريقة الجناس اللفظي في علم البديع بالعربية والحق بها تفسيرًا لتلك الالفاظ وله ديوان شعر سرياني طبع برومة سنة ١٨٧٧ حاويًّا ثمانين قصيدة وقد وقف على طبعه الاب اغوسطينوس الشبابي الراهب الحلبي اللبناني المادوني وله قصائد اخرى طبع المريقة الصوفيين تغزل بها بالكمالات الالهية كعمر بن الهارض مشبهاً اياها على طريقة الصوفيين تغزل بها بالكمالات الالهية كعمر بن الهارض مشبهاً اياها على طريقة الصوفيين تغزل بها بالكمالات الالهية كعمر بن الهارض مشبهاً اياها على طريقة الصوفيين تغزل بها بالكمالات الالهية كعمر بن الهارض مشبهاً اياها على طريقة الصوفيين تغزل بها بالكمالات الالهية كعمر بن الهارض مشبهاً اياها على طريقة الصوفيين تغزل بها بالكمالات الالهية كعمر بن الهارض مشبهاً اياها على طريقة الصوفيين تغزل بها بالكمالات الالهية كعمر بن الهارض مشبهاً اياها على طريقة الصوفيين تغزل بها بالكمالات الالهية كعمر بن الهارض مشبهاً اياها على طريقة الصوفيين تغزل بها بالكمالات الالهية كعمر بن الهاري مشرية الميانية علية الميانية على طريقة المعرفية الميانية الميانية المية الميانية الميانية الميانية المية الميانية الميان

غتاة بهية المنظر فريدة الحصال استهلها بقوله

على حمد حدود طبها العلامة جبرائيل الصهيوني الماروني ببريس سنة ١٦٢٦ ثم جدد طبعها القس يوحنا نطين الراهب الحلبي اللبناتي المساروني برومة سنة ١٨٨٠ وشرحها بالعربية ونظمها بالشعر الغزلي احد شعراء هذه الايام فمطلعها

بدت تجاو بعالمنا سناها فنور الشمس يخجل من ضياها فتاة راق منظرها ورقت سهام ارساتها مقلتاها بنول كاعب ام عجوز صفاتٌ ليس بجمعها سواها وله أيضاً نافور اى ربَّة قداس ذكره له الاهدفي في المناثر العشر والسماني في المكتبة الشرقية الىغير ذلك من الكتب التي عني بتأليفها هذا النابغة في عصره وقد أخذ العلماء على ابن العبري اغلاطاً كثيرة عدا متابعته على بدعة الطبيعة الواحدة في المخلص في عقائد الايمان ونقتصر على ذكر ضلالين له الاول زعمه في كتابه منارة الاقداس ان الروح القدس بنبنق من الاب دون الابن وهذا مخالف لمعتقد امته ايضاً والثـاني ضلاله الذي صرح به في قانون الايمان الذي كتبه بقوله ان في المسيح مشيئة واحدة وفعلاً واحدًا وهذا بدعة المونوتولتيين ونعذره بهذا الضلال لانه نتيجة لازمة من مقدمات اعتقاد الساقبة بان في المسيح طبيعة واحدة فن قال بطبيعة واحدة لزمه ضرورة ان نقول بمشيئة واحدة وفعل واحد اكننا لانعذر من يعلم ان علماء اليعاقبة وابن العبرى نفسه يسمون مذهب الموارنة بدعة ومع ذلك يُهمونهم ببدعة المشيئة الواحدة التي لا تفترق الا بالاسم عن تعليم اليعاقبة انتهى ملخصاً عن العلامة السمعاني في المجلد الثاني من المكتبة الشرقية وعن الاب شيخو اليسوعي في ترجمة ابن الهبرى المثبتة في مجلة المشرق

#### ﴿ عد ١٩١ ﴾

حدي في ابن المسال ويعقوب اسقف تكريت ويوحنا ابن المعدني كل ◘ ◘ اما ابن العسال فهو ابو اسحق المصري موطناً اليعقوبي مذهباً قال في حقه المطران اسطفانس عواد السمعاني في فهرست الكتب الشرقية في المكتبة الماديشية اشتهر شهرة كبرى بعلمه في القرن الثالث عشر حتى كناه النصارى الشرقيون ابا الفضائل وله كتاب جمع فيه قوانين الكنيسة وقسمه الى قسمين وعلق عليه مقدمة ذكر فيها الكنب التي اخذ عنها وهي اسفار المهدين القديم والحديث وقوانين الرسل والقوانين المعزوة الى اكليمنضس الحبر الروماني ومجمع انقوده ومجمع انطاكية وغيرها من المجامع وضمن القسم الاول اثنين وعشرين فصلاً واشتمل القسم الثاني على ثلثين فصلاً وله كتاب في تفسير الاسفار المقدسة عنونه مجموع اسس الدين وهو كثير الفائدة ابان فيه صحة الدين المسيحي ورد فيه على الوثنيين واليهود وزيَّن اقوال الفلاسفة غير المسيحيين واثبت بادلة جلية سري التثليث والتجسد وسائر اسرار الدين المسيحي التي تنفق عليها ملل النصارى وزعم رينو دوسيوس في كتامه تاريخ بطاركة الاسكندرية ان كتاب مجموع اسس الدين ليس لابن العسال صاحب كماب مجموع قوانين الكنيسة بل لاخ له اكمن زعم وينودوسيوس هذا غير صحيح لأن جميم نسخ الكتابين التي في المكاتب الشهيرة ولا سيما المكتبة الواتيكانية تراها باسم ابي اسحق ابن العسال ابي القضائل وقد شهد ابن العسال المجمع الذيءقده كيرلس لقلق بطريرك اليعاقبة في الاسكندرية سنة ١٢٣٩ وادخل قوانينه في مجموعته فظهر من ذلك انه توفي بعد هذا المجمع

🛊 يعقوب اسقف تكريت 🔖

كان راهباً في دير القديس متى القريب من نينوى ثم رقي الى اسقفية تكريت واشتهر سنة ١٢٣٠ وله من التأليف كناب سهاه كتــاب الكنوز وقسمه الى اربعة إ ادبعة اقسام تكلم في الاول منها على الله الواحد الذات المثلث الاقانيم في ثلثة عشر فصلاً وفي الثالث فصلاً وفي الثالث على تجسد المخلص وقسمه الى واحد واربعين فصلاً وفي الثالث على عناية الله وضمنه احد عشر فصلاً وفي الرابع على خلق العالم والملائكة والنفس وقيامة الموتى والدينونة وجعل فيه اربعين فصلاً وهو يعقوني المذهب وله كتاب اخر في شرح القروض الالهية وتفسير الرتب والصلوات وله كتاب آخر في دستور الايمان

واما يوحنا ابن المعدني الذي اشرنا اليه في ترجمة ابن العبري فكان من بلدة اسمها معدن في الجزيرة وصير اولاً اسقفاً لماردين على اليعاقبة ثم رقى سنة ١٧٤٩ الى رتبة مفريان ولما توفي اغناتيوس سابا بطريركهم سنة ١٧٥١ انتخب بعض اساقفتهم ديونيسيوس عنجور بطريركاً فجمع ابن المعدني الاساقفة المخالفين لديونيسيوس في حلب فانتخبوه بطريركاً سنة ١٢٥٢ وبقى البطريركان معاً الى سنة ١٣٦١ حين قتل دىونىسيوس فاستبد ابن المعدني بالبطريركية ثم توفي سنة ١٢٦٣ ذكر كل ذلك ابن العبري في تاريخه السرياني ولابن المعدني من المؤلفات نافور ذكره الدويهي في كلامه على مؤانى النوافير غير الكانوليكية عد٧ حيث قال و مهمل حد مدا ( يوحنا ابن المعدني ) له نافور بدؤه محمل صهم عدم محمل المرب محملاً مركم المحود اي ايها الاله الاب الاذلي السرمدي الكائن ضرورة وترجم رينودوسيوس هذا النافور في المجلد الثاني من كتابه في الليتورجات صفحة ٢٤٥ وقال لا نعلم من هو يوحنا هذا ولا في اي زمان كان فكل ما نعلمه انما هو انه كان بطريركاً على المعاقبة فان الريخ بطاركة المعاقبة على انطاكية غامض جدا قال العلامة السمعاني عند ذكره ذلك ( في المكتبة الشرقية مج ٢ صفحة ٢٤٣) أنما الفضل للحبر الروماني اكليمنضوس الحادي عشر الكلى القداسة فباصره وعناينه جمعت في المكتبة الواتيكانية انكتب الوافرة العدد بلغات جميع الشرقيين فظهرت حقايق تواريخ

جميع هذه الملل ،

ولابن المعدقي مقالة في النفس منظومة في عدة قصائد تضمنها الكتاب الحامس من الكتب السريانية التي جابها اندراوس اسكندر الماروني الى المكتبة الواتيكانية وله ايضاً اثنان وعشرون خطبة باللغة العربية قد خطت بالاحرف السريانية كتبها سنة ١٥٠٥ نوح البقوقاوي اللبناني الذي صير بعدًا بطريركاً على اليصاقبة وهي مثبنة في الكتاب ٣٠ من كتب اندراوس اسكندر المذكور في المكتبة الواتيكانية واولى هذه الحطب في ميلاد الرب والثانية في ظهوره للعالم الخ انتهى ملخصاً عن ترجتي يعقوب اسقف تكريت ويوحنا ابن المعدني في المكتبة الشرقية مجلد ٢

#### € 24 YPA €

صير في بعض المشاهير الغربيين في هذا القرن 🕊 -

اننا جرياً على مساق تاريخنا ورغبة في زيادة الفوائد نخص بالذكر من مشاهير الفرب في هذا القرن من تساموا بالقداسة والعلم وطبق ذكرهم الآفاق وهم القديسون العظام البرتس الحبير وشمس المدارس توما الاكويني وبوناونتورا ونذكر ترجماتهم بما يمكن من الابجاز لانها خادجة عن دائرة عرضنا

## ﴿ القديس البرنس الكبير ﴾

ولد هذا القديس سنة ١١٩٣ في مدينة لوينجان من بفيارا وتخرج بالعلوم في بادوا وانضوى الى رهبانية القديس عبد الاحد سنة ١٢٢٢ وصير وثيساً اقليمياً فيها سنة ١٢٤٥ وصير وثيساً اقليمياً فيها سنة ١٢٤٥ وعلم العلوم المقدسة في كولونيا وعظمت شهرته حتى لقب بالكبير وهو حي واستحق هذا اللقب لسامي علمه وعظمة قداسته ثم انتقل الى بريس يعلم فيها فتقاطر الطلبة اليه حتى لم تعد تسعهم قاعة فصاد يعلم في ساحة فسيحة وقد رقاه البابا اسكندر الرابع الى اسقفية راتيسبون سنة ١٢٥٩ فلم يقبلها الا مكرها بامر الطاعة واعتزلها بعد سنين مستعفياً من هذا الحل الثقيل وعاد الى كولونيا باذلاً في باص الطاعة واعتزلها بعد سنين مستعفياً من هذا الحل الثقيل وعاد الى كولونيا باذلاً في المستون المستحقياً عن هذا الحل الثقيل وعاد الى كولونيا باذلاً في المستون المستحقياً عن هذا الحل الثقيل وعاد الى كولونيا باذلاً في المستحقياً عن هذا الحل الثقيل وعاد الى كولونيا باذلاً في المستحقياً عن هذا الحل الثقيل وعاد الى كولونيا باذلاً في المستحقياً عن هذا الحل الثقيل وعاد الى كولونيا باذلاً في المستحقياً عن هذا الحل الثقيل وعاد الى كولونيا باذلاً في المستحقياً عن هذا الحل الثقيل وعاد الى كولونيا باذلاً في المستحقياً عن هذا الحل الثقيل وعاد الى كولونيا باذلاً في المستحقياً عن هذا الحل الثقيل وعاد الى كولونيا باذلاً في المستحقياً عن هذا الحل الثقيل وعاد الى كولونيا باذلاً في المستحق المست

همه في تدبير المدارس اللاهوتية وتوفي سنة ١٧٨٠ وعمره سبع وتمانون سنة وله كثير من المؤلفات منها تمانية مجلدات في تفسير علم الطبيعيات ومقالة في الكيميآ، وهو الذي اوجد الاكسيد نتريك وقد طبعت مولفاته في لايد سنة ١٦٥١ فكات احد وعشرين مجلدًا

# ﴿ القديس توما الأكويني ﴾

هو اللاهوتي الشهير والفيلسوف المبرز ولد سنة ١٢٢٧ وقيل سنة ١٢٢٥ بالقصر المعروف بقصر رُوكًا ساكا في مملكة نابولي من اسرة شريفة تعرف بكنت اكوين ودخل رهبانية القديس عبد الاحد جبرًا على مقاومة آله فاثر النفرغ للملم واكتساب الفضيلة على مرضاة ذويه واشتغل في العلم على البرتوس الكبير المار ذكره في كولونيا ثم لحق باستاذه الى بريس ونولته كلية هذه العاصمة لقب دوكتور اي ملذان سنة ١٢٥٥ وانكب على الوعظ والتعليم فنبغ في ذلك وعظمت شهرته واقر الجميع بسمو قدره وعلو مداركه وتلألات فضائله واحبه القديس لويسالتاسم ملك افرنسة وكان يدعوه متواترًا الى مائدته واحب الاحبار الاعظمون اينوشنسيوس الرابع واكليمنضوس الرابع وغريفوريوس العاشر أن يرقوه الى المراتب الرفيعة في الكنيسة فأبى كل مرتبة واكتفى ان يلقب في دهبانيته بمدبر او معلم وكان اعلم اهل عصرهِ واعظم لاهوتي وفيلسوف في ايامه فاكسبه ذلك القاباً مشرفة كالمفان العام والمعلم الملكي وشمس المدارس وملاك العلم حتى استحق ان مجمصيه البابا بيوس الخامس في مصاف ابآء الكنيسة وجهابذتها وقد صرف العشرين سنة الاخيرة من عمره في التعليم والتصنيف والوعظ والصلوة حتى قال فيه البابا يوحنا الثاني والعشرون في برآة تثبيت قداسته ، أنه لم يصرف ساعة من زمانه بنير عمل من اعمالهاابرورة ولا ستثنى من ذلك الا ساعات رقاده او ما تضطر ه الطبيعة اليه ، وقد ارسله روساؤه سنة ١٢٧٢ الى نابولي ليهلم فيها اللاهوت واستدعاه البابا غريغوريوس العاشر الى

المجمع المسكوني الذي كان قد عزم على عقده في ليون فلبي الدعوة وسار فمرض في الطريق ومضى الى لقاء ربه لينال اكليل جهاده في ٧ اذار سنة ١٢٧٤ وهو في بدء الحمدين من عمره او الثامنة والاربعين منه بحسب الاختلاف في سنة مولده واحصاه البابا يوحنا الشاني والعشرون في مصاف القديسين سنة ١٣٢٣ وتعيد الكنيسة لذكره كاعاظم ملافتها في اليوم السابع من اذار في الكنيسة اللاتينية وفي عنه في كنيستنا المادونية

وأما مؤافاته فهي كثيرة واخصها خلاصة الايمان الكاثوليكي دداً على الوثنين والحلاصة اللاهوتية الشهيرة التي شرح بها المباحث اللاهوتية والفلسفية والادبية بطريقة القياس المنطقية وله ايضاً شرح كتاب ادسطو الفلسفي وتفسير الاسفاد المقدسة وشرح لكباب الامبردي الملقب بمعلم الارآء وله خطب ومباحث ومقالات حتى اشعاد ادخلت الكنيسة بعضها في رتبها وفروضها وقد طبعت مؤلفاته في دومة سنة ١٥٧٠ وسنة ١٥٧١ في ثمانية عشر مجلداً ثم طبعت في البندقية سنة ١٦٤٦ الى سنة ١٦٤٦ في ثمانية عشر مجلداً ثم طبعت في البندقية سنة ١٦٤٥ في عشرين مجلداً ثم طبعت في البندقية سنة ١٦٤٠ في وقد ترجمت الحلاصة اللاهوتية احد مؤلفاته المالانة الافرنسية عدة ترجمات وترجمت الى العربية ومن هذه المترجة نسخة مخطوطة بمكتبة اسقفية طائفتها في حاب ويهني الآن السيد العالم المعامل المطران بولس عواد النائب البطرير صحى بترجمتها الى المربية واكمل الى الآن من ترجمته ادبعة مجلدات وهي اصح كثيرا من الترجمة العربية المذكورة

## ﴿ القديس بوناونتورا ﴾

وُلِدَ بِبَانِيا دِيا (تُوسَكَانًا مَن اعْمَالَ ايطَالِياً ) سنة ١٢٢١ وانضوى الى رهباُنية القديس فرنسيس سنة ١٢٤٣ وعلم الفلسفة واالاهوت في كلية بريس سنة ١٢٥٣ في ونال فيها مرتبة ملفان سنة ١٢٥٥ ثم اقيم رئيساً عاماً على رهبانيته سنة ١٢٥٦ وكان محبوباً موقرًا من كل احد وحائزًا ثقة الجمهور وكفاه بينة على ذلك ان الكرادلة اتفقوا بعد وفاة البابا اكليمنضوس الرابع على ان يختاروا خليفة له من يعينه لهم بواونتورا فسمى لهم الكردينال تهيبو فانتخبوه وسمى غريفوريوس العاشر فرفعه هذا الحبر الروماني الى مقام الكردينالية مكافاة له سنة ١٢٧٧ وكان حار العبادة لوالدة الله وبذل قصارى جهده في فشر عبادتها وقد دعاه البابا غريغوريوس العاشر الى مجمع ليون العام واجلسه في المحل الاول بعده فتوفي في هذا المجمع سنة ١٢٧٤ وله مؤلفات كثيرة منها شرح كتاب الاقتدآء بالمسيح وشرح على كتاب الارآء ابطرس اللمبردي وكتاب تأملات بحياة المسيح ترجم الى الافرنسية عدة ترجمات وكتاب تفسير للاسفار المقدسة وعدة كتب لارشاد الشمب وتنقيفه سماها كتاب الفترآء وله عدة ترانيم روحية مشهورة وجميع كتبه موعبة بعواطف التقوى العميقة حتى أكسبته لقب المعلم الساروفيمي وقد طبعت كتبه برومة سنة ١٥٨٦ الى سنة ١٥٩٦ في ثمانية مجلدات ثم طبعت ببريس سنة ١٨٦٦ في اربعة عشر مجلدًا واحصاه البابا سيستوس الرابع الى مصاف القديسين سنة ١٤٨٧ ثم رتبه البابا سيستوس الحامس في سلك ملافنة الكنيسة وتعيَّد له الكنيسة الرومانية في ١٤ حزيران والكنيسة المارونية في ١٤ تموز



# ملحق

# ﴿ فِي تَادِيحِ المُوارِنَةُ فِي القرنَ الثَّالَثُ عَشْرٍ ﴾

# ﴿ عد ۱۹۳ ﴾

## ہے فی فتح المسلمین جبة بشري ﷺ۔۔

قال البطريرك اسطفانس الدويهي في ثاريخ سنة ١٢٨٣ • قد وقفنا على كتابين للصلاة كتب احدها سنة ١٥٩٤ لاسكندر (الموافقة لسنة ١٢٨٣ للميلاد) في قطين الرواديف في ارض الحدث بقرب دير القديس يوحنا بدير مار ابون الذي كان الاسقف ابراهيم الحدثي مقيماً به والثاني كتب بعد الاول بمتين واحدى وعشرين سنة اي سنة ١٨١٥ لاسكندر وهي سنة ١٥٠٤ وقد كتب في كلا الكتابين أنه في شهر ايار سارت المساكر الاسلامية الى فتح جبة بشراي وصعدت الى وادي حيرونا شرقي اطرابلس وحاصروا قرية اهدن حصارًا شديدًا وملكوها بعد اربعين يوماً في شهر حزران وسلبوا ما وجدوا فها وخربوا القلعة التي كانت في وسطهـا والحصن الذي على رأس الجبل ( أن هناك الآن كنيسة تسمى سيدة الحصن ) ثم انتقلوا الى بقوفا ففتحوها في شهر تموز وقبضوا على اكابرها واحرقوهم باليبوت ودكوها الى الارض واكثروا من النهب والسلب وبعد أن أعملوا السيوف باهل حصرون وكفرسارون وذبحوهم في الكنيسة زحفوا في ٢٢ آب الى الحدث فهرب اهلها الى العاصي وهي مفارة منيعة فيها صهريج ماء فقتلوا من ادركوه وخربوا الحدث وبنوا برجاً قبالة المغارة وأبقوا حامية من العسكر ثم هدموا جميع الاماكن الحصينة ولم يستطيموا سبيلاً الى فتح قلمة حوقا التي قبالة الحدث فاشار عليهم ابن إ

الصبحا من كفرسفاب ان يجروا اليها الماء الذي فوق بشراي ففعلوا وملكوها بقوة الماء لانهاكات داخل الصخر واذنوا لابن الصبحا ان يلبس عمامة بيضاءوان تقوم العبيد بخدمته ولما تراجع العسكر ندم ابن الصبحا على ما كان منه وبني دير سيدة حوقا لسكن الرهبان وهو بالقرب من البرج الذي كان في الصغر ، لا نشك في صحة هذه الرواية لان الدويهي خير ثقة وقد صرح بأنه نقلها عن كتاب خط تلك السنة اي سنة ١٢٨٣ التي كانت فيها هذه النكبة فيظن ان الاسقف ابراهيم الحدثي الذي كان يسكن دير مار ابون هو الذي كتب خبر هذه الحادثة باثر وقوعها على كتاب الصلوة طبق عادة اسلافنا التي نعلم لها امثالاً كثيرة ويويد ذلك تفصيل الحبر وتعيين الاماكن على ما نعلمها الآن مع الايام التي فتحت بها كل قرية وقد جاء في كتاب الغرر الحسان خبر هذه الواقعة كما ذكرناه الأبناء ان الصبحا در حوقاً ولم يات ذكر نشراي في هذا الفتح مع أنها واقعة بين نقوقاً وحصرون فلا يخلو اهمال ذكرها من احد امرين اما انها لم تكن ذات اهمية حيئند اما ان المسلمين نكبوا عنها لانهاكانت منيعة كثيرة السكان والاظهر عندنا الشاني لآنا نعلم أنها كانت قبل هذه النكبة وبعدها ماهولة بخلق كذبير وينسب العمل كله اليها وكان فيها مقدمون اصحاب بطش وصولة كما سترى فالاولى أن نقول أن المسلمين نكبوا حينئذ عنها على ان فتح هذه البلاد حينئذ لم يكن الا غزوة عابرة على عادة تلك الايام ولم يتوطن المسلمون فيها بل قصدوا التنكيل باهلها ربما لانهم نجدوا الفرنج في حروب المسلمين الاخيرة لهم كما يظهر من اخبـار حربهم الاتي ذكرها مع اهل كسروان ونرى بقوفا واهدن والحدث بعد مدة وجيزة عامرة ماهولة بالنصارى الموادنة

#### € 21 3Ph

## صر في حروب كسروان كالح

الحرب الاولى كانت في اواخر القرن الثالث عشر واوائل الرابع عشر نروي اخبار هذه الحروب عن المؤرخين المسلمين اولاً ثم نردفها باخبار المؤرخين النصارى جاء في كتاب تاريخ بيروت لصالح بن يحيي الذي نشره الاب لويس شيخو اليسوعي في الحجلة العربية الموسومة بالمشرقةال صالح « في شهر شعبان سنة ٢٩١هـ سنة ١٢٩٢ م توجه الامير بيدوا ( من مماليك الملك المنصور قلاوون ) قائد السلطنة عصر وقصد جبال كسروان وتوجه بصحبته من الامراء الاكابر شمس الدين سنقر الاشقر والامير قراسنقر المنصوري والامير بدر الدين بكتوت الاتابكي والامير بدر الدين الملائي وغيرهم وأناهم من جهة الساحل ركن الدين بيبرس طقصوا والامير عز الدين ايبك الحموي وغيرها والتقوا بالجبل وحضر الى الامير بيدرا من ثني عزمه وكسر حزمه فحصل الفتور في أمرهم حتى تمكن الكسروانيون في بعض المسكر في تلك الاوعار ومضايق الجبال فنالوا منهم وعاد العسكر شبه المكسور المنهزم وطمع فيهم اهل تلك الجبال حتى اضطر الامير بيدرا ان يطيب قاويهم ويحسن اليهم وخلع على جماعة من اكابرهم فاشتطوا في الطلب فاجابهم الى ما التمسوه من الافراج عن جماعة منهم كانوا قد اعتقلوا بدمشق لذنوب وجرائم صدرت منهم وحصل للكسروانيين من القتل والنهب والظفر ما لم يكن في حسابهم وحصل للامراء والمسكر من الالم ما اوجب تسريح بعضهم لسؤ تدبير الامير بيدرا ونسبوه الى اهمال امرهم واتهموه بالقتور عن قتالهم حتى تمكنوا مما تمكنوا منه لطمعه واشاعوا أنه تبرطل منهم واخذ رشوة كبيرة واحتج الناس بذلك ، هذا ما قاله صالح بن يحيى وذيله الاب شيخو بحساشية قال فيها « ورد خبر غزوة الامير بيدوا لكسروان في تاريخ الماليك للمقريزي وتفاصيله لا تختلف عما ذكره المؤلف هنا ، إ وقال صالح المذكور بعد ما من ه تم توجه الامير بيدوا بالعماكر الى دمشق فتلقاه السلطان واقبل عليه وترجل عند ترجله للسلام عليه ولما اتكر عليه سؤ اعتماده وتفريطه في العسكر عمل كلام السلطان فيه حتى مرض لذلك وشيع الناس أنه سقي السم ثم عوفي ووركان الذي اخبر السلطان أن بيدوا ارتشى من الكسروانين بيبرس طقصوا فاسر بيدوا الامر في نفسه وتربص له ولما قبض السلطان على لاجين لانه خاطب بيدوا السلطان في القبض على بيبرس طقصوا فقيض عليه مع لاجين لانه كان قد تزوج ابنته ه

والذي رواه البطريرك اسطفانس الدويهي في تاريخه ان الكسروانين والجرديين كانوا قد نزلوا من الجبال لنجدة الفرنج عند حصاد اطرابلس وقتلوا من عسكر السلطان خلقاً كثيرًا فبرز اص حسام الدين لاجين نائب دمشق الى قراسنقر ان يجمع العساكر الشامية ويزحف بها لاستئصالهم واستشهد الدويهي ابن سباط فقال ه قال ان سياط وكتب ايضاً الى اثنين من اصراء غرب بيروت جمال الدين حجي بن محمد التنوخي وزين الدين بن على أنه اذا بلنهما توجه المقر الشمسي سنقر المنصوري بالعماكر المنصورة الى جهة الجرد وكسروان يتوجهمان اليه بعماكرهما وان من بهب امرأة كانت له جادية او صبيًّا كان له مملوكاً ومن احضر منهم راساً فله دينار وان سنقر المذكور متوجه لاستئصال شافتهم وسبي ذراريهم هذا ما رواه الاهدني في تاريخ سنة ١٢٨٧ ولا شك في انه مقدمة لما ذكره صالح ولم يعد يذكر حرباً في كسروان الا في سنة ١٣٠٧ انتصر بها الكسروانيون كما سياتي فنظن انه فاته العلم عا كان من الاص الذي ابرزه حسام الدين لاجين فلم يذكر الدويهي حرب سنة ١٩١ ه وسنة ١٢٩٢ م التي ذكرها صالح ابن يحي وكان قايدها بيدرا نائب السلطان بالشام بل ذكر الحرب التي كانت سنة ١٣٠٧ ويؤيد حصول هذه الحرب قول صالح بن يحيى ان العساكر الشامية توجهت سنة ٧٠٥ ه الى جبال

كسروان و وهي النوبة الثانية في ايام السلطان الملك الناصر محمد ابن المنصور ، فالحرب الاولى التي ذكرها سنة ١٩٦ كانت في ايام الملك الاشرف خليل بن قلاوون لا في ايام الملك الناصر وحرب سنة ٢٠٥ هي النوبة الثانية في ايام الملك الناصر الذي ولي الملك سنة ١٩٣ ثم خلعه كتبغا سنة ١٩٤ ثم رد اليه سنة ١٩٨ وعهد حيثة بذابة السلطة بالشام الى جمال الدين الافرم الاتي ذكره كما مر في تاريخنا هذا وهذا ما قاله الاهدني في هذه الحرب الثانية

ه سنة ١٣٠٧ م (سنة ٧٠٧ هـ) نزل الفريج على نهر الدامور ليلة الاربِما امن جمادي الاؤل فتتل هناك فخر الدن عبد الحميد بن جمال الدين التنوخي واسر اخوه شمس الدن عبد الله فافتداه ناصر الدين الحسين بن خضر بثلاثـة آلاف دينار فرفعت الشكاوى الى نائب دمشق الافرم من الجرديين واهل كسروان قال ابن الحريري انه في هذه السنة اجتمع النواب جمال الدين اقوش الافرم نائب دمشق وسيف الدن استدمر نائب اطرابلس وشمس الدن سنقر المنصوري وحشدوا جيوش الشام الى مقانلة الجرديبن واهل كسروان فاجتمع مقدمو الجبال واستعدوا للقاء الجيش فهزموه وقتلوا كنيرين وغنموا غنيمة كبيرة قال الاسقف جبرائيل!ن القلاعي ان الوقعة كانت عند مدينة جبيل وان المقدمين الذين زلوا من الجبال كانوا ثلاثين مقدماً والمشهورون منهم خالد مقدم مشمش وسنسان واخوه سليمان مقدما ايليج وسعادة وسركيس مقدما لحفد وعنتر مقدم العاقورة وبنيامين مقدم حردين ورتبوا الفي مقاتل كمنوا علي نهر الفيدار والفين على نهر المدفون ثم انحدروا بثلاثين الف مقائل لقنال الجيش فوقعوا محمدان القائد على الطريق منفردًا فقتلوه وحملوا على الجيش فهزموه واهلكوا اكثره وغنموا امتعتهم وسلاحهم واخذوا اربعة الآف راس خيل من خيابهم وقدم الاكراد لنجدتهم للمنون في الفيدار والمدفون نلم يخلص منهم الا القليل وقتل من الامرآء التنوخية (اصحاب غرب بيروت) نجم الدين محمد واخوه شهاب الدين احمد ولدا جال الدين حجى ثم غزا الجرديون بلادهم واحرقوا منها عين صوفر وشلمك وعين زوينة وبحطوش وغيرها من بلاد الغرب وقتل (في وقعة جبيل) من المقدمين بنيامين مقدم حردين ودفنوه عند باب الاركان في جبيل ثم صعدوا الى معاد واقتسموا الفناهم ه

اما الحرب الثالثة فاليك ما قاله فيها صالح ابن يحيى • ومما نقلناه عن النويري والصلاح الكتبي في فتوح كسروان ما رويا من جملة حوادث سنة ٧٠٠ هـ ( سنة ١٣٠٥ م) وذكرا توجه العساكر الشامية الى جبال كسروان وابادة اهلها وتمهيدها وهي النوبة الثانية في ايام السلطان الملك الناصر محمد بن المنصور فقالاً • كان اهل كسروان قد كثروا وطغوا واشتدت شوكتهم وتطاولوا الى اذى العسكر عند انهزامه من التر في سنة ٦٩٩ ه ( سة ١٣٠٠ م ) واغضى السلطان عنهم وتمادى في عقبابهم فزاد طغيبانهم واظهروا الخروج من الطاعة ( ربيسا اشارا بهذا الى ما ذكرناه من الحرب الثانية ) واعتزلوا بجبالهم المنيعة ووثقوا بجموعهم الكثيرة وعللوا النفس بأنه لا يمكن الوصول اليهم ، انتهى ما نقله صالح عن النوري والصلاح الكتبي ثم اخذ صالح في تفصيل الحبر فقال « ففي ذي الحجة سنة ٧٠٤ ه ( سنة ١٣٠٤ م) جهز جمال الدين آقش الافرم نائب الشام زين الدين عدان ثم توجه بعده تقى الدين قراقوش وتجديًا معهم في الرجوع الى الطاعة فابوا فاص عند ذلك بتجريد العساكر اليهم من كل جهة ومن كل مملكة من ممالك الشام وتوجه آقش الافرم من دمشق بسائر الجيوش في يوم الاثنين الشاني من محرم سنة ٧٠٥ هـ (سنة ١٣٠٥ م ) وجمع جماً كثيرًا من الرجالة نحو خمسين الفاً وتوجهوا الى جبال الكسروانيين والجرديين وتوجه سيف الدن اسندم نائب اطرابلس وشمس الدن سنقر جاه المنصوري نائب صفد وطلع اسندمر المذكور من جهة اطرابلس وكان

قد نسب اليه مباطنتهم فجرد العزم واراد ان يفعل في هذا الاصر ما يفي عنه هذه التهمة فطلع الى جبل كسروان من اصعب مسالكه واجتمعت على اهله العساكر واحتوت على جبالهم ووطئت ارضاً لم يكن سكانها يظنون احدًا يطأها وقطعت كرومهم واخربت بيوتهم وقتل منهم خلق كنير وتفرقوا في البلاد واستخدم اسندم جاعة منهم في اطرابلس بجأمكية وجازاهم من الاموال الديوانية فاقاموا على ذلك سنين واقطع بعضهم املاكاً ، انتهى كلام صالح بن يحيى

وهذا ما جاء في تاديخ البطريرك اسطفانوس الدويهي وفي سنة ١٣٠٤ م اسنة ٧٠٤ ه) ارسل افوش الافرم نائب دمشق الى الجبليين والكسروانيين الشريف زين الدين بن عدنان يامرهم ان يصلحوا شؤونهم مع التنوخية ويدخلوا في طاءتهم ثم ارسل اليهم تقي الدين بن التيمية في صحبة بهاء الدين قراقوش ( تامل المطابخة بين الدويهي وصالح باسهاء هولاء المنذدين ) فلم يحصل اتفاق فافتى العلماء حيثذ بنهب بلادهم لاستمرارهم على العصيان ولذلك جردت العساكر من جميع بلاد الشام ولم ترل الجلوع تزداد من كل ناحية الى سليخ ( آخر ) هذه السنة

وسنة ١٢٠٧ م (سنة ٧٠٧ ه) نرى هنا دُلة ، ثلم من الناسخ بتعيين هذه السنة والصواب سنة د٧٠ لانه اذ كان انوش اص بجمع العساكر واجتمعت سنة ٧٠٤ الى اخرها فلا يظن أنه اخر مسيره الى سنة ٧٠٧ بل سار في اول سنة د٧٠ وقد افق كلاما صالح والدويهي على نعيين يوم الاثنبن نافى بحرم) ذكر ان المريري وابن سبار أنه في وم الانتين نافي محرم ساد اتوس الاغرم ماشب دمشق بخمسبن العالم بارس وداجل الى جاع الجرد وكسروان التي حال بيرون بنمع الدروز رجال الجرد وكانوا عندة امرآه مشرة آلاك متافل والتت الجنوع عند عين صوفر وجرى بنهم قتال سديد وكانت الدائر، على الاصراء فهر بوا بحري يهم واموالهم واولادهم ونحو ٢٠٠٠ نفس واحتموا غي عاد غربي كسروان يعرف بمنادة نييه نوق واولادهم ونحو ٢٠٠٠ نفس واحتموا غي عاد غربي كسروان يعرف بمنادة نييه نوق

الط اس بالقرب من مفارة البلانة فدافه را عن انفسهم ولم يقدر الجيش ان ينال مدم م بذارا لهم الآ مان فلم يمن جرا فأص نائب دمشق ان ببنوا على الغار سدًا من الحجر واذكاس وهالوا عليه تارّ من التراب وجعلوا الامير قطاء بلت حارساً عليه مدة ارببن بوماً حتى هلكوا داخل الناو

م احاط العسكر بنك الحبال (اي جبال كروان) ووطئوا الرضاً لم يكن اهانا بظون ان احدا من خال الله يصل اليها فخربوا القرى وقطموا الحكروم وهدموا الرح و خلوا واسروا جميع من صادفوا من الدروز والكسروانيين وغيرهم فذات تلك الجبال المنيمة بعد عزتها وفي ١٨ جمادي الاخرى دكب بالشرابيش علي الدين البعلبكي رسيف الدين بكنمر وبكر الدبن بكناش وحسام الدين لاجبن وعز الدين خطاب العراقي وتوجهوا لاجل عمارة الجبل (اي تامين السكان الذين لم يستطيعوا القرار واسكان عشائر من المسلمين في السواحل كما سياتي ) وحفظ مينا البحر مع الجماعة الذبن ساروا من دمشق افي بيروت ٥٠٠ وامر الملك الناصر محمد بن قلاوون تركمان الكورة ان ينزلوا في ساحل كسرون ليحافظوا عليه من الفرنج وهم اهل عساف ه وسوف نأتي على ذكر هولاء

واما من هم الذين سماهم صالح بن يحيى الجرديبن وسماهم الدويهي في اول كلامه الجبليبن فلا شك في انهم غير الكسروانيين لذكر المؤرخين المذكورين فريقين لا فريقاً واحدًا وترى انهم سكان العمل المسمى الى الان الجرد ومن قراه رشميا وشارون وبتاتر و بحمدوز وانهم كاوا دروزاً ويظهر ان هولاء لم يكونوا في طاعة الامراء التنوخيين حكام الغرب وكانوا يسطون على بلادهم وقد صرح الدويهي بان نذير اقوش امرهم ان يصلحوا شؤونهم مع النوخية وكان قتل الاميرين التنوخيين عند الدامور يعزى الى هولاء الجرديين والكسروانيين معا الذويهي انه بعد وقعة الدامور دفعت الشكوى الى نائب دمشق من الذويهي انه بعد وقعة الدامور دفعت الشكوى الى نائب دمشق من

الجرديين والكسروانيين ويظهر ان الدروز الجرديين والموارنة الكسروانيين كانوا حيذ أذ متفقين ويؤيده هرب الجرديين بعد ان دارت عليهم الدائرة في عين صوفر الى غربي كسروان الى نيبيه وانطلياس التي كانت حينئذ من كسروان وكان تخمه من الغرب والجنوب نهر الجعماني

#### € 190 Le

حر في بطاركة الموارنة في القرن الثالث عشر ۗ و~

فرغنا من الكلام على هولاء البطاركة في القرن الثاني عشر بذكر وفاة البطريك ادميا وخلفه بعد وفاته دانيال الاول قال الدويهي في سلسلة البطاركة انه كان من شامات من عمل جبيل وقطن اولا في دير القديس قبريانوس بكفيفان ثم انتقل الى دير القديس مارون بكفرحي وانه انتخب سنة ١٥٤١ يونانية اي سنة ١٢٣٠ م على ما كتب يعقوب بن يوحنا البتروني (وفي نسخة اخرى البشراوي) على كتاب فرض القديسين الصيفي الذي طالعناه في كنيسة القديس سابا ببشري وكتب هناك ايضاً ان هذا البطريرك كان ساكناً سنة ١٢٣٦ في دير القديس جيورجيوس في الكفر وهي من عمل جبيل

قال الدويهي يظهر من سلسلة البطاركة التي ذكرناها اولاً ان بطريركاً اسمه يوحنا كان بين ارميا وسمعان الاتي ذكره وروى لكويان ان الدويهي قال بعد ذلك انه لم يتوصل الى معرفة البطريرك الذي صير بعد يوحنا فامسى الاس غامضاً لا يهتدى الى وجه بيانه والذي اراه بفكرتي القاصرة انه ربما كان يوحنا هذا بعد ارميا وقبل دانيال الشاماتي المار ذكره وقد ابنا في كلامنا على ارميا العمشيتي ترددنا في القطع بان ارميا بقي في البطريركية من سنة ١١٨٧ الى سنة ١٢٣٠ اى سبماً واربعين سنة فلا اري مانماً من ان نفترض ان يوحنا هذا الذي لم يهتد الدويهي ولكويان الى فلا أري مانماً من ان نفترض ان يوحنا هذا الذي لم يهتد الدويهي ولكويان الى سنة وزمانه كان في المدة التي انقضت من بعد عود اوميا من رومة سنة ١٢٧٦ الى سنة وزمانه كان في المدة التي انقضت من بعد عود اوميا من رومة سنة ١٢٧٦ الى سنة و

١٢٣٠ التي قالوا ان دانيال الشاماتي صير فيها بطريركاً ويكون هذا وجه التوفيق وازالة الفموض الحاصل في هذا المبحث والله اعلم

وصير بعد ذلك سمعان وقد ذكره الياس من معاد في حاشية عاقمها على كتاب فرض سبة الآلام الذي نسخه سنة ١٢٤٥ قال فيها • كان النجاز منه في ايام ساداتنا البطريرك سمعان صاحب الكرسي الممدوح مدينة الله انطاكية والمطران سممان بجبل لبنان في سنة ١٥٥٦ لليونان ، وهي سنة ١٢٤٥ للميلاد وقال لكويان ان كان سمعان هو الذي خلف يوحنا فيكون هو الذي روى بياجيوس ترسى في كتابه الموسوم بسورية المقدسة المطبوع برومة سنة ١٦٩٥ صفحة ٥٢ أنه لما اخذت انطاكية من يد الفرنج التجا اليه كثيرون من الكاثوليكيين سكانها فقبلهم واكرم مثواهم في لبنان وكتب الى البابا اسكندر الرابع يخبره بحالتهم وشديد تعلقهم بالكرسي الرسولي فاجابه البابا مثنياً على اهتمامه وغيرته ومسميًّا اياء بطريركاً انطاكيًّا قال الدويهي أن نسخة هذه الرسالة ما برحت مصانة عندنا الى الان في دير قنويين (وهي الى اليوم ايضاً في خزانة بطريركيتنا) وفي كتاب الفنقيط الصيفي الذي وقع بيدنا في كنيسة القديس سابا في بشرى وجدنا مكتوباً انه كان بعد حياً في سنة ١٢٧٧ ولم تجد له خبرًا ولا أثرًا بعد ذلك ولا علمنا من خلفه ولكن وجدًا مكتوباً على صخر في الحائط الفربي من دير ميفوق عند تجديد بناء هذا الدير حمده الافاه معمع والمدمع والمدما ومودما مدم مدمودما مدا ممطلا وملم الما عنمع وترجه أنه في سنة ١٥٨٨ لليونان (سنة ١٢٧٧) تم يعقوب هذا هيكل والدة الله مريم وقال فن يكون يعقوب هذا الذي جدد هذا الدير ونسب اليه لا نستطع ان نقول الا أنه كان بطريركاً لانه قبل هذا التجديد وبعده كان هذا الدير مأوى للبطاركة وقيل انه اندفن فيه سبعة بطاركة ةلنا وقد ذكرنا هذا الحط في الكلام على دير ميفوق ولكن النسخة المحضرة

انا كتب فيها مكان مده وحما لعدى وما اي كل بناء هذا الهيكل فرعا شوشت الايام حروف الكامة وكانت في الجم الديمي اناير للقراة او أن الناسيخ لنا توهم من كلة مدهم اللا ذكون دالة على الدانية فكسم سوط دا يوعوما وصبر بعد ذلك دأيال الثاني وباء في الكتاب الموسوس بدر بق الم دسة ان دانيال هذا خلف سمعان سنة ١٧٨١ وقال الدوبهي ه انه ان مز - دشيف من عمل بشرى، وقد كتب الةس يوحنا الراهب الذي من محبولا في اخر كتاب تكريس الميرون ما يأتي مكل هذا الكتاب في سنة ١٥٩٢ لاسكندر ( توافق سنة ١٢٨١) في ايام أبينا المخار البطريرك دانيال من حدشيت، ونرى صورته الى الان في كنيسة القديس رومانوس بالتربة المذكورة وقد وردت اليه برآة تثيت من البابا نيقولاوس الثالث ( الذي كان على السدة البطرسية من سنة ١٢٧٧ الى سنة ١٢٨١ ) ويما تضمنته الاصر له بأن يكون الميرون من زيت الزيتون والباسم لا غير وانتخب بعد دانيال الحدشيتي لوقا وكان من نهران بسنرح ابنان من عمل نشري وروى الدويهي أن انتخابه كان في سنة ١٢٨٣ التي ذمها فتحت العساكر الاله الامية جبة بشري كما من وند وهم جرائيل استن لافنسية بتبرس المعروف بابن القلاعي أن هذا البطريرك مال الى قول راهبين تنابنا بضلال أبو لينار أن ألمسيح لم نكن فيه نفس بشرية بل ناب عنها اللاهوت وزاغا عن الايمان الصحبح فارسل الحبر الروماني ينذرهم فلم يننا البطررك قبول قصاد البابا ومما قاله ابن القلاعي والبطريرك ما داد يقبلهم يسمى لوفا من بهران كثر السر وصاروا غرضين وثار الانشقاق من اجل أثنين في ذا السبب ابنوا برجين وقسموا المك في ذاك الان سمع بذلك السلطان برقوق وانفتح له باب كان مغلوق ارسل عساكر تحت وفوق تصاصر في جبل ابنان

على ان الدوم بي افرد الفصل الماسع من كتابه في رد التهم لتفنيد تول ابن القلاعي هذا منبقاً ان هذا الضلال لم يكى بابان قط واز ايام هذا البطريرك كات موعبة بالحروب على الموارنة في جبة بسرى وكسروان فلم يكن وقت لاشتغال الشعب او روسائه بالمباحث الدينية وقد اتهمه بياجيوس صاحب الكتاب الموسوم فسورية المقدسة أنه اتبع بدعة المشيئة الواحدة فقام عليه الروساء والشعب وعقدوا مجماً حطوه فيه عن مقامه البطريركي واقاموا مكانه البطريرك جبرائيل من حجولا سنة ١٩٥٠ وتهمة البطريرك لرقا بهذا الضلال باطلة ولا مسند لها ولو افترضت صحيحة نتبين منها على الوارنة على الايمان القويم بحطهم بطريركهم

وقد دوى الدويهي على ما ذكر لكويان في كلامه على بطاركة الموادنة انه بعد لو الهجم البطريرلة جبرائيل من حجولا سنة ١٩٩٠ وهذا هو الظاهر من كلام ياجيوس في كتابه سورية المقدسة كما دوياه قبيل هذا وانه ذال التنبيت من الحبر الروماني ( البابا نيقولا وس الرابع ) وانه ذال اكايل الشهادة في خارج مدينة اطرابلس سنة ١٩٩٦ وان مدفنه يعرف اليوم بالشيخ مسعود في جانب الحل المسعى تل الرمل في هذه المدينة واحصاه الموادنة في عدد شهدائهم هذا ما رواه لكويان وعقبه بقوله وعلى انه يطهر من الكتاب القديم الذي هو الثامن عنسر من كتب الماقلي بالمكتبة الواتيكانية ان جبرائيل هذا كان بعد هذا العصر فقد ذكر السماني الكتاب المذكر وفي نهرست الكتب المماني على الحبلد الاول من مكتبته النسرقية الكتاب المذكر وفي نهرست الكتب المماني حجولا الذي فضى شهيدًا اللايان الكانوليكي التلاب وفي البارين بيرائيل من حجولا الذي فضى شهيدًا اللايان الكانوليكي في ادارا س سا ١٩٣٧ الا ان يكون ونع خلط في تدبين الك السنة وادع الحكم في ذبك الماماء الموادنه و اتسى دَلام لكو إن

وجاء ني ساسله بالدكة الموارثة الني الخذها الملم رشيد الشرتوني عن

الدويهي ونشرها في المجلة الموسومة بالمشرق ان هذا البطريرك نال اكليل الشهادة في اطرابلس سنة ١٣٦٧ وهذا يوافق ما رواه السمعاني كما ذكرنا قبلاً لكنه يخالف ما رواه لكويان عن الديهي كما قدمناه في هذا المحل وكثيرًا ما وجدنا ما رواه لكويان عن سلسلة الدويهي يخالف نسختها العربية ولا شك فى ان ترجمتها اللاّبينية التي اعتمد عليها لكويان هي اصح واسلم من التحريف والغلط ومن جهة اخرى لا نعلم اذا كان السمعاني عين سنة ١٣٦٧ براي نفسه او نقلها على سبيل الحكاية عن ابن القلاعي الذي كشف له المتأخرون كثيرًا من الخطأ في تعيين السنين والذي يظهر لنا مرجعاً ان البطريرك جبرائيل هذا رقي الى البطريركية سنة ١٢٩٠ وال اكليل الشهادة سنة ١٢٩٦ اعتمادًا على ترجمة سلسلة الدويهى اللاتينية التي هي اصلح واسلم من النسخة العربية التيكانت بيد المعلم رشيد المذكور ويؤيد ذلك ما نعلمه حق العلم من ان المسلمين لم تسبق لهم العادة بان يسطوا على النصارى ولا سيما دؤساء الدين جهارًا وتصميماً الا في وقت الحرب وقد رأيت ان المدة من سنة ١٢٨٣ الى سنة ١٣٠٥ كانت موعبة بالحروب في جبة بشري وكسروان فضلاً عن الحروب مع الفريج ولا نعلم حصول شيء منهذه الحروب في لبنان سنة ١٣٦٧ ولذلك نرجح استشهاد هذا البطريرك كان في اواخر القرن النالث عشر لا بعد نصف القرن الرابع عشر

وقام يعد البطريك جبرائيل البطريرك سمان ونرجي الكلام عليه الى تاديخ القرن الرابع عشر

#### ﴿ عسد ١٩٦ ﴾

و دد ما يحتج به على الموارنة من كالام البابا اينوشنسيوس الثالث الله النوشنسيوس الثالث الله النوشنسيوس الشالث حصوم الموارنة يحجونهم بفقرة وردت في رسالة أغذها اينوشنسيوس الشالث سنة ١٢٥١ الى البطربات ارميا والمطارنة والاساقفة وروسا الادياد

والاكليرس والشعب الموارنة وقد أثبت العلامة البطريرك اسطفانس الدويهي رجمة هذه الرسالة برمتها في الفصل الثامن من كتابه في ود النهم فالعبارات التي يحبح الموارنة بها من هذه الرسالة هي قوله في من أفاض الله عليهم سوابغ نعمه فارعووا عن الضلال • كما بلغنا وسرًّنا انه جرى لكنيسة الروم ولكم في هذه المدة فانكم سابقاً كنتم كالحراف الضالة غير عالمين ان خطيبة المسيح واحدة ٥٠٠ وان الراعي الصالح واحد وهو السيد المسيح ٠٠٠ ولما ارسلنــا قبلاً الى نواحيكم المرحوم الكردينال بطرس كاهن كنيسة القديس مرشلوس رجعتم بالهام الرب الى راعيكم واسقف نفوسكم وفهمتم آننا نحن رأس الاحبار ونائب المسيح على الكنيسة الجامعة ٠٠٠ ولما كان الكردينال المذكور علم انكم تحتاجون الى بعض امور اجتهد في ايضاحها لكم حسب مآل الاص الرسولي واوصاكم بان تقروا بمعزل عن كل ريب بما تمسكت به الكنيسة الرومانية وهو ان الروح القدس ينبثق من الابن كما ينبثق من الآب ٠٠٠ وان تحفظوا في المعمودية هذه الصورة اي ان الشالوث الاقدس يذكر مرة واحدة في التغطيسات الثلث لا اكثر وانسر التثبيت يتصرف به روساء الكهنة دون غيرهم ٠٠٠ وان تومنوا ان فيالمسيح طبيعتين ومشيتين الهية وأسانية وهذه الوصايا ولوكنتم قبلتموها في ما سلف قبول الطائمين الخاضمين الا ان أعادتها عليكم الأن لاجل تاكيدها وأثباتها ، فهذه هي العبارات المحتج بها وقد رد العلامة الدومهي في الفصل المذكور زعم من حجوا الموارنة بهذه العبارات وأثبت أن الموارنة براء من النهمة بالضلال وأن هذه العبارات لا تصلح ان تكون حجة عليهم به وصنع كذلك المرحوم البطريرك بولس مسعد في عدة مواضع من كتابه الموسوم بالدر المنظوم اي صفحة ١٢١ و ١٦٧ و١٦٨ و١٧٦ فو أن لم اقس بهذين العلامتين فقد حذوت حذوهما في كتابي الموسوم بروح الردود واسهبت برد زعم خصومنا باحتجاجهم علينا بكلام البابا المذكور والان اقول ان في رسالة البابا اينوشسيوس النالث هذه نفسها فقرتين اخريين يتين منهما جلياً ان الموارنة لم يكونوا على ضلال وارءووا عنه حيئذ القاترة الاولى هي قوله و وانت ايها الاخ البطريرك لما كنت قبلاً في مدية اطرابلس مع قوم من مطادنت اعني يوسف مطران وزحيا وتاوادورس اسقف كفرفو وجمع كبير من الكهنة وجمهور وافر من الحاضمين لك حافت انت وهم عن نفوسكم وعن يتعلق بكم بحضره بعض اساقفة ورهبان وشامسة في المدينة المذكورة اليمين على مشال الصورة التي يتعهد بها المطارنة بالطاعة للكرسي الرسولي و فحلف يمين الطاعة على مثال الصورة التي يتعهد بها الاساقفة بالطاعة للكرسي الرسولي ليس هو ارعواء عن ضلال ولا يكتني لمن كان ضالاً بحلف مثل هذا اليمين بل الاكتفاء بها دليل بين وبية قاطعة على ان من ارزها لم يكن من ذوي البدعة والضلال

والتمقرة الثانية هي قوله و ثم الما نتبت لك بسلطاندا الرسولي كراسي المطارنة والاسادية اللاتي ذكرها ونامر اصحابها بالحضوع لكرسي كنيستك كنيسة السيدة في يا نوح ايها اللاخ البطريك الذي ولاك الله دياستها وان يكونوا طائمين لك ولحاعا يك نمني مصارنة قرحيا وجبة بشري واساققة المنيطرة ورشعين وكفرفو وعرقا ٥٠ و ثبت الدالتم المتادة الحاصل عليها انت واسلافك في الكنيسة الانطاكية المي هذا الآن وبالسلطان الرسولي تمنحها لك وللذين يتخلفون بعدك ، ومما لا ريب فيه ان من خرح عن الكنيسة او زاغ عن إينانها خسر بريفانه نفسه الحقوق وانعم وما اعداد از يكون له فيها هان كان بطريرك الموادنة واسلافه قد تسكموا بالبدعة كيف يثبت ايوشنسيوس الثالث النعم او الحقوق او الاستعمالات الحاصل عليها لا البطريرك ارميا وحده بل اسلافه ايضاً في الكنيسة الانطاكية الى الانولو عليها لا البطريرك الرسلاف اصحاب بدعة لما بقي لهم حقوق ولا اثبتها البابا لهم وقد كان هولاء الاسلاف اصحاب بدعة لما بقي لهم حقوق ولا اثبتها البابا لهم وقد انا البطريرك المورد الما الموجهة اليه هذه الرسالة قد انتخب بطريركاً سنة ١١٨٣

اي بعد سنة واحدة من الارعواء المدعى به على الموارنة واعتمدنا في هذا على ما خطه ادميا نفسه بيده واسلاف ادميا الذين اثبت لهم اينوشنسيوس حقوقهم او عوا دهم في الكنيسة الانطاكية هم يوسف الجرجسي الذي ادسل قصاده مع قصاد الملك غود فروا الى رومة سنة ١٠٩٩ بطلب التثبيت فانعم عليه به البابا بسكالس الثاني سنة ١١٠٠ ثم غريفوريوس الحالاتي الذي ادسل اليه البابا اينوشنسيوس الثاني الكردينال غوليلموس سنة ١١٣١ يخبره انه هو البابا الشرعي لا بطرس دي لاون الذي تدخل على الحكرسي الوماني فحلف البطريرك واساقفته يمين الطاعة لاينوشنسيوس كما حلف روساء القريج الذين كانوا حيتذ بسورية الى غير هولاء من بطاركة الموارنة والحادثان المذكوران هنا رواهما لكويان في كلامه على بطادكة الموارنة في المجلد الثالث من المئرق المسيحي

فالبابا اينوشنسيوس الثالث اثبت اذًا بالفقرتين اللتين ذكرناهما ان الموارنة لم يكونوا هراطقة فكيف يخرج قوله في الفقرة الاولى، انكم كنم ضائين وان الكرديال امركم ان تعتقدوا ان في المسيح طبيعنين ومشيتين ، ان لذلك مخرجين الاول ان البابا تكام في هذه الفقرة على بعض الموارنة الذين كان اتباع توما الكفرطابي قد الحووهم ببدعة المشيئة الواحدة حتى اسمالوا البطريرك نفسه اليهم فاجتمع الاساقفة واعيان الامة فحطوا البطريرك عن مقامه وانتخبوا غيره فقتله اصحاب البطريرك المنحط واصلح اموري بينهم فانتخبوا حيئذ ادميا الموجهة الرسالة اليه فاشار البابا الى هذه واصلح اموري بينهم فانتخبوا حيئذ ادميا الموجهة الرسالة اليه فاشار البابا الى هذه الاحداث التي ذكرنا تفصيلها في عدد ٨٥٨ وعدد ٨٦٠ واراد بمن كانوا ضائين تلك الفيئة من الموارنة التي كانت قد ضلت مدة ثم ارعوت عن ضلالها الى جادة الصواب على يد اموري بطريرك انطاكية وهذا لا يبعد عن الصواب وهو لازم للتوفيق بين قولين متضادين في دسالة واحدة

والمخرج الناني أنَّ الحبر الروماني تكلم في الققرة الاولى على الموارنة والروم

مماً وهذا ظاهر من كلامه الذي قدمناه وهو وكما بلغنا وسر نا أنه جرى لكنيسة الروم ولكم في هذه المدة فانكم كنتم سابقاً كالحراف الضالة والح ثم من قوله الاخر أن الكرديسال الذي ارسله امرهم بان يعترفوا و بان الروح القدس ينبق من الابن كما ينبق من الاب وان يحفظوا في المعمودية الصورة التي يدعى بها الثالوث الاقدس مرة واحدة لا اكثر وان سر النثيت يتصرف به روساء الكهنة لا غيرهم و ومن المؤكد أن الروم أنما هم الذين ينكرون أنباق الروح القدس من الابن وكانوا يوجبون ذكر النالوث ثلماً عند تلاوة صورة المعمودية وهم الى الان يمنت كهنتهم سر التثبيت وايس بمحفوظ الاساقفة وما من احد من العلماء المحققين على الموارنة هذه الاغلاط وينتج من ذلك نتجاً جلياً أن البابا تكلم بهذه الرسالة على الموارنة والروم مماً

وقد قال بهذا المخرج كنيرون من العلماء اللابنيين منهم الاب ايرونيوس دنديني في فصل ٢٨ من كتاب بعثه الى الموادنة في اواخر القرن السادس عشر وهذه قوله و ان هذه البرآء (اي براة اينوشيسيوس النالث) لا يتكلم بها البابا عن الموارنة وحدهم بل عن الروم ايضاً اذ رجعوا في اطرابلس حينئذ الى طاعة الكنيسة الرومانية ارتجاعاً حافالاً بحضرة كردينال كنيسة القديس مرشلوس القاصد الرسولي في هذه الجهات من المشرق وبهذا يتيسر فهم السبب الذى اوجب نسبة اغلاط طائفة الى اخرى، ومنهم ايضاً الاب توما بياتي الكرملي الذى قال في الكتاب السابع الفصل ٢٧ من مولفه الموسوم بلزوم الاهتمام بحلاس جميع الامم ما ترجته وان بطريرك الموادنة قد احتفظ غاية الاحتفاظ على برآءات الاحبار الرومانيين من اليوشنسيوس الثالث الى غيره من الباباوات الذبن انفذوا اليهم قصاداً كرديسال اينوشنسيوس الثالث الى غيره من الباباوات الذبن انفذوا اليهم قصاداً كرديسال كنيسة القديس مرشلوس وغيره ولما كان الاحبار الرومانيون يأمرون برسائلهم الموارنية ان يتحساشوا عن اغلاط الروم وينبذوها حصل من ذاك ان بعض الموارنية ان يتحساشوا عن اغلاط الروم وينبذوها حصل من ذاك ان بعض

المرسلين من رومة توهموا أن الموارنة تابعوا اكثر الروم على اغلاطهم كانبثاق الروح القدس من الاب وحده وانكار المطهر وما اشبه على أن الموارنة اثبتوا أنهم عمزل عن هذه الاغلاط وبينوا أن في كتبهم وتوافير قداسهم بينات كثيرة ناطقة عدافة مم كل حين عن العقائد الكاثوليكية ، ونقتصر على ايراد شهادة هذين الشاهدن من العلماء اللاتينيين ونضرب حباً بالايجاز عن ابراد اقوال عامائنا

على انسا لا نعدل عن قول العلامة البابا بناديكتوس الرابع عشر في رسالته الموجهة في ٢٨ ايلول سنة ١٧٥٣ الى نيقولاوس لركادي وهذا قوله و قد اثبت الموارنة انهم ينتسبون في اصلهم الى القديس مادون الانبا وانهم لم يربغوا انبتة عن الايمان الكاثوليكي ولا انفصلوا قطعاً عن وحدة الكنيسة وزادوا على ذاك انهم اذا كانوا قد جددوا احيانا اتحادهم بالكنيسة الرومانية فلا ينبغي بتة ان يفهم ذلك بمعنى انهم شذوا عن الدين الكاثوليكي ثم رجعوا اليه ، ومن ذلك بلا بد تجديد اتحادهم بالكنيسة الرومانية بحضرة قاصد البابا اينوشنسيوس النالث المذكور هنا والذي على تقريره المرفوع للحبر الروماني بنيت دسالته وربما لم يميزكما ينبغي بين من حجدوا الضلال كروم اطرابلس ومن جددوا اتحادهم بالكنيسة الرومانية وحلفوا من حجدوا الضلال كروم اطرابلس ومن جددوا اتحادهم بالكنيسة الرومانية وحلفوا يمين الطاعة للحبر الروماني كالموارنة وقد صرح البابا اينوشنسيوس الثالث بان بطريرك الموارنة واساقفه ومن حضر في اطرابلس من كهنته وشعبه حلفوا هذه المين على هذه الصورة كما دأيت في كلامه الذي اوردناه آلفاً



# الباب الرابع عشر

هُ فِي تَارِيخِ سُورِيةً فِي القرنَ الرابعِ عَشْرٍ ﴾

القسم الاول

﴿ فِي تَارَبْهُمَا الدُّنبُوي ﴾

الفصل الاول

﴿ فِي من تولوا سورية بهذا القرن وما كان من الاحداث في ايامهم ﴾

## € 24V1E

ح ﴿ فِي تُنَّمَةُ اخْبَارُ الْمُلَكُ النَّاصِرُ وَمَا كَازُفِي الْمِمْ ﴾ ◘ ◘

فرغنا من كلامنا في تاريخ القرن الشالث عشر بذكر اعادة الملك انناصر الى السلطنة بمصر وسورية وحملة التتر على سورية واندف اعهم عنها فنعود الى تكملة اخبار هذا الملك وماكان في ايامه من الحوادث من ذلك وفاة زين الدين كتبغا نائب السلطنة بحماة سنة ٧٠٧ ه سنة ١٣٠٧ م الذي كان قد تسلطن فخلمه نائب لاجين واعطاه صرخد ثم تولى حماة كما مر وتوفي في السنة المذكورة وكان ابو الفدا صاحب التاريخ المشهور يرجو ان يسمى نائب السلطان في حماه بلده كما كان عدم المده كما كان المدا ساحب التاريخ المشهور يرجو ان يسمى نائب السلطان في حماه بلده كما كان المدين المدا المداحية المداحة المداح

اهله قبله وهم من الايوبيين وارسل يعرض على السلطان ذلك فوجد الامر قد فات وقررت النيابة بحماة لسيف الدين قبجق نائب الشوبك قبلا ووعد السلطان ابا الفدا الوعود الجميلة واعتذر له بان كتابه وصل بعد خروج قبجق الى حماة روى ذلك ابو الفدا نفسه في تاريخ السنة المذكورة وقال انه كان فيها زلزلة عظيمة هدمت بعض اسوار قلعة حماة وغيرها من الاماكن بسورية ومصر

وفي سنة ٧٠٥ ه سنة ١٣٠٥ م ارسل قراسنقر نائب السلطنة بحلب مع قشتمر مملوكه عسكر حلب للاغارة على بلاد سيس فدخلوها وكان قشتمر المذكور ضعيف العقل قليل التدبير مشتغلاً بالخر فجمع صاحب سيس جموعاً كثيرة من التتر وانضم اليهم الارمن والفريج ووصلوا على غرة الى عسكر حلب فلم يكن الحلبيين قدرة عن جاءهم فتولوا يبتدرون الطريق وتمكن التتر والارمن منهم فقتلوا واسروا اكثرهم واختنى من سلم في تلك الجبال ولم يصل الى حلب منهم الا القليل عرايا بغير خيل وفي هذه السنة اي ١٣٠٥ سار جمال الدين اقوش الافرم بمسكر دمشق وغيره من عساكر الشام الى جبال الظنينين وكانوا عصاة مارقين في الدين فاحاطت لمساكر الاسلامية بتلك الجبال المنيعة وترجلوا عن خيولهم وصعدوا في تلك الجبال من كل الجهات وقتلوا واسروا جميع من بها من النصيرية والظنينين وغيرهم من المارقين وطهرت تلك الجبال منهموهي جبال شاهقة بين دمشق واطرابلس وامنت الطريق بعد ذلك منهم فأنهم كانوا يقطعون الطريق وتتخطفون المسلمين ويبيعونهم للكفار هذا ما ذكره ابو الفدا في تاريخ هذه السنة ويظهر ان اقوش الافرم بعد ان افتتح كسروان كما من فيعدد ١٩٤٤ سار في تلك السنة نفسها الى جال الظنينين (وهي المعرفة اليوم بجبل الظنية شرقيزاوية اطرابلس) فدوخ اهلها والنصيرية ومما لاريب فيه أن هذه الجبال غير جبال كسروان وأهلها غير الكسروانيين لأن صاحب تاريخ بيروت الذي اشهره الاب شيخو اليسوعي سمى منحاربهم اغوش اولاً الجرديين الم

والكسروانيين فهم غير الظنينين والنصيرية الذين ذكر ابو القدا ان اقوش حاربهم انياً وظفر بهم ويؤيد قوانا تعيين ابي الفدا موقع جبال الظنينين بين دمشق وطرابلس وموقع جبال الجرديين والكسروانيين بين دمشق وبيروت ويزيده تأيدا تسمية صاحب ناديخ بيروت من حاربهم اقوش جرديين وكسروانيين وتسمية ابو الفدا من حاربهم اقوش ايضاً ظنينين و صيرية فليست الحرب واحدة بل حربين وان كانيا في سنة واحدة

وفي سنة ٧٠٨ ه سنة ١٣٠٨ م استبد سلاد نائب السلطنة ويبرس الجاشنكير بالامود وتجاوزا الحد في الانفراد بالاموال والامر والنهي ولم يتركا لاسلطان الا الاسم فسئمت نفس السلطان الملك الناصر هذا التطاول واظهر انه يريد المسير الى الحجاز وقام من مصر ومعه عدة من الامراء ووصل الى الكرك فامر الامرآء الذين حضروا بخدمته ان يعودوا الى مصر وكشف لهم انه جعل السفر الى الحجاز وسيلة للمقام بالكرك ولما وصل الامرآء الى مصر واعلموا من بها باقامة السلطان بانكرك اشتودوا فيها بينهم واتفقوا ان تكون السلطنة ليبرس الجاشنكير وان يستمر سلاد على نيابة السلطنة كما كان وحلقوا على ذلك ودكب بيبرس بسعاد السلطنة الى قلمة الجبل بالقاهرة وجلس على سربر الملك وتلقب بالملك المظفر دكن الدين وادسل الى نواب السلطنة بالشام فحلقوا له عن اخرهم وكتب تقليدًا الملك والسل الى نواب السلطنة بالشام فحلقوا له عن اخرهم وكتب تقليدًا الملك الناصر بالكرك ومنشودًا بما عينه له من الاقطاع وارسلهما اليه

وفي سنة ٢٠٩ هـ ٣ ١٣٠٩ م سار من مصر جمال الدين اقوش الموصلي غير اتموش الافرم ولاجين الجاشنكير ومعهما نحو الفي فارس الى حلب وسار معهم من الشام جماعة من جمامهم ابو الفدا مع عسكر حماة وكان نائب السلعانة بحلب قراسنقر المنصوري فأخذ يستميل الناس في الباطن الى طاعة السلطان الملك الناصر في ويقبح عندهم طاعة بيبرس وسار جماعة من المماليك في مصر مفارقين طاعة بيبرس في

ووصلوا الى الملك الناصر بالكرك واعلموه بما الناس عليه من طباعته ومحبنه فاعاد خطبته بالكرك واستدعاه عسكر دمشق مبينين انهم باقون على طاعته ووصلت اليه من حلب المكاتبات فسار بمن معه من الكرك واحتال اقوش الافرم عليه باخبار كاذبة توجب عوده الى الكرك فعاد اليها واستمرت العساكر على طاعته وجاهر الناس بالخلاف ليبرس وانحلت دولته وبلغ ذلك العساكر المقيمين بحلب فانصر فوا من غير دستور ولما تحقق الملك الناصر صدق طاعة العساكر الشامية له عاود المسير الى دمشق فالتقاه عسكر دمشق وانهزم اقوش الافرم نائب السلطنة فيها ودخل الملك الناصر دمشق وزل بالقصر الابلق وطلب الافرم وامنه وقدم اليه نواب السلطنة بحلب وحماة وصفد وغيرها فامرهم بالتجهيز للمسير الى مصر

ولما تكاملت العساكر سار بهم من دمشق قاصدًا مصر وبلغ بيبرس الجاشنكير ذاك فاستعد للقتال وجم عسكرا ضخماً وساروا الى الصالحية ولما وصل الملك النساصر الى غزة قدم الى طاعته عسكر مصر اولا فاولا ولما تحقق ذاك بيبرس خلع نفسه من السلطنة وارسل يطلب الامان وان يتصدق عليه ويعطيه اما الكرك او حماة او صهيون فاجابه السلطان الملك الناصر الى اعطائه صهيون واتم السلطان السير فهرب بيبرس الى الصعيد وخرج سلار نائب السلطنة لملتقى السلطان متذللا وبقى السلطان سائرًا بالعساكر الشامية والمصرية الى قلمة الجبل واستقر على سرير ملكه فكانت سلطنته النالثة ووزع عماله واعطى اقوش الافرم صرخد ونفى سلار من مصر وقبض على بيبرس الجاشنكير واسترد منه ما كان اخذه من الاموال والحيول واعتقله في قلمة الجبل وكان اخر العهد به وكانت سلطنته احد عشر شهرًا واستقر السلطان الملك الناصر على سلطته

وفي سنة ٧٠٨ ه سنة ١٣٠٨ م ماك الفرسان الاسبيتاليون جزيرة رودس اخذوها من الاشكري صاحب قسطنطية وصعب بسبب ذلك على التجار الوصول

في البحر الى هذه الديار لمنع الفرسان من يصل الى بلاد الاسلام هذا ما رواه ابو الفدا في تاريخ الستة المذكورة والذي نعامه من تاريخ هولاء الفرسان الذين يسمون فرسان القديس يوحنا الاورشليمي وفرسان رودس وفرسان مالطة ان جميتهم انشئت بعد ان اخذ الفرنج اورشليم سنة ١٠٩٩ وكان غرضها استقبال الحجاج وقضاء حاجاتهم والعناية بالمرض منهم ثم أخذ اعضأوها على أنفسهم سنة ١١٢١ ان يذبوا عن الزائرين بالسلاح ايضاً فاصبحت جمعة بم دينية جندية وكانوا يستسيرون بقانون القديس اغوسطينوس وبعد ان فتح صلاح الدين اورشليم سنة ١١٨٨ انتقلوا الى عكا وبعد أن اخذ المسلمون عكا ساروا الى قبرس وفي سنة ١٣٠٨ على ما ذكر او في سنة ١٣١٠ على رواية اخرى اخذوا رودس وتحصنوا بها مدة قرنين ونيف الى ان طردهم منها السلطان سليان سنة ١٥٢٧ بعد حصار شديد ودفاع مديد فساروا الى كريت ثم الى صقلية ثم استقروا في مالطة سنة ١٥٣٠ واستمروا بها الى سنة ١٧٩٨ اذ اخذها منهم نابوليون الاول بونابرت عند عبوره الى مصر وفي تقليدات امتنا المارونية انه كان في جملة هولاء الفرسان كثيرون من رجال الموادنة وساروا معهم الى قبرس ورودس وبقي اولادهم في هذه الجمعية عند اقامهم رودس ومااطة

وفي سنة ٧٠٠ هسنة ١٣٠٠ م ولى ابو الفدا نيابة السلطنة بحماة موطنه وقد روى هو خبر توليته فقال آنه كان قد زائل حماة خشية من عداوة اسندس الذي كان ااسلطان قد ولاه حماة وسال السلطان ان يمكنه من القيام بدمشق فتصاق عليه بخلمة ورسم له بغلة من حواصل دمشق وان يكون خبزه بحماة مستقراعليه وكذلك اجناده ووصل اسندس الى دمشق متوجها الى حماة فافرغ جهده في ان يسير ابو الفدا معه اليها فتمنع واتفق ان مات نائب السلطنة بالسواحل الشامية فاعطى السلطان النيابة بجماة فلم يحب اسندم المسلطان النيابة بها لاسندس وتصدق على ابي الفدا بالنيابة بجماة فلم يحب اسندم المسلطان النيابة بما لاسندس وتصدق على ابي الفدا بالنيابة بجماة فلم يحب اسندم المسلطان النيابة بما لاسندس وتصدق على ابي الفدا بالنيابة بحماة فلم يحب اسندم المسلطان النيابة بها لاسند من وتصدق على ابي الفدا بالنيابة بحماة فلم يحب اسندم المناه المسلطان النيابة بها لاسند من وتصدق على ابي الفدا بالنيابة بحماة فلم يحب اسندم المناه ال

المدير الى السواحل وامتنع من قبول التقليد والحلمة ومات حيئة سيف الدين قبجق نائب السلطنة بحلب فنصب السلطان استدمر موضعه واستقرت حماة للعبد الفقير الى الله تعالى اسماعيل بن على مؤلف هذا الكتاب وكان استقراري في دار ابن عي الملك المظفر بحماة بعد الظهر تهاد الاثنين ٢٣ من جمادي الاخرة سنة ١٠٠ ه سنة ١٣٠٠ م الموافق لسادس عشر كانون الثاني كل هذا من كلام ابي القدا وقال بعده كان خروج حماة عن البيت النقوي الايوبي من سنة ١٩٨٨ وعوده اليها سنة ١٧٠ فكانت مدة خروجها احدى عشر سنة وخمسة اشهر وسبعة وعشرين يوماً وفي السنة المذكورة جرد السلطان عسكراً امع كراي المنصوري وشمس الدين سنقر الكمالي الى حلب للقبض على اسندمر الذي كان السلطان قد جعله نائب السلطنة فيها كما مرولم يكن يثق بطاعته وساد ابو القدا والي حماة معهم فكبسوا اسندمر في دار النيابة بحلب وقبضوا عليه واعتملوه بقلمة حلب ثم ارسلوه الى مصر فاعتقل بها ثم نقل الى الكرك وكان اخر العهد به واحتيط على موجوده من الحيل فاعتمال والقماش والسلاح وكان شيئاً كثيراً وحمل جميع ذلك الى بيت المال

وفي سنة ٧١١ هسنة ١٣١١ م بعد القبض على اسندم جمل السلطان قراسنقر نائب السلطنة بدمشق نائباً لها بحلب وانعم بنيابة السلطنة بالشام على سيف الدين كريه المنصوري ثم قبض عليه ورتب في نيابة السلطنة بالشام اقوش الذى كان نائباً في الكرك واما قراسنقر فبعد استقراره بحلب استأذن السلطان بان يسير الى الحجاز لقضاء حجة الفرض فاذنه فسار في غير الطريق المعتماد حتى وصل الى بركة زيزا فحصل عنده التخيل والخوف من الركب المصرى لئلا يقبضوا عليه فعاد على البرية الى برحلب واجتمع مع مهنا بن عيسى امير العرب واتفقا على المشاققة والعصيمان وقصد قراسنقر حلب ليستولي عليها مستقلاً فنعه الامماء الذين بها والعسكر من الدخول البها وارسل السلطان الى قراسنقر ومهنا امير العرب ما في والعسكر من الدخول البها وارسل السلطان الى قراسنقر ومهنا امير العرب ما في المستحر من الدخول البها وارسل السلطان الى قراسنقر ومهنا امير العرب ما في المستحر من الدخول البها وارسل السلطان الى قراسنقر ومهنا امير العرب ما في المستحر من الدخول البها وارسل السلطان الى قراسنقر ومهنا امير العرب ما في المستحر من الدخول البها وارسل السلطان الى قراسنقر ومهنا امير العرب ما في المهاد من الدخول البها وارسل السلطان الى قراسنقر ومهنا امير العرب ما في المهاد المهاد المهاد الهيد العرب ما في المهاد المهاد المهاد العرب ما في المهاد المهاد المهاد المهادي المهاد المهاد

يطيب خاطرها فلم يرجعا عن خلالهما فجرد السلطان عسكرًا مع المقر السيقى ارغون الدوادار الناصري والامير حسام الدين قرا لاجين حتى اذا رجع قراسنقر عن الشقاق والنفاق قرر امره في مكان يختاره وال لم يرجع يقصده العسكر حيث كانوسار أبو الفدا بصحبتهم فاندفع قراسنقر الىالقرات وأقام هناك وافترقت بماليكه فبمضهم سار الى التتر وبعضهم قدم الى الطاعة ثم توجه قراسنقر الى جهة مهنا حليفه وفي سنة ٧١٧ ه سنة ١٣١٧ م قصد اقوش الافرم نائب السلطة بالفتوحات ان يحدث شقاقاً وانضم اليه حموه ايدم الزردكاش من دمشق ومن يلوذ به وقصدوا عسكر الساحل فلم يوافقهم على ضلالهم فهرب الافرم الى قراسنقر في البرية واقاما بقرب سلمية فاجتمعت العساكر من حمص وحماة وحلب ونرلوا بظاهر سلمية وقصد قراسنقر والافرم كبس العسكر ليلاً لظنهما أن فيهم مخاص ن يوافقونهما على ضلالهما فلم توافقهما احد فرجما عن قصدها وسارا بمن ممهما الى الرحبة فجهز الامراء عسكرًا في اثرهما فتبعوهما الى الرحبة فأندفع قراسنقر ومن معه الى عانة والحديثة ولم يرد المسكر لحاقهما الى هناك بغير من سوم من السلطان وعادوا الى حمس وكثر ترداد الرسل الى قراسنقر والافرم في اطابة خواطرهما وهما لا يردادان الأ عتوا حتى سارا الى المتر واتصلا بخربندا ملكهم مع ايدم الزردكاش ومن أنضم اليهم • وقرر السلطان سيف الدين سودي في ثيابة السلطنة بحلب مكان قراسنقر ، وحمل قراسنقر والافرم خربندا ملك النتر على اخذ الرحبة وكان الافرم هو الذي قد سمى ابدر الدين بن ادكشي الكردي بنيابة السلطنة بالرحبة فاغرى خربندا باخذها طامما بانبدر الدين ربما يسلمقلمة الرحبة اليهجزاء صنعه اليه فحاصرها خربندا فصعر بدر الدين على الحصار وقاتل شديد القتال حفظاً لعهد امانته للسلطان ووقع الغلاء والفناء في عسكر خربندا وتعذرت عليه الاقوات ولم يجد صحة لما اطمعه به قراسنةر والافرم فرحل عن الرحبة راجعاً على عقبة بعد حصار الرحبة

# نحو شهر ، انتهى ملخصاً عن تاريخ ابي الفداء ﴿ عــد ٨٩٨ ﴾

وى المشائر الاسلامية التي اقيمت في سواحل ابنان في هذه الاشاء كلاح روى الملامة المدقق البطريرك اسطفانوس الدويهي ان الملك الناصر بعد ان فتح المسلمون كسروان سنة ١٣٠٥ امر تركان الكورة ان ينزلوا في ساحل كسروان ليحافظوا عليه من الفرنج وهم اهل عساف وكان دركهم من حدود انطلياس الى مفارة الاسد وجسر المعاملين تحت غزير وكانوا لا يدعون احدًا عر في دربند نهر الكلب الا بورقة اجتياز من الوالي او من اصآء الغرب التنوخية (الاتي ذكرهم) واقام التركان المذكورون ثلاثة ابدال كل بلد مئة فارس يقوم بالدرك شهرًا وكانوا ينزلون بانطلياس وبيوت اليزك (كلمه فارسية يراد بها رئيس السس ومن يراقب من مضى فيتبعه) على نهر الكلبوفي البرج الذي يليه جنوباً وفي رج جونية وكانت اذواقهم ( منسازلهم ) من حولهم وهي المعروفة بالمامرية وزوق الحراب وزوق مصبح وزوق مكائيل باسماء مقدمي الازواق وبنوا لهم منساذل وغرسوا جنات وبساتين بمين طورا وعين شقيق لاقامة امرائهم شتاء وصيقاً

وجاء في كتاب اريخ بيروت لصالح بن يحيى مصداقاً لذلك ما نصه و واما ادباب الا براك (مر تفسير كلمة اليزك) فكانوا جنود حلقة بعلبك يتجردون الى بيروت ابدالا يبقى كل بلد شهر و في سنة ٧٠٦ ه اقروا التركان بكسروان وتداركوهم بثلث مئة فارس وجعلوا دركهم من حدود انطلياس الى مغارة الاسد على حدود معاملة طرابلس فكانوا يمنعون من يستنكرونه ان يتعدى دربند (كلمة تركية معناها مضيق) نهر الكلب الا بورقة طريق من المتولى او من امراء الغرب كما يفعلون بقطية (قرية على التخوم بن مصر والشام) على درب مصر وجعلوا التركان المذكودين فرية على الدل يقيم في الدرك شهراً وموجب استقرارهم بكسروان انه لما المنهم بكسروان انه لما المناهم بكسروان انه لما المدال كل بدل يقيم في الدرك شهراً وموجب استقرارهم بكسروان انه لما المدال كل بدل يقيم في الدرك شهراً وموجب استقرارهم بكسروان انه لما المدال كل بدل يقيم في الدرك شهراً وموجب استقرارهم بكسروان انه لما المدال كل بدل يقيم في الدرك شهراً وموجب استقرارهم بكسروان انه لما المدال كل بدل يقيم في الدرك شهراً وموجب استقرارهم بكسروان انه لما المدال ا

فتح كسروان كما ذكرنا اقطعوه لاناس لم يكفوه فازلوا فيه التركمان لكثرتهم ولحفظ المواني والدروب،

وقد جا، في تاريخ صالح بن يحيى المذكور قبل ما ص ما نصه وعاد نائب الشام ( بعد فتح كسروان ) الى دمشق بالعساكر في دابع شهر صفر من السنة المذكورة ( سنة ٧٠٦ه سنة ١٣٠٦ م ) وجعل انناظر في بلاد بعلبك والجبال الكسروانية بهآء الدن قراقوش فتهر ما كان تأخر بجبال كسروان وقتل من اعيانهم جاعة ثم اعطوا اماماً لمن استقر في غير كسروان ثم اقطعوا علاء الدين خطاب وسيف الدين نكر الحسامي وابن صبح اراضي في كسروان ثم ابطلوها عنهم واقطعوها التركان فادركوا مواني البحر ودروب البر من ظاهر بيروت الى عمل طرابلس واستمروا الى وقتنا هذا وشهر وا بتركان كسروان وعرفوا به ،

وجا في هذا التاريخ ايضاً • وكان الملك المظفر تقي الدين عربن شاهنشاه بن ايوب ( ابن اخي صلاح الدين الايوبي ) صاحب حماة قد اوقف وقفاً على جماعة خيالة ورجالة برسم الجهاد واشرط عليهم ان يكونوا في اقرب المواني الى دمشق فلما استوطن المسلمون بيروت بعد الفتوح الاخير استقر اقامة المجاهدين المذكورين بها لقربها من دمشق وفي ايام السلطان الملك انظاهر برقوق عمر البرج الكبير بيروت على قاعدة برج من ابراج القلمة الحربة فقر روا به المجاهدين المذكورين ، الى ان يقول • اما اصرآء بني الغرب فاستقر دركهم على بيروت سنة ١٩٣٣ هالى ان يقول • اما اصرآء بني الغرب فاستقر دركهم على بيروت سنة ١٩٣٣ ها صالح بن على من بحتر وايام الامير سعد الدين خضر بن محمد واخيه جمال الدين صالح بن على من بحتر وايام الامير سعد الدين خضر بن محمد واخيه جمال الدين حجي بن محمد واخيه جمال الدين حسين استقر امراء الغرب تسمين فارساً وانقسموا المئة ابدال في كل شهر يقيم منهم بيروت ثلاثون فارساً وفي انقضاء الشهر يصفر ثلاثون بدلهم وفي ذلك يقول بعض شعراء زمانهم

على الساحل المعمور صار لها ذكرٌ

ايا ابن امير النرب شرقاً ومنرباً ومن كل عرف غير عرفهم نكر باحسانك المشهور بيروت بلدة الى ان نقول

هو السياصر المعروف بالجود والتقي له الفضل والاحسان والعطف والبرم،

وقد فصل لنا العلامة الدومي كيف كانت هذه المراقبة والدرك بعد اخراج الفرنج من بيروت سنة ١٢٩٣ فقال جعلوا لبيروت مراقبة البحر وجعلوا فيها رهجية وحمام بطاقة (البطاقة الرسالة ورقيعة توضع في الثوب فيها ذكر الثمن سميت بذلك لانها تستد بطاقة من هدب الثوب ) مدرج الى دمشق وخيل بريد فكانت النار ( المعبر عنها بالرهجية ) للحوادث في الليل وحمام البطاقة للحوادث في النهار والبريد لما يتجدد من الاخبار كل ذلك فعلوه خوماً من رجوع الفرنج فجعلوا في الطريق من بيروت الى دمشق اربعة برد احدها في الحصين والثاني في قرية ابدل والناك في خان ميسنون والرابع في دمشق ثم رتبوا ايضاً انوارًا تصل الى دمشق في ليلة واحدة فكانوا يشملون نارًا في ظاهر بيروت في مكان معلوم فنجاوبها نار في راس بيروت العتيقه ( لعلها دير القلعة حيث يسمى المحل بيروت العنيقة ) ومنها الى جبل بوارش ومنه الى بيرس ( في الجبل الشرقي) ومنه الى جبل الصالحية ومنه الى قلعة دمشق

واما امراء الغرب الذين مرَّ ذكرهم فنلخص اخبارهم عن احدهم صالح ن يحى الذي كان في اواسط القرن الحامس عشر وهو صاحب الكتاب تاريخ بيروت الذي افضل الاب لويس شيخو اليسوعي على العلم بنشره في الحِلمة المشرق سنة ١٨٩٨ منقولاً عن سخة محط المؤلف في مكتبة بربس الكاية فهذا المؤلف نص على أن جد امرآء الغرب أنما هو الامير بحتر الملقب بناهض الدولة والمكنى بابي العشائر وهو ابن شرف الدولة علي واوصل نسبه الى تنوخ بني قحلمان الى

المندر بن ماء السماء وانه اعتمد في هذا النسب على احمد بن عبد دمه وعلى الملك المؤيد صاحب حماة . واثبت صورة منشور من الآانك الظهيري بذكر به امارته بالغرب من جبل بيروت و تاريخ هذا المنشور سنة ٢٤٥ه ( توافق سنة ١١٤٧ الميلاد) في ايام الأمير مجير الدين آبق بن جال الدين محمد بن تاج الملك مورى بن ظهر الدين طفتكين ويتحصل من ذلك ان هولاء الامراء اسندعاهم اتابكة دمشق من جهات حلب الى الغرب في القرن الثاني عشر لمقاومة الفرنج ببيروت ثم أثبت المؤلف ايضاً منشورًا عاماً من الملك العادل نور الدين ذكر فيه كرامة بن بحتر المذكور وقال أنه و الامير النجيب امير الغرب كرامة من اطاعه فقد اطاعنا ومن عاونه في الجهاد فقد عمل برضانًا وكان شكورًا منا ومن خالفه فقد خالف امرنًا وتاريخ هذا المنشور سنة ٥٥٧ ه (سنة ١١٥٧ م) ثم اثبت منشورًا اخر من الملك العادل ايضاً موجهاً الى كرامة المذكور من مضمونه ان الامير كرامة بن مجتر التنوخي لاذ بالخدمة وقصد الدولة العادلة فاجيب الى ملتمسه وعين جهاته غالب قرى انغرب ومن غير الغرب القنيطرة من البقاع ظهر حمار من وادي التيم تغلبايا من البقاع المماصر التحتى والفوقا والدامور وشارون ومجد لبعنا وكفرعميه وتاريخ هذا المنشور ٧ رجب سنة ٥٥٦ ه سنة ١١٦١ م

وكان ابناء كرامة اربعة اصفرهم حجي فهادنهم صاحب بيروت الفرنجي وكان الحيم واستدعاهم يوماً الى عرس في بيروت فحضر الثلاثة الكبار منهم فقتلهم غيلة وركب بعسكر الى حصن سر حمور فنهبوه وهدموه والقوا حجارته في الوادي واحرقوا القرى الحجاورة له واسروا من تخلف عن الهرب وهربت ام حجي بولدها الصغير الذي كان باقياً عندها ثم حضر الملك الناصر بن ايوب لفتح بيروت سنة المحده هسنة ١١٨٨ م فلاقاه حجي الى قرية خلدا ولما فتح السلطان بيروت قال لمجي ها قد اخذنا ثارك من الفرنج وكتب له منشورًا ورد عليه ما كان لا بيه في الحجي ها قد اخذنا ثارك من الفرنج وكتب له منشورًا ورد عليه ما كان لا بيه في الحدي ها قد اخذنا ثارك من الفرنج وكتب له منشورًا ورد عليه ما كان لا بيه في الحدي ها قد اخذنا ثارك من الفرنج وكتب له منشورًا ورد عليه ما كان لا بيه في الحدي ها قد اخذنا ثارك من الفرنج وكتب له منشورًا ورد عليه ما كان لا بيه في المنافق الم

واخوته وفي هذا المنشور ذكر سر حمور وعين كسور والدوير وطردلا وعين درافيل وذكر المؤلف المذكور مناشير من السلاطين لحجي مؤرخة بعد سنة ست ماية للهجرة ولم يذكر في اية سنة توفى بل ذكر بعده ابنه محمد الملقب نجم الدين وأثبت منشورًا له من الملك الصالح الوب ان الملك الكامل محمد سلطان مصر والشام به يطيب خاطره ويامره أن شاهب للقائه لانه قادم عن قرب الى البلاد وتاريخ هذا المنشور ١٦ ذي الحجة دون ذكر السنة وقال أن اولاده وأولاد اخيه شرف الدين على قتلوا في ثغرة الجوزات بكسروان في ١٦ دبيع الاخر سنة ١٤٠ ه سنة ١٢٤٣ م ومن اولاد نجم الدين محمد المذكور جمال الدين حجى الثاني وذكر له منشورًا من الملك الناصر يوسف ابن الملك المزيز سلطان دمشق وذكر جهاته عرامون وعين درافيل وطردلا وعين كسور ورمطون وقدرون ومرتمون والصباحية وسرحمور وعيناب وعين عنوب والدامور والدوير وتاريخ هذا المنشور ٢٥ صفر سنة ٦٥٥ ه سنة ١٢٥٣ م وله منشور من الملك الظاهر بيرس يذكر جهاته المذكورة ويزيد عليهما شملال وبتاتر وبيصور وكخف عميه وعيتات وتاديخه في رجب سنة ٢٥٩ ه سنة ١٢٦١ م ولما تولى التر على الشام اجتمع جمال الدين بكتبغا نائب هولاكو في الشام فكتب هولاكو له منشورًا يثبته في اقطاعه ومماكان في ايامه ان قطب الدين عيدي استقمام قرية كفرعميه من الامرآء التنوخيين فوجد مقتولاً في القرية واتهم بعض هولاء الامرآء بقنله وكان بعضهم معتقلين بمصر فوجهت العساكر الى الغرب من بعلبك والبقاع وصيدا وبيروت فاحرقوا بلادهم وكان ذلك سنة ١٢٧٨ ثم امنهم الملك السعيد ذكر هذا البطريرك الدوبهي ايضاً في تاريخ السنة المذكورة وقد ذكر المؤلف رسالة له ولاخيه زين الدن من ملك الامراء لاجين نائب الشام عن الملك المنصور قلاوون يأمرهما ان يتوجها مع سنقر المنصوري بجموعهما الى جهة كسروان والجرد وان من

سبى امرأة منهم كانت له جادية او صبياً كان له مملوكاً ومن احضر منهم داساً فله ديار وتاديخ هذه الرسالة سنة ٦٨٦ هـ (سنة ١٧٨٧ م) وجال الدين هذا هو اول من سكن اعيه من هولاء الامراء وكانوا قد سكنوا قبلاً عرامون الغرب وسرحور وطردلا وقد ولد جمال الدين سنة ٦٣٣ هـ (سنة ١٢٣٦ م) وتوفي سنة ٦٩٧ هـ (سنة ١٢٩١ م)

فهذا ما لحصناه عن الكتاب المذكور في تاريخ هولاء الامرآء الى مبادي القرن الرابع عشر وقد بقي ابناء جمال الدين المذكور وابنا اخوته واعمامه يتولون عمل الغرب وما تبعه من اقطاعهم وسنأتي على ذكر ما كان مهماً من تاريخهم باوقاته ومن شاء زيادة تفصيل في اخبارهم فليطالع كتاب صالح بن بحيى المذكور في المجلة المشرق

### € 199 Le €

صحیر في احداث اخرى في ايام الملك الناصر الى حين وفاته كها في سنة ٧١٧ ه (سنة ١٣١٣ م) رخص السلطان الملك الناصر لرهبان الفرنج بان يسكنوا في جبل صهيون بوساطة روبرنس ملك صقلية وفيها اوصل سيف الدين سودي نائب السلطنة بحلب نهر الساجور الى نهر فويق وانفق عليه ثمان مئة الف درهم تبرع بالنصف من ماله والنصف الاخر من مال السلطة • ذكر ذلك البطريرك الدويهي في تاديخ هذه السنة

وفي سنة ١٧٤ ه سنة ١٣١٤ م توفي سيف الدين سودي نائب حلب المذكور فولى السلطان مكانه الامير علاء الدين الطنبغا الحاجب. وفي سنة ١٧٥ ه سنة ١٣١٥م بن محمد التنوخي دارًا جميلة في قرية اعبيه بنى الامير ناصر الدين حسين بن خضر بن محمد التنوخي دارًا جميلة في قرية اعبيه وذينها ببرج وحمام وجنينة جر الماء اليها وفي هذه السنة سخط السلطان على سيف الدين نمر نائب اطرابلس الذي وليها بعد اقوش الافرم وسيق معتقلاً الى مصر

وولى مكانه سيف الدين كستاي ثم توفي فولي مكانه شهاب الدين قرطباي نقله اليها من نيابة حمص وولي نيابة حمص سيف الدين اقطاي ثم قبض سنة ٧١٨ ه (سنة ١٣١٨ م) على طغاي الحسامي من الجاشنكير وصرفه نائياً الى صفد مكان بكتم الحاجب ثم سخطه فاحضره معتقلاً وحبسه بالاسكندرية وبعث على صفد سيف الدين اقطاي نقله اليها من حمص وبعث على حمص بدر الدين بكتوت (عن ابن خلدون)

وني سنة ٧١٦ ه سنة ١٣١٦ م ظهرت سحابة في شرقى بعلبك وعظم الرعد والبرق والمطر وجرت المياه في الاودية بغزارة لم يعهد لها من نظير واجتمعت على السور حتى كادت تبلغ اعلاه فثلمت السور واخذت برجاً برمته طوله خمسة عشر ذراعاً وعرضه كذلك فحملته كما كان واخربت البيوت والحوانيت وتوجه بدر الدن بن معبد من دمشق الى بعلبك لروية الحاصل وكتب محضرًا كان فيه عدد البيوت التي اقليها السيل ١٩٥ وعدد الحوانيت ١٣١ وعدد الجوامع والمساجد والمدارس٣ غير ما هلك من الناس والماشية ذكر ذلك الدويهي سنة ١٣١٦ م وذكره أبو القدا في تاريخ سنة ٧١٧ ه وفيها ثار ايضاً من جهة اطرابلس ريح زعازع وهب عاصف من جهة البحر ونكون شبه تنين وهطلت الامطار على بيوت التركمان فلم تترك شيئاً من البيوت او سكانها سوى ثلثة عشر رجلاً هشمتهم الحجار والاخشاب وحملت الريح جمالاً والقتهم في البحر ووقع برد على هيئة اشطاف الحجارة ذكر ذلك العلامة الدوبهي في تاريخ السنة المذكورة وروى ابو الفدا انه في اواسط نيسان من السنة المذكورة ترادفت الامطار وحصل سيول عظيمة في بلاد حلب وحماة وحمص وغرق اهل ضيعة من بلاد حمص مما يلي جوسية . وفي هذه السنة ايضاً رد السلطان على ابي الفدا قصبة المعرة وكان اتبعها بطلب ابي الفدا الى ولاية حلب بعد ولاية ابي الفداء فرد المعرة الى ولايته في هذه السنة وفي سنة ٧١٧ ه سنة ١٣١٧ م ظهر في جبال بلاطنس أنسان نصيري و ادعى انه محمد ابن الحسن العسكري ثاني عشر الايمة عند الامامية الذي دخل السرداب فاتبعه من النصيرية جماعة كثيرة نحو ثلثة الاف نفر وهجم على مدينة جبلة ونهب اموال اهلها وسلبهم ما عليهم فجرد اليه عسكر من طرابلس ولما قاربوه تفرق جمعه وهرب واختنى في تلك الجبال فتتبعوه وقتلوه وباد جمعه دوى ذلك ابو القدا في تاريخ سنة ٧١٧ ه ورواه البطريرك الدويهي في تاريخ سنة ١٣١٦ م

وفي سنة ٧٧٠ هسنة ١٣٧٠ م انم السلطان على ابي الفداء بلقب سلطان فاستعظمه واستصغر نفسه عن ان يشارك السلطان بوصفه الشريف فندبه السلطان الى ذلك وارسل اليه شعار السلطنة واقام الاصراء بين يديه ولما مثل امام السلطان قبل الارض مرات واتحفه السلطان بهدايا نفيسة وامره بالعود الى بلاده وقد توفي ابو الفداء سنة ٧٣٧ هسنة ١٣٣١ م وهو السلطان الملك المؤيد اسماعيل ابن الملك الافضل على الابوبي وولى السلطان الملك الناصر ابنه الملك الافضل محمد برغبة ابيه الى السلطان في ذلك ولما مات الملك الناصر سنة ١٩٤١ هسنة ١٣٤٠ م وقام بالامر بعده ابنه الملك المنصور ابو بكر محمد عزل الافضل عن حماة ونصب مكانه طغردم فسار الملك الى دمشق فات بها سنة ٢٤٧ه سنة ١٩٤١ م وانقرضت المالة بني ابوب من حماة (عن ابن خلدون)

وفي سنة ١٣٣٣ قدمت الى ببروت مراكب الافرنج من جنوا وكان الوالي فيها عز الدين البيسري من قبل تنكز نائب السلطنة بدمشق ونزلوا الى المدية وقاتلوا اهلها يومين ودخلوا برجها واخذوا الاعلام السلطانية. ولما بلغ ذلك تنكن امير الامراء دعا امراء الغرب الذين بعرامون والتركان الذين بكسروان وبكتهم واهانهم لتقصيرهم في المحافظة

وني سنة ١٣٣٩ موقعت نار في دمشق بشرقي الجامع الاموي فاحرقت سوق

اللبادين والوراقين ثم وقعت مرة اخرى فاهلكت مالاً وخلقاً كثيرًا فاتهم النصارى بذلك لانه كان قد جرى تعدي على كنائسهم فقبضوا على روساء النصارى وطوفوهم على الجمال وسمروا اربعة عشر شخصاً منهم واخذوا منهم مالاً جزيلاً ورسم تنكن نائب السلطنة ان لا يستخدم المسلمون النصارى في الدواوين وبلغ ذلك مسلمع السلطان فارسل نائب السلطنة بصفد فقبض على تنكن واعتقله واخذه الى القاهرة ثم اعتقل في الاسكندرية وتوفى في السجن

وارسَل السلطان علاء الدين طنبغا الى دمشق نائباً بها فقبض على اولاد تنكن وعاق بعضهم على الحشب وضبط اموالهم وكانت وافرة جدًا وارسلها الى مصر (عن ناديخ البطريرك اسطفانس الدويهي)

### ﴿ عدد ٩٠٠ ﴾

حكي في وفاة الملك الناصر وتعاقب ابنائه في الحلافة ≫◄

قد توفي السلطأن الملك الناصر في ذي الحجة اخر سنة ٧٤١ هسنة ١٣٤٠ بعد ان جلس على منصة السلطنة ثلث مرات واستمر في السلطنة الاخيرة من حين استبد وصفا له الملك ثنتين وثلاثين سنة ولما اشتد المرض به اداد ان يعهد بالملك الى قوصون اعظم امرائه فامتنع فعهد لابنه ابي بكر ومات فال يشتك احد امرائه العظام الى تولية ابنه الاخر احمد الذي كان ابوه قد ولاه الكرك فأبي قوصون الا الوفاء بعهد السلطان فاتقاد يشتك اليه فبويع ابو بكر بالحلافة واقب الملك المنصور وقام قوصون بامر الدولة وقطلوبنا الفخري فولوا على نيابة السلطان طقر دمر وبعثوا على حلب طشتمر وعلى حمص اخضر عوضاً عن طفراي واقروا كبغا الصالحي وبعثوا على دمشق ثم استوحش يشتك من استبداد قوصون وقطلوبنا دونه وطلب نيابة حمشق فاعتذروا له ولما جاء للوداع قبض عليه قطلوبنا الفخري وبعث به الى دمشق فاعتذروا له ولما جاء للوداع قبض عليه قطلوبنا الفخري وبعث به الى دمشق فاعتذروا له ولما جاء للوداع قبض عليه قطلوبنا الفخري وبعث به الى دمشق فاعتقل بها ثم اقبل السلطان ابو بكر على لذاته وزع عن الملك وصاد والاسكندرية فاعتقل بها ثم اقبل السلطان ابو بكر على لذاته وزع عن الملك وصاد والاسكندرية فاعتقل بها ثم اقبل السلطان ابو بكر على لذاته وزع عن الملك وصاد والاسكندرية فاعتقل بها ثم اقبل السلطان ابو بكر على لذاته وزع عن الملك وصاد والدولة والمه ولمها بها ثم اقبل السلطان ابو بكر على لذاته وزع عن الملك وصاد والمه ولمه و المها و المهادية والمهائه والمهائه و المهائه والمهائه والم

يمشي في سكك المدبنة متنكرًا مخالطاً السوقة فنكر الامراء ذلك وخلعه قوصون وقطلوبنا ولم يبق في السلطنة الاسبعة وخمسين يوماً من بيعته ( وعن البطريرك الدويهي آنه ملك ثمانية اشهر ) وبعثوا به الى قوص فحبس بما

وبعد خلع ابي بكر ولوا اخاه كجك ولقبوه الملك الاشرف وعزلوا طقردس عن نيابة السلطنة وقام قوصون بها وبعثوا طفردس نائباً على حماة وعزلوا عنها الافضل بن الملك المؤيد اسماعيسل ابي الفدا ( وقد مر ان عزله كان في ايام ابي بكر والقولان لان خلدون ) وبعثوا بقتل يشتك في محبسه بالاسكندرية

ولما بلغ الى الامرآء بالشام الخبر باستبداد قوصون على الدولة غصوا من مكامه واعتزموا على البيعة لاحمد ابن الملك الناصر اخي ابي بكر وكجك وكان مقياً بالكرك منيذ ولاه ابوه امارتها وكاتبه طشتم نائب حص واخضر نائب طب وحثاه على الملك وبلغ الحبر الى مصر فخرج قطاوبغا الفخري في العساكر لحمار الكرك وكتبوا الى طنبغا الصالحي نائب دمشق فسار في العساكر للقبض على طشتمر نائب حمص واخضر نائب حلب وكان قطلوبغا قد استوحش من صاحبه قوصون وغص باستبداده عايه فلما سار بالجند من مصر بعث ببيعته الى احمد بن الملك الناصر بالكوك وسار الى الشام يستدعى الناس الى مبايعة احمد المذكور ودعا اليه طقردم نائب حماة فاجامه وقدم عليه وانتهى الحبر الى طنبغا نائب دمشق وهو يحاصر حلب فافرج عنها ودعاه قطلوبغا الى بيعة احمد فابي فأنتقض عليه اهل دمشق وسار الى مصر فاستولى قطلوبنا على الشام اجمع بدعوة احمد وبعث الى الامرآء عصر فاجابوه اليها وهيجوا الشعب لخذل قوصون فهبوا بيوته وخربوها واقتحموا القلعة وقبضوا على قوصون وبعثوا به الى الاسكندررية فمات في محبسه • وقدم السلطان احمد من الكرك الى مصر في رمضان سنة ٧٤٧ هـ ( سنة ١٣٤١ م ) وممه طشتمر نـائب حمص واخضر نـائب حلب وقطلوبغا الفخرى فاستوى على عرش السلطنة ولقب الملك الناصر وولى طشتمر نيابة السلطنة بمصر وبعث قطاوبنيا الفخري الى دمشق وقبض على اخضر والي حلب وولى عليها مكانه ايدغمش وبلغ الحبر الى قطلوبنيا الفخري قبل وصوله الى دمشق فعدل الى حلب وقبض على ايدغمش وبعث به الى مصر فاعتقله السلطنان واعتقل معه طشتمر نمائب السلطنة لريبة فيه فاستوحش الامرآء من السلطان وارتاب بهم فارتحل الى الكرك بعد كلثة اشهر من بيعته واخذ معه طشتمر وايدغمش معتقلين واستوحش بيبرس الاحمدي نائب صفد وسار الى دمشق فتلقاه العسكر وما لأوه وبعث السلطان في القبض عليه فابي ان يسلم وقال انميا الطاعة لسلطان مصر لا لصاحب الكرك واضطرب الشام فبعث اليه الامراء بمصر بالرجوع الى دار ملكه فامتنع وقال هذه مملكتي الرل من بلادها حيث شنت وعمد الى طشتمر وايدغمش فقلهما فاجتمع الامرآء بمصر والملك الصالح

فولى الملك الصالح اقسنقر السلاري نيابة السلطنة وسرح العساكر سنة ١٧٤٥ (سنة ١٧٤٨ م) لحصار الكرك مترادفة للقبض على اخيه الملك الناصر احمد وترع عن الملك الناصر بعض العساكر ولحقوا بمصر وكثر القتال بالكرك الى ان اقتحمت عساكر الملك الصالح الملك الناصر وقالوه سنة ١٧٤٥ ه (سنة ١٣٤٤ م) واستبد الملك الصالح بالملك لحكنه ارتاب بكثر من الامرآء وتقبض على نائبه اقسنقر السلاري وبعث به الى الاسكندرية فقتل هناك وولى محكانه انجاح الملك ثم توفي الملك الصالح حتف انفه سنة ٧٤٦ ه (سنة ١٣٤٥ م) واستمر بالملك ثلاث سنين وثلاثة اشهر

وبويع بمده بالحلافة لخوه زين الدين شعبان ولةب بالملك الكامل وجعل النيابة بمصر لارغون العلاوي وارسل انجاح الملك ليكون نائباً بصفد ثم استرده إ

من طريقه وبعثه معتقلاً الى دمشق وتوفي بعد ذلك في محبسه وارهف السلطان الكامل حده في الاستبداد على اهل دولته فرارا عما يتوهم فيهم من الحجر عليه فتراسل الامرآء بمصر والشام وانتقض عليه طنبغا اليحياوى ومن معه بدمشق سنة اليوسفي يستطلع اخبارهم فحبسه اليحياوى فجرد الكامل العساكر الى الشام واعتقل اليوسفي يستطلع اخبارهم فحبسه اليحياوى فجرد الكامل العساكر الى الشام واعتقل حاجي وحسين اخويه بالقلعة وثاد الامرآء بمصر وركبوا الى قبة النصر فركب السلطان اليهم في مواليه واقتتلوا فقتل ادغون العلاوي نائبه فرجع السلطان الى القلعة منهزماً ودخل من باب السر مختفياً وقصد محبس اخويه ليقتلهما فحال الحدام دونهما واغلقوا الابواب ودخل الامرآء القلعة من بسده فاخرجوا حاجي اخا السطان من معتقله فبايموه ولقبوه بالملك المظفر وافتقدوا الكامل فوجدوه واعتقلوه مكان حاجي اخيه وقتل في اليوم الدافي في السنة المذكورة وكان ملكه سنة وشهرا واياماً

اما لملك المظفر حاجي فعهد بالنيابة له بمصر الى ارغون شاه والحجازي وولوا طقتمر الاحمدي النيابة بحلب والصلاحي النيابة بحمص وحبس المظفر جميع موالى الكامل اخيه ونرع الى الاستبداد فقبض على الحجازي والناصري وقتلهما لاربعين يوماً من ولايته وارسل اوغون شاه نائبه الى صفد للنيابة بها وجعل مكان طقتمر الاحمدي في حلب تدمر البدري وارهف في الاستبداد فاستوحش الامرآء بمصر والشام وانتفض اليحياوي المذكور انفاً بدمشق وادخله نواب الشام في الحلاف وبلغ الخبر الى مصر فتواعد الامرآء بها للوثوب على المظفر ونمى الخبر اليه فاستدعاهم من الغد الى القصر وقبض على كل من أنهمه منهم بالخلاف وهرب بعضهم فادركوا واعتقلوا جميعاً فقتل بعضهم وبعث بعضهم الى الشام فةتلوا في الطريق وولى من الغد مكانهم خمسة عشر اميراً ووصل الخبر الى دمشق فلاذ

اليحياوي بالمفالطة ودبض على جماعة من الامرآء وكان الملك المظفر قد ادسل احد خاصنه الى دمشق يستطلع الاخبار فحمل الناس على طاعة المظفر واغراهم بقتل اليحياوي فقتلوه وبعثوا برأسه الى مصر وسكنت الفتنة واستوسق الملك للمظفر ثم تجددت الثورة بمصر وخرج الامرآء الى قبة النصر فركب المظفر في مواليه اليهم وبعض الامرآء الذين معه يرون ما يراه خصومه من خلعه و لما تورط في الزحف اليهم اسلمه من كان معه الى بيقاروس احد الامرآء الحفالفين له فقتله على تربة امه في خارج القلعة ودفن هناك في ١٧٤ رمضان سنة مهد (سنة ١٣٤٧م) بعد ان ملك سنة وثلثة اشهر

وبعد مقتل المظفر اقام الامرآء عامة يومهم يتشاورون في من يولونه واجموا على مبايعة حسن ابن الملك الناصر ايضاً ولقبوه الناصر بلقب ابيه وقام ستة من الامرآ، بامود الدولة وكان المستبد عليهم جيماً بيقاروس القاسمي قاتل الملك المظفر فقتل الحجازى واقتسنقر للذين كانا قايمين بدولة المظفر اخيه وقبض على دفيقه احمد شادي من اوليك الامراء الستة وغربه الى صفد وابعد الجبقا منهم ايضاً الى اطرابلس ليكون نائباً بها وبعث ادغون الاسهاعيلي منهم ليكون نائباً بحلب اما الجبقا المذكور فساد صعبة اياس الحاجب الى اطرابلس ولما انهيا الى دمشق فبلغ الجبقا ان ادغون شاه نائب دمشق تعرض لبمض حرمه فطرقه في بيته ليلاً فذبحه وصنع مرسوماً من نفسه واستصفى امواله ولحق بطرابلس ولما عرض الامر للسلطان انكر المرسوم وامر باتباعه فزحفت العساكر الى الجبقا ولما عرض الامر للسلطان انكر المرسوم وامر باتباعه فزحفت العساكر الى الجبقا بطرابلس فقبضوا عليه وعلى اياس الحاجب وجاؤا بهما الى مصر فقتلا

ثم شرع السلطان حسن الناصر بالاستبداد على عادة اخوته وقبض على منجك اليوسفي استاذ داره وعلى السلحدار واعتقلهما من غير مشورة بيقاروس واصحابه فارتاب بيقاروس واستاذن السلطان في الحبج هو وطاز فاذن لهما ودس الى طاز

ان يقبض على بيقاروس ولما نزلا بالينبع قبض طاز على بيقاروس ورغب اليه في ان يتركه يحبح متيدًا فتركه ولما رجعوا من الحبح حبسه طاز بالكرك باصر السلطان ثم افرج عنه وولاه نيابة حلب كا سياتي ولما بلغ حبر اعتقاله الى احمد شادى نائب صفد انتقض على السلطان فجهز السلطان اليه العساكر فقبضوا عليه وجاءوا به الى مصر فاعتقل بالاسكندرية واستوحش اهل دولة الناصر منه لقبضه على بيقاروس وحبسه ورفعه عليهم مغلطاي احد الاصرآء فتفاوضوا في خلعه وداخل طاز المذكور وهو كبيرهم جماعة من الاصراء في الثورة فاحابوه اليها فركبوا ودخلوا القلعة من غير ممانع فقبض طاز على الناصر واعتقله واخرج اخاه حسيناً من اعتقاله فبايعه ولقبه الملك الصالح وكان ذاك سنة ٢٥٧ه (سنة ١٣٥١ م) بعد ان اقام بالملك ثلث سنين ونحو عشرة اشهر

وقام طاز مجمل دولة ملكه الصالح وابعد بيقوا الشمسي الى دمشق وبيقرا الى حلب اسيرين وانفرد بالاص فنافسه اص آء الدولة واجتمعوا على الثورة وكان كبراوهم مغلطاى ومنكلي وبيقا العمرى وركبوا في من اجتمع اليهم الى قبة النصر الحرب فركب طاز وسلطانه الصالح في جموعه ففض جمعهم واثنى فيهم وقبض على مغلطاى ومنكلي وحبسهما بالاسكندرية وقبض على الشمسي المحمدى نائب دمشق ونقل اليها لمكانه ارغون الكاملي من حلب وافرج عن بيقاروس بالكرك وبعثه مكانه الى حلب

فتذكر بيقاروس قبض طاز عليه وادركته المنافسة والغيرة من استبداده بالدولة فد شه بالخلاف وكاشف نواب الشام فوافقه في ذلك بلكمش نائب اطرابلس واحمد شادى نائب صفد وخالفه ارغون الكاملي نائب دمشق و تمسك بالطاعة ودعا بيقاروس العرب والتركان فاجابه جار بن مهنا من العرب وقراجا بن العادل من التركان في جوعهما وبرز بيقاروس من حلب قاصدًا دمشق فاجفل عنها ارغون من

نائبها الى غزة ووصل بيقاروس فلكها وامتنعت القلعة فحاصرها وكثر العيث من عساكره في القرى فسار السلطان واصرآء الدولة من مصر في العساكر وبلغ بيقاروس خروج السلطان فاجفل عن دمشق وثار العوام بالتركان فاتحنوا فيهم ووصل السلطان الى دمشق وزل بالقلعة وجهز العساكر في اتباع بيقادوس فجاؤا بجماعة من الاصرآء الذين كانوا معه فقتل السلطان بعضهم وحبس الباقين وولى على ومشق الامهر عليا المارداني ونقل منها ادغون الكاملي الى حلب وسرح العساكر في طلب بيقاروس مع مغلطاى الدوادار فقبض على بيقادوس واحمد وقطلمش من امرايه وقتلهم وارسل دوسهم الى السلطان وكان ذلك في سنة ٢٥٣ وسنة ٢٥٤ ها رسنة ٢٣٥٧ سنة ٢٥٠ م)

وكان شيخو اتابك العساكر قد ارتاب بصاحبه طاز فداخل الامرآء بالثورة وتربص الى ان خرج طاز الى البحيرة متصيدًا فركب شيخو الى القلعة فخلع الملك الصالح وقبض عليه والزمه بيته وبايع لحسن الناصر اخيه واعاده الى كرسيه بعد ان كان معتقلاً كما من وكان ذلك سنة ٧٥٥ ه (سنة ١٣٥٤ م) فدامت ولاية الصالح نمث سنين

و سد ان اجلس شيخو الناصر على كرسيه ثانية قبض على طاؤ وبعثه الى حلب نائباً وعزل ادغون الكاملي فاتى الى دمشق ثم قبض عليه سنة ٨٥٦ ه (سنة ١٣٥٥ م) وسيق الى الاسكندرية فحبس بها وتوفي الشمسي الاحمدي نائب اطرابلس فولي مكانه منجك واستبد شيخو بالدولة وخصرف بالامر والنهي واعتمده الملوك من النواحي شرقاً وغرباً بالمخاطبات وكان سرغتمش دديفه بالولاية الى ان وثب يوماً بعض الموالي سنة ٧٥٨ ه (سنة ١٣٥٧ م) على شيخو بمجلس السلطان وضربه بالسيف ثلاناً اصاب بها وجهه وراسه وذراعيه فحمل الى منزله وامر السلطان بيقتل الماوك الذي ضربه ثم مات شيخو وهو اول من سمى بالامير الكبير بمصر في يقتل الماوك الذي ضربه ثم مات شيخو وهو اول من سمى بالامير الكبير بمصر في الماوك الذي ضربه ثم مات شيخو وهو اول من سمى بالامير الكبير بمصر في الماوك الذي ضربه ثم مات شيخو وهو اول من سمى بالامير الكبير بمصر في الماوك الذي ضربه ثم مات شيخو وهو اول من سمى بالامير الكبير بمصر في الماوك الذي ضربه ثم مات شيخو وهو اول من سمى بالامير الكبير بمصر في الماوك الذي ضربه ثم مات شيخو وهو اول من سمى بالامير الكبير بمصر في الماوك الذي ضربه ثم مات شيخو وهو اول من سمى بالامير الكبير بمصر في الماوك الذي ضربه ثم مات شيخو وهو اول من سمى بالامير الكبير بمصر في الماوك الذي ضربه ثم مات شيخو وهو اول من سمى بالامير الكبير بمصر في الماوك الذي ضربه ثم مات شيخو وهو اول من سمى بالامير الكبير بمصر في المورك الم

واستقل سرغتمش رديفه بتدبير مهام المملكة وقبض على طاز بحلب وحبسه بالاسكندرية وولّى مكانه الامير علياً المارداني نقله من دمشق وولى مكانه بدمشق منجك اليوسفي ثم قبض على سرغتمش سنة ٢٥٩ هـ (سنة ١٣٥٨ م) وعلى جماعة من الامراء وحبسهم بالاسكندرية ثم قتلهم واستبد السلطان علكه

وجعل السلطان مملوكه بيقا (كذا سماه ابن خلدون وسماه غيره يلبغا) امير الف واقام في الحجابة الجاي اليوسفي ثم بعثه الى دمشق نائباً واستقدم منجك نائب دمشق فاستتر واختنى وكان هذا السلطان يانس بالعلماء والقضاة ويجمعهم في مسائل العلم ويصلهم ويحسن اليهم الى ان نار عليه بيقا الذي اكثر من احسانه اليه وهو في خيامه خارجاً عن داره فانهزم السلطان منه ليلا وتسرب في المدينة واختنى وركب الامراء لمدافعة بيقا فالتقاهم ببولاق وهزمهم مرات وتقبض على السلطان وكان اخر المهد به وانتهى به ملك ابناء السلطان الناصر الثمانية سنة ٢٦٧ ه (سنة ١٣٦٠ م) انتهى ملخصاً عن ابن خلدون في الجزء ه وعن تاريخ الدول العبد الحارث الشريف الشافعي نقلاً عما دواه المطران اسطفان عواد السمعاني عن كتابه فهرست المكتبة الماديشية

### € 9.1 de ﴾

مستخلا في بعض احداث غير ما ذكر في ايام هولاء الملوك و معند معند دوى البطريرك اسطفانوس الدويهي عن ابن سباط آنه في سنة ١٣٤٥ م الجفل النياس في السواحل لانه بلغهم أن ملك قبرس سيحمل على بيروت وما جاورها فارسل يلبغا نائب السلطنة بدمشق بيدم الحوادزمي وامر ببناء شوافي ومراكب وأن اص آء الغرب وتركان كسروان يسكنون في بيروت مع العساكر الشامية ويحتاطون ليلاً ونهارًا لئلا يباءتهم العدو

وفي سنة ١٣٤٨ كان طاعون شديد الوطأة عم البلاد الحليبة والشامية ولم

يهد ببلاد الشام مثله حتى روى صلاح الدين الصفدي أنهم صلوا احياقاً يدمشق على مئتين وثلاث وستين جنازة وانقرض سكان بعض الضياع وكانت شدة وطأة الطاعون من غلاء ثمن المون ولكثرة عدد الموتى رخصت الاسعاد وثارت ارياح شديدة وهطلت امطار غزيرة فاستبشر النساس بزوال الوباء لكته لم يزل بل اذداد حتى صلى بدمشق على مئة وثلاثين ميت في يوم واحد

وروى الدويهي عن ابن سباط ايضاً أنه في سنة ١٣٥٥م قصدت مراكب بعض الافر نج صيدا وقتلوا جماعة من اهلها واسروا جماعة وقتل ايضاً خلق كثير من القرنج وكسر مركب من مراكبهم ووصل الصراخ الى دمشق فاجتمعت العساكر من دمشق وصفد وبادروا الى استفكاك الاسرى واخذوا من ديوان الاسرى مبلغ ثلاثين الف درهم واعطوا القرنج على كل راس خمس مئة درهم

وقد روى صالح بن يحيى هذا الحبر في كتابه تاريخ بيروت الذي نشرته الحجلة المشرق باكثر تفصيل فقال جاز على بيروت تعميرة ( يريد عمارة او اسطول ) للفرنج ولم يتعرضوا لها بل توجهوا الى صيدا واخذوها وقتلوا من اهلها جماعة واسروا جماعة و نهبوا منها شيئاً كثيرًا وكذلك المسلمون فانهم قتلوا من الفرنج جماعة وبمثوا رؤوسهم الى دمشق فعلقوها على القلعة وكانت بضعاً وثلاثين راساً وحضر الى صيدا الامير شهاب الدين بن صبح نائب صفد وسبق العسكر الشامي ولحق التعميرة على جزيرة صيدا بعد فوات الامر فاشترى الاسرى جميمهم كل نفر بخمس مية درهم واخذ من ديوان الاسرى ثلاثين الف درهم ه

#### \$ 9.7 LE

صحی في الملك المنصور والملك الاشرف وما كان في ايامهما كال المنصور والملك الاشرف وما كان في ايامهما كالله بعد وفاة الملك المناصر نصب بيبقا نائب السلطنة المذكور محمد ابن المظفر ولقبه الملك المنصور وقام بكفالته وتدبير دولته وجعل طنبغا الطويل رديفه وافرج عن الملك المنصور وقام بكفالته وتدبير دولته وجعل طنبغا الطويل رديفه وافرج عن الملك

طاز الذي كان معتقلاً كما من لكنه كان قد عمي فبعثه الى القدس بسو أله شم الى دمشق ومات فيها وولى عرب الشام جباد بن مهنا وامسك جماعة من الامراء وحبسهم

ولما اتصل بالشام ما فعله بيبقا وانه استبد بالدولة وكان اسندم نائباً بدمشق امتعض لذلك وعول على الانتقاض ووافقه عليه بعض اصحابه فاستولى على قلعة دمشق وخبر بيبقا بذلك فسار في العساكر من مصر ومعه السلطان المنصور ووصلا الى دمشق فاعتصم المخالفون بالقلعة وترددت بينهم القضاة بالشام حتى نزلوا من القلعة على الامان بعد ان حلف لهم بيبقا فلما نزلوا بعث بهم الى الاسكندرية فجسوا بها وولى الامير المارداني نائباً بدمشق وقطلوبنا الاحمدي نائباً بحلب وعاد السلطان وبيبقا الى مصر

وبدا ليبقا استرابة في الملك المنصور فخلمه سنة ٢٦٤ ه (سنة ١٣٦٧ م) ونصب مكانه شعبان ابن الناصر حسن وكان عمره عشر سنين ولقبه الملك الاشرف وتولى كفالته وفي سنة ٢٦٥ ه (سنة ١٣٦٣ م) عزل المارداني من دمشق وولى مكانه منكلي بنا نقله من حلب الى دمشق وولى مكانه بحلب قطلو بنا الاحمدي فتوفي قطلو بنا المذكور فولى مكانه غشقتمر المارداني ثم عزله سنة ٢٦٦ ه (سنة ١٣٦٤ م) وولى مكانه سيف الدين فرجى

وفي سنة ٧٦٧ ه (سنة ١٣٦٥ م) قصد ملك قبرس الاسكندرية في اسطول عظيم يقال بلغ سبمين مركباً مشحونة بالعدة والعدد وانزل عسكره الى البر وزحفوا الى المدينة وحاميتها قايلة حيئتني واسوارها خالية من الرماة ونائبها غائب ووصل الفرنج الى الباب فاحرقوه واقتحموا المدينة فاضطرب اهلها وماج بعضهم في بعض واجفلوا الى جهة البر بما امكنهم من عيالهم وولدهم وما اقتدروا عليه من الموالهم وشعر بهم الاعراب اهل الضاحية فتخطفوا الكثير منهم وتوغل القرنج في المدينة فنهبوها وملاً ووا سفنهم من المال والمتاع والبضائع وسبوا واسروا كثيرين في المدينة فنهبوها وملاً ووا سفنهم من المال والمتاع والبضائع وسبوا واسروا كثيرين في المدينة فنهبوها وملاً ووا سفنهم من المال والمتاع والبضائع وسبوا واسروا كثيرين في المدينة فنهبوها وملاً ووا سفنهم من المال والمتاع والبضائع وسبوا واسروا كثيرين في المدينة فنهبوها وملاً ووا سفنهم من المال والمتاع والبضائع وسبوا واسروا كثيرين في المدينة فنهبوها وملاً ووا سفنهم من المال والمتاع والبضائع وسبوا واسروا كثيرين في المدينة فنهبوها وملاً ووا سفنهم من المال والمتاع والبضائع وسبوا واسروا كثيرين في المدينة فنهبوها وملاً وواسفنه من المال والمتاع والبضائع وسبوا واسروا كثيرين في المدينة فنهبوها وملاً وواسفنه من المال والمتاع والبضائع وسبوا واسروا كثيرين في المدينة فنهبوها وملاً وواسفنه من المال والمتاع والبضائع والبوا

وكثر اليهم الصريخ من العرب وغيرهم فانكفأوا انى اساطيلهم واقلعوا من الغد وطار الحجر الى كافل الدولة بيقا فخرج لوقته بسلطانه وعساكره ومعهم ابن عوام نائب الاسكندرية فبلغهم الحجر في طريقهم باقلاع العدو فلم يثنهم ذلك عن المسير الى الاسكندرية وشاهد بيقا ما وقع بها من معرة الحراب واثار القساد وقد امتلأث جوانحه غيظاً وحنقاً على اهل قبرص فاصر بانشاء مئة صركب واعتزم على غزو قبرص بسساكر المسلمين واحتفل في الاسعداد لذلك واستكثر من السلاح والات الحصاد وكمل ذلك فلم يقدر على اتمام غرضه من الجهاد لما وقع من العوائق كا سيجي هذا ملخص ما رواه ابن خلدون

وجاء في تاريخ بيروت لصالح بن يحيي ان انشاء هذه المراكبكان في بيروت واليكما جاء في هذا الكتاب، وفي يوم الجمعة ١٣ من محرم سنة ٧٦٧ه (سنة ١٣٦٥م) اخذت الاسكندرية وكان الامير الكبير يلبغا ( هو الذي يسميه ابن خلدون بيبقا ) العمري المتكلم عن السلطان لحداثة سنه فرسم للامير بيدس الخوارزمي بالتوجه الى بيروت ليمر من غاباتها مراكب كثيرة حمالات وشواني للدخول الى قبرس فحضر الى بيروت واحضر صناعاً كثيرين من سائر الممالك فكانوا جماً غفيراً وقيل انه لم يعهد قط عمارة مثلها عظماً وسرعة وكثرة صناع وقوة عزم وعمر بيدم بظاهر بيروت مسطبة وعرفت به الى الآن وكانت المراكب تعمل مها على بعد من البحر وحضر عمكم الشام متجردًا فنازلوه بين البحر والمراكب حذرًا من ان مراكب قبرس تحضر على حين غفلة فيحرقوا ما يعمل من المراكب وكان نائب الشام في ذلك الوقت اقستمر عبد الغني ولما توني يلبغا العمري في ليلة الاحد ١٠ من ربيع الآخر سنة ٧٦٨ هـ ( سنة ١٣٦٦ م ) ابطلت العمارة المذكورة ولم ينزل من المراكب الى البحر سوى حمالتين كبيرتين ٠٠٠ وكان الامير بيدم قد استعجل القوم علىعمارتهما ليجهزهما فتحضرا صوارى ومقاذيف لباقي الشوافي التي يعمرونها

ثم بقيتا بعد ذلك في ساحة بيروت حتى تلفتا وكذلك تلفت باقي الشواني التي لم تنزل في البحر وكان قد صرف عليها مالاً جزيلاً فذهب سدى لم يستفد منها سوى الحديد بعد ما اخذ الناس منه شيئاً كثيرًا ه

وهذا ما قاله المؤرخون الفرنج في هذه الاحداث روى ميشود في تاريخ الصليبين (عدده صفحة ٢٥٣) ان بطرس لوسنيان ملك قبرس ساد الى المغرب يستصرخ النصادى لاسترداد الارض المقدسة فلي دعوته بعض المتبطلين المتعطلين وساعدته جهووية البندقية لما ترجوه من رواج تجادتها في المشرق وعاومه بعض فرسان دودس وبعد عوده الى قبرس ساد منها في عسكر يبلغ عشرة الاف دجل الى الاسكندرية وكانت حاميتها قليلة فاستولوا عليها ورغب ملك قبرس في ان يحصنها ويستصم بها منتظرًا وقود عسكر مصر ليقاتله اما جنوده واعوانه فاثروا ان يهجوا هذه المدينة الثرية فنهبوها وخافوا ان بهاجهم بها عسكر مصر فاحرقوها وارتحلوا عنها في اليوم الرابع بعد استيلائهم عليها فحنق المسلمون من ذلك شديد الحنق واذاقوا النصارى بمصر من العذاب والاضطهاد من اما الفرنج المذكودون فاحتلوا بعد مدة سواحل سورية فاستحوزوا على اطرابلس التي كانت قد جددت فاحتلوا بعد مدة سواحل سورية فاستحوزوا على اطرابلس التي كانت قد جددت فاحتلوا بعد مدة سواحل سورية فاستحوزوا على اطرابلس التي كانت قد جددت فاحتلوا بعد مدة سواحل سورية فاستحوزوا على اطرابلس التي كانت قد مددت فرنيق فلم يكن نفتر من هذه الحلة سوى اثارة حنق المسلمين على النصارى

ولما كان الملك الاشرف يخشى غير الفرنج من الاعداء لم تكن له مراكب تعادل مراكبهم فها دبهم على الشروط الآية اولها ان يخلي سبيل الاسرى من الفريقين والثاني ان يكون لملك قبرس نصف الدخل من المكوس المضروبة على ما يدخل الى صور وبيروت واورشليم والاسكندرية ودمشق والمالك ازيباح النصارى الفرنج الحج الى اورشايم وجرى الاتفاق على ضريبة يؤديها الزائرون ورد السلطان على فرسان القديس يوحنا الدار التي كانت لهم في اورشايم ورخص للنصارى ان فرسان القديس يوحنا الدار التي كانت لهم في اورشايم ورخص للنصارى ان

يجددو ابناء كنيسة القبر المفدش وكنيسة بيت لحم وكنيسة الناصرة وغيرها على ان ملك قبرس والفرنج لم يتمتعوا زماناً طويلاً بما وافقهم سلطان مصر وسورية عليه لانه بعد ان تفرق جنود هذه الحملة اخلف وعده ولم يشاء ان يعمل بشي مما جرى الاتفاق عليه

وفي سنة ٧٦٨ ه ( سنة ١٣٦٦ م ) كان استبداد بيبقا على السلطان قد طال وثقلت وطاته على الامرآء واهل الدولة وخصوصاً على مماليكه وارهف حده في التاديب لهم حتى بجدع الانوف واصطلام الاذان وكان كبير خواصه اسندمي واوةم في بعض الايام منل هذه العقوبة باخي اسندمر فاستوحش له وداخل سائر الامرآء في الثورة على ببقا وكاشفوا السلطان في ذلك فسر ح يبقا الى البحيرة واخذ الامرآء يتشاورون في نكبته فيما الخبر اليه فعاد الى القاهرة وجمع من كان بها من الامرآ والحجاب فخلع الاشرف ونصب اخاه توك ولقبه الملك المنصور واستعد للحرب وكان السلطان غائباً عن دار ملكه واراد العود اليها فالتقاه بيتا واصحامه برشقونه ومن معه بالسهام وبرساون عليهم الحجارة من المجانيق فاجتمعت العساكر على السلطان وهاجموا الحونة فانتفض اصحاب بيبقا عنه وتركوه اوحش من وتد في فلاع فولى منهزماً الى بيته فاستحضره السلطان وحبسه بالقلمة ثم ضربه بعضهم وهو مقبل التضرع فقطع رأسه وقام بالدولة اسندمر الناصري ورديفه بيقا الاحدي وغيرهما من الامرآء وابدوا الاستهتار بالسلطان والرعية ونادوا يخلم السلطان فركب في مماليكه وبعض الجند والعامة فهزم هولاء المنتقضين وجيّ باسندم اسيرًا وشفع به الامرآء فاطلقه السلطان باقياً على انابكيته ثم استأنفوا الانتفاض فركب اليهم السلطان والامرآء فهزمهم وقنل كنيرين منهم وارسل بعضهم الى الحبس بالاسكندرية واستبد السلطان بامره واستدعى سنكلي بنا من حلب وجعله اتابكاً واستأتى الامير على المارداني من دمشق وولاه النيابة وكان

ذلك سنة ٢٦٩ ه ( سنة ١٣٦٧ م )

وفي سنة ٧٧٤ هـ ( سنة ١٣٧٧ م ) توفي سنكلى بفــا الاتابك وكان الجـــالتي اليوسفي امير سلاح عند السلطان فجعله آنابكاً ايضاً فاسخط السلطان وغمط نعمته وانتقض فلاطفه السلطان فبطر فارسل اليه مماليكه واذنهم بقتاله فقاناوه وانهزم امامهم حتى غرق في البحر واستدعى السلطان ايدمر القري وكان نائباً بطرالس فولاه اتابكاً مكان الجائى المذكور ورفع رتبته وولى في نيابة السلطنة منجك اليوسفى نائب السلطنة بالشام واستقر السلطان الاشرف في دواته على آكمل حالات الاستبداد واذعان الناس لطاعته واراد قضا. فرضالحج فخرج اليه سنة ٧٧٨ هـ ( سنة ١٢٧٦م) وانتهوا الى عقبة ايله فانتقض عليه بعض بماليك بيبقا الذين كان قد ردهم الى خدمة الدولة وجاهروا بالخلاف فركب السلطان في خاصته يظن أنهم يرعوون او يجنح اليه بعضهم فابوا الاقتاله ولما عاينوه نضحوا موكبه بالنيل فرجع الى خيامه منهزماً وركب البحر في لفيف من خواصه قاصدًا العود الى القاهرة وكان عند سفره عنها استخلف ابنه علياً ولي العهد واوصى نائبه اكتمر عبد النبي بالانتهاء الى مراسيمه وترك جماعة من الامرآء والماليك في وظائفهم وكان منهم قرطاي الطاذى كفيل ولي المهد وايبك البدري فسولت لقرطاي نفسه الانتقاض وداخل بعض الامرآء به وحضر بجم غفير الى القلعة فحمل الامير على ابن الاشرف وولى عهده وبايعه واستدعى الامراء القايمين بالقاهرة فبايعوه واخذ هو كفالة السلطان وجعل البك المذكور رديقاً له

واما السلطان فعرف في طريقه بواقعة القاهرة وما فعله قرطاي فاشار بعضهم عليه بقصد الشام واخرون بالوصول الى القاهرة فساروا اليها وانتهوا الى قبة النصر ليلاً وغشيهم النعاس فناموا وانفرد السلطان عنهم واختنى وعرف بهم اهل الثورة فوثبوا عليهم وقتلوهم وجاءت امرأة الى ايبك فدلته على السلطان في بيت

جارتها فاستخرجوه من ذلك البيت ودفعوه الى ايبك فامتحنه حتى دلهم على الحزينة وقتلوه خنقاً سنة ١٣٧٦ وكان بويع سنة ١٣٦٢ فتكون مدة ملكه ادبع عشر سنة ( انتهى ملخصاً عن ابن خلدون وغيره )

## € 9.4 Je

ح ﴿ فِي المنصور بن الاشرف واخيه الصالح وما كان في ايامهما ۗ ◘◘ فبعد مبايعة الامير على إن السلطان الاشرف ومقتل والده لقبوه بالملك المنصور وقام بالدولة قرطاي الطازي وقسم الوظائف كما شاء وكان اببك البدري الغزي المذكور رديفاً لقرطاي في حمل الدولة من اول ثورتهم وكان يعرف من قرطاي عكوفه على لذاته فعمل قرطاي ضيافة في بيته سنة ٧٧٩ هـ (سنة ١٣٧٧ م ) وجمع اليها ندماء وفاهدى اليه ايبك نبيذا اذيب فيه بعض المرقدات فباتوا بتعاطونه حتى غلبهم السكر ولم يفيقوا فرسحب ايبك من ليلته واركب السلطان المنصور معه واختار الامر لنفسه واجتمع النساس عليه وفاق قرطاي ورأى اجتماع النساس على ايبك فارسل اليه يستأمنه فامنه ايبك ثم قبض عليه فسيره الى صفد واستبد ايبك بالدولة ثم انتقض طشتر بالشام ووافقه على الانتقاض كثيرون من الامرآء فنادى ايبك في النساس بالمسير الى الشسام فتجهزوا وسرح مقدمتهم مع ابنه احمد واخيه قطلوفجا ثم خرج هو بالساقة مع السلطان والامرآء والعساكر فتار الامرآء الذين كانوا في المقدمة مع اخيه فرجع اليه منهزماً فاجفل ايبك راجعاً الى القلعة وممه السلطان والعساكر فخرج اليه ساعة وصوله جماعة من الامرآء فسرح اليهم العساكر مع اخيه فاوقعوا بهوقبضوا عليه فسرح البكاليهم من بقي معه من الامرآء ولما تواروا عنه فرَّ هارباً مختفياً ثم ظهر من الاختفاء وجاَّ ء الى بلاط احد الامرآء فبعثوا به الى الاسكندرية فحبس بها واقام الامراء بيبقا الناطري مكانه لكنهم لم يمضوا له الطاعة وبقى امرهم مضطرباً وارأوهم مختلفة فاستدعوا طشتمر من الشام إ ووضعوا زمام الدولة فى يده فصار اليه التولية والعزل والحل والمقد ثم انتقضوا عليه واستدعوه الى القلمة فقبضوا عليه وعلى جماعة من اصحابه وبيثوا بهم الى الاسكندرية وقام بالدولة من بعده الاميران برقوق وبركة ثم وقع الحلاف بينهما وتغلب برقوقعلى بركة وبعثه الى الاسكندرية فجبس بها ثم قتل واستبد برقوق بالامر اما السلطان المنصور على بن الاشرف فكانوا قد اجلسوه على سرير السلطة وعمره ثنا عشرة سنة وكان نواب السلطنة يتداولون الامر من دولة الى دولة كا دأيت الى ان توفي السلطان في صفر سنة ٧٨٣ ه (سنة ١٣٨١ م) بعد خمس سنين من ولائه

لما توفي الملك المنصود استدعى برقوق نائب السلطنة الامراء واتفقوا على نصب اخيه الامير حاج ولقبوه الملك الصالح وقلده الخليفة على العادة وجمل برقوق كافله في الولاية لصغره عن القيام بهذه العهدة وافتى العلماء يومئذ بذلك وجعلوه من مضمون البيعة فولى برقوق كثيرين من الامراء اصحاب بيبقا الذين كانوا انصاره لانه منهم فطمعوا في الاستبداد وظفروا بلذة الملك والسلطان ووقعوا في ظل الدولة والامان وسمت احوالهم الى ان يستقل اميرهم بالدولة ويستبد بها وانس برقوق الرعية بحسن سياسته وجيل سيرته فامتعض جماعة من الامرآء المختصين بالسلطان وتفاوضوا في الغدر به ونما الخبر الى برقوق بذلك فقبض عليهم وغرب بعضهم الى دمشق وبعضهم الى قوص فاعتقلوا بها حتى انفذ الله فيهم حكمه وتفاوض غيرهم من الامراء في قيام برقوق بامرهم مسقلاً فجمعهم لذلك في ١٩ رمضان سنه ٧٨٤ ه (سنة ١٣٨٢ م) فحضر الحاصة والعامة من الجند والقضاة والعلما. وارباب الشورى والفتيا واجمعوا على بيعة برقوق وعزل السلطان الصالح وبعث برقوق اميرين من الامرآء فادخلا السلطان الى بيته وتناولا السيف من يده واحضراه الى برقوق فلبس شمار السلطنة وخلمة الحلافة ودخل الى القصور السلطانية وجلس على التخت وآم الناس بيعتهم ولقب الملك الظاهر وقرعت الطبول وانتشرت البشسائر وخلع على امراء الدولة واننظمت الدولة وسر الناس بدخولهم في ايالة هذا السلطان ( انتهى ملخصاً عن تاريخ ابن خلدون ) .

فكان الملك الصالح اخر ملوك دولة الماليك البحرية واصلهم من الاتراك خدموا الملوك الايوبيين ثم خلفوهم في الملك ويسمون الماليك البحرية نسبة الى البحر ويدون به النيل او لانهم اتوا من البحر ويسمون ايضاً الممايك البرجية نسسبة الى ابراج كانوا يسكنونها وابتداء ملكهم بمصر سنة ١٢٥٥بالملك المقر ايبك الذي ذتل الملك الاشرف الايوبي وابتداء ملكهم بسورية ومصر مما سنة ١٢٦٧ بالملك الظاهر بببرس البندقداري الذي قتل قطز ملك مصر من هولاء الماليك واستبد بالملك بعصر وسورية مما كما وأيت وقد انقرضت دولتهم سنة ١٣٨٧ بخلع واستبد بالملك المسالح وتمليك برقوق الذي كان اول الملوك من المماليك الجراكسة الذين تولوا مصر وسووية فتكون مدة الملوك من المماليك الجراكسة الذين تولوا مصر وسووية فتكون مدة الملوك من المماليك البحرية مذ تولوا مصر سنة خسة وعشرون ملكاً

### \$ 9.2 JE

صعیر في دولة المماليك الجراكسة واولهم الملك الظاهر برقوق هيه ان اصل هولا و المماليك من الجركس وهم قبيلة مواطنها في نواحي فوه فاف وهم من الترك ويقال ان جلة بن الايهم الغساني لما ارتحل في صدر الاسلام الى ملك الروم مع جماعة من قومه خالطوا الجركس بالنسب والصهر واندرجوا فيهم اما برقوق فهو مملوك منهم ملكه بيقا المذكود لما كان ضابطاً زمام الملك ودبي في اطباق ببته وتعلم اداب الملك واتقن الرماية والثقافة ولما نكب مماليك بيقا سجن في اطباق بنه وتعلم اداب الملك واتقن الرماية والثقافة ولما نكب مماليك بيقا سجن

واستخلصهم الامير منجك نائب الشام يومثد والتي محبته وعنايته علىالامير برقوق لما رأى عليه من علامات القبول والسعادة ثم استدعاه اللك الاشرف واستضافه لولده الامير على ولما ثار الجائي على السلطان الاشرف دفعه برقوق واصحابه حتى غرقوه فاختص الاشرف برقوق وبركة من اصحابه باحسانه ورفع مكانتهما الى ان التي الامراء زمام الملك اليهما ثم استبدأ برقوق وحده بالملك وخلع الملك الصالح وجلس على تخته كما مر بك فكان برقوق اول الملوك من دولة الماليك الجراكسة ومن اعماله حبسه بييقا الناصري الذي قدمنا انه كان كافلاً الدولة بعد البك ثم استبدلوه بطشتم نائب السلطان بالشام وولوه على حلب فهذا كان من عشراء برقوق ورفقائه في تقلب الاحوال عليه وكان لما له من الدالة عليه يتوقف عن أنف اذ اوامره ويعدل عنه الى ما براه للمصلحة والسلطان ينكر عليه ذلك ويحقده عليه ثم خرج بيبقا من حلب بالعساكر الى انتركان اخر سنة ٥٨٥ ه ( سنة ١٣٨٣م) دون اذن السلطان فانهزم واحقد السلطان عليه هذه ايضاً فاستقدمه سنة ٧٨٧ هـ (سنة ١٣٨٥ م) وقبض عليه وارسله الى الحبس بالاسكندرية وولى مكانه محلب الحاجب سودون المظفر وكذلك ابعد السلطان الطنبغا الجوباني الى الكرك ثم ولاه على الشام وكان الطنبغا هذا من انصار السلطان وكان معتقلًا معه بالكرك ايام النحوسة ثم نصبه ايام السمادة امير مجلسه اي صاحب الشوري بالدولة وهو ثاني الأنابك ثم دبت عقبارب الحسد مينهما وارتاب السلطان مه فقبض عليه واودعه احدى حجر القصر يوماً ثم اقصاه الى الكرك وتنازعته عواطف الرحمة والوفاء فجعله نَائِبًا له بالكرك وكان يندمر ( ويروى بيدمر بالياء مكان النون ) الحوارزمي نائبًا ىدمشق فسخط السلطان عليه وولى الطنبغـا مكانه سنة ٧٨٧ هـ ( سنة ١٣٨٥ م ) وكان للطنبغا مماليك اوغاد قد ابطرتهم النعمة واستهواهم الجاه وشرهوا الى الاضرار بالناس وهو يزجرهم فكادوا عليه حتى قبض السلطان عليه وارسله الى الاسكندرية فسجن بها سنة ٧٩٠ ه ( ١٣٨٨ م ) وولى مكانه بدمشق طرنطاي الحاجب

وروی صالح بن یحیی فی تاریخ بیروت ما ملخصه آنه فی سنة ۷۸۶ هـ ( وسنة ١٣٨٢ م ) حضر اسطول من جنوا الى صيدا فاخذوها وجاءوا الى بيروت وبلغ الخبر في ذلك الى دمشق فارسل امير الامرآء بيدمر نائب السلطنة بدمشق العساكر الشامية الى بيروت فلم يتعرض اصحاب الاسطول للنزول الى البر وساروا الى جهة قبرس والماغوصة ولما رجع العسكر الى دمشق عاد الجنوبون الى بيروت في اثني عشر عَراباً كبيرًا ودخلوا المينا وكان فيها قرقورًان (اسم لنوع من السفن) للبنادقة فاخذوهما وشحنوهما بالرجال حتى تمكن الرماة منهم من الرمى على برج بيروت الصغير البعلبكي ولم يكن في ذلك الحين بني البرج الكبير وكان مكانه خرائب قديمة فرمى الفرنج المسلمين فتنحى المسلمون من قبالتهم واستتروا بالحيطان فتقدمت شواني العدو الى البر ما بين البرج والحرائب التي كانت مكان البرج الكبير ونصبوا صقائلهم من الشواني الى البر وزل منهم شرذمة كبيرة وعليهم مقدم من كبارهم وبيده سنجق وصعدوا الى جهة الحراثب لينصبوا السنجق على علوة اشارة الى أنهم ملكوا البلد وشرعوا ينزلون من الشواني شرذمة بعد شرذمة فهجمت فرقة من المسلمين على الذين معهم السنجق فقهر وهم ورموا السنجق فلما رأى الفرنج وقوع السنجق وقف عزمهم وقويت قلوب المسلمين وحمل منهم اصحاب النخوة على الفرنج فأنهزم منهم من كان نزل الى البر وازد حموا على الصقائل فانقلب بعضها بهم فغرق منهم جماعة وقتل جماعة وانكسروا شركسرة وقتل من المسلمين نفر وجرح جماعة وكانوا اكتشفوا الاصطول عشية يوم وصوله فاشملوا النار ليلاً اشارة الى وصول الفرنج الى بيروت فوصل الحبر تلك الليلة تدريجاً الى دمشق فحضر بيدمر نائب الشام الى بيروت عشية يوم الواقعة وتبعته عساكر

الشام فكان وصولهم بعد فوات الامر ولم يرواغير الشواني في البحر على بعد وهي راجعة الى بلادهم انتهى

وكان السلطان برقوق قد ولى احمد منطاش من موالي الملك الناصر محمد بن قلاوون على ملطية فاستبد بالسلطة عليها وبدت منه علامات الانتقاض على السلطان ثم عاد يتنصل منه وبيري ساحته من الخلاف وشفع به بعض اصحابه فابقاه السلطان في عمله لكنه لم يزل ناويًا على الخلاف وداخل بعض الامراء التركان في ذلك وراسل صاحب سيواس قاعدة بلاد الروم وسار اليها وكان ملك سيواس صبياً يقوم بكفالته قاض عنده فقبض على منطاش وحبسه زلفاً الى السلطان وارسل السلطان سنة ١٨٨٩ ه (سنة ١٨٨٧ م) عساكره الى جهة سيواس وافتحموا تحومها على حين غفلة فبادر القاضي الى اطلاق منطاش لوقته لان منطاش كان حمله على الرجوع عن موالاة السلطان وساد منطاش الى احياء التتر واستجاشهم على عسكر السلطان واقي بهم الى سيواس وعسكر السلطان عاصر لها فلم يقو عسكر السلطان على نقو عسكر السلطان الى ان انتقض الناصري بحلب على السلطان ودعا منطاش اليه فلمي دعوته وناصره في الانتقاض كا ترى في الفصل الآتي انتهى ماخصاً عن تاريخ ابن خلدون وغيره في الانتقاض كا ترى في الفصل الآتي انتهى ماخصاً عن تاريخ ابن خلدون وغيره في الدينة عده ، ه

مع المناصري واستيلأوه على الشام ومصر واعتقال السلطان كالله المسلطان اللهام ومصر واعتقال السلطان اللهام المرك اللهام المسلطان المسلطان المسلطان اللهام المسلطان المسلطان اللهام المسلطان المسلطان

قد مرَّ ان السلطان كان قد سخط على بيبقا الناصري وسجنه بالاسكندرية ثم افرج عنه فسار الى حلب ولما عاد العسكر عن سيواس داخل الناصري بعض امرائه بالانتقاض على السلطان وبلغ ذلك الى السلطان فياعتقل هولاء الامرآء فاستراب الناصري واضطرب وشرع في اسباب الانتقاض وعاد اليه سماسرة الفتن في

من الامرآء وغيرهم فاطاعوه وافتتح امره بالانحراف عن الامير سودون المظفري الذي كان السلطان قد ولاه على حلب مكان الناصري وتفاقم الامر بينهما فارسل السلطان من يصلح بينهما ويسكن الثائرة وبينا كان وافد السلطان قد جمع الناصري والمظفري للصلح بينهما وثب توم على المظفري الوالى وفتكوا به واجتمع الامرآء الى الناصري واعصوصبوا عليه ودعاهم الى خلع الطاعة فاجابوه الى ذلك سنة ١٣٨٩ (سنة ١٣٨٩م) واتصل الحبر بطرابلس وبها جماعة من الامرآء ير ومون الانتخاض فعمدوا الى الايوان السلطاني وقبضوا على نائب السلطان بها وحبسوه وفعل مثل ذلك اهل حمص وغيرها فسرح السلطان المساكر لقتال هولاء وارسل الناصري من حلب يستدعي منطاش من احياء التتر فاتاه ومالأه وجمع طوائف التركان والعرب ونهض في جموعه يريد دمشق ونائبها طرنطاى الحاجب المذكور انفاً والعرب ونهض في جموعه يريد دمشق ونائبها طرنطاى الحاجب المذكور انفاً والعرب ونهض في جموعه يريد دمشق ونائبها طرنطاى الحاجب المذكور انفاً والعرب ونهض في جموعه يريد دمشق ونائبها طرنطاى الحاجب المذكور انفاً والعرب ونهض في جموعه يريد دمشق ونائبها طرنطاى الحاجب المذكور انفاً والعرب ونهض في جموعه يريد دمشق ونائبها طرنطاى الحاجب المذكور انفاً والعرب ونهض في جموعه يريد دمشق ونائبها طرنطاى الحاجب المذكور انفاً والعرب ونهض في جموعه يريد دمشق ونائبها طرنطاى الحاجب المذكور انفاً والعرب ونهض في جموعه يريد دمشق ونائبها طرنطاى الحاجب المذكور انفاً والعرب ونهض في جموعه يريد دمشق ونائبها طرنطاى الحاجب المذكور انفاً والعرب ونهض في جموعه يريد دمشق ونائبها طرنطاى الحاجب المذكور العالم الحاجب المدورة المناؤل والمناؤل وا

ثم بلغت عساكر السلطان الى دمشق واختاروا من القضاة وفدا اوفدوه على الناصري وعلى اصحابه بحلب فلم يجيبوا وامسكوا الوفد عنهم وساروا للقاء عساكر السلطان ولما تراى الجمعان التحم القتال بينهما ودارت الدوائر على عساكر السلطان ولجا ايتمش الآباك الى قلعة دمشق فدخلها وذهب عسكره شعاعاً واخذ كثيرون منهم اسرى ودخل الناصرى واصحابه دمشق واستولوا عليها وعانت عساكرهم في نواحيها واوعزوا الى نائب القلعة بحبس ايتمش عنده واظهر ان باكيش بغزة طاعته للامرآء ومر به أيال اليوسفي من امرآء الالوف بدمشق ناجياً من الوقعة فقبض عليه وحبسه بالكرك

واستعد السلطان برقوق للمدافعة واقام روساً على المساكره مكان من خسرهم بدمشق واقام الناصري واصحابه اياماً بدمشق ثم عمدوا على المسير الى مصر ونهضوا المها بجموعهم وخفيت اخبارهم حتى اطلت مقدمتهم على بليس ثم تقدموا الى المها

ركة الحاج ورز السلطان في مماليكه ووقف امام القلمة بقية يومه والناس من المساكر والعامة يتقاطرون الى الناصرى حتى غصت بهم بسائط البركة واستأمن اكثر الامرآء الذين مع السلطان الى الناصرى فامنهم واطلع السلطان على شأمهم وسارت طائفة من العساكر وناوشوهم القتال وعادوا منهزمين الى السلطان وارتاب السلطان بامره وعاين انحلال عقدته فدس الى الناصرى بالصلح وبسث اليه بالملاطفة فاشار عليه الناصري بأن يتوارى بشخصه مخافة أن يصيبه احد بسوء فلما غشیه اللیل صرف من بقی من ممالیکه وخرج متنکرًا وباکر الناصری واصحابه القلمة فاستولوا عليها ودعوا امير حاج ابن الاشرف المار ذكره فاعادوه الىالتخت كاكان ولقبوه المنصور واستدعوا الجوباني والامراء المعتقلين بالاسكندرية فاتوا وركب الناصرى واصحابه للقائهم واشرك الناصرى الجوباني في تدبير الدولة واخذوا ينادون بطلب السلطان الظاهر حتى دلٌّ عليه بعض مماليك الجوباني وجاوًا به الى القلمة واشتوروا في امره وكان منطاش وغيره يطلبون قتله وابى الناصرى والجوباني الا الوفاء بعهد الناصرى له وترددوا في مستقره بين ان يكون بالكرك او قوص او الاسكندرية واجمعوا على الكرك ولما دنا وقت مسيره قعد له منطاش عند البحر ( اى النيل ) ليغتاله فركب الجوياني مع السلطان من القلمة واركب معه صاحب الكرك في جماعة من قومه يوصلونه الى الكرك فنجا السلطان من منطاش ووصل الى الكرك سالماً فيقليل من غلمانه ومواليه ووكل الساصري به حسن الكشكي من خواصه وولاه على الكرك واوصاه بخدمته ومنعه ممن يريده بسؤ

واما الامرآء الشائرون فجعلوا الجوباني آبابك السلطسان المنصور والناصري راس النوبة الكبرى اي مدبر السلطة ثم بعثوا بذلار نائباً على دمشق واخرجوه اليها وبعثوا كمشيقا البيبقاوي على حلب وكان السلطان قد عزله من طرابلس واعتقله بدمشق ولما جاء في حملة الناصري بعثه على حلب وقبضوا على جماعة من الامرآء إ

الذين كانوا مع السلطان برقوق منهم النائب سودون والطرنطاي نائب دمشق فجبسوا بعضهم بالاسكندرية وبعضهم بالشام وتتبعوا مماليك السلطان برقوق فحبسوا اكثرهم واشخصوا بقيتهم الى الشام يستخدمون عند الامرآء وقبضوا على محمود قهرمان الدواة فصادروه على الف الف درهم واودعوه السجن انتهى ماخصاً عن تاديخ ابن خلدون

### € 9.7 de À

حرﷺ ثورة منطاش ونكبة الجوباني وحبس الناصري ﷺ

كان منطاش منذ دخل مع الناصري الى مصر متربصاً بالدولة طاوياً جوانحه على الغدر برجالها لانهم لم يوفروا حظه من الاقطاع ولم يجعلوا له اسماً في الوظائف حين اقتسموها ولا راعي الناصري له حق خدمته ومقارعته الاعداء بل أر الجوباني عليه وكان مماليك الجوباني لما حبس اميرهم وانتقض الناصري بحلب لحقوا يه وبمنطاش وكان منطاش موانساً لهم ومصافياً اياهم فداخل بعضهم في الثورة وأبدى للجوباني المخااصة بغشيان مجلسه وملابسة ندمائه وحضور مائدته وكان اليبقاوية جميعاً ينضمون على الناصري ويرون انه مقصر في الرواتب والاقطاع فدعاهم منطاش الى التوثب فكانوا اليه اسرع ونما الخبر الى الناصري والجوباني فعزموا على اشخاص منطاش الى الشام فتمارض واقام في بيته اياماً يطاولهم أيحكم التدابير عليهم ثم عدا على الجوباني وكان قد اكمن في بيته رجلاً لاثورة فقبضوا على الجوباني وقتلوه لحينه وركب منطاش الى الرميلة (محل بالقاهرة) فنهب مراكب الامرآء بباب الاصطبل واجتمع أليه من داخله بالثورة ومن كان قد بقي من مماليك الملك الظاهر برقوق وركب الامرآء البيقاوية من بيوتهم ووقفوا ينظرون مآل الحال وبرز الناصري فيمن حضر وامر الامرآء بالحلة على اصحاب منطاش فوقنفوا ولم بجببوه الى ذلك فاحجم الناصري عن الحملة في ذلك النهار وفي الغد تزايدت جموع منطاش فاقتحم الناصري فأنهزم وأنفض أصحابه عنه فذهب حيران واتى الاصراء البيقاوية مجلس منطاش فقبض عليهم وبعث بهم الى الاسكندرية ثم جدد البيعة لامير حاج الملك المنصور المذكور وقبض على جماعة من مماليك السلطان الظاهر برقوق وفر الباقون واستقل بتدبير الدولة ونصب في وظائفها من شآء من اصحابه

ولما بلغ الحبر الى بذلار بدمشق باستقلال منطاش بالدولة انف من ذلك وارتاب على نفسه وداخلته الغبرة فعزم على الانتقاض وكاتب نواب المالك بالشام في حلب وغيرها يدعوهم الى الوفاق معه فاعرضوا عنه وتمسكوا بطاءتهم وكان الامير الكبير بدمشق جتنمر اخو طاز المذكور قبلاً يداخل الامرآء هناك بالتوثب على بذلار نائب السلطنة بدمشق وبالتوثق منهم للدولة وبلغ الحبر الى بذلار فركب في مماليكه وشيعته يروم القبض عليهم فلم يتمكن من ذلك واجتمعوا عليه وظاهرهم عامة اهل دمشق فقاملوه ساعة فايقن بالانفلاب والهلكة وقبضوا عليه وطيروا بالحبر الى منطاش فامر باعتقاله فاعتقل وهلك مريضاً في محبسه وولى منطاش جتمر المذكور نيابة دمشق واستقرت الاحوال على ذلك

وكتب منطاش الى حسن الكشكي نائب الكرك بان يقتل السلطان برقوق وكان الناصري اوصاه كما مرّ ان يمنعه ممن يريده بسوء فاستشار الكشكي خواصه فاشاروا بالتحرز من قتل السلطان جهد الطاقة فكتب الى منطاش معتذرا بالحط الذي في قتله دون اذن السلطان المنصور والحليفة فاعاد عليه الكتاب مع كتاب من السلطان والحليفة وبالاذن بقتله واستحثه على الاجهاز عليه واهلاكه فعلله الكشكي بالوعد وطاوله يرجو التخلص من ذلك وكانوا يكتمون الامر عن السلطان برقوق شفقة عليه واجلالاً له لكنه شعر بذلك واخلص بالالتجاء الى الله وهم بما يرقوق شفقة عليه واجلالاً له لكنه شعر بذلك واخلص بالالتجاء الى الله وهم بما ياتي انتهى ملخصاً عن تاريخ ابن خلدون ايضاً

وروى البطريرك الدويهي في تاريخ سنة ١٣٨٨ أنه كان قتسال بين امرآء الغرب التنوخية وهم من حزب السلطان برقوق وبن تركمان كسروان والامرآء ابنآء الاعمى وهم من حزب منطاش مع ادغون نائبه في بيروت فاستظهر التركمان على امرآء الغرب وقتلوا منهم نحو تسعين رجلاً ونهبوا ما وجدوا بدورهم بيروت واحرقوا من قراهم عيناب وعين عنوب وشملال وعيتات وغيرها

### € 9.V de }

حیکے خروج السلطان برقوق من الکرك وظفرہ بعساكر الشام وحصارہ کی۔ محیکے دمشق وعودہ الی كرسيه گھ⊸ہ

لما لمغ السلطان برقوق استقلال منطاش بالدولة وحبسه الامرآء البيقاوية جيعاً ونصبه مكانهم اصحابه اهمه ذلك وخنى غايلته ثم شعر ان منطاش يروم اغيباله فارسل غلمانه في الكرك فظفروا برجال داخلوهم في حسن الدفاع عن السلطان فأجابوهم الى ذلك وتعهدوا به واتعدوا لقتال البريدي الذي كان في قلعة الكرك وكان منزله بازآء السلطان فهجموا عليه وقتلوه ودخلوا براسه الى السلطان وشفار سيوفهم دامية وكان الكشكي نائب السلطنة يفطر على سماط السلطان تانيساً له فلما راهم رهش وهموا بقتله فمنعهم السلطان من ذلك وملك السلطان القلعة وبائمه النائب المذكور وصعد اليه اهل المدينة وبايعوه ووفدعليه عرب الضاحية من بني عقبة وغيرهم فاطاعوه وفشا الحبر في النواحي فتسارع اليه مماليكه من كل جهة وبلغت اخباره الى منطاش فاوعز الى ابن باكيش نائب غزة ان يسير في العساكر الى الكرك وتردد السلطان بين لقائه والنهوض الى الشام وعزم على المسير الى دمشق فسار من الكرك في الف وجل او يزيدون من العرب والترك فسرح جنتمر نائب دمشق العساكر لدفاعه فالتقوا بمحل يسمى شقحب وكانت بينهم وقعة عظيمة اجلت عن هزيمة اهل دمشق وقتل الكابيرن منهم وأبعهم السلطان الى في

## ٣٣ ع خروح السلطان برقوق من الكرك وظفره بساكر الشام وحصاره دمشق

دمشق ثم احس بان ابن باكيش وعساكره يتبعونه فكر اليهم ليلاً وصبحهم على غفلة فانهزموا و بهت عساكر السلطان ما معهم واستفحل امر السلطان ودجع الى دمشق و فرل بالميدان واغلق الدمشقيون ابواب المدينة فاقام يحاصرهم الى محرم سنة ٧٩٧ه ( سنة ١٣٩٠ م ) كما سيأتي

وكان كمشيقا الحموى نائب حلب قد اظهر دعوته للسطان في عمله وكاتبه بذلك عندما نهض من الكرك الى الشام ولما بلغه حصاره لدمشق تجهز للقائه ووصل اليه بكثير من المال والسلاح والحيل والات الحصار وكان جماعة من الامرآء اصحاب السلطان محبوسين بصغد وكان قوم من مماليكه يستخدمون عند نائب صفد فغدروا به واطلقوا من كان من الامرآء في السجن ولحقوا بالسلطان وبلغ الحبر الى الامرآء المحبوسين بقوص (بالصعيد) فقبضوا على واليها واخذوا من مودع القاضي ماكان فيه من المال وعزموا ان يسيروا من هنداك الى الكرك ويلحقوا بالسلطان ولكن تدارك منطاش امرهم فقبضت عساكره عليهم واتوا بهم الى مصر

وعزم منطاش على المسير الى الشام فنادى في العسكر واخرج السلطان المنصور والحليفة والقضاة والعلماء في اخر سنة ٧٩١ هـ ( سنة ١٣٨٩ م ولما بلغ خبر مسيرهم الى السلطان برقوق وهو محاصر دمشق ارتحل في عساكره الى لقسائهم ونزل قريباً من شقحب ولما ترأى الجمسان كانت بينهما وقعة هائلة اجات عن استيلاء السلطان برقوق على الملك المنصور والحليفة والقضاة ودخولهم في حكمه وتهزيم منطاش وجموعه ولحوقه بدمشق ولما وصل منطاش اليها اوهم نائبها جنتس ان الظفر له وان الملك المنصور مواف على اثره فركب السلطان برقوق في عساكره من شقحب فهزم منطاش وجمعه واثن فيهم ثم عاد الى شقحب وحمل الملك المنصور على التبرى من الملك والعجز عنه واحضر الحليفة والقضاة فشهدوا عليه بالحلم وعلى الحليفة بالتفويض الى السلطان برقوق والبيعة له والعود الى كرسيه عليه بالحلم وعلى الحليفة بالتفويض الى السلطان برقوق والبيعة له والعود الى كرسيه عليه بالحلم وعلى الحليفة بالتفويض الى السلطان برقوق والبيعة له والعود الى كرسيه عليه بالحلم وعلى الحليفة بالتفويض الى السلطان برقوق والبيعة له والعود الى كرسيه عليه بالحلم وعلى الحليفة بالتفويض الى السلطان برقوق والبيعة له والعود الى كرسيه عليه بالحلم وعلى الحليفة بالتفويض الى السلطان برقوق والبيعة له والعود الى كرسيه عليه بالحليم وعلى الحليفة بالتفويض الى السلطان برقوق والبيعة له والعود الى كرسيه بالحلم وعلى الحليفة بالتفويض الى السلطان برقوق والبيعة له والعود الى كرسيه بالحليفة بالمنود على المناه ا

واقام انسلطان بشقحب تسعة ايام ورحل الى مصر ولمنع الحبر الى منطاش فركب لاتباعه لكنه لم يجسر ان يناويه وعاد الى دمشق

وكان منطاش قبل مسيره من مصر الى الشام استخلف على القلعة بكا الاشرفي ووكله بالمعتقلين بها فهولاء المعتقلون عثروا على منفذ الى سرب تحت الارض يفضى الى حائط الاسطبل مقام نائب القاهرة والاتابك ووجدوا في ذلك السرب الة النقب فنقبوا الحائط وافضوا الى أعلى الاسطبل وهجموا على الحراس مفتوظم وهر ب الباقون واجتمع اليهم بعض اصحاب السلطان برقوق الذين كانوا عنتبين ومالاه منم بكا وكيل القلعة وهجموا على بيت سراى تمر الذي كان منطاش قد استخلفه بالمتساهرة فنهبوا ماله وسلاحه وركبوا خيله واستولوا على الاسطبل وبينا هم على هذه الحال وصل كتاب السلطان باعداد الميرة والعلوفة في مناذل وبينا هم على هذه الحال وصل كتاب السلطان باعداد الميرة والعلوفة في مناذل السلطان على العادة وتتابع الواصلون في عسكر السلطان الى ان اصبح السلطان يوم الثاثا رائم صفر سنة ٧٩٧ ه (سنة ١٣٠٠) في ساحة القلعة بالقاهرة وقلده الحليفة الملك وعاد الى سريره

شلم افرج السلطان الظاهر برقوق عن الاصراء الذين كان منطاش قد حبسهم بالاسكندرية وفيهم الناصري وابن بيبقا الجوباني ( ذكر ابن خلدون قبل هذا قتل الجوباني شم ذكره هنا في جملة المحبوسين بالاسكندرية فرأينا ان المراد بالمحل الثاني ابنه اي ابن الجوباني فاثبتناء كذلك خلافاً للاصل ) وسودون الطرنطاي وغيرهم وولى انيال اليوسفي آبابكاً والناصري امير سلاح الى غير ذلك من المراتب والوظائف وانتظم اصر دولته في مصر واستوثق ملكه وصرف نظره الى الشام وكلانيه من فساد منطاش انتهى ملخصاً عن ابن خلدون ايضاً

## ١٧٤ فكر احداث اخرى في ايام التحدي

### € 9·A JE

صري ذكر احداث اخرى في أيام السلطان الظاهر الى مقتل منطاش كو~ بعد ان استقر السلطان على كرسيه في القاهرة عين ابن بيبقا الجوباني لنسابة دمشق ورياسة العساكر والناصري لنيابة حلب وكان قد عاهد كمشيقا نائب حلب على الابكية مصر وعين قراد مرداش على طرابلس وماموناً القلحطاوي على حماة وسير العساكر معهم الى الشام في ٨ جمادي الاولى سنة ٧٩٢ هـ ( سنة ١٣٩٠ م ) وكان منطباش افرغ جهده في كتم اخبار السلطبان عن امرائه ۽ هر وُلمّا لماعب ا وفشت انصرف هواهم الى السلطان وبعث منطاش الامير يماز ثمر نائباً على حلب فحاصر كمشيقا بالقلعة نحوًا من خمسة اشهر وبعث العساكر الى طرابلس, مع ابن اعاز التركماني فحاصروها وملكوها من يد سندمر حاجها وكان مستولياً دعليها من قبل السلطان الظاهر ولما ملكوها ولي منطاش عليها قشتمر الاشرفي ثم باءث المساكر الى بعلبك واوعز الى قشتم نائب اطرابلس بالمسير الى حصار صفد. فسار اليها فقاتله جنودها وهزموه فجهز اليها العساكر مع ابقا الصفدى كبير دولته لكن هذا لما تيقن استيلاء السلطان على كرسيه بمصر جنح الى الطاعة وارتحل من المد الى مصر فاقبل السلطان عليه وجعله من امرآء الالوف فاضطرب منطاش وسين له نكر الناس وارتاب باصحامه فقبض على جماعة منهم وقتل بعضهم فاستوحش الناس منه واستامنوا الى السلطان وشرع منطاش في الفتك بالمنتمين الى السلطان من المحبوسين بقلمة دمشق وذبح جماعة من الجراكسة فسير السلطان العساكر من مصر الى الشام ولما دخلوا حدودها ارتبك منطاش في امره واستقر به الخوف والهلم والاسترابة بمن معه فخرج هارباً من دمشق في خواصه ولحق بيمبر امير العرب آل فضل مستجيرًا فاجاروه وزل معهم

ولما خرج منطاش من دمشق خرج اشمس من محبسه وملك القلمة

واعصوصب مماليك السلطان عليه وارسل الى ابن الجوبافي الخبر فتسارع الى دمشق وجلس بموضع نيابته وقبض على من بقي من اصحاب منطاش وخدمه وبلغ خبر فرار منطاش الى ايماز تمر وهو يحاصر حلب فاجفل ولحق بمنطاش وقتل كشيقا من اصحابه اكثر من ثماني مئة رجل وبعث ابن الجوباني العساكر الى اطرابلس وملكوها من يد قشتمر الاشرفي الذي كان منطاش قد ولاه عليها وكذلك ملكوا حماة وحمص

ثم بعث ابن الجوباني الى يهبر امير العرب آل فضل باسلام منطاش واخراجه من احياتهم فامتنع واعتذر فسار الجوباني عليه بالعساكر فكانت بين الفريقين حرب شديدة وحملت العساكر على منطاش والعرب فهزموهم الى الحيام وانفرد الجوباني عن العساكر فاسره العرب وسيق الى يعبر اميرهم فقتله وعاد الناصري بالعساكر الى دمشق وباكر من الغد آل علي من العرب في احياتهم فكبسهم وقتل منهم جماعة فتار منهم بما فعلوه في الوافعة من نجدتهم لا آل فضل وولى السلطان الناصري على دمشق مكان ابن الجوباني فقام بامرها واحكم النصرف في حمايها

واما منطاش ويعبر امير المرب فارتحلا الى حلب فحاصراها وضيقا عليها وكان نائها كمشيقا المذكور ثم راجع يعبر نفسه وراسل كمشيقا في الطاعة للسلطان واعتذر عا وقع منه وسأل الامان وكاشف كمشيقا السلطان بذلك فاجابه الى سوأله وشهر منطاش بذلك فارتاب وخادع يعبر بانه يريد الاغارة على التركان وسار معه من العرب سبع مئة فارس ولما دنا من التركان رجلهم عن الحيل واخذها ولحتى بالتركان فصافاهم ونزل بمرعش بلد اميرهم ورجع العرب مشاة الى يعبر وسار منطاش الى عنداب من قلاع حلب فلكها واعتصم نائها بالقلعة اياماً فاتحن منطاش في اصحابه وقتل جماحة من إمرائه ثم جائه العساكر من حلب وحماة وصفد خورب الى مرعش وسار منها الى بلاد الروم وفارقه جماعة من اصحابه واضمحل امره حينيند إلى مرعش وسار منها الى بلاد الروم وفارقه جماعة من اصحابه واضمحل امره حينيند

ولما انتظم امر حلب ارسل السلطان يستدعي كمشيقا نائبها ليجعله انابكاً كما كاذ قد وعده جزاء لحدماته المذكورة للسلطان وولى مكانه بحلب قراد مرداش نقل اليها من اطرابلس وبلغ كمشيقا مصر سنة ٧٩٧ه ه (سنة ١٣٩١ م فاهتز له السلطان واركب الامرآء لاقائه وبالغ في تكرمته ورفع مجلسه فوق الاتابك واستقر بمصر في اعلى مراتب الدولة

واستمر منطاش شريدًا الى منتصف سنة ٧٩٣ هـ ( سنة ١٣٩١ م ) ثم قصا دمشق ويقال أن الناصري اغراه بذلك خدعة ليقبض عليه فسار منطاش من مرعش ولما بلغ خبره الى حماة هرب نائبها الى طرابلس فدخل منطاش حماة ونادى فه بالامان ثم سار منها الى حص ثم الى بعلبك وهرب نائبها الى دمشق فخرج اليا الناصري نائب دمشق في العساكر على طريق الزبداني وسار منطاش بطريق اخر ونزل بالقصر الابلق وشرع في مصادرة الناس والفريضة عليهم وأذا بالناصري قد عاد في عساكره فاقتتلوا عشية ذلك اليوم وبقى القتــال متصلاً بينهما سائر رجـــ وشعبان وبلغ الخبر الى السلطان فارتاب بالناصري واتهمه بالمداهنة وتجهز لقصد الشأ. وقتل اهل الخلاف من الامرآء المحبوسين وارسل غيرهم الى الاسكندرية ودمياط واستخلف بالقاهرة كمشيةا الحموي الاتابك المذكور ولما علم منطاش بمسيرة السلطاز من مصر هرب من دمشق وخرج الناصري من الغد في اتباع منطاش فهزما ووصل السلطان الى دمشق فاكرم الناصري وجامله ووفد اليه آل مهنا وآل عيسى من العرب في طاعة السلطان والمظاهرة له على منطاش ويعبر فاكرم وفادتهم وسار الى طب فأناه الحبر بان منطاش فارق يعبر ومن ببلاد ماردين فواقعته عساكر هناك وقبضوا على جماعة من اصحابه وخلص هو من الواقعة واتى الى احد اصآء التركماز يسمى سالم فقبض عليه وارسل الى السلطان يطاامه بشأنه ويطلب بعض امرائه ليسلمه اليهم فارسل السلطان قراد مرداش نائب حلب واتبعه بالنساصرى فوصل قراه

مرداش الى سالم وبقي اربعة ايام يطالبه بمنطاش وهو يماطله فوثب قراد مرداش عليه ونهب احياءه وفتك بقومه فهرب سالم ومنطاش الى سنجار ثم وصل الناصري وانكر على قراد مرداش ما أناه وتنازعا ورجما الى السلطان في العساكر صفري اليدين وكتب سالم الى السلطان يعتذر ويقول ان الناصري كتب له واصره بالمحافظة على منطاش فسخط السلطان على الناصري واص بقتله وولى على دمشق مكانه بطا الدوادار وارتحل السلطان الى دمشق وقتل بها جماعة من اهل الفساد يبلغون خمسة وعشرين رجلاً شمعاد الى مصر فبلغ اليها في منتصف محرم سنة ٧٩٤ هـ ( سنة ١٣٩١م) اما منطاش فبعد فراره مع سالم الى سنجار اقام معه اياماً ثم فارقه وعاد الى يعبر فاقام في احيــائه وتزوج بنتاً من آل فضل واقام معهم ثم سار سنة ٧٩٤ هـ ( سنة ١٣٩١ م ) وعبر الفرات الى نواحي طب فاوقعت به المساكر واسروا جماعة من اصحابه ثم زحف يعبر ومنطاش الى سلمية فلقيهما نائب حلب ونائب حمساة فهزموهما وتسارع نائب حلب الى احياء يعبر فنهب اموالها واستاق نعمها ومواشيها واضرم النار في ما بتى منها وآكمن ايمبر ومنطاش وبلغ يعبر ومنطاش الحبر فاسرعا عن معهما الى الكرّ على احيائهم فخرج عليهم الكمناء واتخنوا فيهم وهلك من الفرىقين خلق كثير

ثم وفد على السلطان عامر بن ظاهر اخي يعبر طائماً للسلطان ومنابذاً لعمه وواعدًا ان يسلم منطاش متى طلب منه فاقبل السلطان عليه واثقل كالاحسان والمواعيد فرجع عاصر وتفاوض مع آل فضل جميعهم فاجابوه الى ما يرغب وخيروا يعبر بين ان يمكنهم من امساك منطاش او يخلي سبيلهم ليدخلوا في طاعة السلطان ويفادقهم هو الى حيث شاء فجزع يعبر لذلك واذن لهم في القبض على منطاش فقبضوا عليه وبعثوا الى نائب حلب في من يستلمه فبعث اليهم بعض على منطاش فقبضوا عليه وبعثوا الى نائب حلب في من يستلمه فبعث اليهم بعض المرائه فسلموه اليهم وارسلوا معه الفرسان والرجالة حتى اوصلوه الى حلب وبعث

السلطان اميرًا من القاهرة فاحتز رأسه وطاف به في ممالك الشام وجا به الى القاهرة سنة ٧٩٥ هـ ( سنة ١٣٩٧ م ) فعلق على باب القلمة ثم دفع الى اهله فدفنوه هذا ملخص موجز مما رواه ابن خلدون في فصول كنيرة

## \* 9.9 de >

وفي بقية اخبار الملك الظاهر برقوقوابنه الى نهاية هذا القرن الله في سنة ٧٩٦ هـ ( سنة ١٣٩٣م ) فر احمد ابن اويس صاحب بغداد الى الملك الظاهر تيمورلنك التتري الذي كان قد ملك أكثر البلاد الشمالية وأنخن فيها وحاصر بغداد فانهزم احمد المذكور الى الرحبة ثم الى حلب ومصر مستصرخاً به على طلب ملكه والانتقام من عدوه فاجاب السلطان الى صريخه وجهز عساكره وسار فيها الى الشام ومعه احمد نن اويس المذكور وكان تيمورلنك بعد أن استولى على بغداد وزحف في عسكره الى تكريت وحاصرها اربعين يوماً وملكها وانتشرت عساكره في ديار بكر الى الرها فماكوها وكتب السلطان الظاهر الى جليان نائب حلب بالخروج الى الفرات واستيماب العرب والتركمان للاقامة هنالك رصدًا للمدوثم ارسل اليه المساكر من دمشق مع كمشيقا الانابك وغيره وكان تيمور لنك قد شغل بحصار ماردين فاقام عايها اشهرا ثم ملكها وامتنعت عليه قلمتها فارتحل عنها الى ناحية بلاد الروم ومرأ بقلاع الكراد فاغارت عساكره عليهـا واكتسحت نواحيهـا وبقي السلطان الى شعبان من السنة المذكورة متربصاً ليرى ما يكون من تيمور لنك فهذا ختام كلام ان خلدون في هذه الاحداث. والظاهر من كناب عجائب المقدور في اخبار تيمور للقاضي شهاب الدين الدمشقي ان تيمور بدا له حيثذ ان يقصد الهند فقصدها وشفل بتدويخها مدةً فعاد السلطان الظاهر الى مصر ولا نعلم من اخباره الهامة بعد ذلك الأ ورود رسالة تيمور لنك اليه سنة ٨٠١ هـ ( سنة ١٣٩٨ م ) وبها يهدده ويردعه وجواب الملك الظاهر عليها من درياً بتهديداته ومبدياً العزم على و قتاله وقد اثبت القراماني الرسالة والجواب عليها وذكرها شهاب الدين في كتابه المذكور اكنه ارتاب بصحتهما وقال أنه وجد صورة هذا الكتاب من أنشآء نصر الدين الطوسي على لسان هولاكو التتري مرسلاً ذلك الى سلطان مصر وصورة الجواب بعينه أنشاء من كان في ذلك العصر وصورتا الحطاب والجواب مشهورتان فنغتني بشهرتهما عن اثباتهما هنائم توفي الملك الظاهر برقوق في اثر ذلك في ١٣ شوال سنة ٨٠١ ه (سنة ١٣٩٨ م)

وروى البطريرك الدويهي آنه تولى بعده ولده عبد العزيز ولقب الملك المنصور لكنه خلع قبل ان تطول مدة ولايته واجمعوا على تولية اخيه زين الدين فرج ولقبوه الملك الناصر وله من العمر اثنا عشرة سنة ولم يذكر القراماتي الملك المنصور كانه لقصر مدة ولايته ولا ذكره الاسحاتي في كنابه اخبار الاول ولا حسن عبدالله في كتابه آثار الاول في ترتيب الدول بل نص ابن اياس في تاديخ مصر أن الملك الظاهر برقوق اوصى بان يخلفه ابنه فرج بل ذكروا الملك فرج وقالوا ان عمره كان عشر سنين وان الماس ظنوا انه ستكون فتنة عظيمة بعد موت والده فلم يتحرك ساكن وانشد ابن الاوحدي في ذلك

مضى الظاهر السلطان اكرم مالك الى دبة يرقى الى الحلد في الدرج وقالوا ستأتي شدة بعد موته فاكذبهم ربي وما جاء سوى فرج

وفي سنة ٨٠٣ هـ وهي سنة ١٤٠٠ للميلاد ختام القرن الرابع عشر برذ تيمورلنك الى حلب بحصافله الجرارة ونرجي الكلام في ذلك الى تاريخ القرن الخامس عشر ليكون كلامنا منتسقاً ولا نجزى اخبار هذه الحملة الشهيرة على سورية في تاريخ قرنين



# الفصل الثاني

# ﴿ فِي بعض مشاهير العلم في القرن الرابع عشر ﴾

# ﴿ عـد ٩١٠ ﴾ ﴿ في المشاهبر السوريين في هذا القرن ﴾ ﴿ ان منظور ﴾

ذكره الصلاح الكتبي في فوات الوفيات وساه محمد بن مكرتم وقال أنه ابن على بن احمد الانصارى الروضي ثم المصري القاضي جال الدين بن المكرم من ولد رويضع بن ثابت الانصاري ويعرف بابن منظود ولد اول سنة ٣٠٠ ه (سنة ١٢٣١ م) وكان فاضلاً وعنده تشيع بلا رفض مات في شعبان سنة ٢١١ ه ( سنة ١٣١١ م) خدم في الانشاء بمصر ثم ولي نظر طرابلس اختصر كتباً كثيرة وله النظم والنثر واعظم مؤلفاته لسان العرب وهو من اشهر المعجمات العربية وطبع ببولاق في عشرين جزءًا سنة ١٣٠٨ م وقد جمع فيه كلما ورد في المعجمات التي تقدمته ورتبه على احرف اواخر الكلم كالصحاح الجوهري وهو ثقة وله ايضاً كتاب نشار الازهار في الليل والهار تركم فيه على الليل والنهار والاغتباق والاصطباح والهلال وكاله والقجر ونسيم السحر الى غير ذلك وقد طبع كشابه هذا في القسطنطينية سنة ١٢٩٨ م

# ﴿ فَخُرُ الدِّينِ الْجُويِ قَاضِي حَلِّبِ ﴾

ذكره أبو الفدا فقال في سنة ٧٣٠ هـ ( سنة ١٣٣٠ م ) توفي قاضي القضاة فخر الدين عثمان بن كمال الدين البارزي الحموي الجهني قاضي طب فجأة وكان أهمه يعرف كتاب الحـاوي في الفقه وشرحه في ست مجلدات وكان يعرف الحـاجبيه والتصريف وكان فيه دين وصداقة

# ﴿ شمس الدين الدمشقي ﴾

هو شمس الدين ابو عبدالله محمد بن ابي طالب الانصارى الدمشقي الصوفي المسروف باسم شيخ الربوة ولد سنة ١٥٥ ه ( سنة ١٢٥٧ م) وتوفي بصفد سنة ١٧٧٨ ه ( سنة ١٣٧٨ م) وله كتاب سماه نخبة الدهر في عجائب البر والبحر اعتى بطبعه العلامة فدان والعلامة مهرن في بطرسبرج سنة ١٨٦٦

# هر الملك المؤيد اسماعيل ابو القدا 🥦

ذكر مكمل تاريحه ترجمته بايجاز فقال مات السلطان الملك المؤيد اسماعيل ابن الملك الافضل على صاحب حماة مؤلف هذا التاريخ وله تصانيف حسنة مشهورة منها اصل هذا الكتاب ونظم الحاوى في الفقه وشرحه شيخنا قاضي القضاة شرف الدين بن البارزي ( المار ذكره ) شرحاً حسناً وله كتاب تقويم البلدان وهو حسن في بابه تسلطن بحماة في اول سنة ٧٢٠ هـ (سنة ١٣٧٠ م) بعد نيابتها رحمه الله تعالى وكان سخياً محباً للعلم والعلماء متفنناً يعرف علوماً ولقد رأيت جماعةً من ذوي الفضل يزعمون أن ليس في الملوك بعد المأمون أفضل منه ، وكانت وفاته سنة ٧٣٧ هـ ( سنة ١٣٣١ م ) وذكره الصلاح الكتبي في فوات الوفيات وزاد على ما تقدم ان السلطان الناصر جعله سلطاناً محماة يفعل فيها ما يشاء من اقطاع وغيره وليس لاحد من الدولة بمصر من نائب ووزير معه حكم واركبه في القاهرة نشمار الملك وابهة السلطنة ومنى الامراء والنياس في خدمته حتى الا. يرسيف الدين ارغون النائب وكانت فيه مكارم وفضيلة تامة من فقه وطب وحكمة وغير ذلك واجود ما كان يعرفه علم الهيئة لانه القنه وان كان قد شارك في باقى العلوم مشاركة جيدة ونظم الحاوي في الفقه وله ناريخ كبير وكتاب الكناش مجلدات كثيرة ( لا نعرف هذا الكتاب حتى الان ) وكتاب تقويم البلدان هذبه وجدوًّ له واجاد فيه ما شاء وله كتاب الموازين وهو صغير ومات وهو في الستين رحمه الله تعالى وله شعر ومحاسنه كذيرة وأثبت الصلاح الكتبي بعض اشعاره منها

اقرأ على طيب الحيام ة سلام صبِّ مات حزنا واءلم بذاك احبَّةً بخَلَ الزمانُ بهم وَضنا لو كان يشرى قريهم بالمال والارواح جدنا متجرّع كاس الفراق يبيت للاشجان رهنا صبُّ قضی وجدًا ولم يقضی له ما قد تمنی

وقد رئاه الشيخ جمال الدين بن نباتة بقصيدة اولها

ما للرجاء قد استدّت مذاهبه ما لازمان قد اسودّت نواحیه نعى المؤيد ناعيه فيا اسفي للغيثكيف غدت عنا غواديه يا ال ايوب صبرًا أن ادثكم من اسم ايوب صبركان يرجيه هي المنايا على الاقوام دائرة كل سياتيه منها دور ساقيه

ما للندى لايلبي صوت نادمه اظن ان ابن شادي قام ناعيه

وقد طبع كتابه في تقديم البلدان في الجغرافية بريس سنة ١٨٣٧ الى سنة ١٨٤٠ بعناية الملامة رينود ثم طبع في درسدن سنة ١٨٤٧ الى سنة ١٨٤٥ م ولمه ايضاً وصف جنر افية مصر طبع سنة ١٧٧٦ م في غوتنغن واما كتاب تاريخه فقد طبع سنة ١٧٨٩ الى سنة ١٧٩٤ بمدينة كوبهاغن بعناية العلامة دايسكه مع ترجمة لاتينية وشروح ثم طبع بالقسطنطينية في اربعة اجزآء سنة ١٢٨٦ ه وهذه الطبعة هي التي بيدنا ه ماخص عن كتاب اكتفاء القنوع بما هو مطبوع وقد ذكر المطران اسطفان عواد السماني كتابي ابي الفدا التاريخ وتقويم البلدان في فهرست الكتب الشرقية في المكتبة الماديشية واثبت فهرست كتاب تقويم البلدان كاملاً وقال انه

علق عليه مقدمات لازمة لفهم فن الجغرافية كتبيانه اولاً اغلاط بعض الكتاب في تعيين درجات طول الاماكن وعرضها وكبحثه عن الارض هل هي مدورة او مستوية وهل في وسطها قطب او محور الى غير ذلك

# ﴿ بدر الدين محمد الكاني الحوي ﴾

ذكره مكمل تاريخ ابو الفدا في تاديخ سنة ٧٣٣ هـ (سنة ١٣٣٢ م فقال كان له معرفة بفنون وله عدة مصنفات درس بدمشق ثم ولى قضاء القدس ثم قضاء الدياد المصرية ثم قضاء الشام ثم قضاء مصر وولي مشيخة الحديث بالكاملية ومشيخة الشيوخ وتنزه عن معلوم القضاء لغناه مدة ومحاسنه كنيرة ومن شعره

لم اطلب العلم للدنيا التي ابتغيت من المناصب او العجاه والمال لكن متابعة الاسلاف فيه كما كانوا بقدر ما قد كان من حالي لكن متابعة الاسلاف فيه كما من الله من ما

# ﴿ هبة الله الحموي ﴾

ذكر ترجمته مذيل تاريخ ابي الفدا وهو ابن الوردي فقال ما ملخصه انه في سنة ٧٢٨ ه (سنة ١٣٢٧ م) ثوفي شيخي المحسن الي ابو القاسم هبة الله ابن قاضي القضاة نجم الدين ابي محمد عبد الرحيم البارزي الجهتي الحموي الشافعي علم الايمة وعلامة الامة تمين عليه القضاء بحماة فقبله وتودع عن معلوم الحكم من بيت المال ولم يتخذ عمره درة ولا مهمازًا ولا مقرعة ولا غزَّر احدًا بضرب ولا اسقط شاهدًا هذا مع نفوذ احكامه وقبول كلامه افني شيبته في المجاهدة والتقشف وانفق كهولته في تحقيق العلوم وقضي شيخوخته في تصنيف الكتب الجياد ودعي مرات للقضاء في الدياد المصرية فأبي واجتمع له من الكتب ما لم يجتمع لاهل عصره واشتهرت مصنفاته في حياته بخلاف العادة فمنها في التفسير كتاب البستان في تفسير القرآن مجلدان وكتاب روضات جنات المحبين اثنا عشر مجلدًا وفي الحديث كتاب الجبي مختصر جامع الاصول وكتاب الوفا في احاديث المصطفى الحديث كتاب الحجي مختصر جامع الاصول وكتاب الوفا في احاديث المصطفى الحديث كتاب الحجي مختصر جامع الاصول وكتاب الوفا في احاديث المصطفى الحديث كتاب الحجي مختصر جامع الاصول وكتاب الوفا في احاديث المصطفى الحديث كتاب الحبي مختصر جامع الاصول وكتاب الوفا في احاديث المصطفى المحديث كتاب الحبين المعاديث المصطفى المحديث كتاب الحبي مختصر جامع الاصول وكتاب الوفا في احاديث المصطفى الحديث المحديث المحديث المحديث المصافى المحديث المحديث المحديث المحديث المصافى المحديث ا

وكتاب المجرد من السند وكتاب المنضد شرح المجرد اربعة مجلدات وفي الفقه كتاب شرح الحاوي المسمى اظهار القتاوي من اعوار الحاوى وكتاب تيسير الفتاوى في تحرير الحاوي وهما اشهر تصانيفه وكتاب شرح نظم الحساوى اربعة مجلدات وكتاب المنني مختصر التنبيه وكتاب تمييز التعجيز الى غير ذلك وله نظم قليل منه ما كتب به الى صاحب حماة بدعوه الى وليمة

طمام العرس مندوب اليه وبهض الناس صرح بالوجوب فِيرًا بالتناول منه جريًا على المعهود في جبر القلوب ومنه نثره الذي يقرأ طردًا وعكساً . سور حماه بربها محروس وقد رثاه واضع الترجمة المذكورة بقصيدة منها

برغمى أن بنكم يضام ويبعد عنكم القاضي الامام سراج للعلوم اضاء دهرًا على الدنيا لغيبته ظلام ً تعطلت المكارم والمعالي ومات العلم وارتفع الطفام عبت لفكرتي سيحت بنظم السعدني على شيخي نظامُ حشا اذني درا ساقطته عيوني يوم حم له الحمام ويا شرف المتاوى والدعاوى على الدنيا بنيبتك السلامُ لكم منى الدعاء بكل ارض ونشر الذكر ما ناح الحمام أ

# 🤏 عمر ان الحسام الدمشقى 🔌

ذكره الصلاح الكتبي في فوات الوفيات فقال هو الشاعر زين الدين ابو حفص الدمشقى الشافعي سالته عن مولده فقال سنة ٦٨٤ هـ ( ١٢٨٢ م ) وكانت وفاته في رمضان سنة ٧٤٩ هـ (سنة ١٣٤٨ م) اجتمعت به مرةً وقد الشدني كثيرًا من شمره منه لنفسه

> فكيف اخلص منها قد اثقلتني الخطايا

جد لي بعفوك عني اذا اخذت كتابي

يارب فأغفر ذنوبي واصفح بفضلك عنها وقال ايضاً يامن عليه اتكالي ومن اليه مآتي

وقال ايضاً

يا سائلي كيف حالي في مراقبتي وما العقيدة من سري واعلاني اخافذنبي وارجو العفو عن ذللي فانظر فبين الرحا والحوف تلقاني

﴿ ان الوردي ﴾

مما ذكره الصلاح الكتبي في فوات الوفية في حقه هو القاضي الاجل الامام الفقيه الاديب الشاعر ذين الدين بن الوردي الممري الشافعي احد فضلاء العصر وادبائه وشعرائه تفنن في العلوم واجاد في المنثور والمنظوم نظمه جيد الى الغاية وفضله بلغ النهاية ومن مصنفاته البهجة الوردية في نظم الحاوي وكتاب فوائد فقهية منظومة وكتاب شرح الفية ابن مالك وكتاب ضوء الدرة على القية ابن معطى وكتاب قصيدة اللباب في علم الاعراب وشرحهـا وكتاب اختصار ملحة الاعراب نظماً وكتباب مذكرة الغريب نظماً وشرحها وكتاب المسائل المذهبية في المسائل الملقية وكتاب ابكار الافكار وتتمة تاريخ ابي الفدا صاحب حماة وارجوزة في تعبير المنامات وارجوزة في خواص الاحجار ومنطق الطير نظماً وقد درس على هبة الله الحموي كما رأيت وتوفي بالطاعون سنة ٧٤٩ هـ ( سنة ١٣٤٨ م )

وقد ذكر الصلاح كثيرًا من اشعاره منها ما كتبه الى فخر الدين قاضي حلب وقد عزله وعزل اخاه

جنبتني والحي تكاليف القضا وشفيتنا في الدهر من خطرن يا حي عالم دهرنا احييتا فلك التحكم في دم الاخوين اغتنموا علمي وآدابي

ومنها بالله يا معشر اصحابي

فالشيب قد حل براسي وقد اقسم لا يرحل الابي ومنها سبحان من سخر في حاسدي يحدث في في غيبتي ذكري لا اكره الغيبة من حاسد يفيد في الشهرة والاجر

ولابن الوددي ايضاً كتاب في الجغرافية ساه خريدة المعجائب وفريدة الغرائب الفه في حلب وذكره له صاحب اكتفاء القنوع بما هو مطبوع وقال انه طبع في اسوج سنة ١٨٧٤ م مع ترجمة لاتينية وطبع ايضاً في اوبسالا سنة ١٨٣٥ م وطبع في القاهرة سنة ١٢٩٧ ه ويشتمل كتابه هذا على خريطة عامة لاتزال عفوظة في المكتبة الملكية ببريس وقد وقع الشك باذهان بعض الحققين في ان ابن الوددي صاحب الحريدة الجغرافية هو ابن الوددي الذي نكتب ترجمته أو غيره يسمى ابن الوددي أيضاً وقد ترجم هذا الكتاب الى الافرنسية وقد طبعت الرجوزته في النحو على الحجر بمدينة برسلار من بروسيا

# ﴿ صلاح الدين الكتبي الحلبي ﴾

هو صلاح الدين محمد بن شاكر الكتبي الحلبي صاحب كتاب فوات الوفيات وهو تمة وملحق لكتاب وفيات الاعيان لابن خلكان جمع فيه خمس مئة واثنتين وسبعين ترجمة ممن فات ابن خلكان ذكرهم او كانوا بعد وفاته الى وفاة صلاح الدين المذكور التي كانت سنة ٧٦٤ ه ( سنة ١٣٦٧ م ) وقد طبع كتابه ببولاق سنة ١٢٨٣ م وقد ذكر له صاحب الكشف من التأليف كتاب عيون التواديخ في سنة مجلدات

### ﴿ صلاح الدين الصفدي ﴾

هو خليل بن ايبك بن عبد الله الصفدي الشافعي توفي بده شق سنة ٧٦٤ هـ ( سنة ١٣٦٢ م ) له كتاب الواقي بالوفيات انتهى فيه الى اخر سنة ٧٦٠ قبل وفاته بادبع سنبن وهو كتاب حافل جمع فيه تراجم الاعيان ونجباء الزمان ممن وقع عليه

اختياره فلم يغادر احدًا من اعيان الصحابة والتابعين والملوك والامرآء والقضاة والعمال والمحدثين والفقهاء والمشايخ والاولياء والصلحاء والنحاة والشعراء والاظباء والحكماء واصحاب المال والنحل والبدع واعيان كل فن ممن اشتهر او اتقن الا ذكره (عن كتاب كشف الظنون) وله كتاب دمعة الباكي ولوعة الشاكي نظم ونثر طبع بالقاهرة سنة ١٢٨٠ ثم سنة ١٣٠٧

# و صدر الدين الدمشقي ﴾

هو صدر الدين ابي عبد الله محمد بن عبد الرحمان الدمشقي اشتهر سنة ٧٨٠ هـ ( سنة ١٣٠٨ م وله كتاب رحمة الامة في اختلاف الايمة طبع ببولاق سنة ١٣٠٠ ( سنة ١٣٧٨ م وله كتاب رحمة الامة في اختلاف الايمة طبع ببولاق سنة ١٣٠٠ ﴿
﴿ محمود القدسي ﴾

ذكره المطران اسطفانس عواد السمعاني في فهرست الكتب الشرقية في المكتبة الماديشية (صفحة ١٣٢) وقال انه ابن الشيخ فخر الذين وانه اشتهر سنة ١٨٧٨ ه (سنة ١٣٧٨ م) وان له في هذه المكتبة كتاباً في طريقة الصلاة قسمه الى مقدمة وعشرة فصول اولها في طهارة النفس والجسد

#### € 211 de

ذكره ابو الفدا قال كان مولده بشيراز سنة ١٣٤ هـ (سنة ١٢٣٧ م) وتوفي سنة ٢١٠ هـ (سنة ١٢٣٠ م) وكان اماماً مبرزًا في عدة علوم مثل العلم الرياضي والمنطق وفنون الحكمة والطب والاصولين وله عدة مصنفات منها نهاية الادراك في الهيئة وتحفة السامي في الهيئة ايضاً وشرح مختصر ابن الحاجب في الفقه ومصنفاته وفضائله مشهورة

# ﴿ شهاب الدين احمد ابن الوهاب ﴾

ذكره ابن الوردي في تمّـة تاريخ ابي الفدا فقـال في تاريخ سنة ٧٣٧ هـ (سنة ١٣٣٧م) مات الامام المؤرخ شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب الشافعي بالقاهرة وله تاريخ في ثلاثين مجلدًا كان ينسخ باليوم ثلثة كراريس وفضيلنه نامة وعاش خمسين سنة انتهى ما قاله ابن الوردي واظن ان شهاب الدين هذا هو الذي ذكره المطران اسطفان عواد السماني في فهرست الكتب الشرقية بالمكتبة الماديشية (صفحة ٤١) وسهاه شهاب الدين احمد الامام الشافعي الذي تسميه المامة ابن النوبري وانه توني سنة ٧٣٧ هـ ( سنة ١٣٣١ م ) وله تاريخ عمومي قسمه خمسة اقسام قال وقد رأيت نسخة منه في مكتبـة بريس الملكية في عشرة مجلدات وان في المكتبة الماديشية المذكورة كتاباً جامعاً خلاصات من كتبه مقسوماً الى اربعة وثمانين فصلاً مداوها في امور سياسية وادبية وطبيعية وتاريحية وفصاحية يؤيدها المؤلف بشهادات فلاسفة العرب واشعار شعرائهم ووضع فهرستا لقصول الكتاب المذكور الاربعة والثمانين وجاء في كتاب اكتفاء القنوع ان النويرى توفي سنة ٧٢٧ هـ ( سنة ١٣٣١ م ) وله كتاب نهاية الارب في فنون الادب وهو تـاريخ كبير في ثلاثين جزًا لم يطبع الى الآن ومنه جزء محفوظ في الكتبخانه المصرية

# ﴿ الصنهاجي صاحب الاجرومية ﴾

هو ابو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي الاجرومي ولد سنة ١٨٧ ه (سنة ١٣٨٤ م) وتوني سنة ١٧٧٧ (سنة ١٣٧٣ م) كذا ذكره المطران اسطفان عواد السماتي في كتابه المذكور وهو مؤلف كتاب المدخل في النحو المعروف بالاجرومية نسبة اليه وطبع هذا الكتاب مرارًا منها برومة سنة ١٥٩٧ وقد شرحه كثير من العلماء منهم خالد ابن عبد الله الازهري وحسن الكفراوي وغيرهما وهد

والاجرومي نسبة الى اجروم بلده

### ﴿ أَثِيرِ الدينِ أَبِي حَيَانَ النَّحُويُ الْمُعْرِبِي ﴾

ممن ذكروه ابن الوردي في تمة تاريخ ابي الفدا فقال اله توفي بالقاهرة سنة ٢٤٥ ه (سنة ١٣٤٤ م) وكان بحرًا زاخرًا في النحو وكان يستهزي بالفضلاء من اهل القاهرة ويحتملونه لحقوق اشتفالهم عليه وكان يقول عن فسه إنا ابوحيات بالتاء يعني بذلك تلاميذه وله مصنف ات جليلة منها تفسير القرآن العظيم وشرح التسهيل وارتشاف الضرب من السنة العرب مجلد كبير جامع ومختصرات في النحو وله نظم ليس على قدر فضيلته فمن احسنه قوله

وقابلني بالدرس ابيض ناعم واسمر لدن اورثا جسمي الردى فذا هز من عطفيه رمحاً مثققاً وذا سل من جفنيه عضباً مهندا ورثاه الصلاح الصفدي بقصيدة طويلة منها

مات اثير الدين شيخ الورى فاستعر البارق واستعيرا يا عين جودي بالدموع التي يروي بها ما ضمه من ثرى مات امام كان في علمه يرى اماماً والورى من ورا عن كتاب حسن المحاضرة لجلال الدين السيوطي

# ﴿ صفي الدين الحلي ﴾

هو عبد العزيز بن سرايا الحلي الملقب صفي الدين الحلي من شعراء المسلمين ولد سنة ١٧٧ ه سنة ١٢٧٨ م وهاجر من العراق بسبب الحروب والمحن الى نادي الملوك آل ارتق اصحاب ماردين في الجزيرة ونظم في مدح السلطان نجم الدين ابي الفتح تسماً وعشرين قصيدة كل منها تسمة وعشرين بيتاً على حرف من حروف المعجم كل بيت يبتدي وينتهي بذلك الحرف ووسمها بدر النحور في مدائح الملك المنصور وبدعيته مشهورة وقد توني سنة ١٧٥٠ ه سنة ١٣٤٩ م وطبع ديوانه في المنصور وبدعيته مشهورة وقد توني سنة ١٧٥٠ ه سنة ١٣٤٩ م وطبع ديوانه في

دمشق سنة ١٣٠٠ مع قصائده الارتقيات التي نظمها في مدح بني ارتق الاكراد (عن اكتفاء القنوع)

# ﴿ ابن هشام الانصاري ﴾

هو عبد الله ابن يوسف بن هشام الانصاري المصري له كتاب مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب في عوامل الاعراب طبع بالقاهرة جزئين سنة ١٢٩٩هـ وعليه حاشية لمحمد الامير (الذي توفي سنة ١٢٣٧هـ) ثم طبع هذا الكتاب ثانية بالقاهرة سنة ١٣٠٧ ويطالمه الطلبة عدرسة الجامع الازهر وعن مغني اللبيب اخذ المطران جرمانوس فرحات الشهير اكثر ما تضمنه كتابه الموسوم بالفصل المعقود في عوامل الاعراب والذي طبعه الشيخ الكنت رشيد الدحداح في اخر كتاب احكام باب الاعراب عن لغة الاعراب للمطران المذكور وللمغنى ايضاً شرح اخر وضعه تقي الدين احمد الشمني (الذي توفي سنة ٨٧٢ ه سنة ١٤٦٧ م) وسمى شرحه المصنف من الكلام على مغنى ابن هشام طبع بالقاهرة جزئين سنة ١٣٠٥ه وعلى هامشه تحفة الغريب بشرح مغنى اللبيب لمحمد بن بكر الدماميني على ان شرح الدماميني هذا انتهى الى حرف الفاء فقط وقد توفى الدماميني سنة ٨٢٨ ه سنة ١٤٢٤م ولمحمد غرفة الدسوقي ايضاً حاشية على مغني الليب طبعت جزئين بالقاهرة سنة ١٣٠٥ و بامشها متن مغنى اللبيب ولابن هشام ايضاً كتاب شذور الذهب في معرفة كلام العرب في النحو وهو مختصر وعليه شرح له طبع ببولاق سنة ١٢٨٢ ثم بالقياهرة سنة ١٣٠٥ وحاشية على شرح لمحمد عبيادة العدوى ( توفی سنة ۱۱۹۳ هـ ) طبعت بالقــاهرة سنة ۱۳۰۳ وهی مطولة وحاشية اخرى لمحمد الامين طبعت على هامش كتاب شذور الذهب بالقاهرة سنة ١٣٠٥

ولابن هشأم ايضاً كتاب قطر الندا وبل الصدا في النحو مع شرح له عليه طبع ببولاق سنة ١٢٥٣ هـ ثم سنة ١٢٨٧ هـ وهو مختصر سهل العبارة وللسجاعي توفي سنة ١١٩٧ هـ) حاشية عليه طبعت ببولاق سنة ١٢٩٩ وبالقاهرة سنة ١٣٠٦ وله شرح معلقة كعب بن زهير بانت سعاد وله شرح الفية ابن مالك سماه اوضح المسالك الى الفية ابن مالك ويعرف بالتوضيح طبع بالقاهرة سنة ١٣٠٤ هـ ولحالد الازهري شرح على التوضيح سماه التصريح بمضمون النوضيح وقد توفي ابن هشام سنة ٧٦١ هـ (سنة ١٣٥٩ م)

## ﴿ ابي الضيا خليل بن اسحق المالكي ﴾

توفي سنة ٧٦٧ ه (سنة ١٣٦٥ م) وله كتاب المختصر في الفقه على مذهب المالكية طبع ببريس مرات اخرها سنة ١٨٨٣ وهي احسن طبعاته ببريس وطبع بحصر مرارًا وشرحه كثيرون واحسن هذه الشروح الشرح الكبير على مختصر سيدى الخليل لاحمد الدردير الذي توفي سنة ١٣٠٠ ه طبع بالقاهرة سنة ١٣٠٠ م مع حاشية عليه لمحمد الدسوقي الذي توفي سنة ١٣٠٠ ه ثم طبع ثانية سنة ١٣١٠ ه ولاحمد الدردير شرح اخر على متن له حذا به حذو متن ابي الضياء وسماه اقرب المسالك الى مذهب مالك ويعرف بالشرح الصغير تميزًا له عن الشرح الكبير لابي الضياء وطبع الشرح الصغير بالقاهرة سنة ١٣٩٠ ه مع حاشية عليه لاحمد الصاوي المتوفى (سنة ١٣٤١) سماها بلغة السائك لاقرب المسائك ولابي عبد الله مجمد الحرشي الذي توفي سنة ١١٠٠ ه شرح على حيجتاب ابي الضياء طبع ببولاق الحرشي الذي توفي سنة ١١٠٠ ه شرح على حيجتاب ابي الضياء طبع ببولاق سنة ١٢٩٠ ثمانية اجزاء ثم بالقاهرة سنة ١٣٠٠ ه خمسة اجزاء وعلى هامش الطبعتين حاشية لعلى العدوى الذي توفي سنة ١١٨٩ هـ

## ﴿ ابن عقيل ﴾

هو ابو محمد عبدالله بن عقيل المصرى الهاشمي قاضي القضاة العلامة الناحي ولد سنة ٦٩٧ هـ ( ١٣٦٧ م اشهر مصنف ته ولد سنة ١٩٦٧ هـ ( ١٣٦٧ م اشهر مصنف ته شرح الفية ابن مالك وهو من اشهر كتب المحو واقربها تناولاً وقد طبع حرارًا في

بالقاهرة وبيروت وقد ترجم العلامة ايتريسي الالماني الالفية مع شرح ابن عقيل لها الى اللغة الالمانية وطبع ترجمته في لابسيك سنة ١٨٥٧ م وقد وضع كنيرون شروحاً لشرح ابن عقيل ولابيات الشواهد التي ضمنها شرحه منهم احمد الحضرى الدمياطي (الذي توفي سنة ١٢٨٨ هه) وله حاثية على شرح ابن عقيل طبعت بولاق سنة ١٣٠٧ ه وسنة ١٣٠٥ ه ولعبد المنعم الجرجاوى المصرى شرح شواهد ابن عقيل طبع بالقاهرة سنة ١٢٩٥ ه وللسجاعي (الذي توفي سنة ١١٩٧ ه) شرح آخر لهذه الشواهد طبع بالقاهرة سنة ١٢٩٨ واعيد طبعه سنة ١٢٩٦ والسجاعي ايضاً حاشية على شرح ابن عقيل برمته طبعت بالقاهرة سنة ١٢٩٨ ه وطبع محمد وطبع المعدوى الفية ابن مالك وشرح ابن عقيل لها وابيات الشواهد مرتبة على حروف المعجم ببولاق سنة ١٢٦٤ وطبع خليل سركيس نوبل بيروت شرح حروف المعجم ببولاق سنة ١٢٦٤ وطبع خليل سركيس نوبل بيروت شرح ابيات الشواهد عن محمد قطة المذكور وطبعه بمطبعة المعادف ببيروت سنة ١٨٧٧م ابيات الشواهد عن محمد قطة المذكور وطبعه بمطبعة المعادف ببيروت سنة ١٨٧٧م

هو ابو عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي الملقب شمس الدين ابن بطوطة الرحالة المشهود ولد بطنجة من اعمال مراكش سنة ٢٠٠٧ ه سنة ١٣٠٣ ولما بلغ من العمر اثنين وعشرين سنة اخذ يطوف ببلاد العراق ومصر والشام والبين والهند والاقطاد الصينية والتترية واواسط افريقيا والاندلس ثم انتهى الى المغرب وفيه اخذ يملي على ابن جزى دحلته وساها تحفة الطار في غرائب الامصاد وعجائب الاسفاد وهي مشهورة وقد عني الافرنج بترجتها الى اكثر لغاتهم وتوفي ابن بطوطة سنة ٢٧٧ ه (١٣٧٧ م) وقد طبع رحلته من الافرنج المستشرقان ديغرمري وسنغوينتي ادبعة اجزاء ببريس سنة ١٨٧٤ الى سنة ١٨٧٧ مع ترجمة افرنسية لها وطبعت هذه الرحلة بمصر جزئبن سنة ١٨٧٨ ه وطبع مختصر لها بالقاهر بمطبعة حجرية سنة ١٨٧٧ ه

# ﴿ السعد التفتزاني ﴾

توفي سنة ٧٩٧ ه (سنة ١٣٩٠ م) له شرح على الايصاغوجي بالنطق وكتاب تهذيب المنطق والكلام طبع في لكناو بالهند دون ذكر لسنة الطبع وطبع مع شرح له في كلكته سنة ١٧٤٣ ولعبد الله اليزدي شرح وحاشية على كتاب التهذيب هذا طبع في كانفور بالهند ايضاً سنة ١٢٩١ ه وطبع بلكناهور بالهند بجموع بالمنطق اوله شرح للجلال الدواني على متن التهذيب للسعد وله شرح عقائد النسفي في التوحيد طبع بكلكته سنة ١٢٩٠ ه وله كتاب ساه النعم السوابغ في شرح الكلم النوابغ في اللغة طبع بالقاهرة سنة ١٢٨٦ والكلم النوابغ هو للزمخنسرى وله كتاب في التصريف شرح لكتاب التصريف الفرى الذي هو للزنجاني طبع بالقاهرة سنة ١٢٩٦ والكلم النوابغ في المعاني والميان ساه المطول وطبع في القسطنطينية سنة ١٢٦٠ م منة ١٣٠٤ م (اكثر ما دويناه في هذه التراجم الاخيرة ملخص عن اكتفاء القنوع بما هو مطبوع لادواد فان ديك)



# القسمر الثاني

﴿ فِي تَادِيخِ سُودِيةِ الدَّبنِي فِي القرنُ الرَّابِعِ عَشْرِ ﴾

# الفصل الاول

﴿ فِي بِطَارِكَةِ انطَاكِيةِ وَاوْرَشَلِيمٍ فِي هَذَا القَرْنَ ﴾

# ﴿ عـد ١١٧ ﴾ حـ﴿ في بطاركة انطاكية ﴾⊸

فرغنا من الكلام على بطاركة انطاكية في القرن التالث عنس بذكر قول الكويان ان هذا القرن انقضى وعلى كرسي انطاكية اما كيرلس الثالث واما ديوانبسيوس النافي واما صفر ونيوس وقال هذا العلامة بعد ذلك ذكر السمافي في جدول بطاركة انطاكية بوحنا السادس ومرقس الاول قبل اغناتيوس الاتي ذكره ولم اجد لهما ذكرا في كتب غيرم ولم ادر من السداد ان اترك اسميهما

ويظهر ان اغناتيوس الثاني خلف مرقس الذي ذكره السمعاني وانه كان على كرسي انطاكية سنة ١٣٤٤ حبن كان شقاق البالاميين عند الروم وحرم ايسيدورس محدث هذا الشقاق في كتاب فاتحته اغناتيوس برحمة الله بطريرك مدينة الله انطاكية وسائر المشرق وقد اشهر هذا الكساب الاتيوس في مؤلفه في الكتب اليمية عند الروم وعقد حينئذ مجمع التأم فيه اثنان وعشرون اسقفاً ووأسه البطريرك القسطنطيني وهذا البطريرك الانطاكي فنبذوا ضلال هولاء المحدثين البطريرك العالمين فنبذوا ضلال هولاء المحدثين المتحدثين المتحدث المتحدد ا

وحرموهم فتحاملوا على البطريرك اغناتيوس واودعوه السجن واذاقوه مر العذاب بعد ان اخذوه من الدير الذي كان مقيماً به وحبسوه في محل خفي حيث توفاه الله ويقال ان خصومه تركوا جثته فريسة للكلاب والحنازير دوى ذلك يوحنا شيبرسياتوس في كتابه فظائع البالاميين ويظهر مما مر ان اغناتيوس لم يمت في انطاكية مل في نواحي القسطنطينية

جا في الجدول الواتيكاني ان بخوميوس الاول خلف اغنائيوس المذكور وكان بخوميوس مطريوليطاً على دمشق ثم حط عن كرسيه وانتخب مكانه ميخائيل الاول سنة ١٣٦٠ ويظهر ان كرسي اتطاكية كان فارغاً سنة ١٣٦٠ لان البابا اوربانوس الحامس انفذ هذه السنة دسالة الي البطاركة القسطنطيني والاسكندوي والاورشليمي يستحثهم بها على الاتحاد بالكنيسة الرومانية ولا ذكر فيها للبطربرك الانطاكي فينتج انه لم يكن في تلك السنة بطريرك على انطاكية و نم توفي ميخائيل الاول الذي انتخب مكان بخوميوس فعاد نجوميوس ثانية الى كرسي انطاكية لكنه الم يكث فيه طويلاً اذ دوى بعضهم ان خليفه مرقس الثاني توفي سنة ١٣٧٨

والذي في جدول السمعاني ان اغناتيوس الثاني المذكور خلفة ميخائيل الاول وميخائيل هذا خلفه مرقس الناني ثم بحوميوس نم نيلوس نم ميخائيل التاني الذي كان في ايام بجورلنك في مبادى القرن الحامس عشر انتهى ملخصاً عن لكويان في المشرق المسيحي و ولا حاجة الى القول ان ناديخ حولاً. البطاركة في هذا القرن ايضاً سقيم غامض ولا وسيلة لنا لازالة غموضه والكشف عن حقيقته

#### € 9147 €

ح ﴿ فِي بِطَارِكَةِ اورشليم فِي القرن الرابع عشر ﴾ ◘

فرغنا من الكلام على بطاركة اورشليم في القرن البالن عشر بذكر البطريرك تادى الفرمي ويظهر ان الذي خلقه في اوائل القرن الرابع عشر انما هو صفرونيوس الثالت فقد روى نيكوفور كاليستوس (في الحجلد النافي من تاريخه فصل ٣٩ في نقل الاساقفة) ان صفرونيوس (الذي يظهر أنه خلف تادى الفرمي) توفي فخلقه الناسيوس اسقف قيصرية فيلبس (بانياس) فاقتحم على كرسيه جبرائيل برولا ثم ترك جبرائيل هذا الكرسي طائماً او مكرهاً وعاد الناسيوس وهو الرابع بهذا الاسم الى كرسيه ودوى بخميرس (في ك ٧ في اندرونيكوس الملك الذى كان ملكاً سنة ١٣٠٨) ان الناسيوس الاول البطريرك القسطنطيني عزل الناسيوس بطريرك اورشليم عن كرسيه لشكايات اوردها عليه جبرائيل برولا اسقف قيصرية فيلبوس فارجع البطريرك القسطنطيني برولا مع قصاد من قبل الملك للتحقيق على فيلبوس فارجع البطريرك القسطنطيني برولا مع قصاد من قبل الملك للتحقيق على الشاكي مكانه ولم يذكر بخميرس رجوع الناسيوس واقاموا جبرائيل برولا الشاكي مكانه ولم يذكر بخميرس رجوع الناسيوس ولكن ذكره نيكوفود كاليستوس كا دأيت

وقد روى بوحنا نعكوزان (ك ع من تاريخه فصل ١٤) انه بعد وفاة اناسيوس اجتمع الاساقفة في اورشليم فانتخبوا العازر فاقى الى القسطنطينية ايثبته الملك اندرونيكس الناني وجا في اثره جراسيموس الراهب وبعض مشايعيه فشكوا البطريرك فلم يقبل الملك شكاياتهم ولا براء ساحة البطريرك بل امره ان يبقى بالقسطنطينية ووجه وفدا الى اورشليم ليستقصي جلية الامر من الاساقفة وعرض حينئذ موت اندرونيكوس الملك سنة ١٣٣٧ فعزل يوحنا البطريرك القسطنطيني الهازر المذكور عن بطريركيته ونصب جراسيموس عدوه وارسله بطريركا المسطنطيني اورشليم فشكاه الاورشليمون الى السلطان بمصر فعزله وساد جراسيموس الى مصر ليبرد نفسه مما تجنوا عليه به فعاجلته المنية في الطريق وعاد العازد الى كرسيه في اورشليم واثبت رايلدوس رسالة من البابا اوربانوس الحامس انفذها سنة ١٣٦٧ الى العازر البطريرك الاسكنددي والى البطريرك الاسكنددي

يستحثهم بها على الاتحاد بالكنيسة الرومانية وقد مرَّ آنفاً ذكر هذه الزسالة ومنها يظهر ان العاذر بقى حياً في بطريركيته اورشليم الى سنة ١٣٦٧ وقد قام بها منذ سنة ١٣٣٧ او سنة ١٣٣١ ويظهر ايضاً من هذه الرسالة ان هذا البطريرك كان يرغب في الاتحاد بالكنيسة الرومانية ولا علم لنا بغير ذلك من اخبار هذا البطريرك

وقام بعد العازر صفرونيوس الرابع ذكره دوزيتاوس في جدوله بعد العازر ثم قال في الكتاب السابع من تاريخ بطاركة اورشليم أنه استمر في البطريركية ستا واربعين سنة فقال لكويان لا اعلم كيف يصبح ذلك لان العاذر سالقه بقي حياً الى سنة ١٣٦٧ كما علمت من رسالة البابا المذكورة ودوروتاوس خليفة صفرونيوس هذا يقال ان الملك يوحنا بالالوغوس اقره في البطريركية وهذا الملك تسنم منصة الملك سنة ١٣٩٤ وفي دواية اخرى سنة ١٣٨٧ وتوفي سنة ١٣٩١ فكيف يصبح القول انه دبر بطريركية اورشليم ستاً واربعين سنة وهو كان بعد العاذر وقبل دوروتاوس الآتي ذكره

وكان بعد صفرونيوس الرابع دوروتاوس الاول ذكره دوزيتاوس في جدوله بعد صفرونيوس الرابع وقد اقره في البطريركية الملك الذي يقال انه كان يوحناً بالالوغوس وقدمنا نقلاً عن لكويان انه صير ملكاً سنة ١٣٨٤ او سنة ١٣٨٧

وصير بعد دوروتاوس بطريركا ابنه توافيلوس النافي لأنه كان مزوجاً قبل ارتقائه الى الدرجات المقدسة فخلفه ابنه بعد وفاته وكان في ايام الملك عمانوئيل النافي بالالوغوس الذي رقي الى سدة الملك سنة ١٣٩١ وفي ايام ابنه الملك يوحنا السابع بالالوغوس الذي شارك اباه في الماك سنة ١٣٩٩ فقد قال دوزيتاوس (في ك ٧ في تاريخ بطاركة اورشليم فصل ٧٧) أنه قراء في حكتاب الميناوون المحفوظ باورشليم ما ملخصه ، ان ذلك الكتاب خط في ايام البطريرك دوروتاوس والاتن يدر البطريركة توافيلوس ابنه على عهد الملك عمانوئيل بالالوغوس الشيخ والاتن يدر البطريركية توافيلوس ابنه على عهد الملك عمانوئيل بالالوغوس الشيخ والاتن يدر البطريركية توافيلوس ابنه على عهد الملك عمانوئيل بالالوغوس الشيخ

واينه الملك يوحنا،

# الفصل الثاني

﴿ فِي بعض المشاهير الدينيين في القرن الرابع عسر ﴾

#### € 918 de €

حیکی فی محبوب بن قسطنطین مطران منبح الیعقوبی گیسے

ذكره المطران اسطفانوس عواد السمعاني في فهرست الكتبة الشرقية في المكتبة الماديشية (كتاب ٢٣٧ صفحة ٢١٣) فقال انه له تاريخاً عاماً ابتداء فيه من سنة تجسد المخلص واوصله الى ايامه اي الى القرن الرابع عشر وضعنه ما جا في الناديخ المشهور الذي يستشهده متواثراً العلماء من اصحاب بدعة الطبيعة الواحدة بالمسيح وهو حاور تاريخ البعاقبة من السريان والة بط والاحباش والارمن وذاد عليه ما يأتي

اولاً تاريخ اعمال الملوك الرومانيين وفهرست اسمائهم من اغوسطوس قيصر الى أندرونيكوس الشافي بالالوغوس الذي خلف اباه ميضائيل بالالوغوس سنة ١٢٨٣

ثانياً تاريخ الملل الشرقية اعني الروم الملكية والنساطرة والموارنة وقد سمى جميع هولاء هراطقة لحضوعهم للكنيسة الرومانية او مخالفتهم بدعته التي هي اليعقوبية

ثَالثاً تَارَيْخ سبمة مجامع عامة وهي النيقوي والقسطنطيني والافسسي الاول الذي عقد خلافاً لاوطيخا فان إلى الذي عقد خلافاً لاوطيخا فان

القبط اصحاب الطبيعة الواحدة يسلمون بهذا المجمع وينبذه سائر اليعاقبة وتحرمه الكنيسة الرومانية ثم المجمع الحلكيدوني الذي ذكره محبوب المذكور ونبذه وذكر بدلاً منه المجمع الافسوسي الثاني وسماه المجمع الرابع ثم ذكر القسطنطيني ووصفه بالحامس ثم القسطنطيني ونعته بالسادس ثم القسطنطيني ووسمه بالسابع وقال انه المئم خلافاً لمحاربي الصور مع ان هذا المجمع عقد بنيقية لا بالقسطنطينية

رابعاً مختصر تاريخ المسلمين العرب والفرس والافريقيين والاسياويين والسياويين والسياويين والسياويين والسوريين من تاريخ سنة ٩٣٧ لاسكندر اي سنة ١٣٢ للميلاد الى سنة ١٣١٧ هجرية وهي سنة ١٣١٢ للميلاد التي بها كان ختام ما كتبه محبوب بن قسطنطين مطران منبج المذكور

وقال المطرأن اسطفانس المذكور لا علم لي بنسخة اخرى لهذا الكتاب الا هذه النسخة التي في المكتبة الماديشية فهو اثر جليل جدير بالتنظيم وينبغي الاحتفاظ عليه وقد خط على رق في ١٦٧ صفحة بالعربية الفصحي والاحرف العربية وقد نسخه سعيد بن يوحنا ابن ابي البدر بن عبد المسيح اليعقوبي الرهاوي كما هو مدون في اخره

# ﴿ عدد ٩١٥ ﴾ ﴿ عبد يشوع مطران صوبا ﴾

هو عبد يشوع الصوباوي النسطوري الذي استنهدا مرات في هذا التاريخ باقواله وفد وضع العلامة السمعاني ترجمته في صفحة ٢٧٥ وما يليها من المجلد الثالث من مكتبته الشرقية الذي افرده لقصيدته الشهيرة الآتي ذكرها واشرحها وتذبيلها فقال ما ملخصه ان عبد يشوع المذكور اسم ابيه مبارك وقد رقي اولاً الى استفية سيغارا والعربية نحو سنة ١٢٨٥ ثم رقاه يهب الله بطريرك النساطرة الى مطربوليطية صوبا وهي نصيبين نحو سنة ١٢٩٠ وكانت وفاته في شهر تشرين الناني

سنة ١٣١٨ في ايام تيرتاوس خليفة يهب الله المذكور وقد بين السمعاني اغترار الراهيم الحاقلي ورينودوسيوس ومرهج بن نيرون الباني وغيرهم بعدم التفرقة بين عبد يشوع الصوباوي هذا الذي كان في اواخر القرن السالث عشر ومبادى الرابع عشر وبين عبد يشوع الاخر الذي كان في ايام البابا بيوس الرابع في القرن السادس عشر وسار الى رومة فجحد بدعة النساطرة واقر بالايمان الكاثوليكي وصير بطريركاً على الكلدان الكاثوليكيين فيين الاثنين ما يزيد على قرنين وقد اقام السمعاني على ذلك براهين قاطعة وبينات دامغة وكان الصوباوي الذي نكتب توجمته طائر الشهرة بقلمه حائراً اعلى مرتبة بينقومه وسائر السريان حتى يقال اله لا يضاهيه احد في فصاحة الحطب التي كتبها بالسريانية نظماً وتثراً وهو اشبه بملافئة السريان افرام واسحق ويعقوب لولا ان الموثا يا النساطرة بحط من قدو غزارة اقواله وطلاوة نسقه وسعة اطلاعه وعلمه بالمباحث المقدسة

واما الكتب التي القها وصنفها فكثيرة وقد عددها هو بنفسه في آخر قصيدته التي جمع فيها اسهاء المؤلفين ومصنفاتهم فقال واما الكتب التي القها انا الحقير عبد يشوع مطران صوبا فهي كتاب تفسير نصوص الاسفار المقدسة في العهدين القديم والجديد قال السماني في شرح ذاك زعم هو تنجاروس ان تفسير الصوباوى هذا بالمعني المجازى وقد فاته أن توادوروس المصيصي ومن تبعه من النساطرة يأنفون من تفسير الاسفار المقدسة بالمعني المجازى ومن العدول عن المعنى الحقيقي اليه وقد ذكر عبد يشوع أن توادوروس المذكور الف خمسة كتب ردا على من يفسرون الكتاب بالمعنى المجازى وهو أى عبد يشوع لم يشر في تفسيره البتة الى أنه بالمعنى المجازى وهو أى عبد يشوع لم يشر في تفسيره البتة الى أنه بالمعنى المجازى وقد المترة هو تجاروس بكلمة مي مؤلم دهن كلام الصوباوى مع ان هذه الكلمة عنذ السريان بمنى نص الكتاب لا بمنى مجاذ والكتاب الثاني من الكتب التي عزاها الصوباوى الى نفسه الكتاب الجامع في التدبير المجيب اى في

تجسد المسيح واعماله والثالث كتاب قصائد يسميه فردوس عدن وترجم ابراهيم الحاقلي هذا الاسم بفردوس اللذات وقال السمعاني من هذا الكتباب نسخة في المكتبة الواتيكانية اخذت عن نسخة مدققة كانت في مكتبة الرهبان الموارنة الساكنين برومة حذا كنيسة القديسين بطرس ومرشلينوس وقد قسم الصوباوى هذا الكتاب المنطوى على خمسين قصيدة الى قسمين سمى الاول الحاوى خمساً وعشرن قصيدة احنوخ وسمى الثاني ايليا وادعى في المقدمة ان يرد على من قال ان اللغة العربية افصيح من السريانية وأسب منها لنظم لشعر فردكلامه السمعاني في شرحه له قائلاً لا يقول ينفضيل السريانية على العربية الأمن كان قليل المخبرة باللغتين فالعربية اوسع واغنى من السريانية بل من اليونانية ايضاً وهي افصح من جميع اللغات الشرقية وربما كان المقام الاول للسريانية في ايام الملوك الاشوريين والـكلدان وأما الآن فأن هي من اللغة العربية وضمن كلامه في هذه القصائد انواعاً كثيرة من البديع كما يقراء طردًا وعكساً وما النزم في قوافيه لزوم ما لا يلزم وغير ذلك من انواع البديع اللفظي كالتزامه في قصيدته الاخيرة حرف التاء فيكل كلة منها ونهـاية كل بيت بتاء والف والكتاب الرابع من كتبه يتضمن مختصر القوانين وقال السماني ان من هذا الكناب في المكتبة الواتيكانية نسختين احداهما كتبت سنة ١٥٥٧ م والثانية خطت سنة ١٣٣٧ بعد وفاة المؤلف باربع عشرة سنة وهو مقسوم الى تسمين يتضمن الاول ما يتعلق بعامة الناسكالةو انين التي موضوعها الحطبة والزيجة وتقسيم الميراث والاحكام الشرعية والايمان والآداب الخ والثاني ما يتعلق باصحاب المراتب البيعية كالانتخابات والوظائف البيعية الخ وذكر السمعاني عنوانات كل من فصول هذا الكتاب

 كتاب الدرة او الجوهرة في حقيقة الا يمان وقد ذكر الحاقلي هذا الكتاب في فهرست اسهاء المؤلفين الذين استشدهم في كتابه الانتصار لافيتشيوس وقال ان لديه منه نسختين الاولى في مكتبة كنيسة الصليب الاورشليمي والنانية في جملة كتب ابراهيم الحاقلي وقسم الصوباوى كتابه هذا الى خمسة اقسام وفي كل منها عدة فصول التسم الاول في الله وصفاته الثاني في الحليقة او فى خلق العالم ومعصية آدم وسنن الله والانبياء كابراهيم وموسى ثم فى النبوات المبشرة بتجسد المخلص والثالث بتجسد المخلص في حشاء المذرا، وفي صحة الايمان المسيحي وحقيقته ثم في البدع ورد ما يعترض به اصحابها وفى ان المذرآء تسمى والدة المسيح بحسب زعم اصحاب بدعته لا والدة اللة ثم في الكنيسة والقسم الرابع في اسراد الكنيسة وعدها سبعة اسراد الكنوت والمحمودية ومسحة الميرون اى سر التثييت والقربان جسد المسيح ودمه ومغفرة الحطايا اى سر التوبة وادخلوا مكان سر المسحة دسم اشارة الصليب ومكان الزيجة الحنير المقدس ثم تكام على كل منها في فصل على حدة ثم القسم الحامس وضمنه الكلام في ما يتعلق بالحياة الاخرى كتكريم ايام الاحاد والاعياد والصوم والصلاة والصدةة والقيامة والدغونة

والسابع من كتبه حكا وفاا كالمنا وحمله هده ومهذا ارتأى الحاتلي وهو تنجاروس أن المهنى كتاب الاسرار المحجوبة في فلسفة اليونان واصح من ذلك ما قاله السمعافي من ان المقصود بالكلام المذكوركتابان كتاب في اسرار البيمة وكتاب في فلسفة اليونان لان عنوان النسخة الموجودة في المكتبة الواتيكانية من هذا الكتباب حكا وفاا الجباره وحمله هده ومعام والثامن كتاب اسراد البيمة وفلسفة اليونان واسقاط واو العطف في الشعر مباح والثامن كتاب اسراد البيمة وفلسفة اليونان واسقاط واو العطف في الشعر مباح والثامن كتابه في الجدل ودحض البدع والتاسع كتاب نظام الاحكام والسنن البيعية اسهب له ما اوجز في كتابه مجموع قوانين المجامع الماد ذكره

والماشر من كتبه حوى اثنتي عشرة قصيدة ضمنها شروحاً في بعض العلوم حاذياً حذو ابن العبرى بشرحه بعض العلوم في قصائده والحادي عشر مقالات في تفسير بعض الايات المقدسة وخطب والناني عشر ديوان قصائد في موضوعات كثيرة ذكر منها السمعاني قصيدة في التنرب وقصيدة في الالفاظ المترادفة وبعض هذه القصائد اخذ عن كتابه فردوس عدن المار ذكره والثالث عشر قصيدته التي بسط بها اسهاء الكتاب مبتدياً بموسى والانبياء الى ايامه ولا سيما المؤلفون النساطرة وقد شرح هذه القصيدة كثيرون منهم إراهيم الحاقلي الماروني ثم العلامة السمعاني في المجلد النالث من مكتبته الشرقية والعبد يشوع ايضاً تفسير د الة ارسطو الى اسكندر الكبر في الصناعة العظمى وهي الكيميا وله ايضاً رسائل متنوعة وذكر له عرو بن متى دسالة عربية في التثليث والتوحيد والنجسد وله مقالة في بعض المباحث الشكلة ومقالة اخرى في الالغاز والمعيات والامثال (انتهى ملخصاً عن السماني في الجلد ٣ من المكتبة الشرقية صفحة ٣٢٥ الى ٣١١)

#### € 917 de €

ح ﴿ فِي دَانِيالُ الكَاهِنِ وَخَامِسُ بِنَ القُرْدَاعِي ۗ ﴿ حَامِلُ الْكَاهِنِ وَخَامِسُ بِنَ القُرْدَاعِي

اما دانيال فهو كاهن سرياني يعةوبي كان في هذا انقرن الرابع عشر وله كتاب مجموعة القوانين حذا به حذو ابن العبري وقد ذكره ابراهيم الحاقلي المادوني في كتابه الموسوم بالانتصار لافتيشيوس فقال هو العالم دانيال السرياني اليعقوبي المذهب الف كتاباً موجزًا في قوانين كنيسة اليعاقبة باماغة العربية يشتمل على سبعة عشر فصلاً آ في الكنيسة ٢ في العماد ٣ في القربان ٤ في الاصوام والاعياد ه في الصلوات ٦ في تجنيز الاموات ٧ في مراتب الكهنوت ٨ في الوصايا ٩ في قسمة المواديث ١٠ في البيع والشراء ١١ في الرهن ١٢ في الشركة ١٣ في الوديعة قسمة الموادية ١٥ في الهبات ١٦ في الوقف ١٧ في الكبائر اى الحطايا ويظهر انه في العادية ١٥ في الهبات ١٦ في الوقف ١٧ في الكبائر اى الحطايا ويظهر انه في العادية ١٥ في الهبات ١٦ في الوقف ١٧ في الكبائر اى الحطايا ويظهر انه في العادية ١٥ في الهبات ١٦ في الوقف ١٧ في الكبائر اى الحطايا ويظهر انه في العادية ١٥ في الهبات ١٦ في الوقف ١٧ في الكبائر اى الحطايا ويظهر انه في العادية ١٠ في الهبات ١٦ في الوقف ١٧ في الكبائر اى الحطايا ويظهر انه في العادية ١٠ في الهبات ١٦ في الوقف ١٧ في الكبائر اى الحطايا ويظهر انه في العادية ١٠ في العادية ١٠ في العادية ١٠ في العادية ١٩ في العادية ١٠ في العادية

100

اختصر كتاب موجز القوانين لابن المبرى لان دانيال اختم كتابه بقوله و فهذا ما سبح به الخاطر من اختصار بعض ابواب القوانين البيعية والاحكام العالمية ومن اراد الاستقصاء في ذلك فعليه بمطالمة كتاب الهدايا لشيخنا المفريان ، يريد غريغوديوس بن العبرى وقد ترجم دانيال او اختصر غير كتاب الهدايا من تآليف ابن المبرى وقد شهد بذلك داود الحمصي في حاشية علقها على كتابه في القوانين الذي كان قبلاً لابراهيم الحاقلي ثم اتصل الى السدماني وهذا قوله في تاك الحاشية وهذا وله في تاك الحاشية وسف بن غريب وله كنب مصححة وكذلك الربان يشوع بن حبرون وبعدهم الشيخ المرحوم دانيال وله من المصنفات عدة كتب وهي كتاب الميقون (اي في الادبيات) وكتاب اوصر رازى (كنز الاسراد) وكتاب اسفول الدبن وكتاب العجمي عنصر وكتاب المبرى) وكتاب اساغوجي عنصر وكتاب هدايا وهو هذا وغيرها ، وقد ذيد على كتاب القوانين لدانيال المذكود ستة وعشرون قانوناً من تاليف يوحنا بطريك اليعاقبة ذكرها داود الحمصي المذكود

اما خامس بن القرداحي او الحداد فهو شاعر نسطوري كان في اواخر القرن النالث عشر ومبادي هذا القرن وكان بعد ابن العبري الذي توفي سنة ١٢٨٦ ملانه شطر او خمس بعض قصائده وله ديواني بالسريانية في المكتبة الواتيكانية وهو الناني والثلاثون من الكتب السريانية نسخ سنة ١٧٨٨ لاسكندر الموافقة سنة ١٤٧٨ للميلاد وفي اول صفحة منه قصيدة لابن العبري في الامور الالهمية وكال سيرة المجتهدين بالحكمة شطرها خامس بن القرداحي وقد اشتمل هذا الكتاب من صفحة المجتهدين بالحكمة شطرها خامس بن القرداحي وقد اشتمل هذا الكتاب من صفحة ٢٦٠ الى صفحة ٢٤٨ على اغاني وقصائد كثيرة ثم على قصيدة في الدينونة العامة دوى ذلك العلامة السمعاني في مجلد ٣ في المكتبة الشرقية صفحة ٢٦٥ وذكر في المجلد الثاني صفحة ٤٨٩ قصائد العسائم خامس بن القرداحي فقال له من القصائد في المجلد الثاني صفحة ٤٨٩ قصائد العسائم خامس بن القرداحي فقال له من القصائد

الادبية ست. عشرة قصيدة وله في موضوعات مختلفة خمس عشرة قصيدة وفي الصوم قصيدتان وفي الاستعداد لتلاوة الانجيل قصيدة وللاباء عند زيارة الابرشية قصيدة وعدة قصائد لتتلى في احاد السنة

#### € 911 de ﴾

اما تيموتاوس فصير بطريركاً على النساطرة في سنة ١٣١٨ وكان قبل ذلك مطران الموصل وادبل ومن اول أاره اثباته القوانين اليمية في كنيسته ذكر ذلك عبد يشوع الصوباوى في كتابه في القوانين وله كتاب في اسرار الكنيسة اتى يوسف الثالث بطريرك الكلدان بنسخة منه الى مجمع نشر الايمان المقدس كتبت باورشليم سنة ١٦١٣ م وفصل السمعافي ( في مجلد ٣ من المكتبة الشرقية ٢٧٥ وما بلي ) ما اشتمل عليه هذا الكتباب وبدؤه الفصل الاول في الكهنوت والفصل النباني في تكريس الكنيسة والثالث في الممودية والرابع في جسد المسيح ودمه المقدسين وقال فيه ان الامثل فيه تقديس الحبر خميرا وان الرسل استعملوه كذلك وان مزج الماء فيه ان الامثل فيه تقديس الحبر خميرا وان الرسل استعملوه كذلك وان مزج الماء فيه ان الامثل فيه تقديس الحبر خميرا وان الرسل استعملوه كذلك وان مزج الماء فيهاء والزواج وفي كل هذه الفصول عدة اجزآء ( عن المكتبة الشرقية مجلد ٣ صفحة ٢٥٥ )

واما اغناتيوس وهو يوسف بن وهيب فكان اولاً اسقفاً على ماردين ثم رقي الى المقام البطريركي على اليعاقبة سنة ١٢٩٣ وتوفي سنة ١٣٣٢ م وسعي حيثنذ اغناتيوس وتابعه خلفاؤه على التسمية باسم اغناتيوس وله مقالة مسهبة في تفسير الحروف السريانية وكتاب مشبع في الفاظ هذه اللغة وألف نافوراً منه في سخة في الكتاب الرابع من الكتب السريانية المأتي بها من الاسقيط الى المكتبة في الكتاب الرابع من الكتب السريانية المأتي بها من الاسقيط الى المكتبة في الكتاب الرابع من الكتب السريانية المأتي بها من الاسقيط الى المكتبة في الكتاب الرابع من الكتب السريانية المأتي بها من الاسقيط الى المكتبة في الكتاب الرابع من الكتب السريانية المأتي بها من الاسقيط الى المكتبة في الكتاب الرابع من الكتب السريانية المأتي بها من الاسقيط الى الم

الواتيكانية يبندى في صفحة ٦١ منه وفي الكتاب الخيامس منها ايضاً في صفحة ٢١ وفاتحة هذا النافور ملهما حصم لل صفحة إلى الاله المحتجب وغير المدرك وترجه دينودوسيوس الى اللاتينية في الحجلد الناني من كتابه في الليتورجيات السرقية صفحة ٢٥٥ وقد ذكره البطريرك اسطفائس الدويهي في كتابه المناثر العشر عد ٨ في مؤلفي النوافير غير الكاثوايكيين فقال اغنائيوس وهو يوسف بن وهيب له شرح على القداس ونافور بدؤه عنهما للهما معمد الما والاحدة ودلا المحافية الما الله القوي والذي لا يددك واستدرك السماني على الاهدني بان النافور الذي هذا بدوه ليس لاغنائيوس المذكور بل هو العيلوكسينوس المنجى كا يظهر من الكتاب الرابع من الكتب الماقي بها من الاسقيط صفحة ٢١٦ ومن الكتاب الحاس منها صفحة ٢١٥ ومن الكتاب الماقوي ومن المجلد الثاني من كتاب دينودوسيوس المذكور صفحة الشرقية مجلد ٢ صفسة ٢١٤)

#### € 911 Ac 🌶

# 🕳 🍇 غرو بن متی 💸 🖚

هو عالم سطوري اشهر نحو سنة ١٣٤٠ ويظهر من احد اقواله انه بقى حياً الى سنة ١٣٤٩ وقد ذكره عبد يشوع الصوباوي الذي نوفي سنة ١٣١٨ وظنه بعضهم مادي بن سليمان وهو عالم اخر نسطودي كان في القرن الماني عشر والف كتاباً عربياً سماه المجدل وذكر فيه سلسلة بطاركة النساطرة والف عمرو بن متى كناباً اخر سماه المجدل ايضاً وذكر سلسلة البطاركة المذكودين عن مادى مع شرح لها وزيادة عليها فنشأ الوهم بعدم التفريق بين هذين العالمين مع ان كتاب المجدل لمعرو بن لمادى بن سليمان قسمه الى سبعة ابواب وثلاثين فصلاً وكتاب المجدل لعمرو بن متى قسمه الى خسة اجزاء وكان العلامة السمعاني اغتر بشهادة ابي البركات فعزا متى قسمه الى خسة اجزاء وكان العلامة السمعاني اغتر بشهادة ابي البركات فعزا في فهرست المجلد الناني من المكبة الشرقية كتاب المجدل لمادي بن سليمان الى

بن متى وبين ابوابه السبمة ثم انتبه الى اغتراره في المجلد الثالث عند كلامه على عرو بن متى فاصلح ما فرط منه وذكر خلاصة كل من الكتابين معددًا الابواب والاجزاء والفصول فيهما وعنواناتهما

ومما ذكره في خلاصة كتاب عمرو المسمى المجدل وهو خمسة اجزاء الجزء الاول ساقط من نسخته التي في المكتبة الواتيكانية الجزء الثاني فيه خمس مقدمات وثمانية فصول المقدمة الثانية في تعريف امر المشارقة كيف صاروا يلقبون تساطرة ومن الذي رمى عليهم اسم نسطور فطرك القسطنطينية وهو رجل يوناني وهم سريان ولم يكونوا راوه البتة ولا طرق بلادهم المقدمة الحامسة في مدنى الاتحاد والبنوة الفصل الاول في أن المشرق أشرف الجهات الفصل الثاني في بيان ان مبدأ البناء والعمارة في الدنياكان في المشرق ومنه امتد الى سائر الجهات الاخر الفصل السادس في بيان أن الاصل الاول في معرفة الله تعالى والايمان به وظهور الناموس والكهنوت والمياد بالمسيح انما كان من المشرق الفصل السابع في بيان ان من المشرق كان أبتداء ظهور البشارة بسيدنا يسوع المسيح والايمان به الفصل الثامن في تلماد الرسل الاطهار للافاق والبلدان الجزء الثالث في ذكر البطاركة والملوك وماكان في ايامهم منذ صارت المملكة للنصارى مبتدئة من الملك قسطنطين ثم في معنى الصور واكرامها ثم في ترتيب بعض الصلوات بالترتيل والالحان الجزء الرابع ويشتمل على ذكر الملل والاراء رالاعتقادات وعدد الحجامع وفيه سبعة فصول الاول في ذكر الملة المهودية والانبياء والملوك وما كان في ايامهم الثاني في ذكر الملة السامرية الثالث في ما حدث قديماً في بلاد الروم واليونان من الارآء والاعتقادات الرابع في ذكر المذاهب والاراء الكائنة ببلاد الروم واليونان بعد تلماد الرسل الحامس في ذكر الهيكل المبنى على اسم ميكائيل مما ذكره الانبا اوتيشيوس الملكي بطرك الاسكندرية المعروف بسعيد ابن البطريق انسادس في ذكر ان المشارنة من قديم الزمان الى الان كانوا غير محتاجين الى جمع مجمع لاجل اصلاح ما تغير من قواعد الدين السابع في عدد المجامع المجزء الحامس يشتمل على سبمة اصول وخاتمة واخص ما ذكره في هذا الجزء الكلام في الرسل الاثني عشر وبعض التلاميذ السبمين وبطاركة المشرق ومطاريهم وكراسيهم وما وضعه الاباء النرقيون ولا سيما ما ذكره اليا بطرك المشرق في كتابه البرهان في تصحيح الا عان وجيور جيوس مطران الموصل في كتابه امانة المشارقة ومكيخا بطرك المشرق في مقالته وميخائيل اسقف امد وميافاد قين وعبد يشوع مطران نصيين (هو الصوباوي) في مة الته في التوحيد والتعلب وفي الحلول والاتحداد وفي توبيخ اليهود على ما يبتدعونه واظهاد بهتهم و وجوب نسخ الشرائع القديمة وامتداع نسخ شريعة المسيح وما ذكره في الاصل الرابع من هذا الجزء ما اتفق عليه فرق النصادى في الاتحاد والرد على من يقول ان المساطرة يقولون بابنين فهذه خلاصة كتاب المجدل اي البرج لممرو بن متى (عن السمعاني في المجلد النااث من المكتبة الشرقية ١٠٥٠ وما يليها) وقد انتقد السمعافي كلام عمرو في كتابه هذا في عدة مواضع في المكتبة الشرقية عده مواضع في المكتبة الشرقية

# خرین فی هذا القرن کے۔ جبرائیل اسقف الموصل کے

ذكره السمعاني في المجلد الثالث من المكتبة الشرقية صفحة ٥٦٦ فقسال أنه كان مطراناً على النساطرة في الموصل سنة ١٦٨٨م وتوفي سنة ١٦٢٨ يونانية الموافقة سنة ١٣١٨ للميلاد وله قصائد سريانية ظمها وهو راهب في دير سبريشوع تكام فيها على خلق العالم وعلى التجسد والفدا وتبشير الرسل وضمن بعضها تقاريظ للاباء والعلماء اليعيين وكتب ترجمة سبريشوع صاحب الدر المذكور وديوان مثبت في الكتاب النائي والثلاثين من الكتب السريانية في المكتبة الواتيكانية صفحة ٣٣ وفي

الكتاب ااسابع منها

#### ﴿ نيقوقوركاليستوس ﴾

هو راهب يو آني كان في هذا القرن الرابع عشر وتوفي سنة ١٣٥٠ وله تاريخ ابتدأ فيه من سنة ميلاد الهخلص وضمنه في ثلانية وعشرين كتاباً ولما كان من الروم غير المتحدين انكر في كتبه انبئاق الروح القدس من الاب والابن وقد انتقد العلماء كتبه في مواضع كثيرة وبينوا ان فيها بعض الحكايات والاقاصيص

#### ﴿ توادورس القاري ﴾

كان هذا قارئاً في كنيسة القسطنطينية وكتب تاريخاً بيياً املاه عليه نيقوفور كاليستوس وابتداء فيه من تاريخ وفاة توادورس الصغير وانتهى في تاريخ سنة ٥١٨ وقد اشتهر توادورس هذا سنة ١٣٢٠

## ﴿ نِقُوفُور كُراكُوراس ﴾

كان في هذا القرن ايضاً وكتب تاديخ بيزنطية اي القسطنطينية في احد عشر كتاباً وابتدأ تاديخه من سنة اخذ الفرنج القسطنطينية الى سنة ١٣٦١ وقد ترجم تاديخه هذا الى اللاتينية العالم ارونيموس فوفليوس

# ملحق

﴿ فِي تَادِيخِ المُوادِنةِ فِي القرنِ الرَّابِعِ عَشْرٍ ﴾

#### \$ 94. TC \$

﴿ فَى مَا نَعْلَمُهُ مِنْ حَالَةَ الْمُوارِنَةُ الدَّيْوِيَةُ فِى هَذَا القَرِنَ ﴾ كانت في السنين الاولى من هذا القرن الحروب التي فتح بها عمل كسروان إ

وقد الحقنا اخبارها بتاريخهم في القرن الثالث عشر متابعة لئلا نقسم الكلام على هذه الحروب في تاريخ قرنين فليطالعها هناك من شاء

وقل ما علمنا من تاريخ حالهم الدنيوية في هذا القرن فجل ما علمناه أنهم شرعوا يسمون حكام اعمالهم او قراهم الكبيرة مقدمين بدلاً من تسمية حكام الاعمال امرآء وجاء في اخبار الاعيان (ص ١٠٠٩) للمرحوم طنوس الشدياق انه في سنة ١٣٧٥ م توفى غزال القيسي الماروني مقدم العاقورة ولم يخلف ولدًا ذكرًا فورثته ابنته زوجة جرجس الملقب بالشدياق ولم يذكر المؤلف مسندًا لهذا الخبر ولم يروه البطريرك اسطفانوس الدويهي في تاريخه فيتعذر علينا القطع بصحته

وروى البطريرك الدويهيءن ابن سباط آنه في سنة ١٣٨٨ جهز الملك الظاهر برقوق العساكر المصرية لمقاتلة الناصري ومنطاش فجمع هذان عساكر الشام والعرب والتركمان واهلكسروان والجرديين وجرت بينهم حروب فانتصر منطاش والناصري على عساكر مصر وهزموها وفي اثناء ذلك انتشب القتال بين امرآء الغرب وبين عشران ( فسر جمضهم هذه اللفظة بمعنى المتطوءين للقتال ونظن أنها جمع العاشر وهو من يؤمن المارة من اللصوص ) البر اهل كسروان والاس آء اولاد الاعمى من تركمان كسروان وكان اصراء الغرب من حزب الملك الظاهر برَّقوق والكسروانيون من جهة ارغون نائب منطاش. ببيروت فاستظهر اهل كسروانعلى امرآء الغرب وفتلوا منهم نحوًا من تسعين شخصاً وامسكوا جماعة منهم وقتلوا بمضهم ونهبوا ما وجدوا لاص آء الغرب في بيروت واحرقوا عدة قرى من الغرب منها عين عنوب وعيناب وشملال وعيتات وغيرها وبعد ان عاد الملك الظاهر الى السلطنة ( كما من ً ) وجه عساكره الى تركمان كسروان ( ويروى قصدت العساكر طومان شيخ التركمان حاكم كسروان ) وجرت بين الفريقين وقعة في الساحل في لم جورة منطاش بزوق مكائل فقتل من التركمان الامير على واخوه الامير عمر ابنا

الاعمى وجماعة كثيرة ونهبوا زوق مكائيل

فذكر اهل كسروان والجرديين بعد ذكر التركمان يدل دلالة صريحة على ان الكسروانيين المذكودين هنا ليسوا من التركمان سكان سواحل كسروان بل من الموارنة الذين كانوا قد استمروا بكسروان بعد الفتح او كانوا قد رجموا اليه بعد خرابه اذ كان قد مضى بعد الفتح اكثر من ثمانين سنة

وروى الدويهي في تاريخ هذه السنة ان الملك الظاهر لما كان ممتزلاً عن السلطنة اقام الشدياق يعقوب بن ايوب مقدماً على بشري وكتب له ذلك بصفيحة من نحاس وقد ذكر هذا الحبر صاحب الغرد وروى العبارة الاخيرة وكتب له صفيحة بختمه ان يكون شيخاً ، ثم حل الملك الظاهر بدير قنوبين وكان رئيسه كاهنا اسمه القس بطرس قاحسن استقباله فعفا الدير من الاموال الاميرية وجعل له التقدم على جميع ادياد تلك النواحي وكتب ذلك على صفيحة نحاسية وفي كتاب الفرد اعطاه بذلك خطاً ، ولما عاد الملك الظاهر الى الكرك وكان البطريرك داود الذي دعي يوجنا مقيماً بدير ماد سركيس القرن بادض حردين فجعل القس بطرس المذكود اسققاً واسكنه دير قنويين

#### € 971 Je ﴾

# ﴿ فِي بِطَارِكَةِ المُوارِنَةِ فِي القرنِ الرابعِ عشر ﴾

وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب في ايام ابينا البطرك سمعان الجالس على كرسي انطاكية وفي ايام بطرس رئيس اساقفة بشري سنة ١٦٣٣ يونانية ، توافق سنة ١٣٣٧ م قال الدويهي هذا الكاب محفوظ في دير ماد ميخائيل شاريا بقرية عينتورين وعلمنا من حاشية الحرى علقها القس يعقوب رئيس دير مرت مودا باهدن على كتاب الانجيل الذي بكنيسة بجة من بلاد جيل انه كان الفراغ منه سنة ١٣٣٩ في ايام البطرك شمعون (سمعان) وبطرس مطران اهدن

وبعد وفاة البطريرك سمعان انتخب مكانه يوحنا وهو التاسع بهذا الاسم دوى ذلك لكويان ثقلاً عن الدويهي سندًا الى ماكتب على كتاب قديم بكنيسة القديس سركيس بحدشيت بالسريانية وهذه ترجمته وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب سنة ١٣٥٧ للتاريخ المسيحي في ايام سيدنا المحتاد يوحنا بطريرك انطاكية وجبل لبنان وسواحل البحر وفي ايام بوحنا مطران قبرس ،

وروى البطريرك الدويهي في تاريخ سنة ١٣٦٧ ان يعقوب اسقف اهدن كتب في ذلكتاب الانجيل الذي خطه سنة ١٩٧٧ لاسكندر (توافق سنة ١٣٦٧م المذكورة) في هذه السنة قصد ملك قبرس الاسكندرية بجيشه فقتل رجالها واسر صغارها ونهب اموالها فغضب سلطان المسلمين على النصارى وامسك روساء الكنيسة وحبسهم بدمشق وكان الاسقف المذكور في جملهم فتمكن من الهرب وكتب هذا الكتاب وهو مستتر وقال الدويهي ان هذا الكتاب محفوظ بدير تنويين وهو سبعة وعشرون كراساً بالحط السرياني والكرشوفي وقد ذكر الدويهي هذا توطاة اقوله التالي و وفي هذه السنة كان على الكرسي الانطاكي البطريرك جبراثيل واستتر حين الاضطهاد بقريته حجولا من عمل جبيل فكتب نائب دمشق بسببه الى نائب اطرابلس وعند ما علم انه في حجولا قبض على ادبعين دجلاً من بسببه الى نائب اطرابلس وعند ما علم انه في حجولا قبض على ادبعين دجلاً من هذه القرية وامرهم باحضاره فاحضروه وامر بحريقه في اول نيسان خارج هذه القرية وامرهم باحضاره فاحضروه وامر بحريقه في اول نيسان خارج هذه القرية وامرهم باحضاره فاحضروه وامر بحريقه في اول نيسان خارج هذه القرية وامرهم باحضاره فاحضروه وامر بحريقه في اول نيسان خارج هذه القرية وامرهم باحضاره فاحضروه وامر بحريقه في اول نيسان خارج هي هذه القرية وامرهم باحضاره فاحضروه وامر بحريقه في اول نيسان خارج هي هذه القرية وامرهم باحضاره فاحضروه وامر بحريقه في اول نيسان خارج هي هذه القرية وامرهم باحضاره فاحضروه وامر بحريقه في اول نيسان خارج هي هذه القرية وامرهم باحضاره فاحضروه وامر بحريقه في اول نيستروي والمرهم باحدولا قبوين المناوية والمرهم باحدولا قبوية والمرون والمراكم والمناكم والمناكرة والمراكم والمناكرة والمناكرة

اطرابلس عند جامع طيلان ، انتهى كلام الدويهي في تاريخه على ما في النسخة التي عندنا وفي النسخة التي اخذ عنها المعلم رشيد الخوري الشرتوقي تاريخ الموارنة مقتطفاً عن تاريخ الدويهي تم في سلسلة بطاركة الموارنة التي نشرها في المجلة المشرق على أننا قد روينا في تاريخ بطاركة الموارنة في القرن الثالث عشر نقلا عن لكويان في مؤلفه المشرق المسيحي وعن صاحب الكتاب الموسوم بسورية المقدسة ان البطريرك جبرائيل من حجولا صير بطريركاً سنة ١٢٩٠ واستشهد بطرابلس سنة ١٢٩٦ ولكويان اعتمد في سلسلة بطاركة الموارنة على الدويهي اكنه قد استدرك كلامه في هذا البطريرك بذكر ما يظهر أنه يخالف ذلك وهو ما رواه السمماني عند ذكره ( في المكتبة الشرقية مج ١ صفحة ٥٧٧ ) كتاباً لجبرائيل القلاعي روى فيه استشهاد هذا البطريرك وقيل هناك أنه كان سنة ١٣٦٧ وترك لكويان حل هذا المشكل لعلماء الموارنة فنحن عند كلامنا في هولاً البطاركة في القرن الثالث عشر رجحنا صحة رواية لكويان وصاحب سورية المقدسة انجبرائيل هذا كان في آخر القرن الشالث عشر خاصة لعلمنــا باعتماد لكويان على سلسلة بطاركة الموارنة للدوبهي مترجمة الى اللاتينية وهي اصبح من نسخها العربية واسلم من التحريف ونرى الآن لكويان في كلامه على بطاركة الموارنة في هذا القرن لم بذكر جبرائيل بل ذكر داود المسمى يوحنا خليفة ايوحنا التاسع الذي قدمنا ذكره وعزا ذلك الى الدويهي ايضاً فلم يكن لنا حتى الآن يدان في حل هذا المشكل افي آخر القرن الشالث عشر كان جبرائيل ام بعد نصف القرن الرابع عشر وزيد المسألة ارتباكاً قول الدويهي في الفصل الماسع من ود التهم • ان البطاركة مثل البطرك لوقا من بهران والبطرك جرائيل من حجولا وظائرها بتلك السنبن ما استطعنا ان نقف لهم على خبر فى كتــاب ولا نعرف باية سنة كانوا لعدم وجود يّاريخ وانسغال الناس في نلك الايام بالحروب فاكتفينا بايراد ما علمنــاه من الاقوال إ

في هذه المسالة دون القطع بصحة احدها ولا مرية في ان جبراثيل من حجولاً كان بطريركاً على الموارنة وقتل في اطرابلس والاختلاف على الزمان فقط

روى لكويان انه بعد وفاة يوحنا التاسع خلفه داود الباني ويسمى بوحنا ايضاً وكان ساكناً بدير القديس سركيس في حردين وهذا يظهر مما علقه الحوري دانيال من قرية بان على الكتاب الذي نسخه سنة ١٢٩٧ وهو وكانالنجاز منه سنة ١٧٠٨ يونانية ( توافق سنة ١٣٩٧ م) على يد الحوري دانيال ابن الحاج سمعان من قرية بان على زمان البطريرك داود المكنى يوحنا القاطن بدير مار سركيس القرن بادض حردين وكان بطرس مطراناً على دير قنوبين و ويستفاد من خط آخر كتبه بادض حردين وكان بطرس مطراناً على دير قنوبين والشماس موسى المارديني ان هذا البطريرك الله سنة ١٤٠٤ التي كان فيها بطرس مطراناً على اهدن

وقد زعم جبرائيل بن القلاعي ان هذا البطريك اطفاه حيس اسمه اليشاع جال في بلاد اليماقبة وعند عودته ادخل في جبل لبنان رتبة جديدة وخلط الزيت بالقربان المقدس فاغتر البطريك بهذا الضلال حتى ابدى قسوة زائدة على روساء الكهننة الذي خالفوه فوقع الحلف في الرعية وانقسموا حزبين ذكر ذلك البطريك الدويهي في الفصل الماشر من حستابه رد النهم عن المورنة وقال ان البطريك الذي كان في عصر اليشاع الحبيس المذكور هو البطريك داود المسى يوحنا ايضاً الذي سكن في دير القديس سركيس بحردين وكنا فبلا نظن فيه أنه بسبب تعليم اليشاع الحبيس وبسبب عباورته لبعض اليعاقبة المقيمين بحردين تبع واى يعقوب وغير اسمه ودعا فسه يوحنا وأنشا الاضطهاد على الملة المارونية وعلى روساء كهنتها فقاومه المل جبة بشري وبلاد جبيل وروساء الاساقفة ولم يزيغوا عن الايمان القديم ولكن الهل جبة بشري وبلاد جبيل وروساء الاساقفة ولم يزيغوا عن الايمان القديم ولكن المل بيدًا عن هذه الامور تحققنا ان ظننا كان بهيدًا عن دائرة الصواب لم وكاكدنا ان الحيس الميشاع كان رجلاً ناسكاً واقضح لنا من الكتب التي عشرنا

عليها بخطه انه كان من قرية الحدث وانه درس على فرح خوري قرية موسي نم صاد حبيساً وكاهناً في محبسة القديس سركيس بقرية الحدث ولم نجد له في الكتب التي شرع في كتابتها منذ سنة ١٧٠٦ لاسكندر (سنة ١٣٩١ م) تعليماً جديداً ولا قولاً محدثاً وان صح ما رواه عنه ابن القلاعي من خلطه الزيت بالقربان فيكون ذلك خطا محرماً لكنه ليس بضلال يخالف الايمانلانه لم يعلم ان ذلك لازم بلكان مقصوراً على عمله والذي يتبادر الى الفهم انه كان يدهن القالب بالزيت لئلا ملتصق به خبز القربان كما ندهنه الآن بالشمع وهذا لا لوم عليه بعمله وكانت القوالب في ذلك الحين مجوفة

ثم قد وقفنا على كتب كثيرة كتبت في ايام البطربرك داود المذكور فتحققنا منها انه سمي يوحنا منذ صير بطريركا وقال الحوري دانيال الباني في المحتاب الذي خطه سنة ١٣٩٧ في ايام البطرك داود المسمى يوحنا وقدمنا هذا الحط وكذلك ذكر المطران كيرلس الجاجي هذا البطريرك في الكتاب الذي نسخه سنة ١٧١٧ لاسكندر (سنة ١٤٠١ م) ودعاه الاب البطريرك يوحنا ولم يطعن به وذكره ايضاً المطران يمقوب اللحقدي في ذيل كتاب الناموس الذي نسخه المطران داود الحدشيتي فقال و وكان القراغ من كتاب الناموس هذا سنة ١٧١٣ من ملك اسكندر بن فيلبس اليوناني ( وهي سنة ١٤٠٧ م) وهو برسم الاخ المغبوط المنتخب لله تعالى المطران داود بن جوسلين من قرية حدشيت وفي ايام ابينا ومعلمنا وسيدنا مار يوحنا المنتخب لله تعالى المؤيد بالمسيح والقاطن في دير مار سركيس القرن بقرب حردين رحمنا الرب ببركة صلواته المقدسة بشفاعة السيدة ام النور وجميع بقرب حردين رحمنا الرب ببركة صلواته المقدسة بشفاعة السيدة ام النور وجميع القدسين آمين ،

وقال الدويهي وهذا الكتاب هو محفوظ الي الآن عندًا بدير قنويين وهو برسم اخينا المطران يوسف الحصروني واختم الدويهي كلامه بقوله يتين من هذه الشهادات وغيرها اضربنا عن ذكرها ان هذا البطريرك كان يسمى وقتاً يوحنا واخر داود يوحنا وانه كان ذا ايمان قويم ولو كان قد زاغ عن محجة الايمان الصحيح ما كان ذكره المطران كيرلس والمطران يعقوب وسمياه ابانا وما كان وصفه المطران يعقوب بأنه باد ومنتخب لله ومؤيد بالمسيح ولا طلب من الله ان رحمه ببركة صلاته المقدسة ولو كان البطريرك المذكور قد عامل على قتل روساء كهنته كما تجنوا عليه ما كان قرظه هولاء الاساقفة الذين كانوا في ايامه وفي جملة اساقفة بهذه المدائح والنعوت السامية على ان الاضطهاد الذي جرى على بعض روساء الكهنة لم ينزله بهم بطريرك بل هو ما قدمنا ذكره في هذا الفصل بسبب حملة ملك قبرس على الاسكندرية وةتل اهلها ونهب اموالهم

#### \$ 977 Le

الاول بطرس اسقف بشري ذكره البطريرك الدويهي في تاريخ سنة ١٣١٥ قال انه كان قاطناً ومتراساً على دير مار اليشاع بوادي نهر قدينا ومن ذلك يظهر ايضاً ان هذا الدير قديم وكان يسكنه رهبان واسافقة قبل ان يأخذ السكنى به الرهبان الحليون موسسوا الرهبنة اللبنانية ثم ذكر الدويهي المطران بطرس المذكور في ناديخ سنة ١٣٢٧ سنداً الى ما كتبه الشهاس سابا بن سليمان ابن الحودي جرجس من قنات على كتاب الانجيل الذي كان محفوظاً في دير مار ميضائيل شاديا بعنطودين

الشاني بطرس اسقف اهدن ذكره الدويهي في تاريخ سنة ١٣٣٩ ففال ان الاحداث التي ذكرها في تاريخ تلك السنة كانت في ايام رياسة بطرس اسقف الاحداث التي ذكرها في تاريخ تلك السنة كانت في ايام رياسة بطرس اسقف الاحداث وليظهر من هذا ايضاً ان اهدن والقس سركيس رئيس دير مورت مورا باهدن ويظهر من هذا ايضاً ان

دير مورت مورا باهدن هو اقدم كثيرًا من سكنى الرهبان الحليين موسى الرهبنة اللبنانية به وجا ذكر المطران بطرس الاهدني المذكور في الحط المار ذكره الذي علقه القس يعقوب رئيس دير مورت مورا المذكورة على كناب الانجيل الذي كان بكنيسة بجه سنة ١٣٣٩

الثالث جيورجيوس مطران قبرس ذكره العلامة السمعاني (في المجلد ع من المكتبة الشرقية صفحة ٤٣٤) نقلاً عن اعمال مجمع نيقوسية بقبرس الذي عقده اليا رئيس اساقفة الكلدان بهذه الجزيرة سنة ١٣٤٠ حيث يعد في جملة من شهدوا هذا المجمع جيورجيوس مطران الموارنة ويصرح بان كل من شهدوا هذا المجمع اقروا بان الكنيسة الرومانية هي ام جميع الكنائس ومعلمتهن وان الاب الاقدس البابا بناديكتوس الثاني عشر هو خليفة بطرس الطوباوي نائب المسيح في الارض

الرابع يوحنا اسقف قبرس ايضاً وقد من ذكره في الحط الذي نقله الدويهي عن الكتاب القديم الذي كان في كنيسة القديس سركيس بحدشيت وقد علق عليه انه نسخ سنة ١٣٥٧ في ايام البطريرك يوحنا ويوحنا اسقف قبرس وقد ذكره الكويان ايضاً في جملة من ذكرهم من اساقفة الموارنة والحامس يمقوب اسقف الهدن ذكره الدويهي في تاديخ سنة ١٣٦٦ وقال انه كان في جملة الاساقفة الذين قبض عليهم نائب السلطنة بدمشق وانه فر واستتر وكتب في استاره سنة ١٦٦٧ كتاب الانجيل الذي كان باقياً الى ايام الدويهي في دير قنويين وهو سبعة وعشرون كراساً بالسرياني والكرشوني وذكره ايضاً المطران اسطفان عواد السمماني في حتاب بالسرياني والكرشوني وذكره ايضاً المطران اسطفان عواد السمماني في حتاب فهرست الكتب الشرقة في المكتبة الماديشية في جملة التعليقات التي نقلها عن كتاب الانجيل الذي كان في بطريركية الموارنة ونقل الى المكتبة المذكورة وقد كتب عليه في صفحة ٢٢ ه نهاد السبت في ١٥٠ من اياد سنة ١٦٧٧ يونانية (توافق سنة ١٣٦١م) يوحنا ابن سركيس من قرية بلوزا اوقف لدير قنويين عن نفسه الكرم القوقاني

عند العين شهد بذلك يعقوب مطران اهدن والحقوري سمعان ، وجاء بعد ذلك خط اخر هذا هو بحروفه ، القس شمعان ابن الحقوري عبد المسيح من داويا ذو الذكر الصالح اوقف لدير قنوبين اربعة عشر عرق زيتون بقرب قرية كفرشخنا في حقل الزهرة سنة ١٦٧٧ يونانية (توافق سنة ١٣٦٧ م) شهد بذلك بخط يده المطران يعقوب

السادس الاسقف عنين ذكره الدويهي في الفصل العاشر من كتاب ود التهم فقال انه بسبب حملة ملك قبرس على الاسكندرية وبسبب حريق وقع في دمشق صدر الامر بالقبض على روساء النصارى فوقع من روساء حكهنة الموادنة بيد نائب السلطنة بدمشق منهم يعقوب مطران اهدن المار ذكره والبعض الاخر فروا هاربين كما ذكر عن الاسقف حنين فانه سار في البحر الى قبرس والبعض اختفوا ولم ينبئنا الدويهي من اين كان حنين واين كان اسقفاً

السابع المطران يعقوب اللحقدي ذكره الدويهي في الفصل العاشر من كتاب رد التهم وقال انه نسخ كتاب الناموس للمطران داود الحدشيتي وذيله بالحاشية التي ذكر ناها في الكلام على البطريرك داود في الفصل السابق

الثامن المطران بطرس في دير قنويين ذكره الدويهي مرات منها في تاديخ سنة ١٣٨٨ حيث ووي ان الملك برقوق لما كان معتزلاً عن الملك زار قنوبين واحسن القس بطرس وئيس الدير استقباله فرقاه البطريرك داودالحى الاسقفية واسكنه دير قنوبين ومنها في الحط الذي نقله عن الكتاب الذي نسخه الحوري دانيال الباني سنة ١٣٩٧ وكتب أنه فرغ من نسخه في ايام البطريرك داود واذ كان بطرس مطراناً في دير قنوبين ثم ذكره الدويهي في مقدمة المطارين الذين كانوا سنة ١٤٠٠ التاسع كيرلس اسقف جاج ذكره الدويهي في تاديخه في جملة الاساقفة الموارئة الذين كانوا سنة معلى الذين كانوا سنة مالها وي الدويهي في تاديخه في جملة الاساقفة الموارئة الذين كانوا سنة موقعاً عليه من الذين كانوا سنة معلى الذين كانوا سنة عليه من الذين كانوا سنة موقعاً عليه من الذين كانوا سنة موقعاً عليه من الذين كانوا سنة موقعاً عليه من الذي كانوا سنة موقعاً عليه من الدي كانوا سنة موقعاً عليه من الدي كانوا سنة موقعاً عليه من الذي كانوا سنة موقعاً عليه من الذي كانوا سنة موقعاً عليه من المناس كانوا سنة موقعاً عليه من الذي كانوا سنة موقعاً عليه من المناس كانوا سنة موقعاً عليه من الذي كانوا سنة موقعاً عليه من المناس كانوا سنة موقعاً عليه كانوا سنة موقعاً عليه من المناس كانوا سنة موقعاً عليه المناس كانوا سند موقعاً عليه المناس كانوا سنة موقعاً عليه من المناس كانوا سنة موقعاً عليه من المناس كانوا سنة موقعاً عليه من المناس كانوا سنة عليه المناس كانوا سنة عليه المناس كانوا سنة كانوا سنة عليه المناس كانوا سنة عليه المناس كانوا سنة كانو

هذا المطران وغيره يتين منه ان البطريرك داود بقي حياً الى سنة ١٤٠٤ كما مل العاشر يعقوب من فنية اسقف لحفد ذكره الدويهي في جملة مطادين الموارنة الذين كانوا في سنة ١٤٠٠ وقال فيه في تاريخ هذه السنة آنه كان من فنيا وكان قاطناً بلحفد بدير السيدة المعروف بدير المرج وانه اخذ عنه اخبار المجاعة التي كانت بسورية تلك السنة

الحادي عشر بطرس ابن القس سمعان (وقال في تــاديخ سنة ١٤٠٣ ابن الخوري سمعان) اسقف اهدن ذكره الدويهي في جملة الاساقفة الذين كانوا سنة ١٤٠٠ ويظهر انه بقي حياً سنة ١٤٠٤ اذ روى الدويهي ايضاً في ساسلة بطاركة الموارنة الحط الذي دونه كيرلس اسقف جاج والخوري اليشاع الناسك ومما قيل فيه انه في هذه السنة كان بطرس مطراناً على اهدن

الثاني عشر داود بن جوسلين الحدشيتي وقد جاء ذكره في جملة اساقفة الموادنة سنة ١٤٠٠ وفي الذيل الذي كتبه المطران يعقوب اللحفدي على كتاب الناموس الذي نسخه للمطران داود بن جوسلين الحدشيتي وقد روى الدويهي في تاريخ سنة ١٤١٩ ان هذا الاسقف توفي في السنة المذكورة في ١٦ شباط عشر هذا ما امكن التوصل الى معرفته من اسمآء هولاء الاساقفة الموادنة في القرن الرابع عشر



# الباب الخامس عشر

﴿ فِي آديخ سورية في القرن الخامس عشر ﴾

القسم الاول

﴿ فِي تَارَيْحُهَا الْدَنيوي فِي هَذَا القَرَنَ ﴾

# القصل الاول

﴿ فِي السلاطين الذين تولوا سورية في هذا القرن وماكان من ﴾ ﴿ الاحداث في ايامهم ﴾

افرد شهاب الدین احمد بن محمد بن عبدالله الدمشقی الانصاری المعروف بابن عرب شاه کتاباً برمته لتاریخ تیمور سماه عجائب المقدور فی اخبار تیمور وقد طبع هذا الکتاب مرارا واخر طبعاته کان بمصر سنة ۱۳۰۵ وحیث ان هذا المؤلف کان معاصراً لتیمور فیحسب ثقة فی نقل اخباره وان ضمن کتابه بعض اقاصیص می من مولد تیمور ونشأ ته و توصله الی الملك وان جعل کتابه کتاب ادب فی الفاط فی

اللغة فيوردها غالباً مسجمة مرصمة بانواع البديع اللفظي والممنوي والذي نعلمه من هذا الكتاب وغيره من مؤلفات المحققين أن تيمور بالتركية معناه الحديد ولنك الاعرج فتيمور لنك ممناه تيمور الاعرج وقد ولد في الكش وهي مدينة قرسةمن سمرقند علىما في رواية المحققين لا بعيدة عنها بنحو ثلثة عشر شهرًا كما في الكتاب المذكور ويتصل نسب تيمور من جهة النساء الى جنكيزخان اول ملوك المغول وكانت ولادته سنة ١٣٣٥ م وخلف عمه سيف الدين في امارة الحكش ورياسة القبيلة سنة ١٣٦١ خاضماً لاحد خانات التتر الى أن سمى نفسه خان سنة ١٣٧٠ واخضع لسلطته ما جاوره من البلاد وملك خراسان واصفهأن واجتاج بلاد فارس والمراقين والجزيرة وغيرها وملك كنيرًا من نواحيها وقصد الهند سنة ١٣٩٧وازل يها الوبال واذاق أهلها الامرين وعاد سنة ١٤٠٠ نحو سورية وبلغت اخباره الى الملك الساصر زين الدين فرج بن السلطان برقوق فكتب الى نائب الشام وسائر النواب والحكام أن يتوجهوا الى حلب ويجتهدوا في دفعه فتجهز نائب الشام سودون مع النواب والعساكر ورحلوا الى حلب وبلغ تيمور الى عين تاب وكان نائها أركاس فحصنها واستعد للقتال لكنه اجفل عند اقامة تيمور الحصار على مدينته فهرب الى حلب وارسل تيمور من عين تاب الى النواب بحلب مرسوماً ان يطيعوا اوامره ويذلوا لسلطته ويكفوا عن القتال ويخطبوا باسمه فلم يردوا عليه جواباً وقتل سودون نائب السلطنة بالشام رسول تيمور وحصنوا حلب ما استطاعوا ورحل تيمور منءين تاب فوصل في اليوم السابع الى حلب وبرز من عسكره طائفة فالتقاها جماعة من عسكر حلب فبددوا اصحاب تيمور وطردوهم ثم الحم القريقان القتال في اليوم التاني واستمرت الحرب سجالاً لم يظهر النصر لاحدها وفي الغد كان القتال الشديد في حيلان فانكسر الحلبيون وولوا الادبار فتبعثهم اصحاب تيمور يثخنون فيهم بمعنى ما قال ابن عرب شاه المذكور

جملنا ظهور القوم في الحرب اوجهاً وقندا بها ثفرًا وعيناً وحاجبها وازدحم الحلبيون في باب المدينة وتكردسوا وداس بعضهم بعضاً حتى قتل كثيرون منهم وتشتت الباقون منهزمين شر هزيمة حتى بلغ بعضهم دمشق وحاصرت عساكر تيمور المدينة فذلت قلوب اهلها وقويت شوكة التتر فمكوها وعظمت بها الاهوال واكثر التتر من الفتك باهلها ولم يشفقوا على رضيع او شيخ او امراة وتحصن النواب بالقلمة فشد تيمور لنك الحصار عليها فاستأمنوا اليه وقبض على سودون نبائب الشأم وعلى نبائب صفد ونبائب غزة وغلاهم بالقيود وخلع على تمرداش نائب حلب الذي سمى بتسليم القلعة اليه وشرع في استخلاص الاموال وضبط الاثقال ثم قتل جمَّا غفيرًا من الحليين بشأو الرسول الذي كان قد ارسله الى حاب فقطع عنقه سودون نائب الشام وبنى برؤسهم قبة ونهب كل ما كان في القلعة والمدينة وهو شي. لا يوصف ثم قصد تيمور دمشق وبلغ المعرة بجيشه المرمرم فجفل اهل دمشق وتشتنوا فبمضهم قصدوا قلعة ارسون وبعضهم قلعة شقيف تيرون وغيرهم الى غيرها من المواضع الحصينة البعيدة وارسل تيمور ابنيه مهران شاه وماردين شاه الى حماة فلقيهما اهلها مرحبين طائمين واخذا الهدايا التي قدموها لهما واقاما عليهم نائباً من قبل ابهما وبعد أن رحلا عن حماة وثب اهلها على النائب فقتلوه فرجع ابا تيمور الى حماة فقتلا [ونهبا واحرقا اكثر البيوت وحاصر القلعة وتجدهما تيمور بعشرين الف مقاتل فملكوا القلعة واهلكوا من كان فيها ولما بلغ تيمور الى حمص خرج اليه رجل يسمى عمر بن الرواس فاستجاب خاطره وقدم له تقدمة فاخرة فعفا عن اهل حمص ووهبها لحالد بن الوليد المدفون يها وولى عمر المذكور عليها

ثم نزل تيمور على بعلبك فخرح اهلها دخلاء عليه فلم يلتفت الى مقالهم ولم يرث لتذااهم بل ارسل فيهم جوادح انهب والاستئصال وورد الحبر الى الشام بخروج الملك الناصر بن برقوق من مصر وقدومه الى الشام فسكن جاش بعض الناس وزال استيحاشهم واما اصحاب العزم والراي السديد فلم ينقوا بالنجاة وانتظروا ما يتولد من حادثات الزمان وبلغت عساكر السلطان الى دمشق وبلغ تيمور اليها بجيشه الجرار العرصرم واقام في غربي المدينة بداديا وما يليها وكانت اولا بين الجيشين مناوشات ومهارشات ليست بذات بال ودخل الحلف بين عساكر السلطان فعاد فريق منهم الى مصر ودخل على السلطان احد خواصه فخوفه من بطش تيمور ومن انه لا بد من ان يملك دمشق فتفوت السلطان مصر وربما اسره تيمور او قبتله فاثر هذا الكلام في السلطان فعرج ليلاً من القلعة قاصداً الرجوع الى مصر ومر بالبقاع العزيز وبات في سفح لبنان بين قريتي نيحا وجباع الحلاوة ائلا يدلم به احد وساد في طريق الساحل الى مصر

ولما علم تيمور بهرب السلطان احتاط دمشق بالعساكر فلكها وقتل اعيانها وسبى نسأها واحرتها مع الجامع الاموي وكان فيه جم غفير من النساء والاطفال فهلك جيبهم واخرب المساجد والمدارس والمعابد ودك القاعة وارتكب جنوده بها الفظائع وقيل أنه كان يأمر بجمع الاولاد ورميهم بالحنادق فتدوسهم الحيل والبقر ويلقون بعضهم بالاباد ويرمونها بالحجارة الضخمة واسر كثيرين من اعيانها وعذبهم اعذبة مبرحة مننوعة

ولم يحرج تيمور من دمشق حتى جأها الجراد فنطى بكثرته الارض ووجه السماء فارتبى النبات والشجر وكان حلوله بدمشق في ٢٩ اذار وباض في ارضها وفقس بيضه في ١٧ ايار فارتبى الزحاف الكروم والاشجار حتى الفابات فلما رأى تيمود ذلك رحل عن دمشق وبمد الجراد واختطاف المساكر الاموال والفلات حصل غلاء فاحش ومجاعة كبرى حتى اكل النباس عبيدهم وجواديهم ودوابهم والجيف وجاء الوباء ثالئة الاثاني وثفلت وطأته حتى بقى موتى كثيرون دون دفن والجيف وجاء الوباء ثالئة الاثاني وثفلت وطأته حتى بقى موتى كثيرون دون دفن

روى الدويهي هذه الاخبار عما كتبه الاسقف يعقوب من قنيا وكان قاطناً بلحفد بدير المسيدة المعروف بدير المرج ورواه ايضاً غير الدويهي من المؤدخين

واما تيمور فسار عن دمشق لجهة ماردين وبغداد فلكها سنة ١٤٠١ و حارب با يزيد السلطان العثمافي سنة ١٤٠٧ وفي هذه السنة ارسل رسلاً وهدايا نفيسة الى السلطان فرج واعتذر عما صدو منه بسورية ووقع الصلح بنهما وفي سنة ١٤٠٤ حمل على الصين في مايتي الف مقاتل فهلك في الطريق سنة ١٤٠٥ انتهى

صري في ماكان من الاحداث في ايام الملك الناصر فرج الى وفاته كلات بعد أن ارتبحل تيمود عن سورية نصب الملك الناصر فرج الامير اقبغا (ويروى يلبغا ) نائباً بدمشق واصر الشيخ محمود الحاصكي نائب اطرابلس أن يسير الى دمشق ويعاون نائبها في عمارتها وولى على حلب الامير دفق الحاصكي وسعى في تجديد افتيها

وفي سنة ٨٠٨ه (سنة ٥ ٢٢م) وقعت فتن بين الاصرآء بمصر فضاف السلطان فرج على نفسه واختنى ولم يعلم احد اين ذهب بعد ان كان ملك ست سنين واشهرًا فاجتمع القضاة والاصراء عند الحليفة واستشاروا وولوا مكانه اخاه وسمى الملك المنصور عبد العزيز وكان عمره ثمان سنين على ما في اخبار الدول للقرمافي ثم ظهر الماك الناصر فرج فامسك اخاه المنصور عبد المزيز وحبسه بالاسكندرية ثم قتل فكانت مدة ولايته سبعة واربعين يوماً على دواية محمد ان على الاسحاقي في تاريخه اخبار الاول في من تصرف في مصر من الدول وعاماً كاملاً على دواية الشيخ عبدالله الشرقاوي في كتابه تحفة الناظرين في من ولي مصر من الولاة والسلاطين وعاد الناصر فرج الى عرش ملكه

وفي السنة المذكورة وثب يعبر بن مهنى أمير العرب ( نظنه يعبر امير الفضل

الذي قدمنا ذكره ﴾ في خلق كثبر من العرب على دمشق فالتقاه نائبها في خارج المدينة والتحم بين الفريقين القتال فانهزم النائب واستولى يعبر على دمشق وشكت الناس من جوره وسطو عساكره فخرج اليه السلطان النساصر فرج من مصر في العساكر المصرية فاراحه عن دمشق وعن الامصاد الشامية وجدد بناء الجامع الاموي وامن الناس ورتب امود البلاد وعاد الى مصر

وفي سنة ١٤٠٩ م كان طاعون شديد الوطأة في بلاد الشام وروى القرمافي ان الامير شيخ ونوروز نائب الشام وغيرهما من الاصراء انتقوا على العصيان بالشام فخرج اليهم السلطان ووصل الى غزة فخاص عليه اعيان عسكره وقصدوا الامير شيخ ونوروز الى حمص فتوجه السلطان في طلبهم ووصل الى اللجون (بقرب الماصرة) واقتتلوا قتالاً شديدًا فانكسر السلطان وهرب الى دمشق فتتبعوه وحاصروه بقلمها اياماً فطلب الامان قامنوه وزل من الآلمة فقبضوا عليه وسجنوه سنة د٨٨ ه (سنة ١٤١٧ م) وادعى عليه احدهم ابن ازدص بقتل امنيه ظلماً فحكموا بقتله عوضه فقتلوه وبقى ثلثة ايام صرمياً على مزبلة عريان وكانت مدة ولايته سوى ايام غيبه ثلاث عشرة سنة واضيفت السلطنة الى امير المؤمنين المستعين ولايته سوى ايام غيبه ثلاث عشرة سنة واضيفت السلطنة الى امير المؤمنين المستعين المؤمنين المستعين المؤمنين المستعين المؤمنين المنتمين بالله من الحلافة وتولى الحلافة بعده الفضل داود العاسي وتولى الملائة السلطان الرابع من الحراكسة وهو الملك المؤيد شيخ الآتي ذكره

### € 240 AE

عــــــ في الملك المؤيد شيخ وماكان في ايامه كالله ما الملك المؤيد شيخ وماكان العلم المحادي الطلم المحادي الطلم المحادي الطلم المحادي الطلم المحادي الملك الطلم المحادي المحادي من مماليك الملك الطلما المحادي المحادي

برقوق اعتقه وقدمه في المراتب الى ان صاد مقدم الف في دولة الملك الساصر فرج ثم نائب السلطنة باطرابلس ثم بالشام ايضاً واسره تيموداك في حلب ثم نجا من الاسر وكانت له امود مع الملك الناصر فسجنه مدة ثم النف الى نودوز نائب الشام في عصيانه الماد ذكره ولما قتل الملك الناصر وتسلطن الحليفة العباسي كان شيخ اتابك العسكر بمصر فخلع الحليفة من السلطنة وتسلطن مكانه سنة ٥٨٥ هر سنة ١٤١٢ م) وتسمى الملك المؤيد ودقت له البشائر ونودى باسمه في القاهرة وضبح الناس بالدعاء له وقال فيه الشيخ ناصر الدين بن كميل الشاعر

تسلطن الشيخ وزال العنا فالماس في بشر وتيه وفيخ (١) فلا تقاتل بصبي ولا تلق به جيشاً وقاتل بشيخ

وبعد استقراره بالسلطنة قبض على جماعة من الاصرآء وارسلهم الى السجن بالاسكندرية وانعم على جماعة من الاصرآء أيضاً ورقاهم في المراتب وارضى الجند والاقطاعات وقرب جماعة حضروا معه من الديار الشامية الى مصر منهم الشيخ تقي الدين بن حجة الحموي عين اعيان الشعراء في عصره فاستقامت اموره في السلطنة واطاعه الجند

وفي سنة ٨١٦ه ه (سنة ١٤١٣م) اتنه الاخبار من دمشق بان نوروز الحافظي نائب الشام ثقلت عليه سلطنته واظهر العصيان وكده من خيانة شيخ بالمهود التي كانت بينهما وبقي نوروز يخطب باسم الخليفة العباسي على منابر دمشق واستمر واضعاً يده على البلاد الشامية من غزة الى الفرات ففي سنة ٨١٧ هـ ( ١٤١٤ م ) سار الملك المؤيد في العساكر من مصر الىالشام ومعه الحليفة المعتضد بالله داود والقضاة الاربعة فوجد نوروز قد حصن دمشق فحاصره المؤيد وطال الحصار وفي آخر الامر سلم نوروز نفسه الى الملك المؤيد فقطع رأسه وارسله الى

القاهرة فعاق على باب زويلة ثلثة ايام ثم دفن وكان مقتل نوروز سنة ٨١٨ ه (سنة ١٤١٥ م) واقام الملك المؤيد بعد ذلك بدمشق اياماً فنظم البلاد الشامية ونصب قنياي المحمدي نائباً في الشام والامير اينال الصصلاني نائباً بحلب والامير سودرن بن عبد الرحمان نائباً باطرابلس والامير جاني بك البجاسي نائباً بحماة وعاد الى مصر وكان له يوم مشهود زينت لديه القاهرة

وبعد عوده الى مصر اظهر النواب المذكورون المصيان عليه وخرجوا عن الطاعة فجرد الملك المؤيد العساكر وخرج عليهم ثانية بنفسه وانقع معهم فانتصر عليهم وقبض على قنياي المحمدي نائب الشام وقطع رأسه ثم على اينال الصصلاني نائب حلب وقتله على صدر ابيه ثم قتل الاب ايضاً وولى جماعة غير هولا ورجع الى مصر ولكن لم تمض مدة يسيرة حتى خاص هولاء النواب عليه واظهروا المصيان فجرد اليهم من ثالثة وخرج بنفسه فلما علم النواب بقدومه هربوا من وجهه وتوجهوا الى قرا يوسف امير التركان فاقام نواباً غيرهم ممن وثق بهم وعاد الى مصر فصفا له الزمان وأنشأ له مماليك وجدد له امرآء

وني سنة ٨١٩ هـ (سنة ١٤١٦م) كان في مصر الطاعون وفتك فتكاً فظيماً واستمر نحوا من ثلاث سنين تارة يزيد وتارة ينقص وعقبه قحط وغلاء وفي سنة ٨٢٧ هـ (سنة ١٤١٩م) اكمل الملك المؤيد عمارة الجامع المنسوب اليه في القاهرة وقد تناهى في ذخرفه ورخامه وسقوفه وابوابه الم يبن في القاهرة مثله لكنهافرط في ضرب الضرائب لنفقة بنائه وأنشأ ماذنتين له فتداعت احداها السقوط فرسم بهدمها واعادة بنائها فقال شهاب الدين بن حجر يداعب قاضي القضاة بدر الدين محمود العيني

مشارته تزهو بالحسن والزيني فليس على هدمي اضر من العيني لجـــامع مولانــا المؤيد رونق تقول وقد مالت عليهم ترفقوا

قاجابه بدر الدين

منارة كعروس الحسن اذ جليت وهدمها بقضاء الله والقدر قالوا اصيبت بعين قلت ذا غلط ما اوجب الهدم الا خسة الحجر

وفي سنة ١٧٤ هـ (سنة ١٤٢١ م) صرض الملك المؤيد واشتد مرضه واستمر على ذلك اياماً الى ان توفي يوم الاثنين تاسع المحرم من هذه السنة ودفن في جامعه المذكور وقيل ان عمره كان حينينذ خمساً وسين سنة وكانت مدة سلطنته عصر والشام ثمان سنين وخمسة اشهر وثمانية ايام انتمى ملخصاً عن تاريخ مصر لابن اياس

### ₹ 217 Jac }

هو الحامس من الملوك الجراكسة تسلطن يوم وفاة ابيه الماد ذكره وعره سنة واحدة وتمانية اشهر وسبعة ايام ولما اقاموه ملكاً كان الاتابكي الطنبغا القرشي غائباً هو وجاعة من الامرآء بالشام بسبب عصيان بعض النواب فلما قوفي الملك المؤيد تعصب بماليكه وقالوا لا تملك الأ ابن مولانا وكانوا نحو خمسة الاف مملوك فعدارض الحليفة في تمليكه وقالو هذا صغير وتضيع احوال المسلمين فقال المماليك الامير ططر يكون مدبر المملكة الى ان يعود الاتابكي الطنبغا فلم يسع الحليفة الا انه بايمه على كره منه ولقبه الملك المظفر واجلسوه على سرير الملك وهو في حجر المرضعة ولما دقت الكؤسات كالمادة اضطرب واغمي عليه وحصل له حول في عينه المرضعة ولما دقت الكؤسات كالمادة اضطرب واغمي عليه وحصل له حول في عينه ولما تمامره في السلطنة ثار مماليكه على الامير ططر بسبب الامريات والاقطاعات فلم تسعه الحال الا ان يسترضيهم بما شاؤا من المناصب والاقطاعات وجأت الاخباد بان جقمق الارغوفي نائب الشام قد خرج عن الطاعة وكذلك يشبك المؤيدي نائب الشام قد خرج عن الطاعة وكذلك يشبك المؤيدي نائب الشام في وكان الاتابكي الطنبغا القرشي في الشام كالهرية والمناسبة والمنبغا القرشي في الشام كالهر عليه وحيد والمنبغا القرشي في الشام كالهر عليه والمنبغا القرشي في الشام كالهرب وعمل المنبغا القرشي في الشام كالهرب و عهما غيرهما من النواب وكان الاتابكي الطنبغا القرشي في الشام عليه و عليه و عليه و عليه و عليه و عليه و عليه المنبغا القرشي في الشام كالهرب و عبهما غيرهما من النواب وكان الاتابكي الطنبغا القرشي في الشام و عليه و ع

مر وجع العربان وعسكره وزحف بهم الى دمشق قارب جقىق نائب الشام فانكسر جقىق وانهزم الى حلب فلك الاتابكي دمشق وحصنها والتف عليه العربان والعشائر ولمنا بلتم ذلك الامرآء بمصر خلعوا على ططر وجعلوه اتنابكي المسكر عوضاً عن الطنبفا القرشي وانفقوا على ان ططر يأخذ السلطان بمحفة ويتوجه معه في العساكر الى دمشق فخرج ططر والملك المظفر معه في محفة تصحبه امه المساة خوند سعادات والمرضعة ولمنا وصلوا الى الشام التي الله الرعب في قلب المنابف القرشي فحضر الى الملك وفي رقبته منديل فقبل الارض قدام الملك وهو في الحفة اقبض عليه ططر وسجنه بقلمة دمشق ثم قبض على جقمق ائب الشام وسجنه هنالة ايضاً ثم امر بخنقها فخنقا ليلاً ثم قبض على جاعة من النواب وقتلهم شم عارض واتى بعض الامرآء المويدية يعودونه بالقلمة فقبض على جماعة منهم حتى عارض واتى بعض الامرآء المويدية يعودونه بالقلمة فقبض على جماعة منهم حتى قبل انه قبض على ادبعين اميراً في يوم واحد وحبسهم بقلمة دمشق وامسك ايضاً غو نائب مئة مماوك من الماليك المويدية وحبسهم بقلمة دمشق وامسك ايضاً

فصفا الوقت لططر وكثر الستقربون اليه فاقامهم في المناصب واعطاهم الاقطاعات وقويت شوكته واشتدت عصبته والحد يهد لنفسه حتى سولت له خلع الملك المظفر فخلعه وتسلطن مكانه بدمشق وكان الحليفة المعتضد بالله داود والقضاة الاربعة معه فبايعوه في ١٩ من شعبان سنة ١٩٢٤ هـ (سنة ١٤٢١ م) وتلقب الملك الظاهر وخطب باسمه على منابر دمشق شم عاد الى مصر ومعه الملك المظفر وامه خوند سعادات ولما وصل الى القاهرة زينت له المدينة وحملت على راسه القبة ولما جلس على منصة الملك المظفر الى السجن بثغر الاسكندرية وارسل معه المرضعة فكانت مدة سلطنة الملك المظفر سبعة اشهر وعشرين يوماً فما كان أغناه عن هذه السلطنة التي اكسبته الحول وادت به الى السجن ومات بالطاعون سنة ١٤٢٩هـ (سنة ١٤٢٩م) ثم نقلت جثنه الى القاهرة ودفن على ابه

اما الملك الظاهر سيف الدين ططر (وكتب بعضهم تتر) الجركسي فهو السادس من الملوك الجراكسة واصله من مماليك الظاهر برقوق اشتراه ثم اعتقه ثم هرب من الملك الناصر فرج بن برقوق والتف على جكم العوضي نائب حلب ولما قتل جكم المذكور التف على شيخ ونوروز حين اظهرا العصيان بالشام كما من الملك الماصر بدمشق تقدم بالمناصب في دولة الخليفة العباسي وفي دولة المناك المؤيد ولما مات الملك المؤيد كان مدبراً للمملكة في دولة ابنه الملك المظفر دست الى ان خلمه وتسلطن مكانه كما قدمنا وقيل ان خوند سعادات ام الملك المظفر دست له سماً لما خلع ابنها فاعتل بالشام وعاد الى مصر عليلاً الى ان توفي يوم الاحد ع من ذي الحجة سنة ٤٧٤ ه (سنة ١٤٢١م) فكانت مدة سلطته ثلاثة اشهر واياماً فصح فيه ما قاله الشاعر

كان كالمتهني ان يرى فلقاً من الصباح ولما داه محي انتهى ملخصاً عن تداريخ مصر لابن اياس عن اخبار الدول وآباد الاول القرماني ان موته لم يكن من السم بل عرض له قولنج فمات منه

# م الملك الصالح محد بن ططر كا

وهو السابع من الملوك الجراكسة ويلقب ناصر الدين وقد بويع بالسلطنة بعد وفاة ابيه سنة ٨٢٤ ه ( سنة ١٤٢١ م ) وكان عمره حينينذ نحو احدى عشرة سنة وخلع على المقر الاتابكي جاني بك الصوفي فكان اتابك العساكر ومدبر امور المملكة وهو صاحب الحل والمقد والابرام والنقض فاستوحش لذلك باقي الاصراء ووثب الامير برسباي على الاتابكي جاني بك فهربه فقبض عليه بعض المماليك واحضروه الى الامير برسباي فقيده وارسله الى السجن في الاسكندرية وزل منزاته وتولى الحل والمقد ووقعت نفرة بين برسباي والامير طراباي حاجب الحجاب

فقبض برسباي عليه وارسله ايضاً الى السجن بالاسكندرية وقويت شوكة برسباي وتعصب له جماعة من الامراء فخاموا الملك الصالح بن ططر من الملك ونادوا باسم برسباي ملكاً فكانت مدة سلطنة الملك الصالح ثلائة اشهر واربعة عشر يوماً ولم يرسله برسباي الى السجن بالاسكندرية كعادتهم حينتذ بل ادخله دار الحرم واسكنه قاعة البربرية هو وامه ورخص له بان ينزل من الدار ويركبكل نهار جمة ويزود قبر والده الى ان توفي الملك الصالح ثاني جمادي الاخرة سنة ٣٣٨ ه (سنة ١٤٧٩م) ودفن بمدفن والده ططر انهى ملخصاً عن تاريخ مصر لابن اياس

### € 24×76 €

ح ﴿ فِي الملك الاشرف برسباي الدقماقي الظاهري ﴿ ﴿ ﴿

هو النامن من ملوك الجراكسة ويكنى ابا النصر بويع بالسلطنة بعد خلم الملك الصالح وقر له بها الحليفة المعتضد بالله داود والقضاة الاربعة واصله جركسي جلبه بعض التجار الى البلاد الشامية فاشتراه الامير دقماق نائب ملطية فينسب اليه تدمه الى الملك الظاهر وتقلب قدمه الى الملك الظاهر وتقلب بالمناصب وتولى نيابة السلطنة بطرابلس وقبض عليه الملك المؤيد وسجنه بقلعة المرقب ثم اطلقه وجعله دئيس الف بدمشق ولما خاص على السلطان جقمق الارغوني ائب الشام قبض على برسباي وسجنه بقلعة دمشق ولما توجه ططر الى الشام وقهر جقمق افرج عن برسباي واحضره صحبته الى القاهرة وجعله دوادارًا كبيرًا ولما توفي ططر دبر برسباي المملكة في سلطنة ابنه الملك الصالح الى ان خلعه كبيرًا ولما توفي السلطنة واقام اصحابه بالمناصب وجعل المقر السيفي جافي بك البجاسي كابرًا بالشام وكان لا يتصرف في احوال المملكة الا براي القاضي عبد الباسط فعظم امره حتى اطلق عليه لقب عظيم الدولة في ايامه

وفي سنة ٨٢٩ هـ ( سنة ١٤٢٥ م ) (١) ارسل السلطان الاشرف تجريدة الى قبرس وارسل ثلاثة امرآء من مصر ونائب الشام ونائب حلب ونائب صفد ونائب اطرابلس لقتال ملك قبرس ولمغوا اولاً الى الماغوصة ثم الى الملاحة وكان قتال شدید بین الجیشین ودارت الدوائر علی عسکر ملك قبرس فنهبت عساكر السلطان واسرت تحو سبع مئة اسير وملكوا حصن لامسون وأبزم القبادسة وقتل اخو الملك واسروا الملك فسه واتوا به الى مصر بعد أن نهبوا داره واحرقوها واحرقوا دورًا اخرى كثيرة واخذوا من الفنائم شيئاً كثيرًا ولما بلغوا بملك ةبرس الى القياهرة اصطفت العداكر امام باب القلمة صفين ودخل الملك بينهما مقيدًا راكباً بغلاً وامر السلط أن بسجنه ثم اتفق معه على ان ملك قبرس يودي الى السلطان مائتي الف دينار يقوم بنصفها وهو بالقاهرة ويدفع النصف الشاتي بعد عوده الى قبرس ثم يدفع كل سنة عشرين الف ديار فافرج السلطان عنه وعاد الى بلاده وكملت في هذه السنة عمادة المدرسة الاشرفية التي يناها الاشرف هذا عند سوق الوراقين بالقاهرة فرسم السلطان ان تعلق خودة ملك قبرس على باب هذه المدرسة لتكون نذكرًا الاشرف قال ابن اياس ان هذه الحودة لم ترل معلقة على باب هذه المدرسة الى الان اي الى ايامه في القرن العاشر للهجرة

وفي سنة ١٣٠٥ه ( ١٤٢٦ م ) بلغ السلطان أن الاتبابكي جاني بك الصوفي الذي كان قد حبسه بالاسكندرية هرب من السجن فاضطرب السلطان وصار يكبس البيوت وقبض على اصهاره وعياله ومماليكه وعذبهم حتى ظهر أن جاني بك في بلاد التركمان عند أولاد قرا يوسف أميرهم وفي سنة ١٤٢٩ه (سنة ١٤٢٩م)

<sup>(</sup>١) وفقنا حتى الآن السنين الهجرية للسنين المسيحية بتعين القاعدة العامة باسقاط ثلث سنين من كل ماية سنة هجرية اذ لم يكل لديناكناب في تفصيل السنين الهجرية والمسيحية وقد ظهرنا حديثاً بكتاب التوفيقات الالهامية لمحمد محتار باشا حيث بين بدأة كل سنه هجريه موفقه في كل شهر للسنين المسيحيه فاخذما في الاعتماد عليه

وقع طاعون شديد الوطأة في مصر واستمر اربعة اشهر فمات به من الناس كثيرون حتى قيل انه مات في يوم واحد نحو اربعة وعشرين انف شخص وضبح الناس من ذلك وصار يودع بعضهم بعضاً وقال شاعر في ذلك

قد نقص الطاعون ثلث الورى واهلك الوالسد والولده كم منزل كم منزل كالشمع سكانه اطفاهمو في نفخة واحدة وفي سنة ١٤٣٥ ه (سنة ١٤٣١ م) قطع بعض التركان واسجاني بك الصوفي الماد ذكره واحضروه الى الملك الاشرف ليحظوا عنده فرسم السلطان ان يطاف بهذا الرأس في القاهرة فطافوا به وعلقوه في باب زويلة ثلثة ايام

وفي سنة ٨٣٦ ه (سنة ١٤٣٧ م) اتى قصاد من قبل قرا ملك امير التركان الى الملك الاشرف بهدية من جملها قرص مرأة مكفنة بذهب وخووف باليتين وخلعة مخمل احمر معلمة بذهب وصقورة للصيد فلما راى السلطان الهدية استقلها وسأته الحلمة ودعا القصاد الى البحيرة والبس تلك الحلمة لاحد الشهدارية وكان مضحكاً فرقص بها امام السلطان ثم احضر نـارًا واحرق الحلمة وذبح الحروف وقال لقصاد اذا اراد استاذكم ان يعزر احدًا فاذا يصنع به قالوا يرميه بالماء فاص برميهم في البحيرة وتركهم بها ساعة ثم اخرجوهم وقصوا اذناب خيلهم وقال السلطان لهم انصرفوا الى استاذكم وبلغوه ان بلاقيني الى الفرات وتاول جماعة السلطان لهم انصرفوا الى استاذكم وبلغوه ان بلاقيني الى الفرات وتاول جماعة والحلية بمعنى ان السلطان المناب استاذ التركان ولذلك أمر السلطان بتجريد العساكر والحروج على التركان وخرج السلطان في عساكره الى الشام وحلب وقصد أمد واقام عليها الحصاد ونصب عليها عدة مجانيق فلم يقدر عليها واستوحش السلطان من مماليكه وخشي وقوع فتة فراسل قرا ملك بالصلح وحلف قرا ملك الى العصيان له يعتدي على املاك السلطان فعاد السلطان الى مصر وعاد قرا ملك الى العصيان له يعتدي على املاك السلطان فعاد السلطان الى مصر وعاد قرا ملك الى العصيان له لا يعتدي على املاك السلطان فعاد السلطان الى مصر وعاد قرا ملك الى العصيان له لا يعتدي على املاك السلطان فعاد السلطان الى مصر وعاد قرا ملك الى العصيان له لا يعتدي على املاك السلطان فعاد السلطان الى مصر وعاد قرا ملك الى العصيان له

والاعتداء وقيل أن السلطان صرف على هذه التجريدة خمس مئة الف ديار ولم يظفر بطائل . هذا ما رواه ابن اياس في تماريخ مصر ولكن روى الاسحاقي في كتابه اخبار الاول في من تصرف بمصر من الدول ان الاشرف لما توجه الى أمد ظفره الله بعدوه وقتل ملكها واستأصل امواله واحضر خودته وعلقها بسلسلة في دهليز مدرسته التي انشأها بمصر براس الوراقبن والخودة باقية الى الآن فتأمل والله اعلم

وفي سنة ٨٤١ه ه (سنة ١٤٣٧ م ) مرض الملك الاشرف برسباي وحصل له ما ليخوليا فأمر بنفي الكلاب من القياهرة الى بر الجيزة فأعوا امره ورسم ان لاتخرج امرأة من بيتها فكانت المرأة اذا ارادت الخروج من بيتها لحاجة اخذت ودقة من المحتسب وجعلتها برأسها لتباح ان تمشي بالسوق الى غير ذلك من الاوامر التي لا طائل لها الى ان توفي في يوم السبت في ثاني عشر ذي الحجة من السنة المذكورة بعد ان ملك ١٧ سنة وثمانية اشهر وستة ايام وعمره نحو ستين سنة انتهى ماخصاً عن تاريخ مصر لابن اياس

### € 949 TC >

صري في الملك العزبز يوسف ان الملك الاشرف كالح

هو الناسع من ملوك الجراكسة ويكنى ابا المحاسن وياةب جمال الدين كان ابوه عهد اليه بالملك قبل وقاته فبويع بالسلطنة يوم وقانه في ١٧ ذي الحجة سنة ١٤٨ هر سنة ١٤٣٧ م) وكان له من العمر نحو اربعة عشرة سنة وكان الاتابكي جقمق العلائي يدبر الملك وبيده الحل والعقد وفي سنة ٧٤٧ ه (سنة ١٤٣٨ م) دبت عقارب الفتنة بين الاتابكي جقمق وبين الامرآء الاشرفية واخذوا يعاكسون الاتابكي في ما يعمله من الامور وكان الملك العزيز بيد جقمق كاولب يحركه الاتابكي في ما يعمله من الامور وكان الملك العزيز بيد جقمق كاولب يحركه

الاصرآء صرات قتل الاتابكي والتف جماعة من الامرآء المويدية والناصرية عليه وتعصبوا له ووثبوا على الملك العزيز ومعهم كثيرون من الماليك السيفية وانتشب القتال بين هولاء وبين الامرآء الاشرفية فلم تكن ساعة حتى انكسر الامرآء الاشرفية وتشتتوا ومزقهم كل ممزق واتفق محاذبو جقمق على تمليكه واستدعوا الحليفة المعتضد بالله داود وقضاه المذاهب الاربعة فخلفوا الملك العزير من السلطنة وولوا الاتابكي جقمق وسعي الملك الظاهر ولما تسلطن دسم بان العزيز يدخل الى دور الحرم ولم يسجنه بالاسكندرية كالعادة فكانت مدة ولاية الملك الدزيز ثلة اشهر وخمسة ايام كانها اضغاث احلام

ثم أن الملك العزير يوسف الذي كان مسجوناً بدار إلحرم قد تسحب من هناك وزل بعد المغرب في هيئة صبي طباخ وعليه ثيباب وثة وعلى رأسه دست طعام وقد لوث وجهه بسواد الدست وكان مماليك ابيه قد اوقعوه في هذه البلية وتحلوا عنه وتبرأوا منه فتم به ما قيل

لتاء اكثر من يلتاك اوزار فلا تبالي اغابوا عنك او زاروا اخلاقهم حين تبلوهن اوعاد وفعلهم ماثم للمرء او عاد لهم لديك اذا جاؤك اوطار اذا قضوها تنحوا عنك اوطاروا

واستمر الملك العزيز مختفياً نحو شهر والواني يكبس في كل ليلة البيوت وكان كل من له عدو يوشي عليه بان العزيز عنده فيكبسون بيته الى ان توجه العزيز الى بعض الامراء فنم عليه فقبض عليه وارسل الى السجن بالاسكندرية وكان قصد الملك الظاهر ان يزوح العزيز ويبقيه ساكناً بالتلمة فاورثته عجلته الندامة وقال في ذلك شاعر من اصحابه

ولم يدخلوه السجن الا مخافة من العين ان تطراء على ذلك الحسن وقلنا له شاركة ايضاً في الدخول الى السجن و

واستمر العزيز في السجن مدة دولة الماك الظاهر كاما فلما كانت دولة الاشرف انيال افرج عنه وسكن بالاسكندرية وتوفي بها انتهى ملخصاً عن ناريخ مصر لابن اياس

#### € 94.7-c \$

# حد ﴿ فِي الملك الظاهر جقمق العلائي الظاهري كلا

هو العاشر من ملوك الجراكسة واصله جركسي جلبه احد التجاد فاشتراه العلائي على بن الاتابكي انيال اليوسفي فنسب اليه وقدمه الى الملك الظاهر برقوق فنسب اليه ايضاً وحبس في دولة الملك الناصر فرج ثم اطلق وراقى في منساصب الدولة الى ان صار اتابك العساكر في دولة الاشرف برسباي ثم مديرا للملك في دولة ابنه العزيز ثم خلعه كما مر وبعد تسلطنه ونرع المناصب والاقطاعات كا شآء وجعل المقر السيفي قرقاس الشمباني اميرا كبيرا واستمر على ذلك اياما ثم لعب الاكرة مع السلطان وقصد ان يقبض عليه وهو واكب فانجذب السلطان منه وخشي قرقماس ان يفتك السلطان به لافتضاح قصده فعاد قرقاس الى بيته ولبس آلة الحرب فالتفت اليه جماعة من الامراء والمماليك ولكن كان اكثر الامراء والمسكر مع الملك الظاهر جقمق واتفقوا معه فكسروه وشتنوا جماعته واختنى هو ثلاثمة ايام ثم ادسل يطلب الامان من السلطان فارسل اليه بعض الامراء فقيدوه وارسلوه الى السجن بالاسكندرية وخدت الفتة وخلع السلطان على المقر فقيدوه وارسلوه الى السجن بالاسكندرية وخدت الفتة وخلع السلطان على المقر السيفي اقبغا التمرازي وجعله آلابك العساكر مكان قرقداس ونائب السلطنة وهو اخر من تولى نيابة السلطنة بمصر اذ ابطلوا هذه المرتبة

وفي سنة ٨٤٣هـ ( سنة ١٤٣٩ م) خرج اينال الجكمي نائب الشام عن الطاعة واظهر العصيان وتابعه على ذلك تفرى برمش نائب حلب فارسل السلطان اليهما العساكر ونصب الاتأبك اقبفا التمرازي المذكور نائباً بالشام عوضاً عن اينال في الجكمي وجعل المقر السيفي يشبك السودوني اتابك المسكر عوضاً عن التمراذي فسار انتمراذي الى الشام وحارب النواب فكسرهم واسرهم وقطع روسهم وارسلها الى القاهرة فعلقت على باب زويلة ثم اثبت السلطان على قرقاس كفرا وحكم به قاضي القضاة المالكي فقطع دأسه في السجن بالاسكندرية وكان قرقاس هو الذي قطع عنق الملك الظاهر برقوق في سجن الاسكندرية نفسه فجازاه الله عنل ما جني وصفا الزمان للملك الظاهر جقمق

وني سنة ٨٤٩ هـ (سنة ١٤٤٥ م) توفي الامير عز الدين صدقة بن شرف الدين عيسي التنوخي من امرآء الغرب وكان عز الدتن صدقة هماماً شجاعاً تولى الدرك في ساحل البحر من اطرابلس الى صفد ليحمي البلاد اذا قصده الفرنج وكان بيته وبين الامرآء اولاد الحرة الذين اتوا من البقاع وتوطنوا ببيروت عداوة انشأها الحسد ذكره البطريرك اسطفانوس الدويهي في تاريخ السنة المذكورة

وفي سنة ١٥٥٧ ه (سنة ١٤٥٣ م) توفي الملك الظاهر جقمق العلأي ولما شعر بثقل مرضه دعا الخليفة القائم بالله حمزة وقضاة المذاهب الاربعة وعهد بالملك الى ولده المقر الفخري عثمان وخلع نفسه من السلطنة وقد أنشاء الملك الظاهر كثيرًا من المساجد والمعابد والقناطر والجسور وكان يكرم العلماء ويصلهم ويحب الفقراء ولا سيا الايتام منهم وكان اذا سمع ان احدًا يسكر نفاه وقطع جامكيته انتهى ملخصاً عن تاديخ مصر لابن اياس وتاديخ محمد الاسحائي وتحفة الناظرين للشيخ عبد الله النبرقاوي

### € 941 Je ﴾

مع في الملك المنصور عثمان ابن الملك الظاهر والملك الاشرف كلاحم في الملك الملائي كلاحم اينال العلائي كلاحم

اما الملك المنصور فهو ابن الملك الظاهر جقمق المار ذكره وهو الحادي عشر

من ماوك الجراكسة ويكنى ابا السعادات ويلقب مخر الدين تسلطن وعمره تحو تسع عشرة سنة وجلس على سرير الملك في حياة ابيه اذ خلع نفسه عن السلطة كما ص سنة ٨٥٧هـ ( سنة ١٤٥٣ م ) وكان انابك العساكر اينال العلائي وبعد سلطنته قبض على الامير زين استادار الذي كان بغضه في ايام ابيه وسلمه الى الامير جاني بك نائب جده فعاقبه وعصره في اركابه حتى كسرها واسنخرج منه نحو اربعين الف ديار ولم يكن في الخزية مال قيل ان الملك الظاهر اباه لم يخاف في الخزينة الا ثلانين الف ديار فانقص الملك المنصور من نفقة العساكر وضرب دنانير ذهب ينقص كل دينار منها عن الاشرفي قيراطين واراد ان ينفق هذه الدنا يرعلي العساكر فتااب المماليك الاشرفية والمؤيدية والتف اليهم جماعة من المماليك السيفية وقصدوا بيت الاءابكي ايال العلائي فاركبوه على كره منه ودعوا الخليفة حمرة وكتبوا محضرًا شهد فيه جماعة بما يوجب خلع الملك المنصور وبايعوا الاتابكي ايال العلائي بالسلطنة ووثبوا على الملك المنصور وحاصروه في القلعة واستمرت الحرب بينهم من يوم الآتين الى يوم السبت وقطعوا الماء عنه ومنعوا الاقوات عن عسكره حتى يئس الملك المنصور وأنهزم من كان معه فقبض اينال على الملك المنصور وميده وسجنه في البحرة تم ارسله الى السجن بالاسكندرية فكانت مدة سلطنته ثلاثة واربعين يوماً فصح به ما قيل

فلم يقم الأ بمقدار ان قلت له اهلاً اخيَّ مرحبا واستمر الملك المنصور في سجن الاسكندرية الى ايام دولة الملك الظاهر خشقدم فافرج عنه ورخص له ان يسكن في دار بالاسكندرية وبقي على ذلك الى ايام دولة الملك الاشرف فيتباي فنتله الى ثغر دمياط وقد استأذن السلطان بان يحج فاذته به وعاد من الحج الى القاهرة فاكرمه السلطان وخلع عليه ثم وسمله بالعود لم ثغر دمياط فعاد واقام هناك الى ان توفي وله من العمر اربع وخمسون سنة

اما اينال الملائي قبعد مبايعته بالسلطنة سنة ٨٥٧ هـ ( سنة ١٤٥٣ م ) سمى الملك الاشرف وكني ابا النصر ولقب سيف الدين وهو الشاني عشر من ملوك الجراكسة واصله جركسي جلبه جلاء الدين على واشتراه منه الملك الظاهر برقوق فيوصف بالملائي الظاهري وتقلب في المناصب فكان في دولة الاشرف برسباي نائب غزة ولما توجه يرسباي الى أمد جعله نائب الرها ثم استقدمه الى القــاهرة وجعله نائب السلطنة بصفد واستمر بها الى دولة الملك الظاهر جقمق ولما توفي الآبابكي بشبك السودوني جعله الظاهر في الآباكية عوضه سنة ٨٤٩ هـ ( سنة ١٤٤٥ م) ولما توفي حِقمق وتولى ابنه الملك المنصور خلعه كما مر واستوى على سرير السلطنة واخذ في تدبير اصره واصلاح شأنه واقامة عماله وجعل ولده احمد المقر الشهابي أنابك العسكر فاستوحش لذلك الاصراء فعزل ولده واقام مكانه ثاني بك البرديكي ونصب الامير خشقدم امير سلاح وارسل بعض الامراء الذين توجس منهم الى السجن بالاسكندرية مقيدين وقبض على جماعة من مماليك الملك الظاهر جقمق ونفى يعضهم الى الشام وبعضهم الى قوص في جنوبي مصر فاستقامت امور سلطنته وقرر في قضاء الشافعية بحلب القاضي تاج الدين عبد الوهاب وعزل عنه الزهري وتوفي في السنة المذكورة يبغوت بن صفر المعروف بالاعرج نائب صفد وكان قد ولي نيابة حماة ثم نيابة صفد ثم سجن ثم عاد الى صفد ومات بها وتوفى جننوس الناصري نائب بيروت واقام السلطان في نيابة صفد اياس الطويل وكان آبابك المسكر بطرابلس وفي هذه السنة ارسل السلطان محمد ن عمّان مبشر السلطان الاشرف بفتح القسطنطينية فدقت البشائر في قلعة القاهرة ونودي بالزينة في المدينة

وفي سنة ٨٥٨ هـ ( سنة ١٤٥٤ م ) اقام السلطان الحافظ قطب الدين الحضيري في كتابة السر بدمشق وبعد مدة زيد على كتابة السر قضاء الشافية بدمشق شم قرر في المابكية حاب اقبردي الظاهري عوضاً عن علي بك العجبي ثم جعله نائباً علب وفيها قدم جلبان نائب الشام الى السلطان وكان اشيع عنه العصيان وقدم للسلطان تقدمة فاخرة واضافه السلطان اياماً وخلع عليه وأمره بالعود الى الشام على عادته وفي سنة ١٩٥٩ه (سنة ١٤٥٥م) توفي جلبان هذا وكان قد جاوز الثمانين من عره وتولى عدة ولايات منها النيابة في حاه وفي اطرابلس وفي حلب فعين السلطان في نيابة الشام قاني باي الحزاوي نائب حلب قبلاً وخلع على جانم الاشرفي ليكون نائباً بحلب عوضاً عن قاني باي الحزاوي وفي هذه السنة ايضاً قبض السلطان على بشبك النودوزي نائب اطرابلس وحمل الى قلعة المرقب فسجن بها وقرد مكانه في نيابة اطرابلس ايال البشبكي وقرد في نيابة صفد جاني بك التاجي عوضاً عن اياس الطويل وجمل في نيابة غزة غاير بك النودوزي احد الامرآء بصفد ونصب في اتابكية حلب سودون الناصرى اتابك اطرابلس وقرد جمال الدين الباعوني في اتابكية حلب سودون الناصرى اتابك اطرابلس وقرد جمال الدين الباعوني في الشاء الشافعية بدمشق وعزل غها سراج الديني الحمصي

وفي سنة ٨٦٧ هـ ( سنة ١٤٥٨ م ) توفي قاني بأى الجزاوى نائب الشام المذكور فقرر السلطان مكانه جانم الاشرفي وفي سنة ٨٦٥ هـ ( سنة ١٤٦٠ م ) توفي الملك الاشرف ايال بعد ان قضى مدة ملكه في ارغد عيش فكثر عليه الحزن والاسف كما قبل

هي الدنيا اذا كلت وتم سرورها خذلت وتفعل بالذين بقوا كافي من مضى فعلت

بعد ان ملك تمان سنين وشهرين وستة ايام وكان عمره عند وفانه احدى .وثمانين سنة وله ابنان الاتابكي احمد الذى تسلطن بعد والمقر الناصر اخوه وله بذان ولما ثقل به المرض عهد بالملك الى ولده الاتابكي احمد المذكور فجلس على سرير السلطنة في حياة ابيه انتهى ملخصاً عن تاريخ مصر لابن اياس

#### \$ 947 Le

# ﴿ فِي الملك المؤيد احمد ابن الملك الاشرف ﴾

هو الناك عشر من ملوك الجراكسة وكني أبا الفح ولقب شهاب الدين بويع بالسلطنة في حياة أبيه الملك الاشرف أينال سنة ٨٦٥ هـ (سنة ١٤٦٠م) وكان عمره لما أسنوى على منصة الملك نحوا من ثماني وثلاثين سنة واخذ في تدبير ملكه وخلع من اختارهم من الامراء وفي جملهم المقر السيفي خشقدم الناصرى وكان أمير سلاح فقرده في الاتابكية عوضاً عن نفسه واستحوذ الامن والعدل والرضاء في الرعية واحبه الناس حباً شديدًا ومالت النفوس اليه على نحو ما قيل

دولته للانام عيد باقي وايامه مواسم قد اظهر العدل في الرعايا وابطل الجود والمظالم وصير الشاة في حماه تمشي مع الذئب والضياغم لو نطقت مصرنا لقالت يا ملك العصر والاقالم ملات قاوب الملوك رعباً اغنى عن السمر والصوادم

ثم قدم الاشرفي الذي كان دواداراً ثانياً وغي في دولته الاشرف اينال فلما مات اينال قدم الى القاهرة من غير اذن السلطان ونرل عند الاتابكي خشقدم فشق ذلك على السلطان وامر باخراجه وسجنه فشفع به بعض الامراء فانع عليه السلطان ان يكون مقدم الف بدمشق وخلع عليه فشق ذلك على جماعة الاشرفية وكثر القيل والقال بين الناس ولهجوا بوقوع فتة عن قرب وشاع بين الناس ان السلطان عاذم على امساك جماعة من الاشرفية ثم امر السلطان نقيب الجيش ان يبلغ الامراء عاذم على المساك المقلة فتوجسوا ولم يحضر احد منهم ووثب الماليك الاشرفية والظاهرية واستمالوا اليهم اكثر المماليك الاينالية وافسدوا عقولهم حتى اخذوا

واستمر القتال ثلاثة ايام والسلطان يجلس في محل مطل على الرملية حيث الحرب وفي اليوم الثالث وثب على الملك مماليك ابيه فتحقق أنه مكسود فكان له ما قيل كنت من كربتي افر اليهم فهُمُوا كربتي فاين المفر

فانهزم الملك المؤيد الى القلعة ولما علم ذلك العسكر توجهوا الى بيت الاتابكي خشقدم فاركبوه على كره منه وساروا الى المحل المعروف بباب السلسلة ودعوا الحليفة والقضاة الاربعة فخلعوا الملك المؤيد احمد من السلطنة وبايعوا بها الاتابكي خشقدم فكانت مدة ملك الملك المؤيد اربعة اشهر وثلثة ايام

وكان المماليك قد كاتبوا جانم نائب الشام ال يحضر الى مصر ليلي السلطنة وارسلوا اليه صورة حلفهم بخطوط ايديهم على انهم ارتضوا بال يكون هو سلطاناً عليهم فابطاء جانم وما صبروا هم فولوا خشقدم السلطنة الى ال يحضر جانم ولكن اصبح الوكيل اصيلاً وتمكن خشقدم في السلطنة وارسل فقيد الملك المؤيد احمد واخاه وارسلهما الى السجن بالاسكندرية وكان الملك المؤيد اهلاً للسلطنة وبصير في مصالح الرعية ولو طالت سلطنه لكان للناس به غاية النفع ولكن خانه الزمان وغدر به مماليك ابيه كاقيل

اذا جفاك الدهر وهو ابو الورى طرًا فلا تنتب على اولاده انتهى ملخصاً عن ابن اياس في تاريخ مصر

## \$ 944 7 ×

# ﴿ فِي الملك الظاهر خشقدم ﴾

لم يحسبه ابن اياس في جملة ملوك الجراكسة بل قال هو اول ملوك الروم بمصر ان لم يكن ايبك التركماني من الروم ولا لاجين من الروم ( والاثنان ملكا قبلاً بمصر كما من ) واصل خشقدم مملوك وومي جلبه الناجر ناصر الدين فيعرف بمالنا المؤيد شيخ المساد ذكره واعتقه وصاد جمدارًا وبقي في الناصري واشتراه منه الملك المؤيد شيخ المساد ذكره واعتقه وصاد جمدارًا وبقي في التناصري واشتراه منه الملك المؤيد شيخ المساد ذكره واعتقه وصاد جمدارًا وبقي في التناصري واشتراه منه الملك المؤيد شيخ المساد ذكره واعتقه وصاد جمدارًا وبقي في المناس في المناس المناس المناس المناس المناس المناس و المناس المناس و المناس

خاصكياً في دولة الملك المظفر احمد ان الملك المؤيد شيخ الى ان صار مقدم الف بدمشق وبقي هناك ولما تغير خاطر السلطان على الامير قاني بك حاجب الحجاب المار ذكره ونفاه استحضر خشقدم من دمشق وانعم عليه باقطاع الامير قاني بك سنة ١٥٥ هـ (سنة ١٤٥٠ م) ثم بقى خشقدم امير سلاح في دولة الملك الاشرف اينال ولما تبوفي هذا الملك وخلقه ابنه الملك المؤيد احمد اجفل خشقدم آبابك العسكر كا رأيت ثم خلع المماليك المؤيد وعهدوا بالسلطنة الى خشقدم الى ان يحضر حام نائب الشام فته كن خشقدم بالسلطنة وقد بويع بها في ١٧ دمضان سنة ١٥٥ هـ (سنة ١٤٦٠ م) ويسمى الملك الظاهر وكنى ابا سعيد ولقب سيف الدين

ووزع الملك الظاهر المناصب والاقطاعات على من شاء من الامراء وجعل المقر السيفى جرباش المحمدي المعروف بكرت اتابك المسكر وجات الاخباد بان جانم نائب الشام قد وصل الى خانقاه سرياقوس بحسب دعوة الامراء الاشرفية له ليسلطنوه عوضاً عن الملك المؤيد احمد كما مر وعرف جانم ان الوعد اخذل والوظائف قسمت وفاته الشنب وعز الطلب فكان كما قيل

ونب النعلب يوماً وثبة شغفاً منه بعنقود العنب لم ينله قال هذا حامض حصرم ليس انا فيه أرب

ولما بلغ خشقدم حضود جانم اضطرب وجميع الامراء فاتققوا ان جانم يرجع الى الشام ليبق نبائباً بها ولا يدخل مصر ووجهوا اليه خلعة نيسابة الشام وارسل السلطان اليه مع الحامة عشرة الاف دينار فرجع جانم الى الشام بخنى حنين واسر السلطان الى نائب قلعة دمشق ان يقبض على جانم فهرب جانم بعيساله واولاده الى الرها فنهب العسكر داره واظهر هو العصيان بالرها فجهز له السلطان عسكرًا وامر عليه جاني بك نائب جده ونصب في نيابة دمشق المقر السيفى تنم المؤيدي عوضاً عن جانم

وفي سنة ٨٦٧ه (سنة ١٤٦٢م) جأت الاخبار من حلب ان جانم قتل وقيل قتله مماليكه وهو في قلعة الرها ولما تحقق الحبر دقت البشائر بالقاهرة وانكف العسكر المعين المحبته عن المسير وفيها قبض السلطان على الامير تمراذ الاشرفي وسجنه بقلعة المرقب وشكى بائه قتل رجلاً فاثبت السلطان ذلك عليه وارسل اليه رجلاً من المالكية يسمى الشارعي فضرب عنقه على باب السجن بالمرقب وكان تمراز هذا سيء الحلق مر اللسان وكان منفياً بالشام من اول دولة الاشرف اينال

وفي سنة ١٧٧ ه (سنة ١٤٦٧ م) جات الاخبساد من حلب بان خادجياً اسمه شاه سواد مقبل الى الشام فادسل السلطان الى الامير برد بك نائب حلب بان يخرج اليه فخرج ومعه نواب صفد ودمشق واطرابلس وحماة وحمص في رجالهم فانتصر شاه سواد عليهم وغنم بخيلهم وسلاحهم فاضطرب السلطان وامر بتجريدة يرأسها خمسة امرآء من مقدمي الالوف فانتصر عليهم ايضاً وقتل واسر كبيرين من الامراء وغيرهم واخذ بعض اعمال حلب وما برح السلطان يجهز المساكر ويرسلها اليه الى سنة ١٨٧٧ه ( سنة ١٤٧٧ م ) حين تمكنت المساكر من حصره في قلمة زمنوطو وتركه اكثر عسكره فاستسلم هو واخوته وبعض ذويه فاحضروهم الى القاهرة وأمر السلطان بشقهم فشنقوا • وفي السنة المذكورة مرض السلطان الظاهر خشقدم واشتد مرضه نحو ادبعين يوماً وادركته المنية في ١٠ دبيع الاول من سنة ١٤٧٧ م ودفن في تربة اعدها لنفسه في الصحراء وله من العمر خمس وسبعون سنة وكانت مدة ولايته بالدياد المصرية والشامية واله من العمر خمس وسبعون سنة وكانت مدة ولايته بالدياد المصرية والشامية ستين وخمسة اشهر وعشرين يوماً • انتهى مقتطفاً عن تاديخ مصر لابن اياس

### \* 945 me }

# ﴿ فِي الملك الظاهر بلباي المويدي ﴾

هو الرابع عشر من ملوك الجراكسة عند من اسقطوا خشقدم من عديدهم لانه رومي والحامس عشر عند من لم يسقطه واصل بلبساي جركسي جلبه الامير اينال من بلاد الجراكسة فاشتراه الملك المؤيد شيخ فينسب اليه ثم اعتقه وصار جدارًا ثم ساقياً في دولة الملك الظاهر جقمتي وتقدم بالمراتب حتى صار مقدم الف في دولة الملك الاشرف التال ثم حاجب الحجماب في دولة الملك الظاهر خشقدم ثم اتابك العساكر سنة ١٤٦٠ م ( سنة ١٤٦٥ م ) ولما توفي الملك الظاهر خشقدم وقع الاتفاق على سلطنته وحضر الخليفة المستنجد بالله يوسف وقضاة المذاهب الاربعة فبايعوه بالسلطنة وسمي الملك الظاهر وكني بابي النصر ولقب بسيف الدين وجعل المقر السيفي تمريغا اتابك العساكر عوضاً عن نفسه ووزع باقي الناصب على من اراد وقبض على بعض الامرآء وارسلهم الى السجن بالاسكندرية فنفرت منه قلوب الرعية وقطع نفقة بعض الحدام وكان السلطان خشقدم قد ارسل بعض الامرآء الى العقبة لمنع فسأد العربان فعادوا ومعهم نحو ستين شخصاً من العرب فأمر يقتلهم ونصب الامير اذبك نائب السلطنة بالشام وامره بالتوجه الهما بعد ثلاثة ايام فتوجه

وكانت فتة ببن المماليك افضت الى اجتماع الاصرآء يوم السبت سابع جمادي الاؤلى من سنة ٢٧٧ هـ (سنة ١٤٦٧ م) واحضروا الحليفة والقضاة الاربعة وخلعوا الملك الظاهر بلباي من السلطنة واتفقوا على ان يبايعوا بها الاتابك تمربغا ثم قيدوا بلباي وقبضوا على بعض الاصرآء المؤيدية وارسلوا الملك الظاهر بلباي الى السجن بالاسكندرية والاصرآء المذكورين الى السجن بدمياط فكانت مدة سلطنة الملك الظاهر بلباي الله ادبعة ايام فصح به ما قيل

ركب الاهوال في زورته ثم ما سلم حتى ودعا وكان بلباي فظ الاطباع سيَّ التدبير سمج الشكل فحق ان يقال فيه وفظ غليظ الطبع لا ود عنده وليس لديه للاخلاء تأنيس تواضمه تكبير وتقريبه جفا وترحيبه مقت وبشراه تعييس

### ﴿ عسد ١٩٥٥ ﴾

## ص ﴿ فِي الملك الظاهر تمرينا الظاهري ﴿ وَ

عده ابن اياس في تاريخ مصر الشاني من ملوك الروم بمصر ووضعه غيره بالسادس عشر من ملوك الجراكسة قال ابن اياس أنه كان رومي الاصل اشتراه الملك الظاهر جةءق ورباه صغيرًا ولما تسلطن جةءق جعله خاصكيًا ثم سلاحدارًا ثم خازندارًا ثم دوادارًا ثانياً ثم صار مقدم الف في دولة الملك المنصور بن جقمق ثم نفي الى اسكندرية وسجن بها نحو ست سنين ثم نقله الملك الاشرف اينأل الى مكة فاقام بها نحو ثلث سنين و لما تسلطن خشقدم استأناه من مكة وخلع عليه وجعله راس نوبة النواب فاقام على ذلك مدة ثم نفاه الى الاسكندرية فاقام بها مسجوناً ثلثة ايام فشفع به الاتمابكي قائم التاجر الى ان صار اتمابك العساكر في دولة الملك الظاهر بلباي ولما خلع هذا من السلطنة اتفق الاصرآء على سلطنة تمربف الاتابكي واحضروا الخليفة والقضاة الاربعة وبايموه بالسلطنة يوم السبت سابع جمادي الاولى سنة ٨٧٢ هـ ( سنة ١٤٦٧ م وسمى الملك الظاهر وكني ابا سميد وكان كفؤًّا للسلطنة وله المام يبعض العلوم والفنون. ولما استوى على عرش السلطنة جعل المقر السيغي قاتباي المحمودي أنابك العساكر عوضاً عن نفسه ووزع المناصب والاقطاعات على من شاء من الامرآء ووقعت الوحشة بينه وبين المماليلك الخشقدمية ولما كانت ليلة الأثنين سادس رجب تلك السنة عمل السلطان الموكب في القصر الكبير ودخل جماعة من المالياك الحشقدمية وسيوفهم مسلولة فقبضوا على السلطان وعلى جماعة

من امرائه وسجنوهم وكان يرأس هولاء الماليك الامير خير بك وقد اتفق مع الماليك الاينالية بأنه يمسك السلطان في القصر وهم يقبضون على باقى الامرآء الخارجين عن القصر ويكون هو السلطان فلما قبض على السلطان ظن انه تسلطن واخذ يوزع المناصب في تلك الايلة ولسان الحال بناديه «كلام الايل يمحوه النهار » وكان الاتابكي قابتباي غائباً ولما بلغه الحبر اسرع الى المدينة وشجع جماعة الظاهرية واستمال الاينالية على الامير خير بك وقال أنه يرضيهم فأنفقوا تلك الليلة نفسها على خلع السلطان تمربغا وتولية الاتابكي فايتباي وعند الفجر اركبوه وساروا به نحو القلمة فلما وأى خير بك ذلك اضطرب وضاق به الأمر فاخرج السلطان تمريغا من السجن واجلسه على منصته وقبل الارض قدامه مستغفرًا وتسطيح امامه وقال اقتلني فانا كنت باغياً طيك فاجابه السلطان لا انت ولا انها بقي لنها بقهاء ودافع الخشقدمية وخير بك قيتباي وجماعته فانكسروا وتشتتوا وقبض قيتباي على خير بك وبعض عصبته فقيدهم وسجنهم في محل بالقلمة وادخل السلطان تمريفًا الى البحرة دون قيد ثم ارسله مكرماً الى ثغر دمياط ودعوا الخليفة والقضاة الاربعة وبايعوا قيتباي بالسلطنة وكانت مدة سلطنة تمريغا ثمانية وخمسبن يوماً فصح به ما قاله الشاعر

لم أستم عناقه لقدومه حتى ابتدات عناقه لوداعه وصح بالامير خير بك ما قاله الشاعر الاخر يربد المرء أن يعطى مناه ويابى الله الا ما أرادوا

واستمر تمرينا في دمياط على ارغد عيش آلى ان وسوس ابليس له ان ينسحب

منها كما سياتي

### \$ 947 Le \$

صحیح في الملك الاشرف قيتباي المحمودي الظاهري كالهمود هو الحامس عشر من ملوك الجراكسة على دواية ابن اياس لاسقاطه خشقدم وتمرينا من عدادهم وهو السابع عشر على دواية من لم يسقطوها واصل قيتباي جركسي جلبه الى مصر تاجر اسمه محمود فنسب اليه واتصل الى الملك الظاهر جقمق فنسب اليه ايضاً وهو الذي اعتقه وصيره جمدارا ثم خاصيكياً ثم دوادارا كبيرا ولما توفي الظاهر جقمق وسلطن الظاهر بلباي جعله دأس نوبة النواب ولما تولى الملك الظاهر تمرينا جعله اتابك العساكر الى ان اتفق العسكر على سلطته وبايعه بها الحليفة والقضاة الادبعة سنة ١٨٧٨ ه (سنة ١٤٦٧ م) وسعي الملك الاشرف وكني ابا النصر ولقب سيف الدن

ولما استوى الملك الاشرف على منصة الملك خلع على المقر السيفي جاني بك قلقسير وجمله انابك العسكر وكان عمر الملك الاشرف حيئذ نحوا من خمس وخمسين سنة وقبض على اعيان الحشقدمية ونفاهم الى عدة اماكن وقرد في آبكية دمشق شادي بك الجلباني وخلع على يشبك السيفي على بك وقرده في نيابة قلمة دمشق وجعل في نيابة قلمة حلب تمر بك وقرد مرداش العثماني في نيابة القدس عوضاً عن محمد بن حسن بن ايوب وجعل بيبروس الاشرفي في انابكية صفد وفي السنة المذكورة انتصر شاه سوار المار ذكره على العساكر السلطانية وقتل كثيرون من الامراء واسر كئيرون ومن سلموا دخلوا حلب مشاة عراة ودخلها اذبك من الامراء واسر حبوح في وجهه ودخل نائب اطرابلس ونائب حلب في اسوأ نائب الشام وهو عجروح في وجهه ودخل نائب اطرابلس ونائب حلب في اسوأ وارتأوا ان يؤخذ من مال الجوامع والمساجد ما يجهز به عساكر لكبت شاه سوار وازئر ذلك شيخ الاسلام امين الدين الاقطراني الحنفي واثبت ان ليس السلطان موسود

ان ياخذ اموال الناس الا بوجه شرعي الا اذا كان ضروراً في المنع عن المسلمين ولا يفي بالحاجة ما في ايدي الامرآء والجند وحلي النساء فانفض المجلس من غير طائل وعين الاشرف تجريدة اخرى على سواد وبلغت الاخباد بانه وصل الى قرب حلب

وفي هذه السنة فرَّ الظاهر تمريناً من دمياط وبلغت الاخبار الملك الاشرف فاضطرب وامر بالتحوط منه وباتباعه فقبض عليه ارغون شاه نائب غزة وتوجه الامير يشبك فحمله في محقة الى الاسكندرية دون قيد فرفق به السلطان ولم يسجنه وكتب هو الى السلطان يعتذر بانه قصد التوجه الى شاه سوار ليصلح بينه وببن السلطان وتخمد القتة ولم يكن الامر كذلك فصح ما قيل :

اذا كان وجه المذر ليس بواضح فان اطراح العذر خير من العذر وفي سنة ١٤٦٨ ه ( سنة ١٤٦٨ م ) نصب السلطان قانصوه اليحياوي نائباً باطرابلس عوضاً عن ايسال الاشقر الذي نصبه نسائباً بجلب عوضاً عن بردبك البجمقدار الذي نقله الى نيابة الشام عوضاً عن ازبك بن ططنح الذي نقله الى اتابكية العساكر عوضاً عن جاني بك قلقسير الذي اسره سوار

وفي سنة ٤٧٤ ه (سنة ١٤٦٩ م ) خلع السلطان على قانصوه اليحياوي ليكون نائباً بحلب عوضاً عن اينال الاشقر الذي جعله مقدم الف بالقاهرة ونصب يشبك البجاسي نائباً باطرا بلس وكان قبلاً نائباً بحماة وجعل محانه بحماء بلاط اليشبكي احد مقدمي الالوف بدمشق واقام مكانه بدمشق تمراز اتابك عسكر حلب وقرد في انابكية حلب تغرى بردى بن يونس

وني سنة ٥٧٥ ه ( سنة ١٤٧٠ م )كان خلاف بين العلماء بالقــاهرة في امر الشيخ عمر بن الفارض فنعصب عليه جماعة من العلماء وقالوا بفسقه وكفره ونسبوه إلى من يقول بالحلال والاتحاد بسبب ابيات قالهــا في قصيدته التائية وكان اخص المتحاملين عليه برهان الدين البقاعي وعب الدين بن الشحنة وفي دأس المتصرين له الجلال بن الكمال الاسيوطي والشيخ ذكريا الانصاري والف الجلال السيوطي كتاباً سماه قمع المعارض في الرد عن ابن الفارض وصنف غيره كتاباً سماه م درياق الافاعي في الرد على البقاعي وكثرت المشاحنات في هذا الشان وما احسن ما قالمه الشهاب المنصوري في البقاعي

ان البقاعيَّ بمَـا قد قاله مطالب لا تحسبوه سليماً فقله يعـاقب

وهجا بعضهم ابن الشحنة لذلك فقال

اصبحت يا ابن الشحنة الحنفي في كل القبائح أوحد الأزمانِ في مصر علم ابي حنيفة تدعي جهلاً أوانت معرَّة النعمانِ ومما اوردوه التبرية ساحة ابن القادض مذهب الحلول قوله في قصيدته التائة نفسها

ولى من اتم الردئتين اشارة تنزه عن راي الحلول عقيدتي وفي هذه السنة ايضاً توفي برد بك البجمقدار نائب الشام فنصب السلطان مكانه الامير برقوق الناصري وفيها وردت الاخبار بان حسن الطويل ملك العراقين قصد ان يستحوذ على بلاد حلب وانه اظهر العداوة للسلطان وقد طمع بعسكر مصر بسبب كسرة شاه سوار لهم فثار السلطان وقصد ان يخرج الى حلب وكان سواد ما زال يحارب السلطان ولم تنته الحرب الاسنة ٧٧٨ ه (سنة ١٤٧٧ م) فاضطر السلطان ان ينضي على ما بلغه عن حسن الطويل ملك العراقين الا ان قبضت العساكر على سواد وشنق بالقاهرة كما مراج، وبعد ذلك بلغت الاخبار بان حسن الطويل جمع العساكر وهو زاحف الى بلاد السلطان فجهز السلطان عسكراً حسن الطويل جمع العساكر وهو زاحف الى بلاد السلطان فجهز السلطان عسكراً ولكبته وامر عليه ثلاثة من الاحراء فسادوا الى حلب سنة ٧٧٧ ه المذكورة شم

اردفهم السلطان بتجريدة اخرى لما بلغه ان حسن الطويل اخذ بعض اعمال من الاده ولما وصلوا الى حلب ارسل اليهم حسن الطويل وفدا يطلب من اسروا وسجنوا بحلب من جماعته ويعد باطلاق من عنده من الاسرى فلم يجبه الامير يشبك الدوادار امير عسكر السلطان الى ذلك وارسل جماعة من عسكره لقتال عسكر حسن الطويل في البيرة فرحلهم عنها وجرح ابن الطويل جراحات بالغة وقال شمس الدين القادري في الانتصار على حسن الطويل

ايا حسن الطويل بعثت جيشاً كاغنام وهن لنا غنائم فنار الحرب قد قتلت سوارًا وانت لسبكها لا شك خاتم وقال المنصوري

هل عارف بالخارجي المعتدي يخبر الينا باسمه وصفاته قالوا نعم حسن فقلت هلاكه قالوا الطويل فقلت ليل شتاته

وقد كاتب حسن الطويل بعض الافر بج ليعينوه على قتال سلطان مصر وان يحملوا على السلطان ابن عمان وعلى سلطان مصر في البحر وهو يحمل عليهما في البر وارسل هذه المكاتبة مع وافد فوقع هذا الوفد بيد سقير من قبل السلطان ابن عمان فقبض عليه واسره وأخذ الكتابة منه وقدمها للملك الاشرف

وفي سنة ٨٧٩ ه (سنة ١٤٧٤م) ارسل حسن الطويل سفيرًا الى الملك الاشرف وبيده رسالة يعتذر بها عما كان منه ويطلب العفو فاكرم السلطان سفيره واظهر العفو عما جرى منه وكان قد شاع ان حسن الطويل قتل فظهر كذب هذه الاشاعة وفي سنة ٨٨٠ ه (سنة ١٤٧٥م) جعل الملك الاشرف برد بك السيفي جدباش نائباً على صفد عوضاً عن ازدمر بن مزيد الذي نقله الى نيابة اطرابلس ووجه الى دمشق برهان الدين النابلسي وكيلاً ليت المال فصدرت منه قبائح حتى رجمه اهل دمشق ورموا عليه بالسهام واحرقوا داره فتلطف نائب القلعة بالمامة في ويمال الدين اللهاء واحرقوا داره فتلطف نائب القلعة بالمامة في المداهة والمدرة ورموا عليه بالسهام واحرقوا داره فتلطف نائب القلعة بالمامة في المداهة والمداهة وال

وخمد جذوة غضبهم على النابلسي وفي سنة ٨٨٧ ه (سنة ١٤٧٧ م) قبض الأمير يشبك بامر السلطان على برهان الدين هذا وعاقبه واستخلص منه بعض الاموال ومات تحت العقاب وفي هذه السنة سافر السلطان الملك الاشرف قيتباي الى البلاد الشامية بغتة بنفر يسير فعرج الى طرابلس وبلغ الى حلب ثم الى القرات فاقام هناك اياماً ثم عاد الى حلب ثم حل عنها الى حماه فتوعك مزاجه واشتد المرض فحملوه بمحفة الى دمشق وكثر القال والقيل بان السلطان توفي فاضطربت احوال الامراء في القاهرة وابدى كل منهم ما بنفسه من وغبته في السلطنة الى ان تعلى السلطان ووردت البشائر انه نصل من مرضه وعاد من دمشق وكان دخوله الى القاهرة وماً مشهوراً

وفي سنة ١٨٤ ه (سنة ١٤٧٩ م) نقل السلطان قانصوه اليحياوى من نيابة حلب الى نيابة الشام عوضاً عن جاني بك قلقسير الذي توفي ونقل ازدمر احد ذوي قرابته من نيابة اطرابلس الى نيابة حلب وقرر في نيابة اطرابلس برد بك المعمار نائب صفد ونصب في نيابة صفد جاني بك احد مماليك السلطان وفي سنة ١٨٥٥ ه (سنة ١٤٨٠ م) ارسل السلطان الامير يشبك الدوادار ومعه هولاء النواب الى حلب لكبت سيف امير العرب آل فضل الذي كان ابدى العصاوة فقر سيف وتوجه الى الرها فلحقه الامير يشبك والنواب الى الرها وحاصروها قاصدين اخذها فخرج عليهم با بندر حاكمها من قبل يعقوب بن حسن الطويل قاشصر عليهم وشتت شعلهم واسر الامير يشبك ثم قتله واسر نائب الشام ونائب طرابلس فصح بيشبك ما قال الشاعر حكم من طالب يسعى لشئ وفيه هلاكه لو كان يدري

وعين السُلطان الاتأبكي اذبك نائباً بحلب عوضاً عن ازدمر الذي كان قد اسر وفوض اليه امر البلاد الشامية والحليية ونصب تمرازا التمشي احد انسبائه نائباً ﴿ بالشام فامتع من ذلك فاستبد له بقجماس الاسحاقي عوضاً عن قانصوه اليحياوى الذي أسر ولما وصل الى حلب اذبك واليها ارسل وافدا الى يعقوب بن حسن الطويل فاكرمه يعقوب واطلق من كان عنده من الاسرى سنة ١٨٨٦ هـ (سنة ١٤٨١م)

وفي سنة ٨٨٨ ه (سنة ١٤٨٣ م) خلع السلطان على مملوكه اينال الحسيف وجمله نائباً بصفد وكان اتابك العساكر بحلب ثم ولاه فيا بعد يابة حماه وخلع على قريبه بيبرس الرحبي وجعله نائباً باطر ابلس عوضاً عن اينال السلحدار الذى كان قد اسره على دولات وعلى هذا هو اخو شاه سوار المتقدم ذكره قد اظهر العصيان والمداوة للسلطان فخرج عليه وارديش نائب حلب وجرى قتال شديد بين العسكرين فانكسر العسكر الحلبي وقتل النائب المذكور وكان السلطان با يزيد خان ان السلطان محمد خان يمد على دولات ، فابتدأ مذ حيئذ التنافر بين سلطان القسطنطينية وسلطان مصر وبعد ان انكسر عسكر حلب استأنف العسكر المصرى الكر على عسكر على دولات وعسكر السلطان ابن عثمان الذى كان ينجده فظفر العسكر المصرى

وفي ١٩٩١ه (سنة ١٤٨٥ م) توني يشبك العلائي نائب حماه فنصب السلطان مكانه سيباى الطيورى وكانت في هذه السنة وما بعدها حروب بين عسكر السلطان با يزيد العثماني والسلطان الاشرف قيتباي في جهات حلب وكان النصر فيها تارة لسلطان القسطنطينية وتارة لسلطان مصر والشام وفي سنة ١٩٩٨ هـ (سنة ١٤٨٦ م) توفي قجماس الاسحاقي نائب الشام فدعا السلطان قانصوه اليحياوي الذي كان قبلاً نائباً بالشام ووده الى هذه النيابة ثانية وفي السنة التالية نصب موفق الدين الحموي في نظارة الجيش بدمشق وجعل ولده عبد الرحيم في كتابة السر وايدكي الاشرفي في نيابة القلعة بدمشق واعاد ازدص قريبه الى نيابة حلب وتوفي وايدكي الاشرفي في نيابة القلعة بدمشق واعاد ازدص قريبه الى نيابة حلب وتوفي

دوادار السلطان بهذه المدينة فنصب مكانه اركاس بن ولي الدن وجأت الاخبار بان عسكر السلطان ابن عثمان وصل الى ادنه فجند الملك الاشرف عسكرًا لصده فكانت بين العسكرين وقعة قتل فها خلق كثير من الفريقين وعاد عسكر ابن عثمان الى ادنه فتبعه المسكر المصري اليها وحاصرها واخذها اخيرًا بالامان وفي سنة ١٩٤ ه (سنة ١٤٨٨م) جات الاخبار من حلب بان عسكر ابن عنمان لما بلغه رجوع العسكر المصري طمموا باخذ البلاد الحلبية فاهتم الملك الاشرف بارسال تجريدة اخرى امر عليها قانصوه الشامي احد مقدمي الالوف فاستولوا في السنة التالية على بعض الاماكن من ملك ابن عثمان ولكن حصل في المسكر المصري قلن من قبل الفقة فعادوا الى مصر سنة ٨٩٦ه ( سنة ١٤٩٠ م ) وتعذر على السلطان جم ما فرض من الضرائب وقلق الناس لذلك فارسل الملك الاشرف سفيرًا الى السلطان العثماني فعاد ومعه سفير من قبل با يزيد فوقع الصلح بينهما واطلق الاسرى من الفريقين وفي السنة المذكورة وقعت فتنة بحلب بين نائبها ز مر وبين جماعة من اهلها فقىل سبعة عشر مملوكاً من مماليك النائب وقتل من اهل حلب نحو خمسين رجلاً مقام باخماد هذه العتنة قانصوه القورى الذي صار بعدًا سلطاً وكان وقشد حاجب الحجاب بحلب

وفي سنة ١٩٩٧ ه (سنة ١٤٩١ م) كان بمصر طاعون شديد الوطأة ماتت به الالوف المانعة وكان يموت بهذا الوباء كل يوم اكثر من الف شخص وعم الوباء الشام ولم يكنعدد الموتى بدمشق افل من الموتى بالقاهرة واتصل الى القرى ايضاً وفي سنة ١٤٩٨ م) وقعت بدمشق فتنة حتى رجم اهلها النائب. قانصوه اليحيداوي وفي سنة ١٩٩٩ م (سنة ١٤٩٣ م توفي ازدمر المسرطن نائب صفد لظاهر، ثم توفي زدمر نائب حلب من اقرباء السلطان وتولى عدة مناصب منها نيابة اطرابلس ونيابة صفد ونيابة حلب وكان اصله من مماليك الظاهر جقمق وبعد في نام وقعد وقيابة صفد ونيابة حلب وكان اصله من مماليك الظاهر جقمق وبعد

موته نصب مكانه اينال السلحدار نائب اطرابلس وتوني يشبك بن حيدر أثب حماه واصله من مماليك الاشرف اينال فخلع السلطان على اقياي الطويل وجعله نائباً بحماه وني سنة ٩٠٠ ه ( سنة ١٤٩٤ م) عين السلطان كرتباي اخا الامير اقبردي الدوادار ائباً بصفد

وفي سنة ١٠٩ ه وهي بدء القرن العاشر الهجرة (سنة ١٤٩٥ م) حم السلطان الاشرف قيتباي وزاد مرضه فاجتمع يوم السبت ١٦ من ذي القعدة الخليفة والقضاة الاربعة وخلعوه من السلطنة وهو في النزع وبايعوا ابنه محمد بالسلطة ولما كان يوم الاحد ١٧ من الشهر المذكور توفي الملك الاشرف الى رحمة الله وعمره نحو من ست و عائين سنة وكانت مدة سلطنته بمصر وااشام تسماً وعشرين سنة واربعة اشهر واياماً ولم تنفق هذه المدة لغيره من السلاطين قبله وقد خلف كثيرا من الاثار التي تحيي ذكره منها مدرسة بمكة المكرمة وعمارة المسجد الشريف فيها ومدوسة بيت المقدس ومدوسة بدمشق واخرى بغزة واخرى بدمياط واخرى بالاسكندرية والجامع الذي بالصحراء والجامع الذي بالروضة الىغير ذلك من معاهد الدين والعلم انتهى مقتطفاً من تاديخ مصر لابن اياس

#### \* 244 7ms \*

عه الملك الناصر محمد ان الملك الاشرف قيباى عدم

هو المامن عشر من ملوك الجراكسة عند من لم يسقطوا خشةدم وتمربغا من عديدهم لانهما دوميان بويع بالسلطنة في ١٦ من ذى الحجة بحياة ابيه ودون رضاه لانه كان في النزع وكان له من العمر عند مبايعته اربع عشرة سنة واشهر وكني ابا السعادات ولقب بالمنصور اولاً ثم بدله بالناصر وعين في المناصب من شاء من الامراء وامر بعود بعض من كانوا منفيين في ايام ابيه ودعا قانصوه الشامي الذى كان قد قرره بذابة حماه ونصب مكانه ادكاس احد المقدمين بدمشق وكان الذى كان قد قرره بذابة حماه ونصب مكانه ادكاس احد المقدمين بدمشق وكان

كرتباى نائب صفد قد ذهل احمد بن يهادر نائب قلمتها فاص السلطان الماس بنولي المدين احد الحاصكية بالقبض على كرتباى فضرب كرتباى عنق الماس وانهزم من صفد فنصب الماك الناصر مكانه برد بك الطويل ولما كان السلطان قد جمل قانصوه خسمائة اتبابكي العسكر وكبير الاصراء عظم امر قانصوه هذا وصاد له الحل والعقد حتى خلع الملك الناصر كما سترى وفي سنة ١٠٩ ه ( سنة ١٤٩٦ م جات الاخبار بقتل عساف الحبشي نائب صيدا وبيروت وكان من مشاهير النواب وكانت له شهرة طائرة وفيها قتل قانصوه بعض الاصراء غيلة وركب في احزاب من الاصراء والعسكر الى باب السلسلة ودعا الحليفة والقضاة الاربعة فخلعوا الملك الناصر بصورة شرعية وبايعوا قانصوه خسمائة بالسلطنة ولم يبق سوى ان يفاض عليه شعار الملك ويركب فرس النوبة ويصعد الى القلمة لكن صح به حيئذ ما قيل ستقضى لنا الايام غير الذى قضت ويحدث من بعد الامور امود

فان قانصوه خميمائة ارسل بعض الاصراء للقبض على الملك الناصر وادخاله الى قاعة البحرة فتعصب له جماعة من بماليك ابنه وكانوا نحو الف بملوك فمنعوا الامرا. من دخول القلعة وانتشب القتال بين الفريقين واستمد قانصوه خميمائة الناس فلم يمدوه بل حاصره مماليك الناصر في باب السلسلة ومعه الحليفة والقضاة الاربعة واستمر الحال على ذلك يومين وفي اخر القتسال جرح قانصوه خميمائة واغمى عليه فحمله بعض غلمانه ونزل مماليك الناصر الى باب السلسلة وهزموا من كان به وانتهبوا كل مفه وانتصر الملك الناصر وتوجه الحليفة والقضاة الاربعة في اليوم التسالي فهناؤه بانتصاره وهذا يذكرنا قول الشاعر

وبين اختلاف الليل والصبح معرك يكر علينا جيشه بالعجائب وقد استخف قانصوه خمسائة بالملك لصغر سنه فخذله الله وصح ما قيل لا تحقرن كبد الصغير فربما تموت الافاعي من سموم العقارب

وقول الاخر

لاتحقرن صغيرًا في مخاصمة ان الذبابة تدمي مقلة الاسد وحاول قانصوه خمسمائة بعد ذلك أن يأخذ بثاره فازداد خذلاناً

وفي السنة المذكورة توفي قانصوه اليحياوى نائب الشام المار ذكره فنصب السلطان مكانه في السنة التالية كرباى الاحر وفي سنة ٩٠٩ و (سنة ١٤٩٧ م) خلع السلطان على جان بلاط بن يشبك وجعله نائباً بحاب وكان اقبردى الدواداد اظهر المصيان وحاديه المسكر فانهزم الى الشام وقصد ان يملكها ونهب الضياع التي حول دمشق وخرب كثيرًا منها وفعل كذلك في قرى حلب وقد حاصر اتبردى دمشق نحو شهرين ولم ينل منها مأرباً وفر الى حلب وحاصر بطريقه هاه واخذ منها اموالاً كثيرة وكان اينال السلمداد نائب حلب حيشذ من عصبة اقبردى فاداد ان يسلمه المدينة فرجه اهل المدينة وطردوه من حلب وحصنوا المدينة ففر اقبردى وعسكره واينال صاحب حلب وتوجهوا جميعاً الى على دولات ابن شاه سواد الماد ذكره فاتفق الامراء حيشذ أن يولوا على حلب جان بلاط بن يشبك وتبع كرتباى الاحر نائب الشام اقبردى وجاعة كثيرة وانهزم اقبردى الى جبل الصوف في من قتل فيها اينال نائب حلب وجاعة كثيرة وانهزم اقبردى الى القاهرة بعض دؤوس من قتلوا في وقعة عين تاب وفي جملها داس اينال نائب حلب

وفي سنة ع٠٠ هـ (سنة ١٤٩٨ م) سار السلطان الى بر الجيزة واقام هناك ثلاثة ايام في ارغد عيش وقد خرج عن الحد في اللهو والحلاعة والطيش وكأن لسان الحال كان يقول له

اذا جن ليلكهل تعيش الى الفجر وكم من عليل عاش حيناً من الدهر

تزود من الدينا فانك لا تدري فكم من صحيح مات من غير علة وكم من فتى يمنى ويصبح آمناً وقد نسجت آكفانه وهو لا يدري ورصب السلطان في اخر تلك الايام ولم يكن معه الا ابناء عمه وبعض سلحدرايته ومر على الطالبية وكان هناك طومان باي متوجها الى البحيرة فخرج مسرعاً للقاء السلطان وساله ان يحل عنده فافي فقدم لمه طومان باي جفنة فيها لمن فاخر فوقف السلطان وهو داكب على فرسه واخذ يتناول من اللبن وطومان باي ضا بك لجام فرسه واذا بخسين مملوكاً خرجوا من الحيام التي هناك وعاجلوا السلطان بالحسام قبل الكلام فقتلوه شر قنلة وقتلوا ابني عمه واحد السلاحدادية ونسب قتله الى طومان باي ولما قتل الملك الناصر كان عمره سبع عشرة سنة وكان يوصف بالكرم والشجاعة لكنه كان جاهلاً عسوفاً سفاكاً للدماء كثير العشرة فكان يوصف بالكرم والشجاعة لكنه كان جاهلاً عسوفاً سفاكاً للدماء كثير العشرة مقتطفاً من تاديخ مصر لابن اياس

#### ﴿ عد ١٣٨ ﴾

### حاﷺ في الملك الظاهر قانصوه الاشرفي كانعه

هو التاسع عشر من ملوك الجراكسة اذا حسبنا منهم خشقدم وتمر بنا الروميين واصله مملوك جركسي اشتراه الامير قانصوه وقدمه للملك الاشرف قيتباي في سنة ٨٩٨ ه (سنة ١٤٩٧ م) ثم ظهر انه اخو سرية السلطان اصل باي الجركسية فجمله السلطان قيتباي جداراً ولما توفي وخلفه ابنه الملك الناصر محمد جعله خزاندارا كيرا وبقي يسمى خال السلطان ولما وثب قانصوه خمسائة على السلطان قام قانصوه خاله بنصرته فرقاه ابن اخته في المناصب فعظم امره وشاع بين الناس ذكره ولما عصى اقبردى الدوادار وانهزم الى الشام جعل الملك الناصر خاله في الدوادارية الكبرى عوضاً عن اقبردى ولما قتل الناصر اختلف الامراء في من يخلفه ثم اتفقوا على قانصوه خال الناصر واستدعوا الخليفة المستهسك بالله يعقوب والقضاة الاربعة على قانصوه خال الناصر واستدعوا الخليفة المستهسك بالله يعقوب والقضاة الاربعة على قانصوه خال الناصر واستدعوا الخليفة المستهسك بالله يعقوب والقضاة الاربعة على قانصوه خال الناصر واستدعوا الخليفة المستهسك بالله يعقوب والقضاة الاربعة على قانصوه خال الناصر واستدعوا الخليفة المستهسك بالله يعقوب والقضاة الاربعة على قانصوه خال الناصر واستدعوا الخليفة المستهسك بالله يعقوب والقضاة الاربعة على قانصوه خال الناصر واستدعوا الخليفة المستهسك بالله يعقوب والقضاة الاربعة على قانصوه خال الناصر واستدعوا الخليفة المستهسك بالله يعقوب والقضاة الاربعة على قانصوه خال الناصر واستدعوا الخليفة المستهسك بالله يعقوب والقضاة الاربعة على قانصوه خال الناصر واستدعوا الخليفة المستهسات بالله السلم والستهسات بالله والمناه المناه المناه المناه المناه المناه و المناه المناه و اله قبل المناه و المن

فبايعه الحليفة بالسلطنة وشهد عليه القضاة الاربعة بذلك وتلقب بالملك الظاهر وكني ابا سميد وابقى الاتابكي اذبك في الابكية العسكر وقرر طومان باي في الدوادارية الكبرى عوضاً عن نفسه

وفي هذه السنة ايضاً توفى كرتباي الاحمر ناثب الشام ويقال أن الملك الناصر رشا على قتله بالف دينار لانه كان مخالفاً له ويهاه عما لا يليق بملك فدُس له سم مات به فنقل الملك الظاهر جان بلاط بن يشبك من نيابة حلب الى نيابة الشام ونصب في حلب عوضه قصروه بن اسال وفيها عاد اقبردي الدوادار الى حلب وحاصرها اشد الحصار واحرق ما حولها من القرى واشرف على اخذ المدينة فجهز السلطان عسكرًا ضخماً امر عليه تاني بك الجمالي امير سلاح فلدى وصولهم الى حلب وجدوا اقبردي بمرعش عند على دولات بن شاه سواد وطال مقام المسكر بحلب واسعاد المون غالية وعلف الخيل قليل فادسل قصروه نائب حلب قاني باي الرماح يسأل اقبردي الصلح ولما وثق اقبردى بذلك حضر صحبته قاني باي ودخل الى حلب طائماً فالتقاه نائب حلب واصراء العسكر وكاتبوا السلطان بذلك فارسل له خلعة فاخرة وفرساً فسرج ذهب وقلده نيابة اطرابلس الا أنه بعد دخوله الى حلب واقامته بها قبل ان يتوجه الى اطرابلس اعترته آكلة مات بها ودفن بخلب ثم نقلت جثته الى القاهرة ودفن بتربة انشأها لنفسه بالصحراء ومات وعمره دون الخسين واصله من مماليك الاشرف قتباى ثم ظهر أنه قريبه وتقلب في المناصب الرفيمة الى ان خرج وحارب عسكر السلطان مرادًا فسلم اخيرًا نفسه كما من وبعد وفاة اقبردى نقل السلطان قصروه من نيابة حلب الى نيابة الشام ونقل جان بلاط انها الى الاتابكية عصر ونصب دولات باى بن ادكاس في نيابة حلب عوضاً عن قصروه وقرر بلبناى المويدى في نيابة اطرابلس عوضاً عن دولات وروى البطريرك الدويهي آنه كان في هذه السنة ببيروت وباء مات به خلق كثير

وفي سنة ٩٠٥ ه (سنة ١٤٩٩ م) عصى قصروه نائب الشام وخرج عن الطاعة واستولى على قلمة دمشق وعلى ما فيها من المال فاضطرب السلطان واظهر أنه يخرج الى الشام بنفسه واخذ يستعد لذلك وكان الامير طومان باي ممالئاً قصروه على العصيان قاصدًا التمهيد لنفسه واشار الامراء على السلطان بان يبعث الى قصروه سفيرًا يقرره في نيابة الشام ولا يواخذه عا عمل اذا سلم قلعة دمشق الى نائها ولكن جآءت الاخبار بان قصروه تولى على اطرابلس وقبض على نائبها بلباي المذكور وسجنه نقلعة دمشق وكتب السفير المرسل اليه أنه مصر على العصيان فجهز الملك الظاهر جيشاً لكبت قصروه وكان في هذا الجيش نحو ثلاثين اميرًا والقي مملوك من مماليك السلطان وعاد حينتذ طومان باي من الصميد الى الجيزة وخرج الامراء والعسكر لملاقاته واقام بالجيزة لا يريد الدخول الى القاهرة فارسل اليه السلطان الامير طراباي وصورة حلف عن لسان السلطان انه لا يهينه أذا قابله ولا يقبض عليه فلم يثق طومان بذلك الحلف واظهر العصيان فتحقق الملك الظاهر الثورة عليه واخذ يحصن القلمة ويستمد للحصار بها وفرق السلاح على مماليكه وقبض على بعض الامراء الذين وقعت له بهم الشبهة وتوجه طومان باي الى الازبكية بمن معه من الامراء وكان الاتابكي جان بلاط ساكناً هناك وأنفقوا على خلع الملك الظاهر وساروا يحاصرون القلعة ولم يكن عند الملك الظاهر الا نائب القلمة وبعض الامرآء ونحو الف رجلومع ذلك استمرت الحرب بين الفريقين ثلثة ايام وبعدها دخل طومان باى باب السلسلة وانكسر الملك الظاهر وتشتت من كان معه بالقلعة ودخل الملك دار الحريم وابس ذى امرأة وتوجه نحو الترب فاختنى ووقع الحلاف في من يملك فيهم ولم يجسر طومان باى ان يأخذ الملك وكان الاتابكي جنبلاط مقدماً عليه ورشح ثاني بك الجمالى فلم يرض به العسكر ثم رشح الاتابكي لي جنبلاط فلم يرضه العسكر ايضاً ولكن تعصب له طومان باى واصر عليه فكانت السلطنة له فكانت مدة الملك الظاهر قانصوه سنة وثمانية اشهر وثلاثة عشر يوماً وكان خلعه في اخر ذي القعدة سنة ٥٠٥ ه ( سنة ١٤٩٩ م)وساس الناس احسن سياسة وخلع من السلطنة والناس راضون عنه ولم يكن له من المساوي الاقليل سياسة وخلع من السلطنة والناس راضون عنه ولم يكن له من المساوي الاقليل

ص ﴿ فِي الماك الاشرف جان بلاط الاشرفي ﴿ ص

هو المشرون من ماوك الجراكسة عند من لم يسقط من عديدهم خشقدم وتمربغا واصله جركسي اشتراه الامير بشبك بن مهدى الدوادار الكبير ثم قدمه الى الملك الاشرف قيتباى فكان جمدارًا ثم خاصكيًا ثم دوادارًا وتوجه قاصدًا الى السلطان ابن عثمان سنة ٨٩٦ هـ ( سنة ١٤٩٠ م) ثم صار مقدم الف في دولة الاشرف قيتباى ودوادارًا كبيرًا عوضاً عن اقبردي في دولة الناصر ثم قرر نائباً بحلب ثم نقله الظاهر قانصوه الى نيابة الشام كا رأيت ثم احضره الى القاهرة ونصبه آنابك العسكر عوضاً عن الاتابكي اذبك وتزوج بخوند اصلباي ام الملك الناصر ولما وثب طومان باي على الملك الظاهر قانصوه وانكسر فوقع الأتفاق على سلطنة جان بلاط يتعصب طومان باي له واستدعوا الخليفة المستمسك بالله يعقوب والقضأة الاربمة فخلعوا الملك الظاهر وبايع الخليفة جان بلاط بالسلطنة وشهد على ذلك القضاة وتسمى الملك الاشرف على اسم استاذه الملك الاشرف قيتباي وكني ابا النصر وكان ملؤ العيون كفوًا للسلطنة وافر العقل سديد الرأي ومن الاحداث في ايامه أنه نصب قصروه نائب الشأم آنابكاً للمسكر وكان يظن أن ذلك يدخله في طاعته وينكف عن العصيان الذي كان قد جاهر به كما من في الفصل السابق فكان الامر مخيباً ظنه فقد ارسل السلطان اليه قصروه الصغير يبشره بسلطنته ويستدعيه الى الاتابكية فابى الا العصيان وخلع الطاعة وعاد رسول السلطان اليه فاخبره ان قصروه لم يلبس الحلمة وهو مصر على العصيان فاستآء إ

السلطان لذلك ونصب تاني بك الجمالي في الانابكية التي كان قد اعدها لقصروه وخلع على طومان باي وقروه في اميرية سلاح مضافة الى ما بيده من الدوادارية الكبرى وجعله ايضاً في الوزارة والاستادارية حتى مار صاحب الحل والعقد في تلك الايام ثم جآءت الاخبار بان قصروه قد تولى غزة واعمالها والقدس وغيرها من النواحي وجأت الاخبار من حلب بان دولات باي نائبها اظهر الطاعة للسلطان وأنه غير مشترك في العصيان مع قصروه نائب الشام ولم تكن تلك الاخبار الا مخادعات لفقها طومان باي تمهيدًا لسلطنته وكان قد تمادى حتى جمل السلطان جان بلاط كالمحجور عليه لا يقضي امرًا دون مشورته وكانت احوال البلاد الشامية تزداد قلقاً واضطراباً فجهز السلطان عسكرًا لكبت قصروه ودده الى الطاعة واص ان يسرع العسكر بالحروج وعين فرقاس بن ولي الدين نائباً بحلب وبرد بك الطويل نائباً باطرابلس وقانصوه بن جركس نائباً بحماه وعين دولات باي نائب حلب في نيابة الشام عوضاً عن قصروه اذا قبض عليه وخرج هؤلاء مع العسكر الى الشام بامرة طومان باي وكان السلطان يظنه ناصحاً له وهو اكبر البغاة عليه ولما وصل المسكر الى الشام حل في مكان يسمى سعسم بالقرب من دمشق فركب قصروه نائب الشام في نفر قليل من عسكره واظهر آنه طائع ودخل مع طومان باي وعسكره الى دمشق واجتمعوا في القصر الايلق بالميدان وقر رايهم ان يصمدوا الى القلمة ويقرأوا فيها مراسيم السلطان فقرأوها ولم يلتفت قصروه اليها وثادت فتنة بين الامراء فامر قصروه وطومان باي بالقبض على جماعة من الامراء الذين اتوا من مصر وفي جملتهم فرقاس بن ولي الدين المعين نائياً لحلب وقانصوه بن جركس الممين نائباً بحماة وقيدوهم وسجنوهم بالقلمة وفي تلك الاثباء وصل الى دمشق دولات باى نائب حلب وتعصب لطومان باى وطلب ان ببايع بالسلطنة م واحضر قضاة انشام وكتب صورة محضر في خلع الملك الاشرف جان بلاط

وبايبوا مكانه بالسلطنة طومان باى من غير حضور خليفة وسعي الملك العادل وكني ابا النصر وافاضوا عليه شعار الملك وقبل الامراء الارض امامه واول من قبلها قصروه نائب الشام ثم باقي الامراء واخذ طومان باى يدبر مهام السلطنة فنصب قصروه نائب الشام اتابك العساكر بمصر وعين دولات باي نائب حلب نائباً بالشام وجعل مكانه في نيابة حلب اركاس بن ولي الدين وقرد برد بك الطويل في نيابة اطرابلس وسعي قانصوه الفودي دواداداً كبيراً وله الوزارة والاستدارية وخطب باسم طومان باي الملك العادل على منابر دمشق

واما الملك الاشرف جان بلاط فلما بلغته هذه الاخبار اضطرب لها وعين في المناصب عوضاً عن الاصراء الذين عصوا يدمشق من وثق بهم من الاصرآء عصر واستحضر المصحف الشماني وحلف عليه الاصرآء من كبير وصفير بحضرة الحليفة والقضاة الاربعة ايماناً مفلظة بالله والمصحف والطلاق على أنهم بخلصون في الطاعة له ولا يخونون ولا يغدرون ولا عيلون الى العادل واخذ في تحصين قلعة القاهرة واصلح سورها وابراجها ونقل اليها كثيرًا من المون وفتح الزردخانة وفرق على جنودة سيوفاً ودروعاً وتسياً ونشاباً وخيولاً وفي يوم السبت رابع جادى الاخرى سنة ٩٠٦هـ ( سنة ١٥٠٠ م ) جآءت الاخبار بان العادل طومان باي خرج من الشام هو وقصروه نائب الشام ودولات باي نائب حلب وجماعة من النواب والتف اليهم الجم الغفير من المساكر وعربان جبل نابلس وقد وصلوا الى غزة فعلق السلطان جان بلاط السنجق السلطاني على باب السلسلة ونادى للعسكر بالدخول الى القلعة فدخلوا وفي اليوم الخيس تاسع جمادي الاخرى وصل العادل في من معه الى خانقا سورياقوس ودخلت طلائع عسكره القاهرة وفي يوم السبت الحادي عشر من الشهر المذكور دخل العادل طومان باي الى القاهرة من باب الفتوح فارتفعت له الاصوات بالدعاء لانه كان محبوباً فنادى بالامان والاطمئنان والبيع والشرائم تسعرت ناد الحرب بين الفريقين واستمرت ثلاثة ابام وظهر اخيرًا ان الدوائر سندور على الاشرف جان بلاط فاخذ الامرآء والجنود ينسحبون من القلعة ويحضرون الى الملك العادل طومان باي ولما ضاق الامر على الاشرف جان بلاط دخل الى دور الحريم واختنى ودخل الملك العسادل وجساعته القلعة وقبضوا على الاشرف جان بلاط قيل وجدوه مختفياً في محل مهجور من دور الحريم وقيدوه بقيد ثقيل ثم ارسلوه الى السجن بالاسكندرية فكانت مدة سلطنته ستة اشهر وثمانية عشر وما وختقوه اخيراً بالسجن

#### € 98. Le €

## 🕳 🎉 في الملك العادل طومان باي 💸

هو الحادي والعشرون من ملوك الجراكسة اذا عُدَّ منهم خشقدم وتمريغا واصله جركسي شراه قانصوه اليحياوي نائب الشام وقدمه الى الاشرف قيباي ولذا يوصف بالاشرفي واعتقه قيباي وتقلب بالمناصب الى ان صار دوادارًا كبيرًا في دولة الظاهر قانصوه ثم ضم اليه الاشرف جان بلاط مناصب اخرى كما من الى ان غدر به لما امن على السحكر الذي ارسله على قصروه نائب الشام وتسلطن بدمشق وعاد الى القاهرة فحارب جان بلاط وقبض عليه وارسله الى السجن بلاسكندرية سنة ٢ ه ه (سنة ١٥٠٠ م) ثم استدعوا الحليفة العباسي فبايعه بالسلطنة وشهد على ذلك القضاة الاربعة وقرر قصروه نائب الشام قبلاً في الابكية العساكر واضمر له الغدر به كما قيل

اذا رأيت ثنايا الليثكاشرة فلا تظن بان الليث يتبسمُ فائه لم يمض زمن الا امر بعض الخاصكية ان يقبضوا عليه وهو في مجلسه فقيدوه واودعوه محبساً ثم خنقوه بامره ويظهر ان السلطان العادل علم ان قصروه يعامل عليه وانه جمع بعض الامرآء واهداهم خيولاً ومالا فمالوا اليه وعولوا على في

ان يسلطنوه فتداركه السلطان بالقتل منتهزاً القرصة على حد قول الشاءر ٠٠٠ وانتهز الفرصة ان الفرصه تصير ان لم تتهزها غصه وقال ابن أياس في قصروه

كان قصروه قصيراً عمره خانه الدهر فولى مسرعاً طلبوا التسليم منه فابي شم ما سلم حتى ودعا

وكان الملك العادل بأغياً على قصروه فجزاه الله على بنيه فلم يعش بعد قصروه الا اياماً قلايل وقتل كا سترى قال على بن ابي طالب من سل سيف البني قتل به فاغتيال طومان باي لقصروه ازال حبه من قلوب الناس واسنوحشوا منه فعزل كثيرين من مناصبهم وفي بعضهم

ثم خلع طومان باي على دولات باي وقرره في نيابة الشام ونصب ارقاس بن ولي الدن نائباً بحاب عوضاً عن دولات باي المذكود وجعل جائم بن قجماس كائباً باطرابلس عوضاً عن برد بك الطويل والامير سنباى نائباً بحماة وقانصوه القاعجر نائباً بصفد واستحثهم للخروج بسرعة الى محل ولاياتهم ثم عزل ارقساس نائب حلب وولى مكانه قانصوه قرا وكان نائباً بنزة وولى على غزة علي باي السيفي بن يشبك وكان قد صادر بعض الامراء واختفوا من وجهه فاخذ يكبس بعض اليوت والدور ويشوش على الناس ويسبي بعض عماله الحريم فهاجت الناس وعظم القلق ووثب العسكر في اغر ومضان على طومان باي الملك العادل وظهر الامرآء الذين كانوا قد اختفوا من وجهه فلما تحقق العادل ان الحملة عليه زل الى باب السلسلة وعلق السنجق السلطاني واستدعى العسكر الى القلمة فلم يلب احد دءوته ولم يكن عنده في القلمة الا نفر يسير فكان الدفاع عن العادل لا يستحق الذكر وتسحب بعض الامرآء الذين كانوا معه فنزل الملك العادل ليلاً من القلمة واختفى وكان قد بعض الامرآء اله يريد ان يقبض على بعض الامرآء يوم عيد الفطر بالجامع فوثب العسكر في شاع انه يريد ان يقبض على بعض الامرآء يوم عيد الفطر بالجامع فوثب العسكر في شاع انه يريد ان يقبض على بعض الامرآء يوم عيد الفطر بالجامع فوثب العسكر في العسكر في العسكر في العسكر العسكر في العسكر في العسكر العسكر العسكر المائية عليه يريد ان يقبض على بعض الامرآء يوم عيد الفطر بالجامع فوثب العسكر في شاع انه يريد ان يقبض على بعض الامرآء يوم عيد الفطر بالجامع فوثب العسكر في العسكر العسكر المسكرة النسكر المناه العرب العسكر المسكرة المن المناه العرب العسكر العسكر المسكر المسكر المناه العرب العسكر المسكر المسكر المسكر المسكر المسكرة المسكر المسكر

عليه تلك الليلة وبعد اخفائه نهب العسكر كل ما كان في الاسطبل السلطاني والقلعة ثم ظهر من اختفائه فقبض عليه وقطع رأسه وكانت مدة سلطته ثلاثة اشهر وعشرة ايام وقام بالسلطنة بعده قانصوه الغودي ونرجئ الكلام فيه الى تاريخ القرن السادس عشر انتهى وقد اعتمدت في ماكتبته الى الان من تساريخ ملوك الجراكسة على كتاب تاريخ مصر الموسوم ببدائع الزهود في وقائع الدهود لمحمد بن اياس الحنفي المصري واستعنت عليه بكتاب اخبار الاول في من تصرف في مصر من ادباب الدول لمحمد عبد المعطي بن ابي الفتح الاسحاقي وبكتاب تحفة الناظرين في من ولي مصر من الولاة والسلاطين للشيخ عبدالله الشرقاوي وبكتاب ادبخ العلامة البطريك اسطفان الدويهي الاهدفي المادوني

# الفصل الثاني

﴿ فِي بعض مشاهير العلم فِي القرن الحامس عشر ﴾

﴿ عد ١٤١ ﴾ ﴿ عد ١٤١ ﴾ ﴿ فِي المشاهير السوريين ﴾ ﴿ ابن حيب الحلبي ﴾

هو فقيه من حلب توني سنة ٨٠٨ ه ( سنة ١٤٠٥ م له كتاب مختصر المناد في اصول الفقه وشرح هذا المختصر إبو النسا احد السيواسي في كتاب سماه ذبدة الاسرار في شرح مختصر المنار فرغ من وضعه سنة ٩٧٤ ه ( سنة ١٥٦٦ م) وطبعت الزبدة في كاذان سنة ١٨٨٧ م واما المنار فهو لعبد الله بن احمد النسفي صاحب السكنز المتوفي سنة ٧١٠ ه ( سنة ١٣١٠ م) وقد طبع المند بمطبعة حجر ال

وللشيخ جيون اللكناوي (المتوفي سنة ١١٣٠ ه سنة ١٧١٧ م) شرح للمنار سماه نور الانوار في شرح المنار طبع في كلكوتة سنة ١٨١٩ م

## ﴿ علاء الدين البهائي الغزولي الدمشقي ﴾

هو عالم دمشق توفي سنة ٨٨٥ ه ( سنة ١٤١١ م ) وله كتاب عنوانه مطالع البدور في مناذل السرور ضمنه خمسين بأباً شرح بها كيفية بناء البيت وتدبير المنزل وما يجعل المسكن محل السرور والبهجة والانشراح وقد طبع هذا الكتاب بالقاهرة سنة ١٣٠٠ ه

### 🛊 ان الشحنة الحابي 🔖

اننا نعرف عالمين يسمى كل منهما ابن النحنة وكلاهما من حلب اولهما توفي سنة ٨١٥ ه ( ١٤١٢ م ) وله كتاب روض المناظر في علم الاوائل والاواخر اختصره من تاديخ ابي الفدا المشهور وزاد عليه تاريخ ما حكان الى سنة ٨٠٦ ه ( سنة ١٤٠٣ م ) وقد جمع هذا التاريخ لاملك المويد عماد الدين نائب السلطنة بقلمة حلب وطبع هذا الكتاب ببولاق سنة ١٢٩٠ على هامش الحجلد ٧ و ٨ و ٩ من تاريخ بن الاثير المسمى الكامل

واما ابن الشحنة الثاني فقال في حقه ابن اياس في تاريخ مصر هو محمود بن محمود الشقفي الحلبي ولد سنة ٤٠٨ ه (سنة ١٤٠١ م) وكان عالماً فاضلا بارعاً في الفقه على مذهب ابي حنيفة وكان ناظماً ناثراً تولى عدة مناصب منها كتابة السر بمصر ونظر جيشها وكان قاضي القضاة الحنفية مراراً وتوفي سنة ١٩٠٠ ه (سنة ١٤٨٥ م) وقد قارب التسعين من عمره وله عدة تاكيف جليلة انتهى كلام ابن اياس والذي عرفناه من مؤلفات بن الشحنة هذا تاريخ مدينة حلب الشهباء ساه الدر المنتخب في تاديخ حلب ولا نعلم ان هذا الحكتاب طبع وله ايضاً في الفقه كتاب ساه لسان الحكام طبع على هامش كتاب معين الحكام في ما يتردد بين المتحد بين الحكام طبع على هامش كتاب معين الحكام في ما يتردد بين المتحد بين الحكام في ما يتردد بين القالم المنان الحكام طبع على هامش كتاب معين الحكام في ما يتردد بين المتحد بين المنان الحكام طبع على هامش كتاب معين الحكام في ما يتردد بين المتحد بين

الحصمين من الاحكام ببولاق سنة ١٣٠٠ هـ ثم بالقاهرة سنة ١٣١٠ هـ الحصمين من الاحكام ببولاق سنة ١٣٠٠ هـ الدمشقي ﴾

ذكره جلال الدين السيوطي في كتابه حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة فقسال البدر الشتكي محمد بن ابراهيم بن محمد الدمنى الاصل الاديب المشهور ولد سنة ٧٤٨ هـ ( سنة ٧٤٨ م ) ومات في جمادي الاخرى سنة ٨٣٠ هـ ( سنة ١٤٢٦ م )

### ﴿ ابن حجة الحموي ﴾

هو تقي الدين ابو بكر المعروف بابن حجة ولد بحماة سنة ٧٧٧ ه (سنة ١٢٧٥ م) وتوفي سنة ١٤٣٣ م ومن اشهر مؤلفاته كتساب خزانة الادب وغاية الارب وقد طبع على هامش رسائل بديع الزمان الهمزاني في بولاق سنة ١٢٩١ وفي مصر سنة ١٣٠٤ وطبع كتاب الخزانة ايضاً ببولاق سنة ١٢٩١ وبالقاهرة سنة ١٣٠٤ ه وله كتاب اخر سماه ثمرات الاوراق في المحاضرات طبع على هامش محاضرات الادباء للراغب الاصفهافي بالقاهرة سنة ١٣٨٧ه شمطبع بها سنة ١٣٠٤ سنة ١٣٠٨ ه وقال في حقه جلال الدين السيوطي في كتابه حسن المحاضرة ابن حجة رأس ادباء العصر تقي الدين ابو بكر بن علي الحموي نزيل القاهرة صاحب البديمية المشهورة وشرحها وثمار الاوراق وغير ذلك من التصانيف الادبية

# 🍇 على بن خليل الاطرابلسي 🤌

هو عالم فقيه في اطرابلس توني سنة ١٤٤٨ ه سنة ١٤٤٠ م وله كتساب في الققه عنوانه معين الحكام في ما يتردد ببن الخصمبن في الاحكام وهذا الكتاب طبع ببولاق سنة ١٣٠٠ ه وطبع بالقاهرة سنة ١٢١٠ ه وعلى هامشه كناب لسان الحكام لابراهيم بن محمد الشحنة الحلبي المار ذكره

## ﴿ شهاب الدين الرملي القدسي ﴾

هو فقيه من القدس توفي سنة ٨٤٤ ه (سنة ١٤٤٠ م) له كتاب سماه صفوة الزبد في فقه الشافعي وشرحه شرحين ذكره صاحب كشف الظنون في اسمآء الكتب والقنون في باب الصاد

### ﴿ ابن حجر العسقلاني ﴾

هو احمد بن على بن محمد ابو الفضل شهاب الدين العسقلاني الاصل ولد عصر سنة ٧٧٧ هـ ( سنة ١٣٧٧م ونشأ بها يتياً وتفقه على الانباسي والبلقيني وارتحل الى الشام والحجاز فاخذ عن جماعة وتوفي سنة ٨٥٧ هـ ( سنة ١٤٤٨ م ) وله عدة مصنفات منها كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في اصطلاح الحديث طبع بكانفور سنة ١٢٩٥ وكتاب تقريب التهذيب في اسماء رجال الحديث طبع بدهلي دون ذكر السنة وكتاب المنبهات طبع بالمدينة المذكورة على الحجر سنة ١٢٨٨ وكتاب الدور الكامنة في أعيان المائة الثامنة مرتباً على احرف المعجم ولم يطبع وكتاب الاصابة في تمييز اسما الصحابة طبع في كاكموتة سنة ١٨٥٦ م في عدة مجلدات وقد ذكره جلال الدين السيوطي في كتابه حسن المحاضرة المار ذكره فقال انه عانى اولا الادب وعلم الشعر فبلغ فيه الغاية ثم طلب الحديث وبرع فيه فلم يكن في عصره حافظ سواه والف كتباً كنيرة كشرح البخاري وتعليق التعليقا وتهذيب الهذيب وتقريب التهذيبي ولسان الميزان والاصابة في الصحابة (مر ذكره ) ورجال الاربعة والنخبة وشرحها والالقاب وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه ( ربما هو كتاب المنبهات الذي ذكره ) وتقريب المنهج بترتيب المدرج وقد رثاه السيوطي بقوله

> قد بكت السحب على قاضي القضاة بالمطر وانهدم الركن الذي كان مشيدًا من حجر

وديَّاه الشيخ شهاب بن الحجازي قصيدة طويلة مطلعها:

كل البرية للمنية صائره وقفولها شيئاً فشيئاً سائره والفسان رضيت بذا ربحت وان لم ترض كانت عند ذلك خاسره

الى أن قال

لكن سئمت العيش من بعد ألذي قد خلف الافكار منا حائره قاضي القضاة المسقلاني الذي لم ترفع الدنيا خصيماً ناظره لمفى عليه عالماً بوفاته درست دروس والمدارس داثره قد خلف الدنيا خرآباً بعده لكنما الاخرى لديه عاص

وقد ذكر السيوطي قصيدة لابن حجر رثا بها ذين الدين العراقي من ابياتها وبحر الدمع يجري باندلاق وبد الصبر يسري في المحاق وللاحزان بالقلب اجتماع ينادي الصبر حيّ على افتراق فيا اهل الشام ومصر فابكوا على عبد الرحيم بن العراقي على الحبر الذي شهدت قروم له بالانفراد على أنفاق

وذكر له ملا كاتب صاحب كشف الظنون تاريخاً سمى ابنأ الغمر وذيلاً على تماريخ قضاة مصر لابي عمر محمد بن يوسف الكندي سماه رفع الاس من قضاة مصر

## ﴿ شهاب الدين بن عرب شاه الدمشقى ﴾

هو احمد بن مجمد بن عرب شــاه الدمشقى الحنفى ولد بدمشق سنة ٧٩١ هـ سنة ١٣٨٨ م) ولما غزا تيمور لنك الشام اخذه اسيرًا مع بعض عشيرته الى سمر قند وتفقه بها في العلوم واتقن معرفة اللغتين الفارسية والتركية وطافكثيرًا من البلاد وجآء اخيرًا الى ادرنه فاقامه السلطان محمد بن عثمان على ترجمة الحسب لابنه السلطان مراد من العربية الى الفارسية والتركية وعاد بعد مدة الى موطنه دمشق وتوفي سنة ٨٥٤ ه (سنة ١٤٥٠ م) واشهر مصنفاته تاديخ سيرة تيمور لنك ساه عائب المقدور في الحبار تيمور طبع في لايدنسنة ١٦٦٣ م وفي كلكوتة سنة ١٨١٧ ثم سنة ١٨١٨ وطبع بالقاهرة سنة ١٣٠٥ وله كتاب آخر كله سجع في تربية الملوك ثم سنة ١٨١٨ وطبع بالقاهرة سنة ومضاكهة الظرفاء ورتبه على عشرة ابواب وهو على والاص آء ساه فاكهة الحلفاء ومضاكهة الظرفاء ورتبه على عشرة ابواب وهو على اسلوب كتاب كليلة ودمنة طبع بمدينة بوت (المانيا) سنة ١٨٣٧) مسنة ١٨٥٧ مع ترجمة لا تينية وشروح وطبع ببولاق سنة ١٧٧٦ ه ثم بالقاهرة سنة ١٣٠٧ ه

ذكره ابن اياس في تـاديخ مصر فقال في حقه كان فاضلاً من اعيان الحنفية وكان يدعي معرفة علم الحرف وعلم الكيميا وكان قد ولي مشيخة تربة الظاهر ولد سنة ١٣٩٩ م) وكان ناظماً ناثراً وله عدة مصقات منها كتاب زهر الربيع في شواهد البديع وله معارضة مقامات الحريري الى غير ذلك من التاآيف وكانت وفاته سنة ١٨٠٧ ه (سنة ١٤٧٧ م)

### ﴿ ابو حامد المقدسي ﴾

ذكره ابن اياس ايضاً فقال هو محمد بن خليل المقدسي الشافعي كان من اهل القضل والدلم وله عدة مصنفات ولد بعد سنة ٨٢٠ ه (سنة ١٤١٧ م) لكنه كان بليد الذهن قليل القهم ومما وقع له ان الذيني ابا الفتح بن النحاس الشاعر كتب له بيتين ودفعهما اليه في مجلس القاضي كاتب السر ابن مزهر فلما قراهما استحسنهما ولم يفهم ما بهما من التديد به فكتبهما بخطه في مصنفاته وهما ابا حامد انت الذي شاع ذكره بحشرة تأليف وجمع به انفرد فانت الذي ما منل حفظك في الورى وانت الذي ما مثل ذهنك في البلد فقهم الو حامد بالبلد المكان واراد به الشاعر البلادة

### ﴿ بن من هر الدمشقي ﴾

ذكره ابن اياس ايضاً فقال هو ابو بكر محمد ٠٠٠ بن عثمان المعروف بمزهر الدمشقي الانصارى الشافعي وكان عالماً فاضلاً عارفاً بالفقه انتهت اليه دياسة عصره وكان وجهاً عند الملوك والسلاطين تولى عدة مناصب سنية منها نظر الاسطبل ونظر الجيش وكتابة السر واستعر فيها نيفاً وعشر بن سنة حتى مات مقردًا بها ومولده سنة ٢٤٨٧ ه (سنة ١٤٨٧ م)

#### € 924 TC €

حير بعض من عاصر هولاء من المشاهير غير السوريين كي■ ﴿ ابن خلدون الاشيلي ﴾

هو ولي الدين عبد الرحمان بن مجمد بن خلدون الحضرمي النسب ولد سنة ٧٣٧ ه سنة ١٩٣١ م) اخذ الققه عن قاضي الجماعة ابن عبد السلام وغيره وبرع في العلوم وتضلع بالقنون ومهر في الادب والكتابة وولي كتابة السر بمدينة فاس ثم دخل القاهرة فولي مشيخة البيبرسية وقضاء المالكية سنة ١٣٨٧ م ثم مضى الحج وعاد الى مصر ثم انتقل الى الشام وجاء في كشف كتاب الظنون عن اسهاء الكتب والفنون لملاكاتب انه كان في وقعة يتمور قاضياً بحلب فحصل في قبضته اسيرا سميراً وكان يصاحبه وسافر معه الى سمرقند فقال له يوماً لي تاريخ كبير جمعت فيه الوقائع باسرها فخلفته بمصر وسيظفر به المجنون يشير الى برقوق واستاذنه في ان يعود الى باسرها فخلفته بمصر وسيظفر به المجنون يشير الى برقوق واستاذنه في ان يعود الى فاضلاً دفيع القدر اصيل المجد وقور المجلس عالى الهمة واما تا آيفه فاشهرها واحسنها فاضلاً دفيع القدر اصيل المجد وقور المجلس عالى الهمة واما تا آيفه فاشهرها واحسنها كتاب تاديخه الذى عنونه ديوان العبر وكتاب المبتدا والحبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر وهو في سبعة مجلدات اولها مقدمة هي من اجل ما كتب بالعربية في فلسفة التاريخ ومن احسن المؤلفات العلمة ومن احسن المؤلفات العلمة ومن احسن المؤلفات المهدمة هي من اجل ما كتب بالعربية في فلسفة التاريخ ومن احسن المؤلفات العمد و المهدمة هي من اجل ما كتب بالعربية في فلسفة التاريخ ومن احسن المؤلفات المهدمة هي من اجل ما كتب بالعربية في فلسفة التاريخ ومن احسن المؤلفات المهدمة هي من اجل ما كتب بالعربية في فلسفة التاريخ ومن احسن المؤلفات المهدمة هي من اجل ما كتب بالعربية في فلسفة التاريخ ومن احسن المؤلفات المهدمة هي من اجل ما كتب بالعربية في فلسفة التاريخ ومن احسن المؤلفات المهدور الم

لغة ومعنى وانشآء حتى صارت كلمة المقدمة او للقدمات علماً لهذا الكتاب وضعن المجلدات الستة الباقية تاريحاً اسهب فيه الكلام في تاريخ العرب واوجز في تاريخ غيرهم وختمه بناريخ قبائل البربر ودولهم وقد استعنا بناريخه هذا مرارًا كما وايت وقد طبع تاريخه ببولاق سنة ١٢٨٤ ه وفي جزائر الغرب سنة ١٨٥١م وقد طبعت المقدمة وحدها طبعات فطبعت بباديس سنة ١٨٥٨ م وطبعها خليل افندي سركيس بمطبعته في بسروت سنة ١٨٥٧ مم سنة ١٨٨٧ وقد استأنف عن قرب طبعها مرة اخرى وطبعت بالجزائر ايضاً من سنة ١٨٨٧ الى سنة ١٨٥١ م)

### 🦗 محمد بن موسى الدميري 🦗

هو عالم مصريكان يدرس الحديث في الجامع الازهر ولد بمصر سنة ٥٧٥ (سنة ١٣٤٩ م) الحذ العلم عن بهاء الدين السبكي وجال الدين الاسنادي وتوفي سنة ١٠٠٨ ه (سنة ١٤٠٥ م) واشهر تصانيفه حيداة الحيوان الكبرى مرتبة على حروف المعجم لكنها مشحونة بالاقاصيص وفي آخر هذا الكتباب جزء تكام فيه بايجاز عن تاديخ الحلقاء الراشدين وبني امية بدمشق وبني انعباس بالعراق ومصر واسماء الحلفاء الفاطميين والملوك الابوبيين واسماء الملوك من دولة المماليك وطبع كتبابه هذا ببولاق سنة ١٢٧٥ وسنة ١٢٩٨ و سنة ١٢٩٨ وطبع ببلاد فارس طبعاً متقناً مع صور ورسوم جميع الحيونات وبعض الرجال الوارد ذكرها في الكباب

### ﴿ على بن محمد الجرجاني ﴾

هو عالم مصري توفي سنة ٨١٦ه هسنة ١٤١٣ م له كتاب سهاه التصريفات في مصطلح العلومكالفقه والفرائض والحديث والكلام والنحو والنصريف والنفسير وهي مرتبة على حروف الهجاء وطبع هذا الكتاب بليبسك سنة ١٨٤٥ بعناية العلامة فلوغل الالماني مع تصريفات محيى الدين ابن العربي الذي توفي سنة ٦٣٨ هي

سنة ١٢٤٠ م بدمشق وتصريفات ابن العربي هي تفسير للاصطلاحات الصوفية الواردة في كتابه المسمَّى الفتوحات المكية في معرفة الاسرار المالكية والملكية وقد طبع كتابًا الجرجاني وابن العربي معاً ايضاً بالقاهرة سنة ١٣٠٦ هـ وللسيد الشريف الجرجاني ايضاً كتاب الكبرى في المنطق طبع في لكناو سنة ١٨٤٤ وله ايضاً الصغرى في المنطق طبع بلكناو ايضاً سنة ١٨٤٣ ثم طبعت الكبرى والصفرى مماً هناك سنة ١٢٦٤ هـ وللجرجاني ايضاً شرح الفرائض السراجية طبع بكازان سنة ١٨٨٩م والسراجية كتأب في الفرائض لسراج الدين محمد السنجاوندي الحنفي طبع يولاق سنة ١٣٠٧

### ﴿ ان المام ﴾

هو شهاب الدين احمد بن محمد بن عماد المعروف بابن الهائم ولد بالقاهرة سنة ٧٥٧ ه ( سنة ١٣٥٧ م ) وتوفي باورشليم سنة ٨١٥ ه ( سنة ١٤١٢ م ) وله كتاب سماه اللمع في علم الحساب طبع ببولاق سنة ١٧٤٢ ه وشرحه سبط المارديني الذي ولد سنة ٨٧٦هـ ( سنة ١٤٢٧ م ) وله كتاب آخر سماه المعونة في الحساب والوسيلة شرحه سبط المارديني ايضاً وسمى شرحه ارشاد الطلاب الى وسيلة الحساب ولمحمد الازهري الشافعي ابن البليسي حاشية على كتاب المعونة المذكور ولابن الهائم ايضاً كتاب ساه مرشدة الطالب لاسني المطالب شرحه شيخ الاسلام ذكريا الانصاري المتوفى بالقاهرة سنة ٩٢٦ هـ ( سنة ١٥٩١ م ) وشرحها ايضاً عبدالله بن محمد الشننوري الفرضي الخطيب بالجامع الازهر المتوفى سنة ٩٩٩ هـ (سنة ١٥٩٠م) في كتاب ساه بنية الراغب في شرح مرشدة الطألب ولابن الهائم كتاب زهة الاحباب في تصريف الحساب اختصره من كتابه مرشدة الطالب وللبيروني شرح على هذا الكناب ولابن الهائم كتاب آخر شرح على الارجوزة اليـاسمينية في الجبر والمقـابلة لابن اليـاسميني المتونى سنة ٢٠٠ هجرية (سنة ١٢٠٣ م) وله المنظومة بالحساب التي سماها المقنع وشرحها ذكريا الانصادي المذكور في كتاب سماه الفتح المبدع في شرح المقنع وله ايضاً غاية السوأل في الاقراد بالمجهول في الجبر والمقابلة

## ﴿ ابن الملقِّن ﴾

ذكره جلال الدين السيوطي في كتابه حسن المحاضرة فقال هو سراج الدين ابو حقص عمر بن علي بن احمد الانصاري ولد سنة ٢٢٣ه ه (سنة ١٣٣٣ م) واشتغل بالتصنيف وهو شاب حتى كان اكثر اهل العصر تصنيفاً ومن تصانيفه شرح البخاري وشرح العمدة وشرحان على المنهاج وعلى التنبيه وعلى الحاوي وعلى منهاج البيضاوي والاشباه والنظائر وغير ذلك وتوفي سنة ٤٠٤ ه (سنة مصر وطبقات الشافعية

### ﴿ محمد الفيروزابادي الشيرازي ﴾

هو مجد الدين ابو الطاهر محمد بن يعقوب ولد سنة ٧٣٠ ه (سنة ١٣٧٩م) في قارسين بقرب شيراز وكان يسافر الى الجزيرة والهند وبلاد العرب طلباً لتوسيع معارفه وانشاء مدارس في مكة المكرمة والمدينة واجتمع سنة ٧٩٠ ه (سنة١٣٨٨م) بتيمور لنك النتري الشهير بمدينة شيراز فاكرمه تيمور لنك وتولى قضاء اليمن سنة ٧٩٠ ه سنة ١٣٩٧ م) وبقي متقلدًا هذا القضاء الى وفاته التي كانت سنة ٨٢٠ ه (سنة ١٤١٧ م) وعلى رواية أخرى سنة ٨١٦ ه (سنة ١٤١٧ م) وقد اشتهر بمعجمه الذي سماه القاموس الحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط و قال في خطبته وكنت برهة من الدهر التمس كتاباً جامعاً بسيطاً ومصنفاً على الفصح والشوارد محيطاً ولما اعياني الطلاب شرعت في كتابي الموسوم باللامع المعلم الحجاب بين الحجيكم والعباب غير اني ضمنته في ستبن سفراً يعجز في باللامع المعلم العجاب بين الحجكم والعباب غير اني ضمنته في ستبن سفراً يعجز في باللامع المعلم العجاب بين الحجكم والعباب غير اني ضمنته في ستبن سفراً يعجز في باللامع المعلم العجاب بين الحجكم والعباب غير اني ضمنته في ستبن سفراً يعجز في اللامع المعلم العجاب بين الحجكم والعباب غير اني ضمنته في ستبن سفراً يعجز في اللامع المعلم العجاب بين الحجكم والعباب غير اني ضمنته في ستبن سفراً يعجز في اللامع المعلم العباب بين الحجاب بين الحسوب بين الحدال بياله بين الحياب بين الحداب بياله بين الحداب بين الحد

تحصيله الطلاب فصرفت صوب هذا القصد عناني واانت هذا الكتماب محذوف الشواهد مطروح الزوايد ولخصت كل ثلاثين سفرًا بسفر وضمنته خلاصة ما في المباب والمحكم واضفت اليه زيادات منَّ الله سبحانه وتعمالي عليٌّ بها وانعم ولما رأيت اقبال الناس على صحاح الجوهري وهو جدىر بذلك غير أنه قد فأنه نصف اللغة او اكثر اودت أن يظهر للناظر بادىء بدىء فضل كتابي هذا عليه واذ تأملت صنيعي هذا وجدَّنه مشتملاً على فرائد أثيرة وفوائد كثيرة في حسن الاختصار وتقريب العبارة وتهذيب الكلام وايراد المعاني الكثيرة في الانفاظ اليسيرة ومن احسن ما اختص به هذا الكتاب تخليص الواو من الياء وذلك قسم يسم المصنفين بانمي والاعياء الخ وقد طبع القاموس لاول مرة في جزئين بكاوكته سنة ١٨١٧م تم طبع ثانية في جزء واحد كبير في المدينة المذكورة سنة ١٢٧٠ هـ وفي تبريز سنة ١٢٧٧ هـ وطبع في ثلاثة أجزاء باسكوادار من ضواحي القسطنطينية سنة ١٣٣٠هـ وطبع بمصر مرارًا احسن طبعاته هناك الطبعة المضبوطة بالشكل ببولاق في خمسة أجزاء من سنة ١٢٧٧ه الى سنة ١٣٠٧ ه ضبطها نصر الهوديني وعلق على هوامشها شروحاً مفيدة اخذها عن تاج العروس وعن حاشية القاموس للقرافي وطبع اخيرا في القسطنطينية سنة ١٣٠٤ هـ ووضع احمد فارس الشدياق اللبنساني كتاباً سماه الجاسوس على القاموس طبع في القسطنطينية سنة ١٢٩٩ ه بين به ما في القاموس من الهفوات والحطاء ولمحمد بن يحيىالقراني المشار اليه حاشية على القاموسوسمها بالقول المأنوس بتحرير ما في القاموس وله ايضاً كتاب سماه القول المأنوس بشرح مغلق انقاموس والكتابان لم يطبعا بعد والقراني هذا ولد سنة ١٥٣٩ه ( سنة ١٥٣٢م) وتونى سنة ١٠٠٨ ه ( سنة ١٥٩٩ م )

وذكر صاحب كشف الظنون كثيرين ممن اننقدوا القــاموس أو شرحوه او زادوا عليه منهم جلال الدين السيوطيالذي قال في كتابه زهر الانة ومع كثرة ما في القاموس من الجمع للنوادر والشوارد فقد فاته اشياء ظفرت بها في اثناء مطاله ي الكتب اللغة حتى همت ان اجمها في جزء مذيلاً عليه، وجمع عبد الرحمان بن علي الاماسي ما كتبه استساذه سعد الله بن عيسى في هوامش القاموس ودوّنه في كتاب فصار حاشية على القاموس ( وقد توفي عبد الرحمان المذكور سنة ١٨٨٩ هو ( سنة ١٥٧٥ م ) وكتب محمد بن مصطفى الشهير بداود زاده مختصراً سماه در القيط في اغلاط القاموس المحيط والسيوطى كتاب الافصاح في زوايد القاموس على الصحاح اي صحاح الجوهري والشيخ عبد الباسط بن خليل الحنفي حاشية على القاموس سماها القول المأنوس، ومن الحواشي عليه حاشية نور الدين علي بن غانم المقدسي المتوفى سنة ١٠٠٤ ه ( سنة ١٥٥٥ م ) وحاشية تحمد بن عبد الراوف المناوي المتوفى سنة ١٠٠١ ه ( سنة ١٥٥٠ م ) وله حاشية أخرى تسمى القول المأنوس بشرح معاني الفاموس وحاشية مخصرة عن الحاشية السابق ذكرها . انتهى تلخيص كلام صاحب كشف الظنون

### ﴿ البرهان البيجوري ﴾

ذكره السيوطي في كنابه حسن المحاضرة وهو ابراهيم بن أحمد ولد نحو سنة ٧٥٠ ه ( سنة ١٣٤٩ م ) واخذ عن الاسنوي ولازم البلقني ورحل الى الاذرعي بحلب وكان الاذرعي يعترف له بالاستحضار وشهد العماد الحسباني عالم دمشق بانه اعلم الشافعية بالفقه في عصره وكان يسرد الروضة حفظاً وانتفع به الطبة ولم يكن في عصره من يستخصر الفروع الفقهية متله ولم يخلفه من يفار به في ذلك مات في سنة ١٤٧٥ ه ( سنة ١٤٢١ م )

﴿ نَقِي الدين أحمد بن علي المقريزي ﴾

هو تقي الدين أحمد بن علي المقريزي البعلبكي الاصل المصري المسكن ولد إسنة ٧٦٦هـ (سنة ١٣٦٤ م) ونشأ بالقاهرة وتفقه على مذهب الحفية ثم اتبع

المذهب الشافعي وما برح يضبط الوقائم ويكتب التاريخ الى ان توفي بالقساهرة سنة ١٤٥ ه وسنة ١٤٤١م وعن حسن المحاضرة للسيوطي أنه ولد سنه ٢٦٩ ه (سنة ١٣٦٧ م) ونوفي سنة ٨٤٠ (سنة ١٤٣٦ م) . وقال ابن اياس في تاريخ سنة ٨٤٥ وفيها توفي الشيخ تقي الدين المقريزي المؤرخ والأصحانه توفي سنة ٨٤٦هـ لا في السنة المذكورة . وله مؤافات كنبرة منها كناب المواعظ والاعتبار في ذكر الحطط والآثار طبع ببولاق في جلدين سنة ١٢٧٠ ه وله كتاب السلوك في معرفة دول الملوك وهو تاريخ السلاطين من دولة المماليك بمصر والشام طبع في غوتنغن سنة ١٨٤٥ م وله تاريخ الاقباط طبع في المدينة المذكورة ايضاً تلك السنة وله رسالة في النقود الاسلامية طبعت في روستك سنة ١٧٩٧م وفي القسطنطينية سنة ١٢٩٨ ه وله رسالة اخرى في الاوزان والمكائيل الشرعية طبعت بروستك ايضاً سنة ١٨٠٠ م وله كتاب امتماع الاسماع في ستة مجلدات وكتاب الحبر عن البشر وكتاب تاريخ مقني في تراجم اهل مصر والواردين اليها وكتاب مجموع القوائد ومنبع العوائد وكتاب شذور العقود وكتاب المقاصد السنية في الاجسام المعدنية وكتاب اليان والاعراب بما بارض مصر من الاعراب طبع في غوتننن سنة ١٨٤٧ م وكتاب التنازع والتخاصم في ما بين بني امية وبني هاشم طبع بلايدن سنة ١٨٨٨ وله ايضاً كتاب الالمام باخبار من بارض الحبشة من ملوك الاسلام طبع بلايدن سنة ١٨٩٠ م وقد كتب العلامة دى ساسي الافرنسي ترجمة المقريزي بالعربية والافرنسية في كتاب سماه الانيس المفيد للطالب المستفيد طبع باديس سنة ١٨٣٦ فهذه الكتب التي جاء ذكرها للمقريري في كتاب اكتفاء القنوع بما هو المطبوع

وقد ذكره جلال الدين السيوطي في كنابه حسن المحاضرة في اخبـــار مصر والقاهرة وعزا اليه عدا بعض الكتب التي قدمنا ذكرها كتاب درر العقود الفريدة إ في تراجم الاعيان المفيدة وربما كان كتاب تراجم اهل مصر والواردين اليما الذي ذكرناه ألفاً وعزا اليه ايضاً كتاب عقد جواهر الاسقاط من اخبار مدينة القسطاط واتعاظ الحنفاء باخبار الفاطميين الحلفاء والتاريخ الكبير وغير ذلك ومما جاء في كتاب كشف الظنون عن اسماء الكتب والفنون صنف المقريزي المواعظ والاعتبار بذكر الحطط والا تار فاوعب واجاد ٥٠٠٠ واله تاريخ ملوك مصر وهو تاريخ كبير مقني في تراجم اهل مصر والواردين اليها قال صاحب النجوم الزاهرة لو كمل هذا التاريخ على ما اختاره جاوز المهائين مجلدًا وله كتاب عقد جواهر الاسقاط من أخبار مدينة الفسطاط وكناب انعاظ الحنفاء باخبار الحلفاء وهما ينتسلان على ذكر من ملك مصر وما كان في ايامهم من الحوادث مذ فتحت الى ان زالت الدولة النساطمية والف السلوك لمعرفة دول الملوك في ذكر من ملك بعدهم من الاكراد والاتراك والجراكسة وما وقع في ايامهم وقد وضع جمال الدين يوسف بن ثغري بردي تلميذ المقريزي ذيلاً على كتابه السلوك وساه حوادث الدهر انتهى تلخيص كلام صاحب المقريزي ذيلاً على كتابه السلوك هي سبيل النسرح لبعض كاب المقريزي

### ﴿ محمود الميني ﴾

ذكره جلال الدين السيوطي في كتابه حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة فقال هو فاضي الفضاة بدر الدين محمود بن احمد ٢٠٠٠ العيني والد في رمضان سنة ٢٦٧ ه (سنة ١٣٦٠ م) وتفقه واشتغل بالفنون وبرع ومهر ودخل القاهرة وولى الحسبة مرارًا وقضاء الحنفية وله تصانيف منها شرح البخارى وشرح الشواهد وشرح معاني الآباد وشرح الهداية وشرح الكنز وشرح المجمع وشرح درر البحاد وطبقات الحقية وغير ذلك ومات في ذى الحجة سنة ١٥٥٥ ه (سنة ١٤٥١م) وذكر صاحب كشف الظنون أن له كتاب عقد الجمان في نماديخ اهل الزمان وقال أنه اشتل على تسعة عشر مجلدًا وعن كتاب اكتفا القنوع بما هو المؤمن المنافرة وقال أنه اشتل على تسعة عشر مجلدًا وعن كتاب اكتفا القنوع بما هو المؤمن المنافرة المنافر

المطبوع انه جمع فيه تاريخ الناس من بدُّ العالم الى سنة ٨٥٠ هـ ( سنة ١٤٤٦ م ) مع وفيات الاعيازوقال ان هذا التاريخ لم يطبع بعد ولكن طبع كتابه عمدة القارى في شرح صحيح النجارى في التسطنطينية سنة ١٣١٠ ه في احد عشر جزءًا وطبع كتابه شرح كنز الدقائق لعبد الله النسقى ( المتوفى سنة ١٣٠١ هـ) يبولاق سنة ١٢٨٥ في جزئين ويعول عليه في التدريس وطبع كتابه المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الالفية ( اي الفية بن مالك ) ببولاق سنة ١٢٩٩ على هوامش خزانــة الادب . وله لباب اسان العرب لعبد القادر بنعمر البغدادي وعن كشف الظنون ان كتاب معاني الآثار الذي شرحه العيني كما من هو لأبي جعفر الطحاوي في الناسخ والمنسوخ وتأويل العداء وكتاب الهداية لشيخ الاسلام برهان الدين المرغيناني الحنفي في الفقه ولهذا الكتاب شروح كثيرة جدًا غير شرح العيني وكتاب المجمع هو مجمع البحرين وملتقي النهرين في الفقه للامام مظفر الدن احمد المعروف بان الساعاتيالبغدادي الحنفي المتوفى سنة ١٩٩٤ ( وسنة ١٢٩٤ م ) واما كتاب درر البحار فهو منظومة في الفروع نظمها ابن الميني في اربعة آلاف وماية وستة وخمسين بيتاً ثم شرحها • انتهى ما لحصناه عن كشف الظنون • وقد اشرًا قبلا الى المداعبة التي كانت بين العيني وابن حجر

### ﴿ ابو المحاسن ابن ثفري بردي ﴾

ولد بمصر سنة ٨١٧ه ( سنة ١٤٠٩ م ) وتوني سنة ٨٧٤ ه ( وسنة ١٤٦٩ م ) وله كتاب في التاريخ سماه النجوم الزاهرة في الحبار ملوك مصر والقاهرة ضمنه آديخ مصر من سنة ٣٦٠ ه ( وسنة ١٧١ م ) الى سنة ٨٥٧ ه ( سنة ١٤٥٣ م ) اي من دخول ابناء عبيد الله العلويبن الى مصر الى ملك آل عمان في القسطنطينية وقد طبع كتابه هذا في لايدن سنة ١٨٥٧ م وله ايضاً كتاب سماه مورد اللطافة في من ولي السلطنة والحلافة طبع في كمبروج سنة ١٨٩٧ وذكر صاحب كشف

الظنون كتابه النجوم الزاهرة فقال بدأ فيه بولاية عمرو بن العاص الى الدولة الاشرفية وهذا تاديخ كبير مرتب على السنين الى زمانه وذكر من ولي مصر من السلاطين والنواب في كل سنة مبسوطاً وذكر ملوك الاطراف والوقائع ومن توفي من الاعيان والعلماء والملوك الخ ولما فتح السلطان سليم الديار المصرية وحبر هذا التاديخ واستحسنه فأص بترجمته الى التركية فترجم ولحص المصنف كتابه وساه مخيصة الكواكب الباهرة من النجوم الزاهرة وذكر أنه اختصره لئلا يختصره غيره على تبويه وفصوله

### ﴿ تقي الدين الشمني ﴾

هو الامام تقى الدن ابو العباس احمد الشمني ذكره جلال الدن السيوطي فى كتابه حسن المحاضرة وبالغرفي مدحه واوصافه فقال هو قدوة عين الزمان وانسانها وواحد عصره في العلوم بحيث خضعت له رجالها وفرسانها وشجرة المعارف التي طاب اصلها فزكت فروعها واغصانها ورياض الاداب التي فاضت ينابيعها وفاحت زهورها وتنوعت افنانها وغير ذلك من الاطراء ولد بالاسكندوية سنة ٨٠١ هـ (سنة ١٣٩٨ م) وتراء الفنون على اعيان العلماء وانتفع به الحلق وصنف حاشية على المغني وحاشية على الشفاء وشرح كتابه النقاية في الفقه وشرح نظم النخبة لابيه وارفق المسالك لتادية المناسك وطلب لقضاء الحنفية فامتتم ومات في ذي الحجة سنة ٨٧٢ هـ ( وسنة ١٤٦٧ م ) وجاء في كشف الظنون ان كتاب المغنى الذي وضع الشمني الحاشية عليه هو مغنى الليب عن كتب الاعاديب لابن هشام الانصاري النحوي وسمى الشمني حاشيته عليه المنصف في الكلام على مغني أبن هشام وأماكتــاب الشفا فهو للامام الحافظ ابي الفضل عياض المتوفي سنة ٤٤٥ هـ (سنة ١١٤٩ م وعنوانه شفا في تعريف حقوق المصطفى وسبى الشمني حاشيته عليه مزيل الحفا في ضبط الفاظ الشفا واما كتابه النقاية فهو للامام عبيدالله

بن مسعود الحنفي المنوفي سنة ٧٤٥ ه (سنة ١٣٤٤ م) وعنوانه نقاية مختصر الوقاية وقد أجاد الشمني وبالغ في ايجازها وشرحها وسمى شرح الفاظ الشفا الدراية في شرح النقاية ويظهر لي ان نظم النخبة وارفق المسالك كتابان لابيه كال الدين محمد التميمي وقد رقى جلال الدين السيوطي تقي الدين الشمني بقصيدة طويلة من ابياتها رزء عظيم به تستنزل العبر وحادث جل فيه الحطب والغير رزء مصاب جميع المسلمين به وقلبهم منه مكاوم ومنكسر ما فقد شيخ شيوخ المسلمين به وقلبهم منه مكاوم ومنكسر ما فقد شيخ شيوخ المسلمين سوى انسهدام دكن عظيم ليس ينعمر اذ كان في كل علم آية ظهرت وما العيان كمن قد جاءه الحبر حياتك الحق في الدادين ثابتة ما العالمون باموات وإن قبروا حياتك الحق في الدادين ثابتة ما العالمون باموات وإن قبروا هم الأولى تشرق الدنيا يهجهم لا شمسها وابو اسحق والقمر هم الأولى تشرق الدنيا يهجهم السنحاوي

هو محمد بن عبد الرحمان السنحاوي الشافعي ولد بسنحا في ارياف مصر سنة ١٤٩٦ ه (سنة ١٤٩٦ م) وهو من سنة ١٨٩١ ه (سنة ١٤٩٦ م) وهو من تلامذة ابن حجر العسقلاني وله من الكتب التبر المسبوك في ذيل السلوك وهو تمة لكتاب المقريزي المعنون السلوك في معرفة الملوك وقد قدمنا ذكره وشرع في فشره شادل كلياردو بك ملحقاً بمجلة مصر التي هو مديرها

﴿ الشيخ شمس الدين القادري ﴾

هو محمد بن ابي بكر بن تجيب الانصادي القادري ذكره السيوطي أفي كتابه حسن المحاضرة واكثر من الثناء عليه ومما قاله ولد سنة ١٤١٥ه (سنة ١٤١٧) واشتغل بالعالم على جماعة من الشيوخ مع ذكاء مقرط وقال الشعر واكثر وبرع في فنون الادب نظماً ونثرًا وهو الآن شاعر الدنيا على الاطلاق لا يشاركه في طبقته احد مات في جمادى الاولى سنة ٩٠٣ه (سنة ١٤٩٧م) وذكر من شعره في عبد مات في جمادى الاولى سنة ٩٠٣ م ) وذكر من شعره في عبد مات في جمادى الاولى سنة ٩٠٣ م ) وذكر من شعره في عبد مده من شعره مده من شعره مده من شعره من شعره مده من سنة ٩٠٠٠ م )

قصيدة طويلة مطاعها

شجاك بربع العامرية معهد به انكرت عيناك ما كنت تعهد وقد غالى بها بمدح جلال الدين السيوطى الى ان قال فخذها جلال الدين بالمدح كاعبا لها جيد حسن بالنجوم مقلد ولا تبنئس من قول واش وحاسد فا برحت اهل الفضائل تحسد ومن لحظت مسعاه عين عناية فطرف اعاديه مدى الدهر ارمد باخلاصهم لا الهجو يوما يسؤهم ولاسرهم مدح الذي راح يحمد وهذا اعتقاد المؤمنين أولي النهى فلا يك في هذا لديك تردد وقد بالغ ابن اياس ايضاً بمدح القادري وقال انه شيخه واستاذه

# القسمر الثاني

﴿ فِي تَارِيخِ سُورِيةِ الديني فِي القرنَ الْحَامِسُ عَشْرٍ ﴾

الفصل الاول

﴿ فِي بِطَارِكَةِ انْطَاكِيةِ وَاوْرَشَلْيَمِ فِي هَذَا القَرْنَ ﴾

€ 9ET 1=

صحی في بطاركة انطاكية في القرن الحامس عشر گ≫⊸ فرغنا من كلامنا على هولاء البطاركة في القرن الرابع عشر بذكر ميخائيل الذي كان في ايام تيمورانك الغازي وقلنا آنه يظهر من الجدول الذي وضعه العلامة ﴿

السمعاني لبطاركة اظاكية ان ميخائيل المذكور خلفه بوخوميوس ثم مرفس ثم يواكيم ولا نعلم غير دلك من ماريخ هولا البطاركة الذين كانوا في البلث الاول من هذا القرن بيد أنا نعلم علماً اكيدًا أن دوروتاوس الاول البطريرك الانطاكي كان في ابام المجمع الفلورنسي الذي عقد سنة ١٤٣٣ واستمر الى سنة ١٤٤٣ وناب عنه في هذا المجمع ايسيدوروس، طران كيوفيه ووقع على اعمال هذا المجمع هكذا ، ايسيدوروس استف كيوفية وروسيا كلها بالنيابة عن دوروتاوس البطريرك الانطاكي الكلي القداسة ، وقد ادعى مرقس مطران افسس الذي عترل عن المجمع قبل بهايته وأبدى الشغب المشهور أنه كان نائباً عن البطاركة فيلاتوس الاسكندري ودوروناوس الانطاكي، يواكيم الاورشليمي في نبذ ما تقرر في المجمع الفلورنسي على ان البطاركة الاسكندري والانطاكي والاورشليمي كأوا سنة ١٤٦ يودون الحضوع للكرسي الروماني اذروى يوحنا كوبالنيوس في كتابه في اعمال البابا بيوس الثاني ان هولاً البطاركة اوفدوا الى هذا البابا موسى رئيس شمامسة كنيسة انطاكية المشهور بملومه اليونانية والدريانية مقرين بسلطة الحبر الروماني اامامة وبما رسم في المجمع الفلورنسي فقبل البابا سفيرهم باتكريم وأجاب البطاركة برسالة لاتينية وامر ان تحفظ نسخة عنها في خزائن الكنيسة الرومانية

وجاء في الجدول الفاتيكاني ان دورتاوس الاول المذكور خلفه مرقس اسقف صيدنايا وسعى ميخائيل وجاء في جدول السمعاني اسم ميخائيل ومرقس فقال لكويان ان ميخائيل ومرقس واحد فذكر السمعاني مرقس بعد ميخائيل سهوا وذكر في الجدول الفاتيكاتي بعد ميخائيل توادوروس الحامس ثم ميخائيل الرابع ثم دوروتاس الثافية ثم ميخائيل الحامس ثم دوروتاوس الثالث والذي في جدول السمعاني انه بعد ميخائيل ومرقس المار ذكرهما عنه ترقى الى الكرسي الانطاكي السمعاني انه بعد ميخائيل ومرقس المار ذكرهما عنه ترقى الى الكرسي الانطاكي واكيم ثم غريغوريوس ثم ميخائيل (هو الموصوف بالرابع في الجدول الفاتيكاني)

ثم دوروتاوس (الناني) ثم ميخائيل (الخامس) ثم دوروتاوس (الثالث) فالفرق بين الجدواين ان الجدول الفاتيكاني لم يذكر مرقس ولا يواكيم اللذين ذكرها السحاني ومن سمى توادروس في الجدول الفائيكاني سماه السمعاني غرينوريوس وانفق الجدولان في باقي من ذكر فيهما من البطاركة وأما في اية سنة كان ترقي كل من هولاء البطاركة وفي اي سنة توفي كل منهم وما كانت أعمالهم واذا كانوا متحدين بالكرسي الروماني او مخالفين له كل ذلك غامض لا نعلم شيئاً منه واذا كان العلامتان لاكويان والسمعاني لم يتيسر لهما أن ينبئانا بنيء من ذلك وها بمكاتب اوربا المفسمة بالكتب من كل نوع وبكل لغة فافى لنا نحن الذين نظل يدنا الأ الى قليل من الكتب ان نتحف قرآءنا بما عز على العلامتين المذكورين التوصل اليه والذي نظمه ان البطاركة الذين اشرنا اليهم دبروا كنيسة الطاكية في هذا القرن وربما ادرك بعضهم القرن السادس عنهر كما سوف ترى

#### € 922 LE À

حدیکی في بطاركة اورشلیم في القرن الخامس عشر گی 🖚

فرغا من كلامنا على هولا، البطاركة في القرن الرامع عشر في ذكر توافيلوس الثاني ابن دوزيناوس وجاء في كتاب دوروتاوس في بطاركة اورشليم (فصل ٣٣) ان توافيلوس خلفه توافان وانه صير بطريركا سنة ١٤٣٠ وان بلسامون البطريرك الانطاكي كتب اليه جواباً فبلسامون البطريرك الاطاكي كان قبل هذا العصر بمدة مديدة ولم يكن في هذا العصر بطريرك في انطاكية يسمى بلسامون الا ان يكون اصحابه سموه بلسامون تفاؤلاً بهذا الاسم الشهير والذي كان يدبر كنيسة انطاكية حنيئذ انما هو دوروتارس ونعلم ان ميخائيل بلسامون دافق البطريرك القسطنطيني الى الحجمع العلورنسي ووقع على مرسوم الاتحاد ثم نكل عنه لكن القسطنطيني الى الحجمع العلورنسي ووقع على مرسوم الاتحاد ثم نكل عنه لكن القسطنطيني الى الحجمع العلورنسي ووقع على مرسوم الاتحاد ثم نكل عنه لكن القسطنطيني الى الحجمع العلورنسي ووقع على مرسوم الاتحاد ثم نكل عنه لكن القسطنطيني الى الحجمع العلورنسي ووقع على مرسوم الاتحاد ثم نكل عنه لكن التحاد ثم نكل عنه لكن التحاد ثم نكل عنه لكن التحاد المعالية ويوني التحاد ثم نكل عنه لكن التحاد ثم نكل عنه لكن التحاد ثم نكل عنه لكن التحاد ألم التحاد ثم نكل عنه لكن التحاد ثم تكل عنه لكن التحاد ثم تحاد التحاد ثم تحاد التحاد التحاد

ميخائيل هذا لم يكن بطريركاً انطاكياً وقد يكون بطريرك انطاكية حيتذ من اسرة بلساءون

وصير بعد توافان يواكيم بطريركاً على اورشليم وكان بطريركاً حين انعقاد المجمع الفلورنسي وناب عنه فيه مرقس الافسسي وروزيتاوس اسقف بوغباسية كا يظهر من توقيع هذا الاخير على مرسوم الاتحاد ولم يقبل يواكيم ان يكون التوقيع باسمه بل نبذ كل ماكان في هذا المجمع واتفق مع بطريركي الاسكندرية وانطاكية وكتبوا الى الملك يوحنا رسالة هددوه بها بالحرم ان لم يرعو عن الاتحاد وقد أثبت هذه الرسالة لاون ألاتيوس باليونانية مع ترجمتها اللاتينية في لئه في اتفاق اللكنيستين فصل ع

وخلف توافان الثالث يواكيم المذكور وقد ذكره لاون آلاتيوس في المحل المذكور وروى انه شهد مجماً عقد بالقسطنطينية لنقض الاتحاد الذي كان قد تقرر في المجمع الفلورنسي وتوقيع توافان ظاهر في اعمال هذا الحجمع القسطنطيني وذكر روزيتاوس هذا الحجمع (في ك ١ في تاريخه لبطاركة اورشليم فصل ٦) وقال ان توافان خليفة يواكيم شهره وصير بعد توافان ابراهيم ثم يعقوب الثالث ثم مرقس الثالث ولا ذكر في كتب الروم لهولا البطاركة الثلاثة ربما لمتابعتهم الحبر الروماني ولكن ذكرهم بابيركيوس في مقدماته على الحجلد الثالث من اعمال القديسين في شهر آياد فقال انهم كانوا في القرن الخامس عشر نقلاً عن توادوريكوس باولي شهر آياد فقال انهم كانوا في القرن الخامس عشر نقلاً عن توادوريكوس باولي بطريركية اورشليم في ايام البابا بيوس الثاني وانقل الى دار البقاء سنة ١٤٦٨ وهو على ما اظن الذي اتفق مع بطريركي الاسكندرية وانطاكية فارسلوا وفدا الى يوس الثاني رأسه موسى رئيس الشمامسة في كنيسة انطاكية وارسلوا اليه رسالة بيوس الثاني رأسه موسى رئيس الشمامسة في كنيسة انطاكية وارسلوا اليه رسالة عمد صرحوا بهما انهم مذعنون لمراسيم المجمع الفلورنسي وسالوه ان يعني اللاتينيون المورا بهما انهم مذعنون لمراسيم المجمع الفلورنسي وسالوه ان يعني اللاتينيون المجمع الفلورنسي وسالوه ان يعني اللاتينيون المورا بهما انهم مذعنون لمراسيم المجمع الفلورنسي وسالوه ان يعني اللاتينيون المورا بهما انهم مذعنون لمراسيم المجمع الفلورنسي وسالوه ان يعني اللاتينيون المورا بهما انهم مذعنون لمراسيم المجمع الفلورنسي وسالوه ان يعني اللاتينيون المورا بهما انهم مذعنون المراسيم المجمع الفلورنسي وسالوه ان يعني اللاتيوس و المهموري المهم

بانقاذ نصارى المشرق وقال فىذلك بوحنا كوبالينوس ( فى كتابه ٤ فى بيوس الثاني ) ان هولاء البطاركة الاسكندري والانطاكي والاورشليبي وغيرهم من الاصراء المسيحيين ارسلوا اولاً وفدًا الى البابا اوجانيوس في المجمع الفلورنسي وتابعوا الكنيسة اللاتينية على الاقرار بانبثاق الروح من الاب والابن وبالمطهر الخ واكن لما كتب مرسوم الاتحاد نكاوا عن اقرارهم وابوا قبوله بسعي ذارعى الزوان ثم ارعووا وعادوا الى الصواب وتفاوضوا مع رعاياهم وارسلوا وفدًا برئاسة موسي الانطاكي الى الحبر الروماني فقبلهم بالترحاب وترجم موسى المذكور رسائلهم الى البابا الى اللاتينية فاص البابا ان تحفظ في خزائن الكنيسة الرومانية وصرفهم مسرورين شاكرين انتهى ما رواه يوحنا كوبالينوس . واما يعقوب الثالث فقال في حقه توادوريكوس باولى المذكور انه كان عالماً بالاسفار المقدسة وخلف ابراهيم المذكور وجدد كنيسة القبر المقدس باجازة من السلطان الذي كان حيتذ وفي ايام هذا البطررك اخذ سلطان الاتراك قماً من بلاد العرب فارسل البطريرك راهباً الى اوروبا يجمع حسنات ليفي الجزية المضروبة على الادياد ولا سيما دير القديسة كاريسًا في جبل سيسًا ثم توفى هذا البطريرك سنة ١٤٨٧ . وأما مرقس انتاك فذكره توادوريكوس ايضاً بعد يعقوب وقال انه كان يوقع اسمه هكذا « مرقس الكاثوليكي برحمة الله مطران ميت لحم وبطررك اورشليم المقدسة وسورية والعربية وعبر الاردن والظاهر من ذلك أن هؤلاء البطاركة النلاثة كانوا كأوليكيين خاضمين لكرسي الروماني

وروی دوزیت اوس ( نی ك ۷ من تاریخه فصل ۲۲ ) آنه بعد ذلك صیر غرینوریوس الثالث بطریر كا و دبر كنیسة اورشلیم ستاً وثلاثین سنة انتهی ملخصاً عن المشرق المسیحی ناملامة لكویان نی كلامه علی بطاركة انطاكیة واورشایم

# الفصل الثاني

### ﴿ فِي بِعض المشاهير الدينيين في القرن الخامس عشر ﴾

#### € 2103p €

صر في نوح البقوفاوي بطريرك اليماقبة كك⊸

وضع العلامة السمعافي ترجمة نوح هذا (في المجلد الثاني من المكتبة الشرقية صفحة ٤٦٨) فقال ما ملخصه ولد نوح هذا سنة ١٤٥١ ببقوفا من قرى لبنسان (ترى اخربها بين اهدن وبشري ويظهر أنه لما اضل اليعاقبة بعض الموادنة من سكان هذه القرية كما سيجي كان نوح في جملة هولاء) فصيره اليعاقبة اسقفاً على حص وعلى سائر اليعاقبة المتوطنين بفونيقي وفي سنة ١٤٩٠ م جهله يوحنا برسيلا مفرياً (جاتليقاً) في المشرق ثم توفي يوحنا البطريرك المذكور فخلفه وصاد بطريركاً على اليعاقبة سنة ١٤٩٤ م

ومن تاليفه كتاب اشتمل على ثماني وستين قصيدة سريانية مثبتة في الكتاب الخامس والاربعين من الكتب السريانية في المكتبة الواتيكانية منها ثلث قصائد في جبل لبنان وثلث قصائد في نفسه وقصيدتان في مولده حيث يقول انه ولد سنة ١٧٦٧ لاسكندر توافق سنة ١٤٥١ كما ذكرنا وثماني قصائد في رهبان جبل لبنان

وكتب بالعربية ثلث مقالات ذكرناها في كلامنا على يعقوب البردعي عد٣٦٣ وابنا هناك اعتمادًا على شهادة العلامة السمعاني في المكتبة الشرقية مجلد ٢ صفحة ٣٧ ان هذه المقالات ليست ليعقوب البردعي بل هي لكاتب متأخر عنه كنيرًا ولم يبين السمعاني في المحل المذكور اسم كاتبها لكنه صرح بذلك في كلامه على نوح هذا فقال أن هذه المقالات الثلث أولاها في تعليم اليماقية أي معتقدهم وثانيتهما تقريفًا اليماقية عنوانه خطبة في ايمان السريان وثالثها خطبة في بشارة العذراء الطوباوية وهي لنوح البقوفاوي والذي جعلني اعتقد ذلك انميا هو ما عثرت عليه في الكتاب الثلاثين من الحكتب السريانية التي اتى بها الدراوس اسكندر الكاهن الماروني الى المكتبة الواتيكانية حيث قال نوح عن نفسه في صفحة ١٣٣ مـنه ( ما ترجمته عن السريانية )كمل كما وجدت صلوا على حقارتي في يوم الناثا الحادي عشر من نيسان نحو الساعة التاسعة منه سنة ١٨١٩ يونانية ( الموافقة سنة ١٥٠٨ م ) بمدينة حلب كتبه نوح الخاطي) . وقد كتب في صفحة ١٤٢ أنه هو مؤلف الخطبة في بشارة العذراء وهذا ما كتبه بالعربية ( ميسر قاله نوح في الموصل سنة ١٨٠٣ يونانية ( سنة ١٤٩٤ م ) من اجل معاندين مريم والدة الله ولم يعملون عيد البشارة المجيد ،) وفاتحة هذه الحطبة ( و بسم الأب البسيط والابن الوسيط والروح الفارقليط ) وهذه الحطبة هي الحطبة نفسها المعزوة الى يعقوب البردعي في الكتاب الذي بمكتبة مدرسة الموارنة يرومة كما تاكدت عمارضة الخطبتين وعلمه فلا صحة لنسبتها الى البردعي على ان النفس في هذه الحطبة وفي المقالتين الاخريين هو واحد والعبارة واحدة وهذا يثبت أن المقالات الناث لنوح البقوفاوي نفسه وقد ابنت ذلك هنا لاني في كلامي على يعقوب البردعي انكرت ان تكون هذه المقــالات الثلث له ولم اعين مؤاقها بل تركته نكرة فصرحت الان بما عثرت عليه حديثاً انتهى تلخيص كلام السمعافي وجاء في الكتاب النلاثين المذكور من صفحة ١٣٨ فصاعدًا تاريخ موجز لنوح المذكور ضمنه اخبار ماكان من الاحداث في المشرق ولا سيما في الجزيرة ( ما بين النهرين ) الى ايامه اى الى سنة ١٨٠٧ بونانية الموافقة سنة ١٤٩٦ لاميلاد وقد ذكر السمعاني في صفحة ٤٦٩ من المجلد المذكور تاريخ ُوح هذا الموجز وذيل بعضه بحواش فمن شـاء الوقوف عليه فليطـالعه في المحل.

المذكور ولم ينبئنا السمعاني في اية سنة توفى نوح هذا ويظهر من تاريخه لكتـــابـته تعليم اليعاقبة سنة ١٥٠٨ كما من أنه مات بعد تلك السنة

#### € 9E7 Je ¾

## 🖚 🏖 الاخ ( فرا ) غريفون 💸

نلخص ترجمة هذا العالم الفاضل عما كتبه الاب هنرى لامنس اليسوعي الكاتب المجيد في المجلة المشرق في العدد الاول وما يليمه من السنة الاولى لهذه المجلة التي هي سنة ١٨٩٧ لم يكن الاخ غريفون سوريًا ولا شرقيًا ايضًا لكنه كان فلمنكياً او بلجيكياً صرف سنين متطاولة في سورية ولبنان عند الموارنة خاصة وله ايادي على الدين والعلم في هذه البلاد ولا نعلم سنة مولده بالفلمنك ويقدر أنها في اوائل هذا القرن الخامس عشر وقد انضوى الى رهبانية القديس فرتسيس الاسيزي في فرعها المعروف بالديريين ولما بلغ الثانية والعشرين من عمره حاز في بريس رتبة الملقات في االاهوت واقام يدرس هذا العلم السامي في مدرسة بريس الكاية سبعة اعوام فكسب من الشهرة ما راعه لاتضاعه فغارر هذه المدرسة ليتملص من المدح العمالمي وزار معابد رومة ثم طلب الانتقال الى فرع اخر من رهبان القديس فرنسيس المعروفين بالاصغرين المحافظين ليقضي حياته بينهم خامل الذكر بعيدًا عن العالم ولكن حامل المسك لا تخفى روائحه فلم يعتم رؤساؤه واخوته الرهبان ان كشفوا عن كنز علمه فاصره روساؤه أن يدرس علم الكتاب المقدس فاذعن طائعاً واتم ما عهد اليه به مدة قائماً به احسن قيام لكنه كان هائماً بالسفر الى فلسطين ومشاطرة اخوته بها اتعابهم وجهادهم وكان في تلك المدة عقد المجمع الفلورنسي وغاية البابا اوجانيوس الرابع برد الشرقيين المنفصلين عن مركز وحدة الايمان اليه وعرف غريفون بأتحساد الروم في هذا المجمع وارسال الارمن وفدًا الاعتراف بالايمان وارتجاع بعض اليعاقبة وارسال البطريرك يوحنا الجاجي بطريرك الموارنة إ

الاخ بوحنا رئيس رهبان القديس فرنسيس ببيروت ليطاب له الشيت من لدن الحبر الروماني ويعرض له ان البطريرك وامة الموادنة جميعاً يقرون بكاما يقرره المجمع فزاد هيام الاخ غريفون بالتوجه الى سووية فنال ما تمناه

وفي اواخر سنة ١٤٤٧ أو اوائل السنة التالية وصل الاخفريفون الى فلسطين وشرع يزور معابدها التي قد وضعها بكتاب وسمه بدليل الارض المقدسة ثم اقام باورشليم بدير جبل صهيون وقد روى البطريرك اسطفانوس الدويهي مرات أنه كان حينيذ في اورشليم جماعة من الموارنة وقد جاء في كتاب روهريش ( Bohricht ) الالماني الذي زار اورشليم في تلك الايام ذكر موارنة مقيمين في كنيسة القيامة (صفحة ٩٢ في كنابه المذكور) وكان الكرسي الرسولي قد عين في تلك المدة انطون طروبه من رهبان القديس فرنسيس وكيلًا او قاصدًا له عند نصارى المشرق ولا سيما اهل جبل لبنان فعاد انطون الى رومة سنة ١٤٤٤ يصحبه وفد من الموارنة رحب بهم الحبر الروماني واقام حيثند الحبر الاعظم بطرس ديفرارا من دير الفرنسيسيين في بيروت وكيلاً رسولياً لدى الموادنة والسريان وفي سنة ١٤٥ نقل الاخ غريفون الى اديار رسالتهم في جبل لبنان فاقام في بيروت مدة ويظهر أنه كان رئيس ديرهم الذي كان بجـانب كنيسة المخلص المبنية على آثار البيت الذي حدنت به اية الصليب التي ذكرناها قبلاً ونظن أن هذا الدير هو درهم المعروف بهذه المدينة الذي غادروه منسنوات قليلة واقاموا حيث هم الآن في حي الجميزة ثم تخلي الاخ غريغون عن تدبير مهام الدير أيهتم بالتعليم والارشاد ثم يمم لبنان ومعه الاخ فرنسيس البرشلوني وكان بطريرك الموادنة حينتذ يعقوب الحدثي الذي توفاه الله سنة ١٤٥٨ وكان الاخ غريفون قد تعلم اللغتين العربية والسريانية فكالفه البطريرك ان يعظ ويعلم عند الموارنة ففانى في الاجتهاد على ذلك وقد غالى مرقس الاشبوني بذكر جهاد فراغريفون في انذار

الموادنة حتى زعم انه صنع آية لم يصنع مثلها وهي انه دد الشمس من المغرب الى المشرق وبهذه الآية دد الموادنة الى الايمان القويم وتلك حكاية عدها العلماء بين الاقاصيص وددها البطربرك الدويهي في كتاب ود النهم والبطربرك بولس مسمد في الدر المنظوم والاب لامنس ايضاً في ترجمة فرا غريفون ولا نراها نحن تستحق العناية بالرد

وبعد وفاة البطريرك يعقوب الحدتي صبر بطرس بن حسان بطر ركاً على الموارنة كما سيجي فارسل فرا غريفون ومعه اثنان من رهبانه الاخ سمعان والاخ اسكندر الى دومة واصحبهم برسائل مشتملة على ابداء طاعته وطاعة امته للكرسي الرسولي وطلب تثبيته في البطريركية فوصل فرا غريفون ورفيقاه الى المدينة العظمي سنة ١٤٦٩ وكان الحير الروماني حيثذ بولس الثاني ترحب بوفد الموارنة واثبت البطريرك وكنب فرا غريقون من رومة الى الموارنة رسالة سوف نثبتها بالملحق في تاديخ الموارنة المملق باخر هذا الباب وعاد غريفون الى لبنان حاملاً برآة التثبيت للبطريرك بطرس المذكور ووهم بعض المؤرخين أن البابا صير فرا غريفون بطريركاً على الموارنة ورد الاب لامنس نفسه هذا الوهم بل انتقد ايضاً قول البطريرك الدويهي ان الاخ غريفون صير بطريركاً على اورشايم ميناً ان الكردينال ساديون الآتي ذكره كان حينئذ بطريرك اورشليم شرفاً ورجح الاب لامنس ان قول القائل ببطريركية غريفون على الموارنة ليس الا مبالغة يراد بها فرط عنسايته بالموارنة وهذا راى كوارسميوس ( في كتابه وصف الارض المقدسة ) او ان الحبر الروماني جعله ناتباً رسولياً عند الموارنة وهذا هو الاظهر والامثل عندًا ورأى غريفون بين الموادنة شابين امتمازا ذكاء وفضيلة اسم احدهما يوحنما والآخر جبرائيل القلاعي اللحفدي فادخلهما في سلك رهبان القديس فرنسيس وارسلهما الى البندقية ثم لرومة لاقتباس العلوم البيعية وعاد الى المشرق ودقى البطريرك سمعان الحدقي جبرائيل اللحفدى اسقفاً على الموادنة بقبرس واما بوحسا فاستأثرته المنية بعيد عودته واعتمد لامنس في ذلك على تاديخ الدويهي وسوف ندكر ترجمة الاسقف جبرائيل القلاعي في تاديخ القرن السادس عشر

وروى الاب لامنس ان غريفون رقي الى الاسقفية وانه بقى على ما كان عليه قبلها من الرهد والنسك والمحافظة على نذر الققر سائرًا على مثال القديسين ولم تغفله فروض اسقفيته عن تأليف الكتب فصنف كتباً كثيرة وترجم عدة كتب ولم يبق من تآليفه الا كنسابان الاول مدائح صريم والنافي وصف الارض المقدسة وعزا اليه الدويهي ميمر في فتوح السلطان محمد الشاني القسطنطينية ثم ان طمن غريفون بالسن لم يوهن عزيمته فلما رأى انتظام الحال في لبنسان في هذه المدة عزم ان يسير الى بلاد المعجم اذ سمع ما كان يومئذ من المخابرات بين الكرسي الرسولي ودولة العجم في شان نشر المذهب الحكاتوليكي في تلك البلاد وكان الاحباد الرومانيون قد تحققوا مخبرته بحالة المشرق وعادات اهله ومعرفته بمذهم فاوفده البابا سيستوس الرابع وسافر من بيروت بحرا ومعه الاخ فرنسيس البرشاوني المذكور فاصابه مرض ارغمه على التزول في فاغوسا بقبرس فقضي اجله في دير رهبانه فاصابه مرض ارغمه على التزول في فاغوسا بقبرس فقضي اجله في دير رهبانه بالمدينة المذكورة في ١٨ توز سنة ١٤٧٥

#### € 9£Y 1\_c }

م على في الكرديال بساريون وتوادوروس غارا كالهم

ولد هذا العلامة المشهور في طرايزند سنة ١٤٠٣ وفي رواية أخرى سنة ١٣٩٥ وكان اولاً راهباً في رهبانية القديس باسيليوس ودرس العلوم وتفقه بالفلسفة خاصة في احد اديارهم بالمورة ولما عزم الملك يوحنا باليولوغوس على العناية باتحاد الكنيسة اليونانية بالكنيسة اللاتينية استأتى بساريون من ديره وجعل بطريرك القسطنطينية برقيه الى اسقفية نيقية فرقاه اليها سنة ١٤٣٨ واخذه الملك بصحبته المسطنطينية برقيه الى اسقفية نيقية فرقاه اليها سنة ١٤٣٨ واخذه الملك بصحبته المستعدية المستعددة المسلمة المسلمة

ألى ايطاليا ومعه عدة من العلماء ولما حصل الأنفاق والاتحاد صبر البابا اوجانيوس الرابع بساريون كردينالاً سنة ١٤٣٩ مكافاة لغيرته وعنايته بالايحاد ولما نكث الروم عهد أتحادهم واستمر بساريون متمسكاً به ابغضه الروم شديد البغض فلم يشا العود الى بلاده بل اقام برومة حيث كان محله موعد العلماء والادباء والفضلاء واولاه البابا بيوس الثاني لقب بطريرك القسطنطينية وفي دواية اخرى لقب بطر برك اورشايم سنة ١٤٦٣ وبعد وفاة البابا ليقولاوس الحامس وبولس الناني رشحه كنيرون من الكرادنة للحبرية العظمي وقد عهد اليه الكرسي الرسوني بمهام كبرى باوربا وقد تونى في رافنا في ايطاليا سنة ١٤٧٢ وقد الف الكردينال بساريون كتباً كثيرة حسبها العلماء في جملة الكتب التي عاونت على احياء درس العلوم بعد اندراسها وقد احيت كتبه الفلسفية بايطاليا الانصباب على درس فلسفة افلاطون فقد الف اربعة كتب رد بها مطاعن بعض العلماء بكتب افلاطون وطبعت هذه الكتب بريس سنة ١٤٦٩ وترجم الى اللاتينية اربعه كتب لكسنوفون في سقراط طبعت بلوفان سنة ١٥٣٣ وله ترجمة لاتينية لكتب ارسطو في ما بعد الطبيعة طبعت بيريس سنة ١٥١٦ وله خطب في الانتصار لنصارى المشرق طبعت ببريس سنة ١٤٧٦ وله مقالات لاهوية لم تطبع وقد طبعت له مقالة في سر الاوخاريستيا في مكتبة الابا وقد اشهر الاب مين اكثر تاليفه في جلة مكتبة الآباء الذين كتبوا باليونانية وله رسائل ردود على بعض اساففة الروم الذين كانوا يأنون اتحاد كنيستهم بالكنيسة الرومانية او نكثوا الاتحاد بعد صيرورته وبالجلة كان بساريون من اشهر علماء القرن الحامس عشر وكان صديقاً ومحامياً عن كنيرن منهم نخص بالذكر منهم جرجس الطرا يزندي وتوادوروس غازا الاتي ذكره واندراوس التسالونيكي ومن اللاتينيين بلوندس دفالر من قيترب وليونر اداتين وغيرهم

### ﴿ توادوروس غازا ﴾

ولد في سالونيك سنة ١٤٠٥ وسار الى ايطاليا بعد ان اخذ الاتراك مدينتهم سنة ١٤٧٩ وعلم اللغة اليونانية في فلورنسا وفرارا وألّف هنساك منتدى علمياً مم استدعاه البابا نيقولاوس الحامس الى دومة فانضم الى الكردينسال بساريون ومن مؤلفاته غرامطيق اي كتاب نحو اللغة اليونانية بهذه اللغة انتشر كثبراً في القرن الحامس عشر واذاعه اراسموس مع ترجمة لاتينية له في بال سنة ١٥٢١ ثم في باديس سنة ١٥٧٩ وله ايضاً ترجمات لكثير من كتب شيشرون الحطيب الروماني الى اليونانية الى غير ذلك من التصانيف

## الفصل الثالث

﴿ فِي اخص الاحداث الدينية في هذا العصر اي اتحاد كنيسة الروم ﴾ ﴿ بِالكنيسة الرومانية ﴾

### € 921 LE ﴾

خلاف القرن الخامس عشر كلاف القديس الخلاف الذي كان بالقسطنطينية بين القديس ذكرنا في تاديخ القرن التاسع الخلاف الذي كان بالقسطنطينية بين القديس اغناطيوس بطريرك هذه المدينة حيئذ وبين فوتيوس وتغلب هذا على البطريركية خلافاً لاواسر الحبر الروماني ونبذ فوتيوس الطاعة له وتعليمه بعض ما يحالف تعليم الكنيسة الرومانية وكان هذا مبدأ الانقسام الباقي الى آلان ولما ترقى البطريرك ميخائيل شيرولاوس الى كرسي انقسطنطينية في القرن الحادي عشر عظم الحلاف ميخائيل شيرولاوس الى كرسي انقسطنطينية في القرن الحادي عشر عظم الحلاف وانبسط الانقسام ولكن لما ملك بلدوين القسطنطينية وتبعه غيره من الملوك اللاتينيين المنتسط الانقسام ولكن لما ملك بلدوين القسطنطينية وتبعه غيره من الملوك اللاتينيين المنتسبة الم

من سنة ١٣٠٤ الى سنة ١٢٦١ خمدت جذوة الحلاف قبليلًا لكنها ما برح لها وميض وحائمًا استرد الملك ميخائيل بالالوغوس القسطنطينية من الملوك االابينيبن عاد الحلاف الى ما كان عليه قبلاً بيد أن هذا الملك راى أن مملكته مشرفة على السقوط بأيدي المسلمين فعزم ان يمتصم بموالاة اللاتينيين وينفق معهم من جهة الدين ايضاً ليتحقق مناصرتهم له فاوفد الى البابا غريغورس الماشر يوحنا احد رهبان القديس فرنسيس واصحبه برسالة صرح بها للحبر الروماني بانه يرغب مع سورية في ان رجعوا الى الانحاد بالكنيسة الرومانية والاقرار بإعان واحد وكتب ايضاً الى القديس لويس التاسع ملك افرنسة ليعاونه على هذا الاتفاق بين الكنيستين الرومانية والرومية فالحبر الروماني له إمه بهذا الاتحاد ارسل حالاً الى الملك اربعة كهنة من قبله ليداولوه بما يريده من طريقة الرجوع وارسل معهم دستور الايمان الذي يلزم الملك واساقفة الروم ان يعترفوا به عند حصول الاتفاق وعرض على الملك عقد جمع لهذه الغاية وحرصه ان يشهده بنصه او يرسل نواباً عنه ولما اجاب الملك الى ما يرغب البابا فيه أعلن الحبر الروماني سنة ١٢٧٧ عزمه على عقد مجمع في ليون سنة ١٢٧٤ ودعا اليه اساقفة اللاتينيين وبطريرك القسطنطينية وسائر روساء الروم وعقد هذا المجمع في ليون سنة ١٢٧٤ وهو الرابع عشر من المجامع المسكونية والثاني في ليون وكان فيه من الاساقفة احتثر من خمائة اسقف عدا الكرادلة وكان فيه بطريركان لاتينيان ويعقوب ملك داغون ونواب كثيرين من الملوك والامرآء اخصهم نواب الماك ويخائيل باليولوغوس ملك القسطنطينية ونواب فيلبس ملك افرنسة ودعا البايا اليه ملفانين من اشهر ملافئة الكنيسة في ذلك العصر وهما القديس توما الاكوبني لكنه مات في طريقه ثم القديس بونا ونتورا وهذا رافق البابا في مسيره الى المجمع وشهده وافتتح المجمع في ااسابع من شهر ايار السنة المذكورة بعد ان مام المجتمعون ثلثة ايام وفي المجلس الاول افتتح البسابا غريغوريوس العاشر المجمع بالصلاة المعتادة ثم خطب في المجتمعين ميناً انه تعمد بعقد هذا المجمع ثلث غايات الاولى العناية بأنجاد النصارى في الارض المقدسة والثانية اتحاد الكنيسة الرومية بالعكنيسة الرومانية والنالثة وضع بعض فرائض لاصلاح المهذيب اليعي وعقد المجلس الثاني في ١٨ ايار وكان فيه المفاوضة بوضع بعض فرائض دينية ثم المجلس الثانث في السابع من حزيران واشتهرت فيه بعض مراسيم تتعلق بالايمان والمهذيب وتقرر في آخر هذا المجلس ان بنتظر وصول الروم الى عقد المجلس الرابع

ووصل مفوضو الروم في الرابع والعشرين من حزيران وكانوا كثيرين ومن علية الاكايرس واعوان الملك وفي جملتهم جرمانوس الذي كان بطرير كأعلى القسطنطينية وتوافان مترببوليط نيقية واما بوسف بطريرك القسطنطينية فكان مقاوما للاتحاد مصرًا على الخلاف فحبسه الملك يراي الاساقفة في در الى ان يعود المرسلون الى المجمع فان وقع الاتفاق واستمر البطريرك مصراً على وأيه عزله الاساقفة والملك عن البطريركية واقاموا غيره هذا ما رواه نطاليس اسكندر نقلاً عن رسالة الروساء الروم الى البابا ولما قرب وفود الروم من ليون خرج لملقاهم كل من كان في المجمع من الاساقفة والروساء والنواب وصحبوهم بالاحتفاء الى القصر الذي كان به البابا فقام لاستقبالهم وعلى جانبه الكرادلة وكثيرون من الاساقفة وبعد معانقة السلام والسلم قدموا للحبر الروماني رسالة الملك ورسائل الاساقفة وعدرهم ثمانية وثلاثون اسقفائهم قالوا اتينـا لنقدم الى الكنيسة الرومانية الطاعة المتوجبة لها ونعترف بالايمان الذي تعترف هي به ونوافقها على المسائل اللث التي كان يعسر على اساقفة الروم الاقرار بها وهي رياسة البابا والاعلان باسمه في الصاوات ورفع الاستغاثات الى الكرسي المقدس وكان الملك بصرّح في رسالته باقراره بهذه المسائل الثلاث وبانبثاق الروح القدوس من الاب والابن وسأل الحبر الروماني ان ينعطف الى الترخيص للروم بان يتلوا قانون الايمان كما كانوا يتلونه

قبل ابتعادهم عن الكرسي الروماني وبان يحفظوا طقوسهم التي لا تخالف الإيمان ولا مراسيم الحجامع العامة وكان عنوان رسالة الملك الى البابا هكذا والى الاب الاقدس الطوباوي غريغوريوس الحبر السامي للكرسي الرسولي البابا العام وابي جميع المسيحيين من ميخائيل الملك الامين بالمسيح ومدبر شعبه انجلوس كومنانوس باليولوغوس ابن قداستكم الروحى و

وفي اليوم التاسع والعشرين من حزيران عيد القديسين بطرس وبولس اقام البابا قداساً احتفالياً في الكنيسة الكبرى بليون شهده الروم وكل ابا المجمع ولا فصلاً من وسالة القديس بولس وفصلاً من الانجيل باللاتينية واليونانية ثم خطب القديس بوناونتودا ثم ترنموا بقانون الايمان اولاً باللاتينية مع قولهم المنبثق من الاكب والابن ثم ترنم به الروم باليونانية ومعهم من كان من اللاتين يعرف هذه اللغة والفريقان كردا ذكر انبشاق الروح القدس من الاب والابن ثم ترنم الروم عدي بالبابا واستعروا منتصبين في جانب المذبح الى نهاية القداس فكان في ذلك العيد فرح لا يوصف عند اللاتين والروم

وعقد المجلس الرابع في السادس من تموذ وكان مدار الكلام فيه على أتحاد الروم بالكرسي الروماني فتلوا باللاتينية ثلاث رسائل مترجمة عن اليونانية الاولى وسالة الملك ميخائيل والمانية رسالة ابنه اندرونيكوس والثالثة رسالة روساء الروم الى الحبر الروماني وقد ضمن الملك رسالته دستور الايمان الذي كان البأبا قد ارسله اليه مع مرسليه المار ذكرهم واختتمها بقوله: نحن نعترف بان هذا الايمان صحيح وكاثوليكي وقويم ونعترف بذلك بقلبنا ونعلته بفمنا ونعد بان نحفظه دون خلل فيه ولا زينان عنه و وكانت رسالة روسا آء الروم على مشال رسالة الملك بالتصريح باقرارهم برياسة كنيسة رومة وانبئاق الروح القدس من الابن والا تب والمطهر وجواز التقديس على الفطير والحنير الخ واختموها بقولهم ان بطريركهم اصر على وجواز التقديس على الفطير والحنير الخ واختموها بقولهم ان بطريركهم اصر على وجواز التقديس على الفطير والحنير الخ واختموها بقولهم ان بطريركهم اصر على وجواز التقديس على الفطير والحنير الخ واختموها بقولهم ان بطريركهم اصر على وجواز التقديس على الفطير والحنير الخ واختموها بقولهم ان بطريركهم اصر على وجواز التقديس على الفطير والحنير الخ واختموها بقولهم ان بطريركهم اصر على وجواز التقديس على الفطير والحنير الخور والحنير الخور والمناق المربحة والمنازيرة والحنير الخور والمناؤل والحنير الخور والمنازير والمناؤل النور والمنازير والمناؤل والمنازير والمناؤل والمنازير والحنير الخور والمنازير والمنازير المنازير والمناؤل والمنازير والمن

المخالفة فاقاموه بامر الملك في دير الى عودهم فان رافقهم خضعوا له والاً عزلوه وانتخبوا غيره وبعد ان اقبت تلاوة الرسائل الثلاث نهض جيو وجيوس الاكر وبوليت اكبر اعوان الملك ونائبه في هذا الجمع وابرز اليمين التالية ، انا اجحد الشقاق نيابة عن مولاي وبالاصالة عن نفسي واعتقد بقابي واعترف بقعي بالايمان الكاثوليكي القويم الروماني واعد بان احافظ على هذا الايمان كل وقت دون ان زيغ عنه البتة واقر برياسة كنيسة رومة وبوجوب الطاعة لها واثبت كل ذلك بيميني وقسعي بنفس مولاي ونفسي ، ثم جشا من في المجمع مترنمين بالتسبحة المتسادة او بدستور الايمان باللاينية ثم تلاهم بالترنم بذلك جرمانوس بطريرك القسطنطينية قبلاً وتوافان متربوليط نيقية واعادا مرتين ذكر انبئاق الروح القدس من الاب قبلاً وتوافان متربوليط نيقية واعادا مرتين ذكر انبئاق الروح القدس من الاب عشر مفوضاً من قبله الى المجمع لمقد معاهدة مع النصارى ضد المسلمين وعين عشر مفوضاً من قبله الى المجمع لمقد معاهدة مع النصارى ضد المسلمين وعين النابا موعد عقد المجلس الاتي نهار الاثنين التاسع من تموز

قد تأجل عقد المجلس الى السادس عشر من تموز وفيه عمد احد المرسلين من خاز النتر لانه آمن مع رجلين من رفقائه وتلي في هذا المجمع اربة عشر قانوناً موضوعها الايمان والتهذيب وعين البابا اليوم السابع عشر من تموز موعداً للمجلس الاغير من هذا المجمع

فقي اليوم المذكور عقد المجلس الاخير من هذا المجمع وتلي فيه مرسوم المجمع ومما قيل فيه عن انبثاق الروح القدس ،

نعترف اعترافاً صحيحاً تقوياً أن الروح القدس ينبئق منذ الازل من الاب والابن لا كانهما مبدأ آن بل مبدأ واحد فهذا ما اعترفت به وعلمته ونشرته الى الان وهذا ما تعتقده وتعلمه وتنشره الكنيسة الرومانية المقدسة ام جميع المؤمنين بم وهذا هو الرأي الصحيح النابت غير المتغير الذي علمه الابآء المستقيمو الإيمان إ والعلماء اللاينيون والروم ، ثم خطب البابا خاتماً المجمع مسدياً لله الشكر على ما اتعم من اتحاد الروم ومن اتخاذ الوسائل التي يرجا برحمته أن يحون افعة للنصارى في المسرق ومن فرض رسوم تمكفل باصلاح ما اختل من التهذيب وترنموا بتسبحة الشكر لله وقد تفضل البابا بهدايا نفيسة على مفوضي الملك وروساء الروم وكتب الى الملك ميخائيل يخبره بما كان في المجمع ويهنئه بنجاح المسمى وكتب مثل ذلك الى ابنه اندوونيكوس والى روساء الروم وارسل مع الروم سفيرا الى الملك وعند وصولهم الى القسطنطينية واستمرار يوسف بطريركها مصرا على دأيه اكرهه الملك على الاستقالة من بطريركته و مني باقامة يوحنا فيكوس احد مقدمي كهنة القسطنطينية بطريركا مكانه وتشدد على من ابى الاتحاد من الاكليرس والعامة

ثم توني البابا غريغوريوس العاشر وخلقه اينوشنيسوس الحامس ثم ادريانس الحامس في مدة وجيزة وقام بالحبرية العظمى يوحنا الحادي والعشرون سنة ١٢٧٦ فارسل قصادًا الى الملك ميخائيل يطالبه في ان يثبت الروم ما تقرَّر في مجمع ليون واقسم عليه مفوضوه ورؤساء الروم فعند حيثة في القسطنطينية مجمعان حيث اقرَّ يوحنا فيكوس البطريرك وروساء الروم بالايمان على موجب الدستور المرسل اليهم من الحبر الروماني وكتب الملك ميخائيل وابنه اندرونيكوس الى البابا بهنئانه بحصول الاتحاد المبتنى على ان الملك كتب سنة ١٢٧٨ الى البابا نيقولاوس الثالث خليفة يوحنا الحادي والعشرين المذكور يقول إنّه باذل فصارى جهده في الاستدعاء الى الاتحاد وان المؤامرات المعشئة عليه لذلك كادت تحطه عن أديكة ملكه وسأل الله النابا ان يتسامح له اذا ابدى حسن التصرف مع مسوديه بسياسته وكان الحاصل البابا ان يتسامح له اذا ابدى حسن التصرف مع مسوديه بسياسته وكان الحاصل بعد ذلك ان الروم الا قليلين منهم عادوا الى الابتعاد عن الحكيسة الرومانية بعد ذلك ان الروم الا قليلين منهم عادوا الى الابتعاد عن الحكيسة الرومانية والمخالفة لها في العقائد التي وانقوها عليها واضطر البابا مرتينوس الرابع خليفة في والمخالفة لها في العقائد التي وانقوها عليها واضطر البابا مرتينوس الرابع خليفة في والخالفة لها في العقائد التي وانقوها عليها واضطر البابا مرتينوس الرابع خليفة في والخالفة لها في العقائد التي وانقوها عليها واضطر البابا مرتينوس الرابع خليفة في المقائدة لها في العقائدة لما في العقائدة لها في العقائد التي وانقوها عليها واضطر البابا مرتينوس الرابع خليفة في المقائد التي وانتوان المنابع فليفة في المقائد التي وانتوان الملك المنابع فلين المنابع فليقة في المقائد التي وانتوان المنابع فليون المنابع فليون

نيقولاوس الثالث أن يحرم الملك ميخائيل لنكته عهد الاتحاد المقسوم عليه وأن يبقى الروم على ما كانوا عليه نحو مئة وستين سنة الى أن عقد مجمع فرارا ثم نقل الى فلورنسا كما ترى في القعلين التاليين

# ﴿ عـد ٩٤٩ ﴾ ﴿ في جُمع فرارا ﴾

لما رأى الملك يوحنا باليولوغوس مملكته متداعية للسقوط والملوك العثمانيين العظام قد المتحوذوا على قسم كبير منها ويهددونه بفتح القسطنطينية عاصمة ملكه لِجاً الى الحبر الروماني مبدياً شديد رغبته في الاتحاد بالكنيسة الرومانية هو وشعب الروم وكان البابا اوجانيوس الرابع هائماً بهذا الاتحاد فلبي دعوة الملك ونادى سنة ١٤٣٨ بعقد مجمع في فرارا احدى مدن ايطاليا ودعا اليه الملك يوحنا بطاركة الروم واساقفتهم واما الاساقفة اللاتينيون فكان بعضهم مجتمعين في مدينة بال ( بالمانيا ) فامن البابا بانتقال مجمعهم الى فرارا وحضر الملك بوحنا باليولوغوس فسه الى فرارا وصحبته البطريرك القسطنطيني وكثيرون من أساقفة الروم واشهرهم بساريون رئيس اساقفة نيقية ومرقس رئيس اساقفة افسس وبلغ البابا اوجانيوس الرابع الى هذه المدية من السيابع والعشرين من كانون الثاني سنة ١٤٣٨ واجتمع هناك الكرادلة وكثيرون من اساقفة المغرب وارسل البابا الكردينال نيقولاوس البركاتي لاستقبال ملك الروم في البندقية فبلغ هذا الملك مع حاشيته الى المدينة المذكورة في النامن من شباط ثم سار منها الى فرارا ووصل الها في الرابع من اذار ووصل بعده بثلتة ايام البطريرك القسطنطيني مع المطارين والاساقفة وكانوا واحدا وعشرين اسقفاً ولكن كان معهم جم غفير من الارشيمندريطية واعيان الاكليرس لا يقل عددهم عن سبع مئة واتفق رأي الفريقين على عقد المجلس الاول في التاسع من لم نيسان سنة ١٤٣٨ واجتمعوا ذلك اليوم في كنيسة القديس جيورجيوس الكبرى

وكان امام المذبح عرش عظيم وضعوا عليه كناب الاناجيل ومفاتيح كنيستي القديسين بطرس وبولس اتوا بها من رومية وجلس البابا تحت يمين المذبح على عرش ارفع من سائر العروش وبجانبه عرش عاهل المغرب فارغاً وعن شماله المذبح ويمين الداخل الى الكنيسة كان عرش ملك الروم وبجانبه كرسي البطريرك القسطنطيني وفي جانبي الكنيسة كراسي رؤساً. الاساقفة والاساقفة وكان من جانب اللاتين الكرادلة ثم روساء الاساقفة والاساقفة عدرهم نحو ميئة وستين اسقفاً عدا روساء الرهبانيات وروساء الاديار وكثير من باتى الاكايرس ونواب بعض الامراء والملوك وكان من جانب الروم من ذكرنا انفاً من تبعة الملك والبطريرك واعدوا بالقرب من كرسي بطريرك القسطنطينية محلاً لنواب باقى البطاركة الشرقيين الذين لم يتيسر لهم ان يأتوا الى المجمع وكان اسيدوروس متر بوليط كيوف بروسيا نائباً عن بطريرك انطاكية مع مرقس مطران افسس لكن اسيدوروس لم يصل الا في شهر آب مع بعض اساقفة من قبيلته وكان نائباً عن فيلواوس بطريرك الاسكندرية انطونيوس مطران هرقلية وغريتوريوس معرف الملك وعن يواكيم بطريرك اورشليم مطرانا سردومو ناميسيا في المورة على الله لم يكن في هذا المجلس الا اذاعة برآءة البابا بعقد هذا المجمع في فرارا وافتتاحه برضى ملك الروم وبطررك القسططينية لاتحاد الكنيستين والتنبيه للمدعوين بان ياتوا اليه بمدة اربعة اشهر او يبعثوا من ينوب عنهم ولم يشهد يوسف بطريرك القسطنطينية هذا المجلس لانه كان مريضاً وعمره نحو ثمانين سنة لكنه بعث رسالة بین فیها آنه مواهق علی کل ما برسم فیه

وبعد هذا المجلس الذي لا يعد الا مقدمة للمجع لم تعقد مجالس اخرى الا الى شهر تشرين الاول لسبب عصاوة بعض الاساقنة الذين كانوا مجتمعين ببال على اواصر الحبر الروماني وتوسط بعض امرآء اوروبا لردهم الى الطاعة بلكانت

مفاوضات خصوصية بحث بها عن عقيدة المطهر وظهر منها ان الروم لا يأنفون من التسليم بذلك لكنهم ينكرون ان النفوس المعتقلة بالمطهر تتعذب بنار حقيقية كما تتمذب في جهنم ويسلمون بانها تكفر عن آثامها بحزنها واقصائها عن مشاهدة الله وان الصدقات وصلوات الكنيسة تفيدها بتخفيف عذابها وتقصير مدته وفي الثامن من شهر قشرين الاول عقد المجلس الاول لا بالكنيسة الكبرى بل بالمعبد الذي في القصر الحال البابا به لان البابا كان متوعك الصحة وعين للخطابة من جهة الروم مرتس اسقف افسس وايسيدوروس اسقف كيوف بروسيا وبساريون اسقف نيفية والحق بهم ثلثة كهنة وعين من جهة اللامين الكردينال يوليانوس شلزاريني والكردينال القديس تيقولاوس البركاني وايسيدوروس ورثيس اساقفة رودس ويوحنا المقف فورلي وراهبان ملفانان باللاهوت فخطب بساريون اولا خطية ما برحت محفوظة برمتها أعرب بهما عن السرور الذي شمل المؤمنين اجمين لاملهم ان يروا عن قريب أيحاد الكنائس بعد أن تولاها الانقسام واثنى على البابا وملك الروم وبطريرك القسطنطينية عاطر الثنآء لما أبدوا من الغيرة على هذا الاتحاد وحرضهم على متابعة سعيهم المشكور المبرور الى النهاية المبتغاة واطال في كلامه واجاد واستغرق بخطبته الوقت المعين للمجلس كله وارجىء الاجتماع الى يوم السبت المقبل وكان في وسط الخطب يقولاوس ساكوندين يترجم ما يقال باليونانية الى اللاتينية بسرعة وامانة شعجب منها فعقد المجلس الشاني في الحادي عشر من تشرين الاول وخطب فيه اندراوس رئيس اساففة رودس في الموضوع نفسه الذي خطب فيه بساريون و فصاحة اشبه بفصاحته حتى لم ينجز خطبته قبل السآء ومع ذلك بحث الابآء قبل انصرافهم في النظام اللازم حفظه في الجدال وفي المواد التي يبحث عنهـا وقرروا ان يكون بطريقة القياس للايجاز وبث المسائلوان يختار الروم مادة البحث في المجلس التابع فعقد المجلس الثالث يوم الثلث الرابع عشر من تشرين الاول وخطب فيه الم

مرقس المقف افسس واحب أن يكون البحث عن زيادة كلة والابن على قانون الايمان ولمح الى ان الكنيسة الرومانية ابطات في أنخاذ وسائل الاتحاد الذي ترغب فيه الان وان هذا الاتحاد يتعذر حصوله ان لم ترل اولاً الاسباب الداعية الى الحلاف واختم كلامه طالباً أن تتلي مراسيم المجامع السابقة وأقوال الأبآء قبل الدخول في البحث والجدال فاجابه اندراوس رئيس اساقفة رودس على خطابه فقال انني لاعجب من تناسيكم اهمام الكنيسة الرومانية لدى كل ملمة بالكنيسة الشرفية فلم تنشأ بدعة الا وهبت الكنيسة الرومانية لمناصبتها واجهاد النفس في ايجاد الوسائل اللازمة لزوالها بانفاذ رسائلها وقصادها الى غير ذلك من الوسائل ولا يفوت علمكم ان البابا سليبسترس راس مجمع نيقية وغيره من احبار رومية رأس غيره من المجامع اما بنفسه اما بقصاده ولا عجب من ان بعض ماوك القسطنطينية عاونوا الاحبسار الرومانيين احياناً على ذلك وبعد ان انشقت العصالم يفتر احبار رومية عن استدعاء الملوك والشرقين الى الوفاق فان كنا لم نحفظ السلم فتى طلبتموه انتم ولم نجبكم اليه او متى سألتم عود الالفة وابيناه بل كم من مرة ناشدكم الاحبار الرومانيون أن تمودوا الى الائتلاف فابيتم أو وعدتم ثم اخلفتم وعدكم أو ما وقع رؤساء الروم على الأبحاد في مجمع ليون ثم نكنوا عهدهم واما كون الكنيسة الرومانية تطلب الآن الاتحاد وتشتاق اليه فهذا ليس عنكر له واما ما سألته الآن من مراجعة مراسيم المجامع السابقة واقوال الآباء السالفين فارى ان يضاف الى ذلك بالاولى مطالعة اقوال الاناجيل المقدسة ايضاً

فوافقه مرقس مطران افسس على محبة كنيسة رومة وعنايتها بالشرقيين وقال ان هذا ايضاً محملها على ازالة سبب الحلاف وهو الزيادة على قانون الايمان فاجابه مطران رودس ليست هذه الزيادة سبب الحلاف لان الاتحاد استس سنين متطاولة بعدها وقد حصل العود الى الاتفاق مرات دون رفع هذه الزيادة وقال انه سيبين

امرين الاول انه لم تكن زيادة والثاني انه وان سلم بالزيادة فتكون محكمة ولازمة ولا مناص منها

وعقد المجلس الرابع في الحسامس عشر من تشرين الاول واستفرق وقته البحث في طريقة انبساق الروح القدس وعهد الابآء ببت هذا المبحث الى لجة مؤلفة من ستة أعضاء ثلاثة لاتيين وثلاثة روم وعقد المجلس الحامس في السادس عشر من تشرين الاول فتليت فيه مراسيم المجامع النيقوي والافسسي والحلكيدوني وغيرها وعنى الروم بأن ينتجوا منها ان هذه المجامع حظرت كل ذيادة على دستور الايمان فأجاب الكردينال يوليانوس على كلام الحطيب الرومي وقدم الى المجمع نشخة قديمة جدًا من اعمال المجمع النيقوي الثاني صرح فيها بانباق الروح القدس من الاب والابن طبق معتقد الكنيسة اللاتينية

وفي المجلس السادس الذي عقد في المشرين من تشرين الاول خطب المدداوس رئيس اساقفة دودس خطبة مسهبة ابان فيها جلياً ان كامة والابن في دستور الايمان ليست زيادة ولاتغييراً كما يزعم الروم بل هي تفسير ونتيجة لازمة لاعتقاد الكنيسة بانبئاق الروح القدس من الاب والابن واثبت ذلك بشواهد كثيرة من اقول الاباء الروم ولا سيما بوحنا فم الذهب الذي قال كل ما هو للآب هو للابن ما عدا الابوة لان ابن الله صرح في انجيله بقوله كل ما هو للاب هو لي فانناتج عن ذلك نتجاً لازماً انه اذا كان الاب مبدأ لانبئاق الروح القدس فيكون فانناتج عن ذلك نتجاً لازماً انه اذا كان الاب مبدأ لانبئاق الروح القدس فيكون فسر المجمع النيقوي القوانين السابقة له بقوله مساو للاب جوهراً بياناً الاهوت المسيح وكما فسرت المجامع العامة المنعقدة بعد المجمع النيقوي عقائد الدين المبحوث المسيح وكما فسرت المجامع العامة المنعقدة بعد المجمع النيقوي عقائد الدين المبحوث عنها فيها بريادة كليمات مثلاً زاد المجمع القسطنطيني الاول ما يبين لاهوت الروح القدس خلافاً لمكدونيوس وزاد المجمع الافسسي ما يبين ان في المسيح اقوماً والمناه المناه المناه

واحدًا لا اقنومين خلاقًا لنسطور وزاد المجمع الحلكيدوني ما يبين الطبيعتين في المسيح خلافًا لاوطيخا الى ان قال الحطيب انكم تجلون غريغوريوس بالاماس وهو يقول لا يوخذ بالالفاظ بل بالمعاني فان اعتقدتم ان الروح القدس ينبق من الاب والابن كما يتضح من الاناجيل ومن اقوال الابآء الشرقيين فما المضرة من التصريح بذلك في دستور الايمان وكلة من الابن تفسير لا زيادة فللكنيسة السلطان ان تريد وزاها قد زادت في كل مجمع ما احتيج اليه ليبان العقيدة المبحوث عنها

وعقد المجلس السابع في الحامس والعشرين من تشرين الاول فاستكمل رئيس اساقفة رودس اثبات عقيدة أنبثاق الروح القدس من الابن مفندًا كل ما اتى به مرقس رئيس اساقفة افسس من الاعتراضات على هذه الحقيقة وفي المجلس الشامن والتاسع اللذين عقدا في اول تشرين الثاني والرابع منه خطب بساديون رئيس اساقفة نيقية مدافعاً عن رأي الروم وخلاصة كلامه ان تفسير عقائد الايمان ليس عظورًا لكن المحظور أن يزاد شيء على دستور الايمان وأن المجمع الافسسي نهى عن ذلك وأنه ينبغي أن يجيبه اللانينون ايختص هذا النهي بدستور الاعان أم لا ففي المجلس العاشر الذي عقد في ٨ تشرين الثاني وقف يوحنــا اسقف فورلي يرد على خطاب بساريون وبعد ان اثبت ان كلة والابن ليست زيادة بل تفسير الحقيقة مقررة قال ان الكنيسة كانت تقول في دستورها في ايام الرسل واومن بالروح القدس ثم قالت في المجمع القسطنطيني الاول المنبثق من الاب فلم يحسب ذلك القول زيادة بل هو تفسير او شرح لاعلان تقرير المقيدة واما مرسوم المجمع الاقسسي انه لا يجوز لاحد أن يستعمل أو يكتب أو يؤلف أو يعتقد يدستور غير دستور المجمع النيقوي فمناه الظاهر البديهي انه لا يحل لاحد أن يكتب أو يعتقد بدستور مخالف للدستور النيقوي وايس ممناه آنه لا يحل تفسيره بكلمة وقد أرفهمت المجامع التسابعة مرسوم المجمع الافسسي بالمعنى الذي فهمناه به اذ زادت بعض شروح على الدستور السابق وما من شريعة في الكون ينهى عن تفسيرها بمناها الصحيح متى مست الحاجة الى تفسير وانتم تسلمون بأنه يسوغ لكل عالم ان يشرح او يفسر عقائد الايمان فكيف تسلمون لفرد بما تنكرونه على مجمع مع ان المجمع الافسسي نهى الافراد عن ان يحتبوا او يؤلفوا دستوراً غير الدستور النيقوي ولم ينه المجامع النابعة له عن ذلك مل ليس له ان ينهاها عنه لان سلطانه وسلطانها سيان واذا حق هذا التفسير فسيان ان ذكر في الدستور ام في رسوم المجمع او في غيرها بحيث ان يكون التفسير صحيحاً مطابقاً للمعتقد وزاد الحطيب بأنا فقال ان المجمع الافسسي نهى عن الاعتقاد ايضاً بغير ما في الدستور النيقوي فاذا سالكم احد اتعتقدون بان الله ازلي فتجيبون بلا بد نعم فيحق لكل أن يقول نكم على موجب رايحكم انكم محرومون لان هذا ليس من الدستور النيقوي وهلم عراً الى غير ذلك من العقائد

وعقد المجلس الحادي عشر في ١٦ تشرين الثاني وخطب فيه الحكردينال يوليانوس واجاد واحكم فافحم وأبكم حتى هنأه بساريون رئيس اساقفة نيقية على الجادته واصالة رأيه واعلمه ان جواب الروم سيكون في المجالس التابعة وفي ١٥ تشرين الثاني عقد المجلس الثاني عشر وخطب فيه مرقس اسقف افسس وحاول ان ينقض او يضعف بعض الحجج التي حجم بها الكردينال يوليانوس فلم ينجح بل كشف الكردينال في جواب الروم عن تناقض ظاهر لا مفر منه وهو انهم زعموا انه بعد المجمع افسسي كان يطلق لكل فرد من الناس ان بشرح ايمانه بما شآء من الالفاظ مع استمساكهم بان هذا المجمع نهى الاساقفة والاكليريكيين والعسامة عن كل شرح او تفسير فكيف يوفق هذا التناقض اوكيف يسوغ ذلك لكل فرد ولا يسوغ للكنيسة جماء

وعقد المجلس الثالث عشر في ٢٧ تشرين الثاني وبذل مرقس الافسسي

قصارى جهده في تأييد رايه واطال كلامه كيلا بتى وقت الرد عليه ففي المجلس الرابع عشر الذي عقد الرابع من كانون الاول والمجلس الحامس عشر الذي عقد في النامن منه اجاب الكردينال يوليانوس بايجاز على كل فقرة من فقرات كلام مرقس الافسسي واظهر في المجمع نسخة رسالة قديمة المهد كتبها البابا ليباريوس الى القديس الناسيوس ومما اشتملت عليه هذه الرسالة ان المجمع النيقوى نهى عن ان يراد او يحذف او يغير من قانون الايمان ومن جسر على ذلك فان كان اسقفاً او اكليريكياً حط عن درجته وان عالمياً او راهباً حرم ولما كان مرقس الافسسي والروم قالوا ان هذا النهي لم يكن قبل المجمع الثالث المسكوفي احمرت وجوههم وكان ذلك بينة أخرى ناقضة لرايهم وقد أفحت هذه البينة بساديون واقعته

ولما راى الروم ان اللاتين لا يعبأون بكثرة الكلام يتسوا من النجاس واخذوا يفكرون بالعود الى اوطانهم فحرضهم الملك على البقاء فطلبوا الجزم وبت هذا المبحث فاجابهم اللاتين لا بد من استقصاء كنه المسالة بالبحث هل ينبق الروح القدس من الابن كما ينبثق من الآب لانه لا يمكن حذف كلة من الابن من الدستور إلا ان يثبت انها غير صحيحة وانها تجديف يحالف الايمان وكان الروم يعلمون ما يحجهم به اللاتين من آيات الانجيل الواضحة ومن اقوال الابآء الشرقيين انفسهم فقسال مرقس الافسسي احذفوها من القسانون واثبتوها في مرسوم المجمع فاجابه الكردينال فلنفحص يا سيدي فلنفحص فان ظهر ان كلة والابن تجديف فلا يلزم ان تكون في الدستور ولا في المرسوم وان ظهر ان كلة والابن تجديف ان شي ثابتة في الدستور والمرسوم وفي كل محل

وقد أنبت لاباي ( مجلد ١٣ صفحة ١٢٣٩ ) وسالة كتبها بساديون دئيس اساقفة نيقية الى لاسكاديس تبين حالة الروم وافكارهم حيثة واليك ترجمة قسم منها وقد اورد اللاينيون هذه الحجيج وما اشبهها فلم يكن انا ما يقال فيها فما الذي في نوله خلاهاً لحقيقة ظاهرة جلياً فلزمنا الصمت اما اللاتين قبعد ان اثبتوا انه يجوذ زيادة كلمة او عبارة صحيحة على الدستور استعدوا لينبتوا المقيدة نفسها اي ان الروح القدس منبئق من الاب والابن على ان جماعتنا رأوا انهم الحموا في المبحث الالول فخافوا ان يصيبهم كذلك في المبحث الثاني وتذكروا ما قلته لهم من اول الامر ان لا يفت حوا الجدال بهذه المسالة فجنوا وعولوا على الا تزاح من المجمع والمود الى اوطانهم واكثروا من التول فيما بينهم فلنرجع فلنرجع واذ سألهم لماذا ترجمون فلا يمكنهم ان يجيبوك فما نقول للاتين أن سألونا لم ترجمون في وسط المباحثة او في بادى، بدئها لان كل ما جرى البحث فيه الى ذلك اليوم هو في زيادة كلمة والابن ولا يمس العقيدة بنفسها فلم تمودون قبل ان تبتدئوا في ما ايتمله ولم يكونوا يملمون ما يجيبون بل كانوا يقولون فلنمد ويسر بعضهم الى بعض ان ولم يكونوا يملمون ان يوردوا اقوالاً كثيرة من كتب الاباء الشرقيبن الباتاً لانبئاق الروح القدس من الاب والابن فيم نجيب عليها فلنمد ولم يمسكهم في المجمع الأخطاب القاه الملك فيهم ه

وفي المجلس السادس عشر المنعقد في الماشر من كانون الثاني سنة ١٤٣٩ كان الوباء اشتدت وطأنه في فرارا فعرض البابا اوجانيوس على ملك الروم وبطريرك القسطنطينية نقل المجمع الى فلورنسا فصرحا برضاها فتايت في هذا المجلس براءة البابا في شان نقل المجمع من فرادا الى فلورنسا وبعد ستة ايام سار البابا الى فلورنسا لتكملة المجمع فما كان في فرادا وفلورنسا يحسب مجماً واحدًا وقد افردا الفصل التاني للكلام في ما كان في فلورنسا

€ 90. Je

صري في اعمال هذا المجمع في فلورنسا كا -

قد سار البابا من فرارا الى فلورنسا في ١٦ من كانون الثاني سنة ١٤٣٩ وسار

بهده ملك الروم وبطريرك القسطنطينية وعقد المجلس الاول في فلودنسا وهو السابع عشر من مجالس هذا المجمع في ٢٦ من شباط في قصر البابا بحضرة الملك ولم يشهد بطريرك القسطنطينية هذا المجلس لانه كان مريضا فخطب الحكر ديال يولياتوس نائباً عن البابا مبيناً ان الفريقين اللاتين والروم اتفقا على الاسراع بهاية المجلس وانه يلزم عقد ثلاثة مجالس في كل اسبوع وان تكون المباحثة في كل مجلس ثلاث ساعات وان يعتمد الحطباء الايجاز بكلامهم وقال ان من دأى جلالة الملك ان يبحث الاباء في وسائل الاتحاد قبل المفاوضة في المجالس العامة ووافق البابا على ذلك لكن الروم لم يتفقوا فيما بينهم على طريقة الاتحاد وادادوا مواصلة البحث في المقائد فأمر البابا ان يحتاروا الخطبا الذين يدافعون من جهتهم وان يحتادوا اللائين خطباءهم فكان كذلك

قعد المجلس الثاني في فلورنسا في العساشر من اذار وكان الحطيب فيه من جهة اللاتين الاب يوحنا من الجبل الاسود رئيس اقليم نومنديا على رهبان القديس عبد الاحد وكان مشهوراً بعلومه الفاسفية واللاهوئية وكان موضوع كلامه عقيدة انبثاق الروح القدس من الاب والابن فسأل الروم ما تفهمون بالانبئاق اذ تقولون ان الروح القدس ينبثق من الآب فاجابه مرقس الافسسي افهم بذلك ان الروح القدس يأخذ وجوده وكل ما يعرف به من الاب فقال الحطيب احسنت واليك البرهان من اخذ الروح القدس وجوده منه انبثق منه والحال ان الروح القدس يأخذ وجوده من الابن فاذا ينبثق منه فالكبرى هي قولكم نفسه فلا مشاحنة فيها فدونك البرهان عليها فقد جاء في بشارة يوحنا (فصل ١٦ عد ٣) اذا جاء دوح فدونك البرهان عليها فقد جاء في بشارة يوحنا (فصل ١٦ عد ٣) اذا جاء دوح الحق فهو يعلمكم كل حق وهو يمجد في لانه يأخذ مما هو لي ويبين لكم ، فلا يقسال عن احد اللاب هو لي ولهذا قلت انه يأخذ مما هو لي ويبين لكم ، فلا يقسال عن احد الاقائيم الالهية انه يأخذ من الاخر الا بمني انه ينبئق منه لمساواه الاقانيم الالهية اللهية انه يأخذ من الاخر الا بمني انه ينبئق منه لمساواه الاقانيم الالهية الهراس من المناسب هو المها اللهية انه يأخذ من الاخر الا بمني انه ينبئق منه لمساواه الاقانيم الالهية اللهراس هو المها المها اللهرة الهراس هو المها اللهراس هو اللهراس هو اللهراس هو اللهراء اللهراس هو اللهراء اللهراس هو اللهراء ا

بالذات والقدرة والمعرفة فذلك طبق قولكم انه يأخذ منه وجوده ثم اورد الخطيب ايات الانجيل الناطقة بان الابن يرسل الروح الفدس كقوله و فاذا جاء الروح البارقليط الذي ارسله أما اليكم من الاب و ( يوحنا فصل ١٥ عد ٢٧) وكرة وله وأن لم امض فلا يأتيكم البارقليط وان انطلقت ارسلته اليكم و (يوحما ١٦ عد ٧) وقال لا يقال في اللاهوت اناقتوماً يرسل آخر الا بمنى أنه ينبق منه لتساوي السلطة والامر فيهم وعليه ترى أنه ورد في الاماجيل وغيرها من اسفاد المهد الجديد متواترا أن الاب ادسل الابن وأن الابن ارسل الروح القدس ولم يرد قط أن الابن ادسل الاب أو أنالروح القدس دوح الابن كقول الرسول ( غلاطية فصل ٤ عد ٢) التي يسمى بها الروح القدس دوح الابن كقول الرسول ( غلاطية فصل ٤ عد ٢) وأرسل الله دوح ابنه في قلوبكم و ذلك على حد تسميته دوح الاب بقوله في بشادة متى ( فصل ١٠ عد ٢٠ ) و لستم انتم بالمتكامين لكن دوح ابيكم يتكام فيكم بشادة متى ( فصل ١٠ عد ٢٠ ) و لستم انتم بالمتكامين لكن دوح ابيكم يتكام فيكم فير ذلك من الايات

تم المقل الحطيب الى ذكر اقوال الابآء النسرقيين ومما ذكره شهادة من القديس ايفانيوس في كتابه الموسوم بالمرسى قال فيها متكلماً في الاب ، واسمى ابناً من هو منه (اي من الاب) واسمى روح قدس من هو وحده من كليهما ، اي من الاب والابن ثم اورد شهادة اخرى من هذا القديس مأخوذة عن كنابه المذكور فال فيها «كما اقول انه لم ير احد الاب الا الابن و لا الابن الا الاب فكذلك اقول انه لا يعرف احد الروح القدس الا الاب والابن الذي يجدها ياخذ منه وينبق و لا يعرف احد الاب والابن الا الروح التدس الذي يمجدها ويملم كل شي وهو من الاب والابن ، واداد الاب يوحنا ان يستقري باقي شهادات الاباء فاعترض له مرتس الافسسي بشهادة من القديس باسيليوس فطواع كلام القديس باسيليوس فوجد في النسخ التي بيد اللاتين ان اونوميوس الذي كان القديس باسيليوس فوجد في النسخ التي بيد اللاتين ان اونوميوس الذي كان القديس باسيليوس فوجد في النسخ التي بيد اللاتين ان اونوميوس الذي كان القديس باسيليوس فوجد في النسخ التي بيد اللاتين ان اونوميوس الذي كان القديس باسيليوس فوجد في النسخ التي بيد اللاتين ان اونوميوس الذي كان القديس باسيليوس فوجد في النسخ التي بيد اللاتين ان اونوميوس الذي كان القديس باسيليوس فوجد في النسخ التي بيد اللاتين ان اونوميوس الذي كان القديس باسيليوس فوجد في النسخ التي بيد اللاتين ان اونوميوس الذي كان القديس باسيليوس فوجد في النسخ التي بيد اللاتين ان اونوميوس الذي كان القديس باسيليوس فوجد في النسخ التي بيد اللاتين ان اونوميوس الذي كان الونوميوس الدولي كان الونوميوس الذي كان الونوميوس الذي كان الونوميوس الدولي كان الونوميوس الونوم

ياسيليوس يرد عليه قال لما كان الروح القدس هو الثالث في نظام الاقانيم لزم ان يكون الثالث في الطبيعة فقبال باسيليوس في رد زعمه ، اية حاجة الى ان يكون الثالث في الطبيعة من كان المالث في نظام الاقانيم فهو بحسب المقام الثاني بعد الابن لان له الوجود منه ويأخذ منه ويين لنـا ويتعلق تعلقاً مطلقاً بهذه العلة ، فقال مرقس الافسسي نعم قال باسيليوس شيئاً بهذا المدني اكن قوله لان له الوجود منه الى آخر الفقرة هو زيادة على كلام باسيليوس وفي القسطنطينية نسيخ كثيرة من كتاب باسيليوس ولا شيء فيها من هذا الكلام الاخير وطل الجدال الى ان احضر الاب يوحنا الى المجمع نسخة يونانية من كتاب باسيليوس كان قد أتي بها حديثاً من القسطنطينية ويظهر من الرق المكتوبة عليه والحروف المكتوبة بها انها قد خطت من اكثر من سمائة سنة ولا اثر فيها للحك او الزيادة وفيها نص باسيليوس كاملاً كما هو في النسخ التي بيد اللاتين وبعد الاطلاع عليها قال الاب يوحنا ان التاريخ واعمال المجامع انبأتنا ان ليس اللاتين هم الذين اعتادوا تحريف الكتب هذا ما راوه جامع اعمال هذا المجمع من الروم وكان حاضرا في المجمع قد اثبتناه نقلاً عن الكردينال منسي في كتابه مجموع المجامع ( مج ٣١ صفحة ٧٦٧ )

الاب والابن أو ينبئق من الاب بالابن ومن قال منهم أنه ينبئق من الاب لم ينف الابن ولما كان بعض الروم يظنون ان اللاتين يعتقدون ان الروح القدس ينبق من مبدأين اي الاب والابن فاوضح الاب يوحنا لهم صراحة ان الكنيسة الرومانية تعتقد بان لانبتاق الروح القدس مبدأ واحدًا او علة واحدة وهي الاب فان الابن له الوجود من الاب وله منه ايضاً شق الروح القدس فليس لبثق الروح القدس مبدآن او علتان لان كل ما هو الابن قد اخذه من الاب قال جامع اعمال المجمع الرومي المذكوركان لهذا الكلام عند الروم وقع حسن وخرجنا من المجاس مسرورين لاعتقاد اللاتين ان لانبثاق الروح القدس علة واحدة ووقع الانقسام بين الروم فاحب فريق منهم الاتحاد ومن هذا الفريق كان الملك وساريون رئيس اساقفة نيقية وانكره فريق آخر ومنهم مرقس الافسسي واخذوا خطب الاب يوحنا ينقبون فيها فقال مرقس ان فيها بدعة وقال بساريون يلزم ان نشكر الله لاننا وجدنا تعليم اللاتين مطابقاً لتعليم الاباء الروم القدماء واص بخطبة مثبتة في اعمال المجمع راي اللاتين في انبثاق الروح القدس وفند اعتراضات الروم واختم كلامه بالحث على الاتحاد وأبعه على ذلك جيورجيوس سكولاريوس احد اللاهوتيين الروم وكان الملك اتفق مع البابا على تعيين لجنة من الفريقين سبحث في وسائل الآتحاد وتنشىءمرسومه وبعد مشاحنات طويلة قر رايهم على أشاء المرسوم بشان انبثاق الروح القدس كما يأتي و نحن اللاتينيون والروم نقر ونعترف أن الروح الفدس منبئق منذ الازل من آلاب والابن وان انبثاقه منهما منذ الازل من مبدأ واحد ويثقة واحدة ونعلن أن ما قاله بعض الملافنة والاباء القديسين من أن روح القدس ينبئق من الاب بالابن يفهم منه أن الابن هو كالاب ومع الاب مبدأ لبثق الروح القدس لان كل ما هو للاب اعطاه للابن ما عدا الابوة التي تميزه عن الابن وعن الروح القدس وقد اخذ الابن من الاب مذ الازل قوة البثق التي بها

ينبثق الروح القدس من الابن كما ينبثق من الاب ، فتلي هذا المرسوم واثبته الفريقان ووقعوا عليه في اليوم الثامن من حزيران الا مرقس ثيس اساقفة افسس فأنه استمر مصرًا مكابرًا وبعد التوقيع عانق الفريقان احدهما الاخر معانقة السلم والاتحاد واتفق رايهم على ان يبحثوا ايضاً في باقي المسائل المختلف فيها كالمطهر ودياسة الحبر الروماني وسعادة القديسين وجواز النقديس على الحير والفطير

وكان البطريرك القسطنطيني يرغب في ان ينشأ للحال مرسوم الاتحاد ليرى نهاية هذا الاس الخطير قبل موته الذي كان يشعر بانه قريب فقيل له انه يلزم ايضاً ايضاح باقى المسائل وقد اعدت مواد البحث فها بفرارا فلا تحتاج الى وقت طويل وفي ليلة التماسع من حزيران توفى البطريرك والذي رواه ذووه أنه دخل بعد عشائه الى غرفته واخذورقاً وقلماً يكتب ثم اعتراه ارتماش ففاضت روحه فأخذ الاساقفة الذين اجتمعوا حيلتذ الرقعة التي كتبها فوجدوه قد خط بيده ما يلى • أنا يوسف برحمة الله رئيس اساقفة القسطنطينية رومة الحديثة والبطريرك المسكوني لما رايت انقضاء حياتي وازماعي على وفاء الدين المحتوم على كل من الناسكتبت بنعمة الله ووقعت على رايي الاخير مبيناً اياه بكل ايضاح ليكون معلوماً عند جميع اولادي الاعزآء فاوضح اذا ان كل ما تؤمن به وتعلمه الكنيسة المقدسة الكاثوليكية الرسولية كنيسة سيدنا المسيح رومة القديمة اومن به انا واقبل كل عقائد هذا الإعان واعترف بان البابا حبر رومة القديمة هو ابو الاباء المطوب والحبر الاعظم ونائب سيدنا يسوع المسيح لتوطيد ايمان المسيحيين واومن ايضا بمطهر النفوس وبياناً اذنك وقعت على هذا الاقرار في ٥ حزيران سنة ١٤٣٩ ، فعظم البابا حفلة جنازته وشهدما بنفسه مصلياً عليه في كنيسة دير رهبان القديس عبد الاحد

ثم اجتمع الاساقفة يتباحثون في باقي المسائل وابتدأوا بالبحث عن صحة

تقديس الحبر الفطير فلم يمتنع اساقفة الروم عن التسليم بانه يصح تقديس الحبر خميراً كان ام فطيراً بحيث يكون الحبر من القمح وان يكون خادم السركاهناً وبين الخطيب حينئذ افضلية تقديس الحبر فطيراً اقتداء بالمسيح الذي قدس جسده بالفصح وكان استعمال الحبر محظوراً فيه على اليهود ولما كان قد قيل ان الروم يعتقدون ان صلوة الروح القدس التابعة كلام النقديس هي ضرورية لاعام التقديس التي الحطيب خطبة اخرى بين بها بشهادات الاباء والعلماء ان كلام المسيح الذي يتلوه الكاهن اننا هو اللازم وحده لصحة التقديس فاجابه متريبوليط روسيا محققاً ان هذا معتقد الروم ايضاً

وكان اباء هذا المجمع اقاموا وهم بفرارا لجنة تبحث في المسائل المخنلف فيها فاعتمد على ابحاثهم المذكورة في الايمان بالمطهر فلم تكن صموبة في هذا المجلس في الاتفاق على أن نفوس القديسين حازت السعادة في السماء وأن نفوس الحطاة الذين لم يتوبوا قبل الموت تتعذب عذاباً اليما في الجحيم واما نفوس من أثموا وتابوا ولم يفوا عن أيَّامهم او هفواتهم في هذه الحيوة فتتمذب في محل الى ان تطهر ولا يحفل ببيان نوع العذاب ابنار هو ام بظلام او بطريقة اخرى وان جميع الناس سوف يقومون باجسادهم امام منبر المسيح يوم القيامة لتجزى كل نفس بما عملت واما في رياسة الحبر الروماني فكان بعض التردد عند الروم ولا سيما ان ملك الروم كان ييد ان يقر برياسة الحبر الروماني الا ان ليس له ان يقبل الاستغاثة به من احكام البطاركة الشرقيين ولا أن يامر بعقد مجمع مسكوني دون رضى الملوك والبطاركة وبعد بيأن خطباء االاتين رياسة الحبر الروماني المطلقة علىالكنيسة جمعاء بايات الاسفار المقدسة وشواهد الاباء وردهم ما يحتج به على ذلك وبعد الآنفاق بين الفريقين على ان يزاد في مرسوم المجمع قيد يصرح به بسلامة الحقوق والعوائد التي كانت للبطاركة الشرقيين اذعن الروم ورضى البابا بريادة القيد

المذكور وعقدت عدة مجالس لانشا صك الاتحاد وبعد انشائه فحص عن كل عبارة وعن كل كلمة وبعد تقريره تهي وصأدق عليه الفريقان وترى فحواه في برآة البابا الاتي ذكرها

وعين الابآ، ستة علماً عن كل فريق لانشا، برآة البابا فاشتغل هولاء بذلك ثمانية ايام وكانوا يجتمعون لذلك مرتين كل يوم ثم تليت البرآة التي انشأ وها بمجلس عام عقد في ٤ من نموز بحضرة البابا اوجانيوس وملك الروم فاثبتها جميع الحاضرين برضي عام وقر روا ان تذاع اذاعة احتفالية بعد يومين في آخر المجلس ولم يذكر وا في البرآة شيئاً بشأن صورة كلام النقديس لاترار الروم امام البسابا اجالاً وافرادا انهم لا يخالفون الكانيسة الرومانية في ان كلمات الرب التي يتلوها الكاهن في التقديس انحا هي وحدها صورة تقديس القربان ودعوة الروح القدس بعد ثلا البست من الكلمات اللازمة لصحة التقديس فسر البابا لاقرارهم بذلك ايضاً وفي اليوم السادس من تموز سنة ١٤٣٩ عقد المجلس الاخير بين الروم واللاتين وقدس البابا في الكنيسة الكبرى بفلورنسا واجتمع الملك واباء المجمع في النظام الذي اشرنا اليه في الكلام على مجالس هذا المجمع بفرارا وبعد نهاية القداس جلس البابا على عرشه وتلا الكردين لدينال يوليانوس برآة البابا باللاتينية ثم ثلا ترجتها الى اليونانية بساريون رئيس الماقفة نيقية وهذا مختصر هذه البرآة

اوجانيوس اسقف عبد عبيد الله للذكر المؤبد برضى ابننا العزيز بالمسيح يوحنا باليالوغوس ملك الروم الكلي الشرف وبرضى نواب اخوتنا المحترمين بطادكة المشرق وغيرهم من نواب الكنيسة الشرقية واطال البابا كلامه في بيان السرور الذي تولى قلبه من جرى اتحاد الكنيستين الرومية واللاتينية وفي وصف الحبود والبهجة اللذين كانا في السمآء وسيكونان عند جميع المؤمنين في المعمود كله لزوال الانقسام والشقاق وتولى الاتفاق والاتحاد بين المسيحيين في كل صقع وبعد المنتسام والشقاق وتولى الاتفاق والاتحاد بين المسيحيين في كل صقع وبعد المنتسام والشقاق وتولى الاتفاق والاتحاد بين المسيحيين في كل صقع وبعد المنتسام والشقاق وتولى الاتفاق والاتحاد بين المسيحيين في كل صقع وبعد المنتسام والشقاق وتولى الاتفاق والاتحاد بين المسيحيين في كل صقع وبعد المنتسام والشقاق وتولى الاتفاق والاتحاد بين المسيحيين في كل صقع وبعد المنتسام والشقاق وتولى الاتفاق والاتحاد بين المسيحيين في كل صقع وبعد المنتسام والشقاق وتولى الاتفاق والاتحاد بين المسيحيين في كل صقع وبعد المنتسام والشقاق وتولى الاتفاق والاتحاد بين المسيحيين في كل صقع وبعد المنتسام والشقاق وتولى الاتفاق والاتحاد بين المسيحيين في كل صقع وبعد المنتسام والشقاق وتولى الاتفاق والاتحاد بين المسيحيين في كل صقع وبعد المنتسام والشقاق وتولى الاتفاق والاتحاد بين المسيحيين في كل صقع وبعد المنتسام والشقاق وتولى الاتفاق والاتحاد بين المسيحيين في كل صقع وبعد المنتسام والشقاق وتولى الاتفاق والاتحاد بين المسيحيين في كل صقع وبعد المنتسام والشقاق والاتحاد المنتسام والتحاد المنتسام والمنتسام والمنتسام والمنتسام والشقاق والمنتسام والمنت

شكره لله على هذه النمة الكبرى والمنة العظمى قال ،

« قد اجتم اللاتين والروم في هذا المجمع المقدس العام وجرى سيمهم البحث المدقق بكل ما يمكن من التحري عن عقيدة انبثاق الروح القدس فأورد الخطبآء آيات الاسفار المقدسة وكثيرًا من شهادات ملافنة الكنيسة الشرقيين والغربيين فوجد أن بعضهم يقولون أنااروح القدس ينبثق من الاب والابن وغيرهم يقولون ينبثق من الآب بالابن ومرجع القولين الى معنى واحد وان اختلفت الالقساظ واثبت الروم انه بقولهم ان الروح القدس ينبثق من الآب لا ينفون ذلك عن الابن لكن كان يظهر لهم ان اللاتينين بقولهم ان الروح القدس ينبثق من الابن يتقدون ان لانبئاته مبدأن او علتين فحقق لهم اللاتينيون انهم لا يعتقدون الا مبدأ واحدًا او علةً واحدة ابثق الروح القدس ولا ينكرون ان الاب مبدأ االاهوت كله ولا أن الابن يأخذ كيـأنه وبثة الروح القدس من الاب وعليه فيكون لانبثاق الروح القدس مبدا واحد وعلة واحدة ويتمه واحدة ولذلك اتفق الفريقان واجمعوا على وضع القرار الاتي. بسم الثالوث الاقدس الابوالان والروح القدس وبأبات هذا المجمع المقدس المنعقد فلورسا تقرر ان المسيحيين اجمع يلزمهم ان يعترفوا بحقيقة الايمان هذه ويستمسكوا بها ونحن نعترف بها وهي ان الروح القدس ينبثق منذ الازل من الاب والابن وأن له ذاته وكيانه من الاب والابن وينبثق منذ الازل من كليهما بما انهما مبدأ واحد له ويبثقة واحدة مقرين انالاباء والملافنة القديسين الذين قالوا ان الروح القدس ينبثق من الاب بالابن لم يكن لقولهم منى غير هذا المعنى ويرىدون بذلك أن الابن هو كالاب علة للروح القدس كما يقول الروم ومبدأ له كما يقول اللاتين ومن حيث ان الاب اعطى ابنه الوحيد بولادته له كل ما هو للاب ما عدا الابوة فاعطاه ايضاً أن ينبثق الروح القدس منه منذ الازلوثقرر ايضاً ان كلة والابن زيدت بكل صواب على الدستور ايضاحاً

للحقيقة لحاجة مست الى ذلك

وتفرر أيضاً أن جسد المسيح يتقدس حقيتة بجنبر القمح سواء كان فطيرًا ام خميرًا وأمه يلزم كلاً من الكينة أن يبع فيذلك عادة كنيسته غرية كانت أم شرقية وان نفوس من ماتوا نأيبين حقيقة وحاصلين على محبة الله ولكن فبل ان سمروا ثمارًا صالحة للتوبة لاتكفير عن اثامهم التي ارنكبوها بالفعلوالاهمال يتطهرون بعد موتهم بعذاب المطهر وتقيدهم في هذا العذاب افعال المؤه:ين الاحيساء الصالحة كذبيحة القداس والصلوات والصدقات وغيرها من المبرَّات التي اعتاد المؤمنون ان يصنعوها لحير المؤمنون بحسب قوانين الكنيسة وان نفوس من لم يرتكبوا اتماً بعد المعمودية ونفوس من أبوا عن أنهم مكفرين عنه اما في حياتهم اما بعد موتهم في المطهر تدخل الى السماء حالاً وتشاهد الله وجهاً لوجه ويقساس مجدها بمقياس استحقاقها واما نفوس من برحوا منهذه الحياة وقد ارتكبوا أثمآ ممياً لم يتوبواعنه وكانت عليهم الحطية الاصلية فتذهب للحال الى الجحيم ولا يكون عذابها متساوياً وتقرر ايضاً ان الكرسي الرسولي المقدس والحبر الروماني الجالس عليه هو خليفة بطرس الطوياوي راس الرسول وهو نائب المسيحور ئيس الكنيسة جماء وابو جميع المسيحيين ومعلمهم وان سيدنا يسوع المسيح اعطاه بشخص بطرس الطوباوي السلطة التامة ايرعى ويسوس ويدبر الكنيسة كاما كما هو مصرح ايضاً في اعمال المجامع المسكونية والقوانين المقدسة وتجدد الرسم بظام الكنائس الاخرى البطريركية المبين بالقوانين بنوع ان يكون صاحب الكرسي القسطنطيني الثاني بعد الحبر الروماني الاقدس والثااث البطريرك الاسكندري والرابع البطريرك الانطاكي والخامس البطريرك الاورشليمي مع سلامة حقوقهم واختصاصاتهم

اعطى بفلورنسا في المجلس الذي عقد باحتفال في الكنيسة الكبرى سنة ١٤٣٩ في السادس من شهر تبموز وهي السنة الناسعة لحبريتنا ثم وقع البابا هكذا انا اوجانيوس اسقف الكنيسة الكاثوليكية وقعت مقررًا كذلك ربي انت عوني وعاضدي فلا تتركني يا الهي وكانت كلمات الزبور هذه شعارًا لاوجانيوس الرابع

ويلي ذلك توفيع ثمانية كرادلة انا فلان اوقع على النقريرات السابقة وترى بعد اسمآء الكرادلة توقيع الملك يوحنا باليولوغوس ثم معرفه جيورجيوس ثم ايسيدوروس متريبوليط كيوف وروسيا كلها وعدة متريبو ايطية واساقفة من الروم منهم مطارنة هرقلية ودرابيزون ونيكومدية ومتلين وأما سياورودس ثماغناتيوس مطران تورنوفو قصبة بلفاريا ودميان مطران مولدافيا والفلاخ ومن بعدهم كثيرون من الاساقفة اللاتينيين منهم ثمانية اساقفة من افرنسة وبعد ذلك تقدم الملك يوحنا والاشراف الروم ونواب ملك الايباريين والمطاوبة والاساقفة الروسيون وغير هؤلاء وكانوا نحو خس مئة شخص وجثوا امام البابا وقبلوا يده ثم اذاع البابا أوجانيوس الرابع مرسوم الايمان والاتحاد في كل صقع وكتب رسالة عامة الى جميع الاصرآء والروساء في المعمور المسيحي يخبرهم بها عما اجمعت عليه الكنيسة الغربية والشرقية مبدياً سروره وآص ا بتقدمة الصلوات الخساشعة شكرا لله على ذلك وتاريخ هذه الرسألة ٧ تموز سنة ١٤٣٩ وقد أنبتهما لاباي في مجموعة المجامع مجلد ١٣ انتهى ملخصاً عن مجموعات المجامع لمنسى ولاباى وخاصة عن أعمال هذا المجمع التي جمعها احد علماء الروم باليونانية وكان حاضرًا في هذا المجمع وقد ترجمها الى اللاتينية العلامة الكردينال يوحنا منسى في تأليفه المذكور

### € 901 Je

مع ﴿ فِي ما كان بعد أتحاد الروم في هذا المجمع ﴾

ان البابا أوجانيوس الرابع اهدى الى ملك الروم بعد تقربر الاتحاد وكل ما كان وعد به من المساعدات بلزاد عليه وسار الملك يوحنا باليولوغوس من فلورنسا م

في ٢٦ آب وصحبه ثلاثة كرادلة وكثيرون من الاساقفة الى البندقية وبلغ اليها في اليول وسافر منها ١٦ تشرين الاول قاصدًا القسطنطينية ولم يبلغ اليها الا في اليوم الاول من شباط سنة ١٤٤٠ وابقى البابا المجمع مفتوحاً وبقي فيه بعض اساقفة الروم ففي ١٨ من كانون الاول سنة ١٤٣٩ رقي الى مقام الكردينالية سبعة عشر كردينالاً منهم بساريون الشهير وئيس اساقفة نيقية التي ذكرنا ترجمته ثم ايسيدوروس متريبوليط كيوف وئيس اساقفة روسيا وكان قد ولد بتسالونيك وانضوى في رهبانية القديس باسيليوس وصاد وئيساً على دير القديس ديمتريوس في القسطنطينية الى ان وفي الى رياسة اساففة روسيا وباقي الكرادلة من اوروبا

وفي شهر ايلول سنة ١٤٣٩ بلغ الى فلورنسا وفد من قبل قسطنطين بطريرك الارمن وكان هذا الوفد اربعة اشخاص احدهم اسقف يسمى يواكيم وكلائة علماء اسهاؤهم سركيس ومرقس وتوما وبعد مقابلة البابا لهم مضوا الى الملك يوحنا واخبروه بعزمهم على الاتحاد بالكنيسة الكانوليكية فاظهر لهم ارتباحه الى ذلك وكانت رسالة البطريرك قسطنطين الى البابا مؤرخة في ٢٥ تموز سنة ١٤٣٨ ومما قاله فيها أنه مرسل وفده الى المجمع ابتناء السلم والاتحاد بالكنيسة الرومانية كما كان ببن القديس البابا سليسترس والقديس غرينوريوس المنور وبين الملك قسطنطين الكبير وتريدات ملك الادمن وعين البابا بالاتفاق مع الحجمع ثلثة كرادلة وعدة من العلماء للمفاوضة مع الادمن وكان البحث في ما يخالف الادمن به المعتقد الكانوليكي واخصه اعتقادهم طبيعة واحدة في المسيح وانكاوهم انبثاق الروح القدس من الابن واخصه اعتقادهم طبيعة واحدة في المسيح وانكاوهم انبثاق الروح القدس من الابن وبعد اثبات هذا المعتقد بايات الكتاب واقوال الاباء القديسين اذعن الارمن واقروا بالايمان الكاثوليكي باسمهم واسم بطريركهم وامتهم فاصدر البابا برأي الحجمع براته المدروفة بارشاد الارمن مؤرخة في ٢٢ تشرين الثافي سنة ١٩٣٩

وفي ٢٦ نيسان سنة ١٤٤١ اخبر البابا ابا ء المجمع انه سيصل الى المجمع عن قرب سفر آء

من قبل ملك الحبشة ابتغاء الاتحاد وانه رغبة في تعزيز هذا المجمع ولدواع حميدة عزم ان ينقله من فلورنسا الى رومة ويعقد هناك بكنيسة لا تران وني شهر آب من السنة المذكورة وصل اندراوس وئيس دير القديس انطونيوس عصر وبطرس الشماس اثبين عن يوحنا بطريرك اليماقية الاسكندري وعن قسطنطين زاداع يعقوب ملك الحبشة وطلبا باسم الملك والبطريرك والشعب الخاضع لهما أن يقبلوا بشركة الكرسي المقدس والكنيسة الرومانية ومما كتبه البطريرك في رسالته ه انا الحقير يوحنا خادم خدام يسوع المسيح ومدبر كرسي القديش مرقس اي الاسكندرية العظمي ومصر كلها وليبيه والحبشة اجثو امامك ايها الاب الاقدس انت الحائز كمال الكهنوت والراعى الصالح جدًا وامير الشرف والقداسة والقائد الورع لمن ساردا بطريق غربتنا هذء الى سبيل الخلاص السيد اوجانيوس بابا رومة العظمي الراعي الرسولي لجميم الكنائس المسيحية والامير الوحيد للكنائس الاولى وللاباء ولكهنة المسيح طيب النفوس المعتلة ، وتاريخ الرسالة ١٢ ايلول من القاهرة سنة ١٤٤٠ فقبل البابا سفير الملك ونائب البطريرك في ٢٦ آب في مجلس عام ومما قاله سفير ملك الحبشة للبابا ه اذا نظرت الى عظمة قداستك وحقارتي تولاني الرعب فأنا انسان حقير تراب ورماد اتكلم امام نائب الله في ارضه وخليفة القديس بطرس وابي المؤمنين كافة ورئيسهم ومعلمهم الذي اعطي مفاتيح ملكوت السماء ليفتح ويفلق لمن شآء فانت ملك الملوك وأعظم الاسياد واذا تاملت في هذه الامور وما اشبهها ارتعت من ان اوجه كلامي الى قداستكم ولا سيما اذا راعيت مقدرتكم وحكمة اللاتينيين الذين انصبوا من البدء الى الآن على درس الامور الالهية وتعليم يسوع المسيح فاعتقدوا واستمسكوا الى اليوم بما بلغه اليهم رئيسا الرسل بطرس وبواس الطوباويان واما الكنائس التي خلت من هذه الحكمة والنظام فاضاعت المبادي الاساسية وانفصلت عن امها ومعلمتها فاسلمها الله لحزيها الى غير المؤمنين كما نرى و

في الروم والارمن وفينا نحن الاحباش اليعاقبة مذ انفصالنا من نحو تسع مئة سنة ولم تكن لنا الآن تعزية وسلوى من حزنسا الابانه كما قبلتم الروم والارمن في وحدة الايمان الكاثوليكي تقبلوننا نحن ايضاً نظيرهم ،

وفي الساني من اليول سنة ١٤٤١ اتى الى المجمع بفاورنسا وفد آخر من الاحباش ارسله بيقوديموس المتراس من قبل ملك الحبشة على الاحباش الذين في اورشليم وثلا احدهم خطبة غرآء معظماً شأن الحبر الروماني وميناً تعلقهم به وسرورهم بالانضام الى الكنيسة الرومانية ومعدداً المصائب التي اصابت من انفصلوا عن هذه الكنيسة وموضحاً ان انفصالهم لم يكن عن خبث بية بل اوجبه البعد عن مركز الايمان وحرمانهم من رسائل او قصاد من قبل الحبر الروماني الى ان قال أنهم لم ياتوا ليجادلوا البابا على حقيقة بل ليذعنوا لاحكامه فاقام البابا لجنة تفاوض مع الاحباش في عقائد الايمان ثم ابرز باثبات الحجمع مرسوماً يتضمن ما يتزم الاحباش ان يعتقدوا به وتهلي هذا المرسوم في الحجلس المنعقد في رابع شباط سنة ١٤٤٢ واثبته لاباي في الحجلد ١٣ من مجموعة الحجامع ووقع عليه وفود الاحباش من قبل البطريرك والملك ورئيس امهم في القدس باسمائهم وبالنيابة عن الملك من قبل البطريرك والملك ورئيس امهم في القدس باسمائهم وبالنيابة عن الملك والبطريرك وماتهم وارجأ البابا الجواب الى ملك الحبشة الى ما بعد وصوله الى ورقمة ولم يعثر احد على نسخة من هذا الجواب الى الله الان

وانتقل المجمع الى دومة وكانت مجالسه تعقد في كنيسة مار يوحنا لاتران وأقى اليه وفد من قبل اغناتيوس بطريرك السريان فانه ارسل باسمه واسم امته عبد الله وئيس اساقفة الرها سائلاً البابا ان يرسل اليه دستور الايمان الذي تعتقده الكنيسة الرومانية فعين البابا بعض الاساقفة للمباحثة مع المطران عبد الله المذكود في مذهب البطريرك وشعبه فوجدوا ان مذهبهم صحيح الا في اعتقادهم ان الروح القدس ينبثق من الاب فقط وان في المسيح طبيعة واحدة ومشيئة المهارية

واحدة وفعلاً واحدًا فببن اولئك الاساقفة للمطران عبد الله ما يلزم الاعتقاد به فابدى خضوعه وتسليم من قبل نفسه وقبل بطريركه وشعبه بكلما تعتقد به الكنيسة الرومانية فانشأ البابا مرسوماً يتضمن ما يلزم السريان اليعاقبة أن يؤمنوا به وتلي في المجلس الثلاثين من هذا المجمع واثبته لاباي في المجلد ١٣ من مجموعة المجامع

ومن بعد ذلك ارسل البابا اوجانيوس اندراوس رئيس اساقفة رودس الى الشرق لتثبيت الروم والارمن واليعاقبة في الاتحاد الذي جرى واتى الى قبوس ليرد الكلدان عن بدعة نسطور بان في المسيح افتومين وان المذرأ لا تسمى والدة الله فوفق الله اندراوس المذكور الى ان رد تيموتاوس متريبوليط الكلدان الى الايمان القويم مع شعبه وارسل الكلدان مطرانهم تيموتاوس الى رومة ليقرر اتحادهم بالكنيسة الرومانية وارسل الميا مطران الموارنة كاهنا اسمه اسحق الى البسابا اوجانيوس الرابع ليجدد اقرار الموارنة بالايمان الكاثوليكي واتم تيموتاوس واسحق ما عهدا اليهما به شعباهما في اول شهر آب سنة ١٤٤٤ بمجلس عقده المجمع بلاتران وابرز البابا برأة بهذا الشان مؤرخة في اليوم المذكور وقد اثبتها لاباي في المجلد المذكور وقد اثبتها لاباي في المجلد المذكور من مجموعة المجامع وهذا جمل بعض المؤرخين يظنون ان نائب اسقف الموارنة ايضاً جحد ضلالاً كان الموارنة سكان قبرس ملونين به فلم يميزوا بين من ارءوى عن ضلال ومن جدد الاقرار بايمانه وهذا بين من برأة البابا اوجانيوس المذكورة نفسها وسنأتي على رد هذه النهمة للموارنة في الملحق الاتي قرتاريخهم في هذا القرن

على أن هذا الآتخاد الذي عني به أوجانيوس الرابع كل هذه العناية ووقع عليه ملك الروم وأساقة لهم وأقسموا عليه لم يثبت ولم يقبله شعب الروم بدسائس مرقس رئيس أساقفة أفسس لآنه مذعوده ألى كرسيه أخذ يختلق أكاذيب ومطاعن بحق المجمع واللاتينيين مظهراً أنه كان بطل الكنيسة الرومية في مناصبتهم المحقدة المرومية في مناصبتهم المحقدة المرومية في مناصبتهم المحقدة المرومية في المجمع واللاتينيين مظهراً أنه كان بطل الكنيسة الرومية في مناصبتهم المحقدة المحتمدة الرومية في مناصبتهم المحتمدة ا

وانتصاره عليهم وعدم انقياده لرأيهم ومتروفان الذي خلف يوسف بطريرك القسطنطينية الذي توفى في المجمع قد قاومه المماندون ومات كمدا سنة ١٤٤٣ والملك يوحنا باليالوغوس كان واهن العزيمة فلم يقو على مقاومة المخانين واستمر كرسي القسطنطينية فارغا ثلث سنوات وفي اخرها تجشم غرينوديوس خلف متروفان هذا الهي المحفوف بالمكاده وبذل مجموده بالاتحاد ولكن مات الملك وخلفه قسطنطين الثاني عشر باليالوغوس لا ليملك بل ليشهد جازة مملكة الروم التي قرضها السلطان محمد الثاني المثماني سنة ١٤٥٣ فتحه القسطنطينية رغماً عن مساعدة البابا اوجانيوس الرابع والبابا نيقولاوس الحامس على حفظ مملكة الروم فان اوجانيوس الرابع جهز السطولا مؤلفاً من خسين مركباً ووجهه الى نحو البصفر اوجانيوس الرابع جهز السطولا مؤلفاً من خسين مركباً ووجهه الى نحو البصفر اخبذة المك الروم وجمع ملك بولونيا والمجر جيشاً كبيراً بايعاز البابا وعبر الدانوب ظافراً وبلغ الى صوفية عاصمة بلغاديا وانتصر بوقعين على اعداء الروم وكل ذلك ظافراً وبلغ الى صوفية عاصمة بلغاديا وانتصر بوقعين على اعداء الروم وكل ذلك المنفسال عنها وجذبوا اليهم من كانوا وقموا على الاتصاد فاستمر هذا الانقسام المدقوت الى اليوم.

وقد من ان يواكيم بطريرك اورشليم قد نبذكل ما كان في المجمع القلورنسي والفق مع بطريركي الاسكندرية وانطاكية وكتبوا الى الملك يوحنا رسالة هددوه بها بالحرم ان لم يرعو عن الاتحاد لكننا نعلم من جهة اخرى ان بطاركة هذه المدن كانوا سنة ١٤٦٠ يودون الحضوع للكرسي الرسولي واوفدوا الى البابا بيوس الثاني موسى رئيس شهامسة انطاكية مقرن بسلطة الحبر الروماني فقبل البابا سفيرهم بالتكريم واجاب البطاركة جواباً حسناً كما ذكرنا في عدد ١٤٦٠ لكن هذا الاتحاد ايضاً لم بدم الا قليلاً

وقد كان نكث الروم عهد الاتحاد بالكنيسة الرومانية معثرة لغيرهم من الملل

الشرقية فان السريان اليعاقبة الذين كان بطريركهم اغناتيوس الشاني ارسل عبدالله مطران الرها لابرام الاتحاد قد عادوا الى ما كانوا عليه من البدعة واستمروا عليه الى ان اهتدى الى الايمان القويم اندراوس اخيجان الحلبي اليعقوبي على يد البطريرك يوسف العاقوري بطريرك الموارنة في اواسط القرن السابع عشر ودرس العلوم بمدرسة الموارنة برومة ورقاه يوحنا الصفراوي بطريرك الموارنة الى الاستقية سنة ١٦٥٦ وارسله الى حلب مع القس اسطفانوس الدويهي (وهو الذي صير بطريركاً على الموارنة سنة ١٦٧٠) فرد بعض اليعاقبة الى الايمان الكانوليكي ولما توفى اغناوس سممان بطريركا اليعاقبة سنة ١٦٥٩ صير اندراوس بطريركاً على السريان سنة ١٦٧٨ وبه ابتدأت سلسلة بطادكهم

وكذلك الارمن فأنهم بعد اتحادهم في جمع فلورنسا رجعوا الى ضلالهم ولم يبق منهم على الايمان الكاوليكي الا قلائل وكانوا قد اتحدوا مرات قبل ذلك فنكلوا الى ان صير عليهم بطرركا ابريهام العنتابي سنة ١٧٣٩ على كيليكيا واخذ السكنى بدر الخلص بالكريم بعمل كسروان ثم سكن خلقاؤه دير بزمار وكذلك قمل الاحباش والقبط فأنهم بعد اتحادهم في المجمع القلورنسي نكثوا عهدهم ثم اتحدوا في ايام البابا غريغوريوس النالث عشر في اواخر القرن السادس عشر اذ ارسل هذا البابا اليهم قاصدا فادخلهم في طاعة الكنيسة الرومانية ثم نكثوا الى ان اقام البابا بناديكوس الرابع عشر استقاً عليهم الناسيوس القبطي اسقف اورشليم بموجب بأنه المؤرخة في ٤ آب سنة ١٧٤١ هذا في القبط واما الإحباش فرجع بعضهم من عهد ايس بمديد ويدبرهم نائبان رسوليان احدها من العازاريين والاخر من الكبوشيين وينوط امرهم بمجمع نشر الايمان المقدس

اما الكادان القبرسيون الذين أتحدواكما من فقد غادروا الايمان الكاثوليكي ورجعوا الى غيهم واثبت لاباي رسالة من البابا تيقولاوس الحامس الى اسقف

نيقوسية ونقلها عنه بارونيوس في تاريخ سنة ١٤٥ فحواها ان ينبه الكلدان المذكورين ان يعودوا الى ما عهدوا به على انفسهم في ابام البابا اوجانيوس وان اصروا بفصلهم عن شركة المؤمنين فلم برعووا انتهى

# ملحق

# ﴿ ناديخ الموارنة في الفرن الحامس عشر ﴾

### \$ 20x de \$

صـ ﴿ في بعض مقدمي الموارنة في القرن الخامس عشر وما كان في ايامهم كلات كانحكام الموارنة في هذا العصر يسمون مقدمين وممنعرفنا شيئاً من اخبارهم في هذا القرن يعقوب ابن ابوب مقدم بشري فقد ذكرنا قبلاً ان الملك الظاهر برقوق نصبه مقدماً على بشري وروى البطريرك اسطفانوس الدويهي في تاريخه انه بقي حاكماً الى ان توفى سنة ١٤٤٤ وكانت مدة ولايته ١٢ سنة وخلفه في المقدمية اولاده المقدمون سيفا وقر ومن هر وذين وبدر على ما في تاريخ الدويهي المطبوع ببيروت ولكن في النسخة الحطية التي لدينا من هذا التاريخ مسيفا وهو زين ( اي الملقب بزين ) وقر وهو بدر ومزهر واجروا العدالة في حكومتهم فاستراح اهل البلاد في ايامهم كاكانوا في ايام والدهم

واما اولاد المقدم يبتقوب فبعد وفاة احدهم سيفا خلفه في المقدمية ابنه عبد المنعم الاول ثم توفى سنة ١٤٦٩ فخلفه وزق الله ابن اخيه جمال الدين بن سيفًا ابن يبتقوب ثم توفى دزق الله هذا سنة ١٤٧٧ وخلفه ابن اخيه عبد المنعم الشاني ايوب بن عساف ابن جمال الدين هذا ما راياه في السخة التي لدينا من ادينج إيوب بن عساف ابن جمال الدين هذا ما راياه في السخة التي لدينا من ادينج إ

الدويهي ونرى هذه الرواية اصح مما جاء في التاريخ المطبوع من ان وفاة رزق الله كانت سنة ١٤٦٧ دون ذكر ولاية و لا ولاية عمه عبد المنم الاول ومع ذكر وفاته مرة اخرى سنة ١٤٧٧ قال البطريرك الدويهي أنه في ايام هولاء المقدمين استنبت الراحة بلبنان وكثر العمران وانشئت الكنائس والمدارس حتى كان في قربة حدشيت عشرون كاهنا وفي كنائس بشري نحو ثلثماية مذبح وكان في قربة الحدث سماية زوج بقر وفي الحارة العليا من اهدن سبعون بغلا وقد احصينا امماء من كانوا من النساخ في ذلك العصر ممن وفقا على كتبهم فاذا هم ينيقون على مئة وعشرة نساخ وفي ذلك الوقت اهملوا الحط الاسترنكالي المربع وتحسكوا بالسريافي المدور ولما اشتهرت اخبار ما ساد بلبنان من الامن والراحة قصده كثيرون من البلاد واولاد شاهين رحلوا من صدد الشرق وسكنوا في حصرون والحوري يوحنا والقس ايليا واخوهما الشدياق جرجس اولاد الحاج حسن انقلوا من نابلس الى والقس ايليا واخوهما الشدياق جرجس اولاد الحاج حسن انقلوا من نابلس الى حدشيت والقس يعقوب ورفقاؤه هاجروا من الحبشة وترهبوا في دير مار يعقوب باهدن واذلك سمي دير الاحباش اضافة اليهم

وفي سنة ١٤٨٧ وقع الشقاق في جبل لبنان بسبب المقدم عبد المنعم ايوب المار ذكره فان عبد المنعم هذا تعلم الفرآءة في ايام محه المقدم رزق الله عندكاهن يمقوفي ولما توفي عمه وخلفه في المقدمية كان يتردد اليه تاجر اسمه موسى بن عطشه (كذا في نسخة اديخ الدويهي التي لديا وكانت بيد ذي الذكر الصالح البطريك بولس مسمد مصححة بيده لاعطية كما في طبعة هذا التاريخ ) وكان موسى المذكور مغويا ببدعة الطبيعة الواحدة وقد اشعر ان المقدم كان فاترا في دينه فارسل اليه هدايا مع قسوس يعاقبة بفرصة عرسه وهم اكثروا من الهدايا له والتودد اليه فاحبهم وبني لهم كنيسة بقرب داره على اسم برصوما واتفق حينينذ ان قدم من فاحبهم وبني لهم كنيسة بقرب داره على اسم برصوما واتفق حينينذ ان قدم من فاحبهم وبني لهم كنيسة بقرب داره على اسم برصوما واتفق حينينذ ان قدم من فاحبهم وبني لهم كنيسة بقرب داره على اسم برصوما واتفق حينينذ ان قدم من في المربدة على المرب

القدس القس نوح البقوفاوي ( الذي ذكرنا ترجته وسكن في الفراديس بارض قرية بان واغوى بعض الاميين في عقائد الايمان واستهواهم الى التعلم والرهبانية عنده منهم عيسى وابن شعبان من حردين وموسى واخوه حنا ابنا أبراهيم ابن الحالج موسى من بقوفا وسميا وابنه جرجس من لحفد وموسى من قرية موسى ودس فيهم سم بدعة البعاقبة وسعى بارتقائهم الى درجة القسوس على يد استاذه ديوسقوروس اسقف بيت المقدس فصادوا يرسمون اشارة الصليب باصبع واحدة دلالة على الطبيعة الواحدة ولا يذكرون في شملاية القداس الاثلثة مجامع ولما بلغ خبرهم الى البطريك بطرس الحدثي ارسل اليهم كهنة وروساء كهنة ينهونهم عن خبرهم الى البطريك بطرس الحدثي ارسل اليهم كهنة وروساء كهنة ينهونهم عن خبرهم الى البطرياء الذين قدموا من صدد وابلس والحبشة وعظم الشقاق في البلاد وتهدد المقدم عبد المنعم من اعترض طم بالنفى من بلاده وضبط املاكه

الى انه في سنة ١٤٨٨ مل يعقوب اسقف اهدن واهاما من انذار القس بعقوب والاحباش القباطنين بدير مار يعقوب باعدن ايرعووا عن ضلالهم وعن بنه بين المسامة فلم تقلموا عن غيهم فرقوا الى درجة الاسقنية ابراهيم بن حبلس وارلوه عليم في الدير فلم يتحملوه ايحكم فيهم فرحلوا الى وادي حدشيت وجعلوا فوسهم تحت حاية الشدياق جرجس ابن الحاج حسن واسكنوا في دير مار جرجس وسعي دير الاحباش اضافة اليهم فشق امرهم على الشدياق جرجس الذي كان شيخ حدشيت وعلى المقدم عبد المنهم ولما لم تحكن لهم مقدرة على مناواة اهل اهدن استنجدوا باولاد زعزه ع مقدم بشنا المجمع هولاء رجال الضنية وقصدوا اهدن في صباح الاحد وعلم اهل اهدن بقدومهم فاقاموا لهم كميناً في حمينا ولما زل رجال الضنية من الجبل وثب عليهم الكمين فاهاك كثيرين منهم و تتبع اهل اهدن من الجبل وثب عليهم الكمين فاهاك كثيرين منهم و تتبع اهل اهدن من الجبل وثب عليهم الكمين فاهاك كثيرين منهم و تتبع اهل اهدن من الجبل وثب عليهم الكمين فاهاك كثيرين منهم و تتبع اهل اهدن من الجبل وثب عليهم الكمين فاهاك كثيرين منهم و تتبع اهل اهدن من الحبي بناء منهم يقتلون فيهم الى مرجة تولا ولما علم اليعاقبة بذلك ضربتهم ايدي سباح المناهدة المناهدة و المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة و المناهدة ال

وشنتت شملهم وفر بعضهم الى حردين وبعضهم الى كفر حورا وبعضهم ساروا الى قبرس وارتحل القس يعقوب ورفقاوه الى دير مار موسى في البرية

وفي سنة ١٤٩٣ عاد جبرائيل ان القلاعي اللحقدي من اوروبا اذكان قد انضوى الى رهبانية القديس فرنسيس سنة ١٤٧١ وارسلوه الى احد اديارهم لاقتباس العلوم وعند عودته اخذ ينصح ويعلم من كانوا على غير هدى او اميين ويخاصم من زاغوا عن الايمان ويندد جم بخطبه ورسائله واشعساره ومنها تصيدة لاهل بشري قول فيها مخاطباً هذه الفرية

وانت من شار عليك حتى دخل يعقوب فيك من تجديف حل عليك غضب الله في ذاك الان فاذًا توبي يا حره واطردي الغربا الى برا ويعقوب جسمه يهرى ومادون اقبليه في الاحضان

ثم كتب في سنة ١٤٩٤ كتاباً سماه مارون الطوباوي وانفذه الى البطريرك سممان الحدثي واساقفته يثبت فيه اتحاد الملة المارونية في كل وقت بالكنيسة الرومانية ويفند زعم من قال ان الموادنة فرقة من اليعاقبة

وفي سنة ١٤٩٥ توفي المقدم عبد المنعم أبوب فظهر أن الله عاجله بالمنية كيلا يتأصل الشقاق في جبل لبنان وتولى المقدمية على بشري بعده ولده جمال الدين يوسف وكان راسخاً في الايمان القويم و امرأته اصلحت كنيسة مار حوشب في بقاعكفرا عندما خربت حنينها

وافادنا الدويهي ايضاً انه كان في العاقورة في اواسط هذا القرن خليل بن مقلد مقدماً على العاقوره و بني القبو الذي عند عين القرية واقام فوته برجاً

### € 9047-E ¾

عہ ﴿ فِي بِطَارِكَةَ المُوارِيةِ فِي القرنِ الخامس عشر ﴿ ٥٠

فرغنا من الكلام في بطاركة الموارنة في القرن الرام عشر بذكر البطريرك داود المسمى يوحنا وقلنا آنه توفى سنة ١٤٠٤ قال لكويان ذكر الدوبهبي انداود خلفه يوحنا العاشر وكان من جاج ولا يعلم هل خلفه بعد وفاته او فرغ الكرسي البطريركي زماناً طويلاً الى ان انتخب يوحنا الجاجي المذكور والمعلوم انه لما وصلت اليه رسالة البابا اوجانيوس الرابع للدعوة الىالمجمع الفلورنسي ارسل الاب جوان ( يوحنا ) رئيس رهبان القديس فرنسيس في بيروت الى البابا يحقق له طاعته للكرسي الروماني وخضوءه لكل ما يسنه المجمع ويلتمس درع الرياسة وتثبيته في بطريركية انطاكية على الموارنة قال الدويهي ( فصل ١١ من كتاب ود النهم ) ان هذا البطريك كان قد تولى رياسة الكرسي الانطاكي قبل انعقاد المجمع المذكور لكنه لم يستطع أن يستمد التثبيت من رومة بسبب ما كان من المخاوف والمخاطر على من يسافر بحرًا ولعدم وجود من يحسن معرفة اللفات الافرنجية الى ان حضر اليه الاب يوحنا المذكور واعلمه بنهاية مدة رياسته وازماعه على السفر الى رومة فاوفده البطريرك الى الحبر الروماني ورفع اليه معه عريضة مشفوعة بعرائض اخرى من الاساقفة وأعيان الملة يجاهرون فيها بتثبتهم بعرى الإيمان الكاثوايكي المقدس وباذعانهم لكل ما يسنه المجمع ويلتمسون تثبيت بطريركهم قال المطران جبرائيل ابن القلاعي في الكتاب الذي رفعه الى البطريرك سممان الحدثي سنة ١٤٩٤ و ان اعانكم وخطوط أيديكم منذ مثتين وثمانين سنة وصاعدًا محفوظة برومة وهي المرسلة على ید فرا غریفون وفرا اسکندر وفرا سمعان ومن قباهم علی ید فرا یوحنا رئیس دیر بيروت ووكيل بطريرككم يوحنا الجاجي الى مجمع فلورنسة ومن قبله الخ ، فنبت له البابا اوجانيوس يوحنا الجاحي في بطريركية انطاكية وارسل اليه صحبة قاصده تاجأ و ودرعاً وقال الطران جبرائيل ابن القلاعي في ذلك

يوحنا الجاجي كان بطرك اقتبل من البابا تاج وتبارك بعث للمجمع ولم يتحرك وثبته لمسادون في رعيسان

ولما رجع قاصد البطريرك اتحدر الشعب الى لقائه في اطرابلس بمسرة وابهاج فتوهم نائب المدينة انه جاسوس من قبل الفرنج فقبض عليه وعلى رفتته واودعهم السجن وعرف البطريرك ذلك وكان قاطناً بدير سيدة ميفوق في وادي ايليج من اعمال البترون فارسل قوماً من اعيان الملة ليوقفوا النائب على الحقيقة وزيلوا ما نوهمه فاخرجوا القاصد ومن كان معه من السجن بكفالة فصعد قرا يوحنا الى دير ميفوق وبلغ البطريرك رسالة البابا والبسه دوع الرياسة ثم ساد الى ببروت فطلبه نائب اطرابلس فلم يجده فحق حنقاً شديداً وادسل عسكر في جلب البطريرك والكفلاء فانهزموا فنهب العسكر الدير واحرقوا البيوت وقت لواكثيرين واخذوا البعض مقيدين بالسلاسل الى اطرابلس ومنذ ذلك الحين هجر البطريرك ديم ميفوق واقام بدير قنوبين تحت حماية يعقوب مقدم بشري المار ذكره

ثم دعا البطريرك احد رهبان القديس فرنسيس اسمه بطرس من فرادا وارسله الى البابا اوجانيوس في شهر آب سنة ١٤٤٠ وكتب اليه معه وسالة ضمها الشكر له لتكرمه عليه بالنثيت وتحقق طاعته وطاعة امته للكرسي الرسولي في كل وقت والحبر عما جرى لهم عند وصول قاصده الى اطرابلس وما قاسوه من الاضطهاد لذلك فارسل اليه الحبر الروماني الجواب مؤدخاً في ثاني كانون الاول من سنة ١٤٤١ وسنذكر رسالة البابا اوجانيوس هذه في محل اخر ثم توفي البطريرك يوحنا الجاجي في دير قنوبين سنة ١٤٤٥ وهو اول من سكن دير قنوبين من بطاركة الموادنة

وخلفه يعقوب الثاني الحدثي قال لاكويان نقلاً عن البطريرك اسطفانوس

الدويهي في اليوم التساسع بعد وفاة البطريرك يوحنسا الجاجي اجتبع الاسافنة وروساء الاديار واعيان الشعب في دير قنوبين وانتخبوا يهةوب بن عيد من الحدث بطريركا وكان مذ صغر سنه قد تربى في السيرة الملكية بمحبسة القديس سركيس شرقي دير مار يوحنسا المعروف بدير مار ابون وكان لرئيس هذه الحبسة الرباسة على جميع الحبساء في جبة بشري وبعد انتخابه ارسل فاصدا الى البسابا اوجانيوس الرابع بسأله ان يمن عليه بتئيته في البطريركية وبادسال درع الرياسة واتفق ان مات البابا اوجانيوس الرابع سنة ١٤٤٧ فارسل اليه البابا يقولاوس الحامس برأة الثنيت وكانت محفوظة في دير قنوبين في ايام البطريرك اسطفانوس الدويهي ودبا التثبيت وكانت محفوظة في دير قنوبين في ايام البطريرك السطفانوس الدويهي ودبا في ناديخه ان البسابا نيقولاوس الحمامس ارسلها سنة ارتقائه الى الجبرية الى هذا في ناديخه ان البسابا نيقولاوس الحمامس ارسلها سنة ارتقائه الى الجبرية الى هذا البطريرك يطلب اليه ان يدعو له وان يوصي شعبه ليقتدوا باسلافهم في الحاظة على الاقتاد بالكنيسة الرومانية وانه اذا احتساج الى شيء فليستشر الدواوس استنب الافتسية بقبرسفهو نائبه بهذه الجزيرة ثم توفى البطريرك يعقوب الحدثي في هشباط لافتسية بقبرسفهو نائبه بهذه الجزيرة ثم توفى البطريرك يعقوب الحدثي في هشباط سنة ١٤٤٨

ومن التعليقات على كتاب الاناجيل القديم الذي كان في بطريركية الموادنة وهو الان في المكتبة الماديشية ما نقله المطران اسطفان عواد السماني عنه في كنابه فهرست الكتب الشرقية في المكتبة المذكورة وهو بحروفه ، لما كان تاريخ سنة ١٢٧٣ من سنين اسكندر (سنة ١٤٦٢) اوقف البطرك يعقوب العصا البلود الدير المبادك قنوبين وعن الاب البطرك بطرس اي من خرجها من الدير المبادك او قالها انها له او برهنها او يديعها يحون محروم مفروز مغضوب ومسخوط من الله ومن كرسي ماد بطرس ومن جميع الكراسي ومن حقادتنا ، وورد ذكر هذا البطريرك في خط اخر على على هامش الكتاب المذكور صفحة ١٩ وهو بحروفه ، لما كن به

ناري سنة ١٧٧٧ من منين اسكندر اليواني سنة ١٤٦١) او تف الحودي جريبس والحودي هلال القساطنين في دير حوفا اوفقوا من تمبهم وعرق جيابهم للدير المهادك سيدة قنوبين الدست الكرير وجعلوه تذكارًا صاحاً عن نفسهم في الدنيسا والاخرة ورحمهم الله امين مده وكان الوقف في الياء ابوا ومعلمنا ورئيسنا واجها ومدبرنا البعلوك مار يعقوب الحدثي رحمه الله ورحمنا في بركة صاباته آمين ه

والناتج من هذين الجهان أن أبار؛ لشرية وب الحدقي استرحيًا أنى ما بعد سنة ١٤٦٧ لانه نوفي سنة ١٤٦٨ كا في كاريخ الدويهي الحلبوع وفي النسخة المناوطة الني لديا واظن أن المرحوم البطريات بولس مسعد أغتر لهذه النسخة حتى جمل وفاة البطريات يوب الحدقي سنة ١٤٩٨ ومثله طع ادينج الدويهي واظن أيضاً أن ذكر وفاته سنة ١٤٥٨ في هذ الساريخ من غالط النساخ لان لكويان تقل كلامه عن الدويهي ومع ذاك عبن لوفانه سنة ١٤٦٨ كما ذكر أها عنه وايد دأينا الحطان المذكوران

وفي اليوم التاسع بعد وفاة البطريرك يوتوب اجتمع الاسساء نة والروساء والاعيان فانتخبوا الاسقف بطرس بطريركا وعرفه الدويهي في الريحه بانه بطرس ابن يوسف بن يوتوب النهبر بان حسان وقال في القصل ١٣ من الاحتجاج انه كان اخا البطريرك يعقوب المنوفي وارسل ابتار ك والاسانفة في غريفوزالدي قدمنا ترجمته الى البسابا بواس الماني يتمسون البان ابطن ك وهمه درع الرياسة هذا ما دواه الدويهي ونقله عنه الاكوبان واددفه بقوله ان في كتاب وصف الادض المقدسة الكوادزميوس (في اخر المجاد ٢) رسالة من البسابا بواس اله في اخر المجاد ٢) رسالة من البسابا بواس اله في بطريرك الموادنة المسمى الطاكم السقف عبد عبيد الله الى الاخ الحقرم بطرس بطريرك الموادنة المسمى الطاكم السلام و ابركة الرسواية أن اله اتوات القادر على الكريرك الموادنة المسمى الطاكم السلام و ابركة الرسواية أن اله اتوات القادر على الكريرك الموادنة المسمى الطاكم الله الله في الك مستعد القبول هذه التعاليم الكريرة الموادنة المسمى ولما كنا الا نشك في الك مستعد القبول هذه التعاليم المواددة المواددة المواددة التعاليم المواددة الم

وغيرها من الاوامر الرسولية بدعة وطيبة خاطر قد اردنا اضفاء باثار اسلافسا الصالحي الذكر ابنوشنسيوس الثالث واوجانيوس الرابع ان سبن انتخابات وسميك ونرقيك الى رياسة كنيسة الموارنة الانطاكية وان نويد كل ما كان وبلاً وسبت جميع الحقوق والعلاات الممدوحة الائلة انفعك ونفع اسلافك وفائدة الطائفة الملاونية ٥٠٠٠ وسلم اليك الاهتمام بهذه الطائفة في الروحيات والزمنيات

اعطي برومة حذا كنيسة القديس بطرس في شهر آب سنة ١٤٦٩ وهي الحامسة لحبريتنا

ومن الخطوط المعلقة على كتاب الاناجيل المذكور خط علق على صفحة ٢٠ منه وهذا هو بحروفه و لما كان تاريخ سنة ١٨٠٤ يونانية (سنة ١٤٩٣) اوقف الاب البطرك بطرس بن داود بن حسان من قرية الحدث البدلة الحمرة وايضاً العصاة والعكاذ الفضة واوقفهم بعد مونه عن نفسه لدر الست السيدة قنويين فاي من يرهنهم او ييمهم او يشتريهم او يخرجهم من الدير بغير دجعة نكون هذه الحرومات المذكوره حالة عليه وعلى هامته ويكون ممنوع محروم مفروز مغضوب مسخوط من الله تعالى ومن كرسي مار بطرس رئيس التلاميذ ومن جميع الكراسي ومن حقارتنا وشهد على ذلك الاب المطران جرجس من جاج شهد بذلك الاب الحوري سمعان ابن عميد من قرية الحدث شهد بذلك الاب الحوري يعقوب من قرية الحدث شهد بذلك الاب الحوري العبد الحقير كاتبه دانيال

قال لكويان توفى البطريرك بطرس في ١٢ شباط سنة ١٤٩٢ والذي في تاديخ الدويهي انه توفى في ١٤ تشرين الاول سنة ١٤٩٢ ولا نعلم اي الروايتين هي الاصح والظاهر من الحط المذكور انه لم يكن حياً سنة ١٤٩٣ لان البطريرك بن داود هو البطريرك سمعان الاتي ذكره لا بطرس بن يوسف الذي كان قد توفى قبلاً وفي اليوم التاسع بعد وفاة البطريرك بطرس اجتمع الاساقفة وانتخبوا خلقاً وفي اليوم التاسع بعد وفاة البطريرك بطرس اجتمع الاساقفة وانتخبوا خلقاً

له الاسقف سممان الحدثي ابن داود بن بوسف بن حسان الحدثي وهو ابن اخي البطر لة بطرس وبعد انتخابه بطريكا أرسل يطلب تثبيته وفصل الدويهي ذلك في القصل الحامس عشر من كتاب رد التهم عن الموارنة فقال أن هذا البطريرك لم يفتر بعد انتخابه بطرركاً من ارسال الرسائل الى دومة يطلب تثبيته على يد الاب فرنسيس سوريانوس رئيس اديار القدس ونائب الباباوات اسكندر السادس وبيوس الشالث ويوايوس الشاني ولاون العاشر وعلى يد الاب اوسان والاب اسكندر من رهبان القديس فرنسيس اللذين كانًا قد حضرا الى البطريرك الا انه لم يأته الجواب بسبب ما كان حيثند من اخطار السفر بحرًا والحروب في بلاد الشام وتعاقب الباباوات في مدة يسيرة ففي سنة ١٥١٣ ارسل البطريرك كاهناً اسمه بطرس الى الاب مرقس رئيس رهسان القديس فرنسيس في ببروت يستملم منه عن وقت عود السفن الراسية في مرفأ بيروت الى اوروبا ايرسل معها رسالة يطلب بها التثبيت فعند وصول القس بطرس الى ببروت كانت لمك السفن متحفزة للسفر وقد رفعت أناجرها فاقتع الرئيس القس بطرس أن يسافر الى رومة مع تلك السفن ودفع اليه كتاباً الى البابالاون العاشر اخبره به أن الامة المارونية هي من اقدم الايام مطيعة للحبر الروماني في كل شيء وان بعاريركها ارسل عدة دفعـات يطلب التنبيت فلم يتييسر له نيله وذكر له اضطرار سقير البطريرك ان نسافر بغتة وسأل قداسته ان ينعم بالتثبيت وسافر القس بطرس ورفع كتاب الرئيس الى الحبر الروماني ولما لم يستطع ان يجيب البابا وآل مشورته عما سئل عنه ارجعوه الى بيروت رسالنين احداهما الى البطريك والثانية الى رئيس رهبان القديس فرنسيس في بيروت ليخبروهم مفصلاً عن معتقد الموارنة وعاداتهم وكيفية تقديسهم الميرون وانتخبابهم البطريرك وهل عندهم برأت او رسائل من الاحبار الرومانيين السالفين

وفي بدائة سنة ١٤١٤ عاد القس بطرس الى لبنان وارسل البطريراء عنبر الاب فرنسيس سرريانوس والاب من فس رئيس دير بيروت عاكان فدار الاب ويسيس الى فنونين وصب معه ترجماً فترجم رسالة البيابا الى العربية وكنب البطريرك الجواب مشيعاً الى البابا فترجم الى اللاتينية قال الدويهي ونسخة هذا الجواب اللاتينية لم رّل مصونة عندًا الى الآن وهي تنضمن أولاً الاقرار بأن الله واحد مثلث الاقانيم وان كلمة الله تجسد وتالم ومات وقام في الجسد الذي احذه من مريم ثابياً ان انتخباب البطريراء الجديد يكون باجباع رؤساء الكهنة واعيان الشعب النَّا أنهم يقدسون الميرون على الطريقة القدةة رابَّماً شرح الرتب البيعية والحلل الكهنوتية وما تشير اليه خامساً ان جميع البطاركة الذين سافوا قبله كانوا خاضعين لصاحب الكرسي الروماني مع شعبهم كافة سادساً طلب التنبيت لنفسه مع بدلة كاملة وصليب وخاتم واوجه للمذبح واربعة دروع للشمامسة على شبه التي ارسلها قديماً البابا اينوشنسيوس البالث ثم اوجانيوس الرابع سابعاً ان يرسل حيناً بعد حين رجالاً فضلاء علماء لافتقاد الموارنة وتوثيق عرى الاتحاد بينهم وبين الكنيسة الرومانية ثاماً ان يمنع اسقف الفرنج في قبرس عن النعدي على اوقاف الموارنة في هذه الجزير، تاسماً ان يوصي حكام قبرس من البنادقة ان يعاملوا بالرقة واللين من لجأ البهم من النصارى عاشرًا ان يكنب رسالة الى المقدم الياس المدءو عساف بن يوسف الماروني من بشري لتكون له الغيرة على جماعته اهل ابنيان حادي عشر أن عنح بعض الغفارين الكاملة لاموارنة تنشيطاً لهم وأنهاضاً لهمتهم في الكائس

ثم بعث البطريرك مع قاصده الى الحبر الروماني ست برآت من البرآت التي ارسلها اسلافه الى بطاركة الموادنة اعني برآة البابا اينوشنسيوس السالث الى البطريرك ارميا في سنة ١٢١٥ وبرآة البابا اسكندر الرابع الى البطريرك شمعون الم

سنه ١٩٥٦ وبراة اوجانيوس الرابع الى الباررك يوحا الجاجي سنة ١٤٢٩ وبرآة البابا نيتولاوس الحامس الى البطريرك يعقوب الحدثي سنة ١٤٤٧ وبرآة البابا كاليستوس الثالث الى البطريرك يعقوب المذكوو سنة ١٤٥٥ ورآة البابا بولس الثاني الى البطريرك بطرس الحدثي سنة ١٤٦٤ وكانت عريضة الطريرك مؤدخة في ٨ من الحار سنة ١٥١٥ وكتب الاب سوريانوس ايضاً الى المبر الاعظم مصادماً على ما عرضه البطريرك من صحة عقيدنهم وثبوتهم في الايمان الكانوايكي

وسار القس بطرس راجعاً الى رومة ورفع الى البابا لاون العاشر ما كان ممه من الرسائل فسرّ بها واجاب البطريرك في اليوم الاول من آب سنة ١٥١٥ ومما فاله في جوابه، قد سررنا وطابت نفسنا بنلاوة رسائلك وسمامها وامتلأ فوادنا طرآ لا يوصف فترنب علينا ان تمجد الله تعالى ونسكره بمجموع فوانا على ما اولاكم من نعمه وسوابغ الآثمه لامه اصطفاكم من بين كنائس المشرق لتعبدوه باران وصانكم في بهرة الكفر والبدع كما صين الورد بين الشوك ايتمجد اسمه بين غير المؤمنين وتد تشبتم بعادات الكنيسة الجامعة الرومانية وبرتبها بنقاوة لا ريب فيها ولم تريغوا عن الايان بالسيح بسبب الضيم والضنك والاضطهاد الذي يلم بكم على ما علمنا من كتابكم ورساله الاب فرنسس سوريانوس ، وآنيته في البطريركية وارسل اليه مع القس اطرس المذكور درع الرياسة واوصاه ان يكون الموارنة مكان الراس وهم مكان الاعضاء وامره أن لا يستعملوا في اليرون الا الزيت والبلسم كما تسلمت الكنيسة من الرسل الاطهار وكما تعهد قديماً البطريرك ارميا في ايام اينوشنسيوس المالث أن يكون قديس الميرون كل سنة يوم خميس الاسرار وأن يعتقدوا أزااروح القدس ينبثق من الاب والابن كمن مبدا واحد وان يتساولوا القربان الاقدس ولو مرة في الفصح وارسل الى البطريرك تاجاً مرسماً وغضارتين احداها قرمن بة والاخرى مخملية حمرآء وبطراشيلين وغطا للمذبح من مخمل احمر مزركش وسنارًا للكرسي وزنارًا من حرير وقميصاً وبعث ايضاً لشمامسته مدرعتين ممرعزتين ومدرعتين حمراوين مزوكشتين

ثم كتب لاون العاشر اليه رسالة اخرى في اول ايلول من السنة المذكورة اعلمه فيها أنه ارسل كتاباً الى ليو بدروس امير البندقية اوصاه فيه بالموارنة القاطنين بقبرس وكتاباً اخر الى المقدم الياس المار وفي المذكور يوصيه فيه بالغيرة على امور الدين وبالاجهاد على نجاح طائفته وكتاباً اخر الى مطران الافقسية ينهاه به بامس الطباعة عن الاعتداء على املاك دير القديس يوحنا بقبرس وعلى سائر اوقاف الموادنة وكتب اعلاماً عاماً في ان الكنيسة المذكورة وسائر اوقاف الموادنة بقبرس يكون وليها بطريك الموادنة وأن من اعتدى عليها يسقط بالحرم وأن كان الممتدي يكون وليها بطريك الموادنة وأن من اعتدى عليها يسقط بالحرم وأن كان الممتدي البطريركي في عيد انتقال العذوا وعيد ميلاد يوحنا المعمدان وعيد الرسولين بطرس وبواس وعيد ارتفاع الصليب أذا اعترف وتناول القربان الاقدس واحسن بشيء وبواس وعيد ارتفاع الصليب أذا اعترف وتناول القربان الاقدس واحسن بشيء الى الكرسي البطريركي وفوض المعرفين أن يحلوا من الحطايا المحفوظ حلها للروساء وأن ببدلوا النذور باعمال اخرى صالحة ما خلانذري العقة ودخول الرهباية وعاد القس بطرس بهذه المنح الى البطريرك فكان ذلك موجباً للسرود والابهاج وعاد القس بطرس بهذه المنح الى البطريرك فكان ذلك موجباً للسرود والابهاج المبطريك والملة جماء

وفي السنة المذكورة انتهت مدة رياسة الاب يوحنا من رهبائية القديس فرنسيس على دير بيروت فتوجه الى البطريرك سممان الى قنوبين واقام عده بضمة ايام فارسل البطريرك معه الى رومة الحوري يوسف وراهيين ليتعلما اللغة اللاينية والعلوم وصحبهم برسالة الى البابا فبلغوا المدينة العظمى حين انعقاد المجمع اللاتينية والعلوم فتايت وسالة البطريرك بالعربية ثم ترجمها الى اللاتينية في المجمع ودونت في اعمال المجلس الحادي عشر منه وامر البابا بان ينزلوا عند الكردينال

ستاكروس عند كنيسة مار اغوسطينوس وعند ما طلب الخوري يوسف ان يقدس امر الكردينال ان يفحص كتاب القداس فلم يوجد في رومة من يحسن اللغة السريانية الا رجل اسمه تاسيوس امبروسيوس كان يعرف هذه اللغة بسبب عندالطته للعبرانيين هذا ما رواه الدويهي في كتاب الاحتجاج وكان قد روى في تاريخه ان تاسيوس المذكور درس السريانية على قصاد البطريرك والعبرانية على رجل يهودي ومنذ حينذ اخذ الاوربيون يدرسون السريانية

ولما توفي اليابا لاون العاشر سنة ١٥٢١ وخلفه اليابا اوريانوس السادس ارسل البطريرك شمعون اليه انقس موسي العكادي دئيس دير حومًا والراهب الياس بن زرزور الحدثي اظر الملاك دير قنوبين فحلا برومة عند الكردينال برنرد نوس سنتاكروس استف استياثم رفعا الى البابا عريضة البطريرك فتقيلهما البابا بالبشاشة والاعزاز وارسل الى البطريرك الجواب مؤرخاً في ٢٢ تشرين الثاني سنة ١٥٢٢ ومما قاله فيه أنه تحقق صحة أيمانه وأيان شعبه ليس من رسالته فقط بل مما شهد به ايضاً القصاد الذين ارسلهم اليه البسابا لاون المساشر فأنهم قرروا ان الموارنة لا يختلفون بشيء عن الكنيسة الرومانية ولذلك يشكر الله على ما انعم به على الموارنة ويساله تمالى ان يباركه وسارك مطاريته واساقفته وكهنته وشمامسته وجميع الشعب الماروني الكاثوايكي وارسل الى البطريرك مع قاصديه بدلنين واربعة دروع مزركشة وبطراشيلين وزندين مزركشين وكتونة بيضاء وكفأ وبشخونا وتاجآ مرصماً بلؤلوء وغفارة ومقعدًا من مخمل واوجهاً للمذابح مزركشة بتصاوير وغطا كاس مذهباً وزارًا بشماريخ وخاتماً وصلياً وكاسين وصينتين من فضة وعصا فضة مؤلفة منخمس قطع وقالباً للبرشان وكتاب ناموس افرنجي وبعد وصول القاصدين الى قنوبين رفع البطريرك عريضة الشكر للحبر الروماني ورقى القس موسى والعكاري الى الاسقفية فكان خليفته في البطريركية كما سترى ثم توفي البطر برك إ سمعان الحدثي في ٢٩ تشرين الناني سنة ١٥٢٤ وعمره نحو مئة وعشرين سنة

ومن الحطوط المعلقة على حكتاب الاناجيل المذكور وتفلها عنه المطران اسطفانوس عواد في كتابه فهرست الكتب الشرقية التي في المكتبة المساديثية خطا على صفحة ١٩ من الكتاب المذكور وهو ملا كان تاريخ سنة ١٩٩٧ يوانية (توافق سنة ١٥٩٦) ارسل البطريك بطرس حد جومم وضلاها حد مهمه صح حد مدا عدة الماركة وارسل له بابا رومة) بطرس ابن داود المسمى ابن حسن من قرية الحدث المباركة وارسل له بابا رومة) على يد رهبانه فرسيسكو وئيس القدس وترجمانه اول الحوايج وجه المذيح وثانيهم كف وحذا من ركش ويعدد ما بقي مما ذكرناه من البدلات والنفارات والناج الى ان يقول ان من هدايا البابا وجوختين المسمى الياس بن يوسف وكذلك عشر جوخ الصيان الدير و

وعاق على صفحة ٢٧ من الكتاب المذكور خط اخر هذا هو بحروفه و في سنة ١٨٠٦ يونانية ( توافق سنة ١٤٩٥) البطريرك بطرس بن داود بن حسن اشترى بقرية حدث لدير قنوبين من يوحنا ابن يوسف ابن ابراهيم من قرية عبدين حقلة فيها خمسين عرق زيتون وحدودها من الشرق الدرب من الغرب العرقوب من القبلة كرم يوحنا المذكور من الشمال حقلة الجمال ومن يجاسر ويفسد هذا المشترى غضب والدة الله يحل عليه شهدوا بذلك المطران جرجس والحوري سمعان والحوري يعقوب وهناك خط اخر و لماكان تاريخ سنة ١٨٣٧ يونانية ( توافق سنة ١٥٧١) انقطع حجر طاحون بقرية بان وانقل الى طاحون دير قنويين وكاف ماية غرش بايام ابينا بطرس ( سمعان ) البطرك الانطاكي والمطادين يعقوب الحدثي وجرجس ولا يخفي على القراء ما في ذكر هذه الخطوط من الفائدة في اثبات بطرير في معمد معمد معاهدة و وجرجس والمناه المناه و المناه و المناه المن

البطريرك سمعان المذكور وتعيبن مدتها فضلاً عن الفكاهة بذكر هذه الامور القدءة

### € 905 JE

صحی في من نعرفهم من مطارين الموارنة في القرن الحامس عشر كان من نعرف من هولاء الاساة فة الاول المطران بطرس ابن الحوري سمعان من اهدن كان مترأساً على هذه البلدة في سنة ١٤٠٤ ذكره البطريرك اسطفانوس الدويهي في تاريخ هذه السنة

الثاني المطران سمعان من قرية مشمش من عمل جبيل ذكره الدويهي في تاريخ سنة ١٤٤٠ وقال انه سار مع البطريرك عند انتقاله من دير ميفوق الى دير قنوبين عندما جعل هذا الدير كرسياً لبطريركية الموارنة

ائثالث المطران الياس اسقف الموادنة بقبرس ذكره كثيرون منهم الدويهي وعند اتحاد الروم بالكنيسة الرومانية في المجمع القلورنسي اوفد الكاهن اسحق نائباً عنه الى البابا اوجانيوس الرابع فسار مع نيموة وس اسقف الكلدان الذي كان قد ارعوى عن بدعة النساطرة الى الايمان القويم فاثبت تيموتاوس ارتجاعه الى الايمان الكاثوليكي باليمين وحلف اسحق نيابة عن مطرانه الياس اليمين التي يحلفها دوسات الكاثوليكي بالكنيسة الرومانية على صحة ايمانهم وخضوعهم للكرسي الرسولى فتوهم بعضهم ان المطران الياس والموادنة الساحكنين بقبرس كانوا هراطقة وارعووا عن ضلالهم وسنفرد لرد هذه النهمة الفصل التالي

الرابع المطران يعقوب نائب البطريرك بطرس بن حسان الحدثي ذكره الدويهي في تاريخ سنة ١٤٥٨ وقال أنه كان قائماً بماضدة البطر برك المذكور وهو غير المار ذكره في احد الخطوط المثبتة انفاً

الحامس المطران داود ابن المقدسي حنا إن الاستف داود الحدشيتي ذكره في

الدويهي ايضاً في تاريخ السنة المذكورة وقال انه كان بمعاضدة البطريرك المذكور وروى عنه في تاريخ سنة ١٤٦٦ حسول قحط ومجاعة بسبب امحال الزروع مدة سنتين لطول القيظ وان ذلك كان في ايام الملك الظاهر خشقدم المار ذكره

السادس المطران بطرس مطران اهدن ذكر الدويهي وفامه في تاريخ سنة ١٤٧٣ ولا نظنه المطران بطرس ابن الخوري سمعان الذي روي انه كان مترأساً على اهدن سنة ١٤٠٤ بل هو بطرس آخر تونى سنة ١٤٧٣ وخلفه المطران يعقوب ان رئيس اهدن (كذا في النسخة المخطوطة وفي تاريخ الدويهي المطبوع) وهو السابع سكن بدير مار سركيس رأسالهر وهو الذي طرد الرهبان اليعاقبة الاحباش من دير مار يعقوب اهدن

الثامن المطران يعقوب اسقف بشري ذكره الدويهي وفاته سنة ١٤٧٣ ايضاً وخلفه للطران حزقيال تلك السنة وهو التاسع وكان رئيساً على دير السيدة بحرقا وورد اليه رسالة من البابا خسوسطوس الرابع في تاديخ ١١ اياد سنة ١٤٧٤ وتوفي سنة ١٤٨٩

الماشر المطران سممان بن داود بن يوسف الحدثي رقاه غمه البطريرك بطرس الحدثي الى اسقفية العاقوره واليموني سنة ١٤٨٠ وسكن بدير قنوبين ثم خلف عمه البطر وله بطرس كا من

الحادي عشر المطران مسمان بن ظريفه ذكره الدويهي في تاريخ سنة ١٤٨٢ وقال أنه انتقل من المنيطرة الى الماقوة من جور المستراحية الذين تقووا بالمنيطرة وعزلوا اولاد قصاص من المشيخة

الثاني عشر المطران ابراهيم بن حبلص من اهدن ذكره الدويهي في تاريخ سنة ١٤٨٨ قائلًا أن المطران يمقوب اسقف اهدن واعيانها سموا بترقيته الى الاسقفية وأزاوه على الرهبان الاحباش اليعاقبة المقيمين بدير يمقوب اهدن حتى

رحلهم عنه

النساك عشر المطرن يوسف اسقف بشري ووى الدويهي في نساديخ سنة ١٤٨٩ أنه توفي حزنيال اسعف بشري الذي قدمنا ذكره وخلفه في هذ. الاسقفة المطران بوسف

الراع عشر المطران جرجس صدةني من مزرعة الحدث الحامس عشر المطران يوحنا المسمى بالافرنجي السادس عنى المطران نادروس اله طوري

السابع عشر المطران بوسف القبرسي ذكر الدويهي هولاء جميماً في ناريخ سنة ١٤٩٤ وفال أنهم كانوا مع المطاربن يعقوب الاهدني وابراهيم بن حباص وبوسف اسقف بشري وداود الحدشيتي المار ذكرهم رجال ديوان البطريرك سمعان اذ قدم لهم جبرائيل ابن القلاعي كتابه في ثبوت المواربة الدائم على الايمان الكاثوايكي وروى ان المطران تادروس المذكور الذي كان مقيماً بدير السيدة بمنطودين توفي في ٢٩ من شهر اذار سنة ١٥٠٠ وسلم الدير تلميذه القس وهبه

وقد عثرنا ايضاً على اسم المطران جرجس من جاج في الخطوط المعلقة على كتاب الاناجيل القديم المحفوظ الان في المكتبة الماديشية منها الخط الذي ذكر اه في الكلام على البطريرك سمعان الحدتي حين ذكر من شهود وفقه لدير قنوبين المطران جرجس من قرية جاج وكذلك جاء ذكره بنزلة شاهد في الحط المنبيء بشراء هذا البطريك الزيتون في الحدث سنة ١٤٩٥ وفي الحط الاخر المؤرخ في سنة ١٥٩١ وجاء في الحطوط المعلقة على صفحة ٢٧ من الكتاب المذكور ذكر شهادة المطران سمعان في وقف سركيس من سرعل بستاماً لدير قنوبين سنة ١٤٩٦ ولا نعلم اهو المطران سمعان بن ظريفه المار ذكره ام هو مطران اخر

#### \$ 200 A &

حري في تفنيد راي من زعم أن الموارنة واسقفهم الياس مطران قبرس كا الله عن رجموا الى الايمان في ايام البابا اوحانيوس الرابع كالله

قد من في عدد ١٥١ ان البابا اوجانيوس الرابع ارسل اندراوس وئيس اساقفة رودس الى المشرق بعد نقل المجمع الفلورنسي من فلورنسا الى رومة لتثبيت من اتحدوا بالكنيسة الرومانية في المجمع ودعوة من لم يتحدوا الى الاتحاد وان اندراوس اتى الى قبرس فرد تيموتاوس مطران الكامان من بدعة نسطور الى الايمان الكاثوليكي فتلا دستور ايمانه بحضرة اندراوس المذكور وان الياس مطران الموارنة في هذه الجزيرة للا دستور ايمانه ايضاً ثم سار تيموتماوس الى رومة وارسل المطرن الياس اليها كاهناً اسمه اسحق لينوب عنه لدى البابا اوجانيوس في تقرير ايمانه الكاثوليكي وبعد وصولهما الى ررمة كررا تلاوة دستور ايمانهما وحلفا على صحته سنة ١٤٤٤ بمجلس عقد في لاتران فتوهم بعض المؤرخين ان المطران الياس والموارنة سكان تبرس وقتيئذ كانوا ضالين ضلال مكاريوس بان في المسيح مشية واحدة وفعلا واحدًا فارعووا عنه حينتذ وجاوز بعضهم حدكل اعتدال وصدق وتوسعوا من البعض الى الكل فزعموا ان الموارنة اجمعين اقلموا في ذلك الحين عن بدعة المشيئة الواحدة فنفند زعم هؤلاء جميعاً مبرئين اولاً ساحة الملة المارونية من كل ضلال واقلاعهم عنه في ذلك الحين ثانياً ساحة الياس مطران تبرس الماروني وشمبه القبرسي من الضلال

### ﴿ تبرئة الملة المارونية من ذلك ﴾

قد رأيت في عد ٥٣ ان البطريرك يوحنا الجاجي الذي عقد المجمع الفلورندي في الله البابا اوجانيوس الاب يوحنا رئيس دير رهبان القديس فرنسيس في بيروت مصحوباً بالرسائل منه ومن اساقفته واعيان شعبه يجاهرون فيها بتشبهم في

بعرى الايمان الروماني وباذعانهم اكل ما يتقرو في المجمع المذكور ويلتهسون منح البطريرك درع الرياسة والنثيت فتوجه بها الاب بوحنا المذكور وقدم الرسائل البابا اوجانيوس المذكور سنة ١٤٣٩ وهو في المجمع بفلورنسا فاثبت البابا البطريرك وارسل اليه مع قاصده درع الرياسة وتاجاً وعاد الاب يوحنا بذلك سنة ١٤٤٠ فاستقبله الموارنة باحتمال في اطرابلس فتوهم نائب المدية ان القاصد جاسوس فحبسه ومن كان معه فكفله بعض ابناء الملة واخر جوه من السجن شمطابه النائب فلم يحضر فارسل عسكرا الى ميفوق حيثكان البطراك فقتل ونهبون كل فدعا البطريك الاب بطرس من فرارا من الفرنسيسيين وارسله الى البابا في شهر قدعا البطريرك الاب بطرس من فرارا من الفرنسيسيين وارسله الى البابا في شهر احب سنة ١٤٤٠ مصحوباً برسالة ضمنها شكره لابابا على ما انع عليه به من التثبيت واخباره بما كان عند وصول قاصده الاب يوحنا فاجابه البابا اوجهانيوس برسالة اثبها برمها البطريرك اسطفانوس الدويهي في الفصل الحادي عنر من كتابه دد البهم عن الموارنة ونحن نلخصها هنا عنه

و اوجانيوس الاسقف عبد عبيد الله الى الاخ المحترم يوحنا بطريرك الموادة السلام والبركة الرسولية قد اطلعنا على ما كتبتموه لنا في شهر آب الفائت صحبة الولد العزز الراهب بطرس من الاخوة الصغار ونظرنا فاذا نعمة الهنا وسيدنا يسوع المسيح معكم لقبولكم تماليم ايمانه بكل رضى واختيار ولكم رجاء وطيد في الكردي الرسولي وفي كل من يتولى دياسته فالاله الضابط الكل يفيض نعمه عليكم وعلى السعب الذي تحت طاعتكم وكما كان الحضوع سبباً لانتظام سائر الفضائل التي تمدحون عليها فلتكن طاعتكم ايضاً لكل ما نكتبه اليكم لتمتلئوا حكمة ونعمة ولا يكفي ان تسلكوا بها انتم وحدكم بل ان تقودوا ايضاً الشعب والامم الاخرى في يكفي ان تسلكوا بها انتم وحدكم بل ان تقودوا ايضاً الشعب والامم الاخرى في يكفي ان تسلكوا بها انتم وحدكم بل ان تقودوا ايضاً الشعب والامم الاخرى في يكفي ان سلكوا بها انتم وحدكم بل ان تقودوا ايضاً الشعب والامم الاخرى في تلك البلاد والاعمال القاصية الى الحياة الدائمة بامثال افعالكم ولما لم يمكنا ان نبين الكم كل شيء في كتابنا هذا ارسلنا اليكم الولد انعزيز الراهب الطونيوس من طورية في لكم كل شيء في كتابنا هذا ارسلنا اليكم الولد انعزيز الراهب الطونيوس من طورية في لكم كل شيء في كتابنا هذا ارسلنا اليكم الولد انعزيز الراهب الطونيوس من طورية في لكم كل شيء في كتابنا هذا ارسلنا اليكم الولد انعزيز الراهب الطونيوس من طورية في الكم كل شيء في كتابنا هذا ارسلنا اليكم الولد انعزيز الراهب المونيوس من طورية في كلا

من الرهبانية المعروفة بالاخوة الصغار (من رهبان القديس فرنسيس) وجعاناه وفيقاً لولدنا الراهب بطرس من فرارا وها يشرحان اكم كل ما تعتقد به الكنيسة الكاثوايكية ولا يكفي ان تقبلوها وان تكونوا متحدين بالكرسي الرسولي بل ان تقووا فوسكم ايضاً على النبات والمحاربة لاجل الايمان لتنالوا الاكايل ولم نقل ذلك لربة انا في ثباتكم وثبات ملتكم بل لاننا علمنا انكم استقبلتم قصادنا واظهرتم بهجة ومسرة زائدة حتى اغضبتم اعداءكم عليكم فقبضوا على البعض من روسائكم وقنلوا البعض وصبرتم على ذلك بشهامة كبرى وصح فيكم قول الرسول انكم صبرتم على نهب الموالكم بفرح عظيم ويتحتم علينا في مخاطبتنا لكم ان نبين ما تستحقون عليه الثناء والثواب الابدي واذا فعلتم ما ذكرناه وكنتم مستعدين للعمل به استشعرتم في قلبكم بفرح جزيل من اجل الهبات العظيمة المنحدرة عليكم من لدن الله

كتب بفلورنسة سنة ١٤٤١ انتجسد المخلص في اليوم الشـ أني عشر من كانون الاول وفي السنة الحادية عشرة من حبريتنا ،

ثم ان الموادنة سكان اورشليم وفلسطين رفعوا عريضة الى البسابا اوجانيوس الرابع سنة ١٤٣٨ صحبة الاب البرتس من الفرنسيسيين ايضاً بينون بها تشابهم بعرى الايمان الكاثوليكي وخضوعهم اكل ما يرسمه الحجمع المذكور فاجابهم البابا بالرسالة الاتية وقد اثبت البطريرك الدويهي ترجمها برمتها في الفصل الناني عشر من كتابه في رد البهم عن الموادنة ونقلناها عنه مصلحين قليلاً العبارة العربية

من اوجانيوس الاسقف عبد عبيد الله الى الابناء المحبوبين الموادنة المقيمين باورشليم وجوارها وسائر بلاد المشرق السلام والبركة الرسولية

المجدلة في العسلا وعلى الارض السلام والمسرة لبني البشر ذوي الارادة الصالحة يحسن بنا ايها الابناء الاعزاء ان نهتف هتاف الفرح بنفس مبتهجة يختلط البهاجها بابتهاجها بابتهاجها بابتهاجها بابتهاجها الملائكة اذ نبشركم بالسرور غير الموصوف الذي شمل جميع المسيحين الموصوف الذي شمل الموصوف ال

فان عقلنا ترطب بندى التعزية الالهية وفوادا تهلل بالرب ونرى نفسنا عاجزة عن وصف ما نشعر به من السرور وطمأ نينة الخاطر فنقتصر على ترديد اصوات التسبيح والحِد والشكر فان ما كنا نطابه ونجد في نيله من قبل ان نرفى الى ذروة هذه الرياسة قد نلناه رحمة الله الا وهو زوال ذلك الشقاق المديد المبيد الذي وقع مذاربع مئة وخمسين سنة بين الكنيستين الغربية والشرقية ونحن مع اننا بذلناكل ما في وسعنا لاصلاح هذه الشؤون فينبغي ان نعزو ذلك كله الى جودة الله غير المناهية فكل ما يكون بغير امداده ومعونته فهو باطل أننا منذ ارتقائنا الى الحبرية لم أل جهدًا بل كنا ندأب ونكد حتى يسر الله اتحاد الكنيسة الشرقية بالغربية فبعد أن وجهنا رسائل كثيرة الى جهات مختلفة قدم الينا في العام المنصرم ولدنا المحبوب بالمسيح يوحنا باليولوغوس ملك الروم واخونا ذو الذكر الصالح يوسف بطررك قسطنطينية ونواب بطاركة الاسكندرية وانطاكية وببت المقدس ورسل ملوك دربيزون واتيباريا والروس والفلاخ مع روساء كهنة واكليروس داراكنه وخلق كنير وهم مقيمون على نفقتنا الى هذا اليوم ولارتياحهم الى هذا الاتحاد المقدس عرضوا نفوسهم للمشاق الباهظة ومخاطر البحر وحضروا الى هذا المجمع المسكوني وسألونا ان يكون النيامه بايطاليا ايتيسر لنا ان نشهده بنفسنا واقبلوا على البحث والجدال بنير خصومة ولا عناد ولذلك اهتممنا بان نجمع من كل صقع علماء ضليعين بالشرائع الالهية والبشرية ليبينوا الحق لطالبيه ولما حصحص الحق بمعونة الله بنصوص الكتب الالهية واقوال الاباء الاطهار الموثوق بكلامهم من اللاتين والروم ازعنوا لما ظهر من الحقايق بتمام رضاهم واختيارهم واقروا بانااروح القدس ينبثق من الاب والان معاً وسلموا بطيبة خاطر ان سلطان الكنيسة الرومانية والكرسي المقدس الذي احتقره بعض الناس وافتروا عليه هو الاجل الاعظم واقروا أيضاً بباقي الحقائق كما هو واضح في المرسوم الموقع عليه المرسل اليكم مع

الابن العزيز وكياكم فرا البرتوس من الاخرة الصغار وهو يخبركم عن كل ما كان مفصلاً ويحق أنا أن نفتخر بالرب ونعلن أنه قد جرى في عصرنا اص لم تر البيعة الكاثوليكية اعظم منه ولا افضل منذ تبشير الرسل ولم تقف معجزات الله عند هذا الحد بل أن الله برحمته الغزيرة أطلع لنا سماء آخرى وأسعة الارجاء ليتمكن شمس البر الذي ولد في المشرق من ان يبسط اشعته الى ظلمة الكفر لينتشر خلاصالرب الىاقصى الارض ويمجد الجميع بفم واحد وروح واحدة الهنا وابا ربنا يسوع المسيح وها نحن متوقعون يوماً بعد يوم قدوم من وجهنا اليهمرسلنا وبلغتنا البشرىانطائفة كبرى من الارمن اشرق عليها ضياء الحق وهم مستعدون لطاعة الكنيسة الرومانية والكرسي الرسولي بكل شيء والاذعان اسننه وتعالمه من غير تردد فالان ايهـــا الابئا الاعزا قد ترتب علينا ان نقدم لله سيد الجميع قربان التسبيحة والابتهاج من اجل النبم الغزيرة التي ثلناها من كرمه وما برحنا نرجو غيرها وكما اشتركتم معنـــا بالفرح فاشتركوا ممنا في اداء الشكر لجودة الله والتنافس بذلك امام كل مسيحي والحمد على ما اولى من الحير واسالوه تعالى ان يتمم عمله الذي جعل بده على يدُّنا كتب بمدينة فلورنسا سنة ١٤٣٩ في السابع من حزيران وهي التاسعة من

سمرساه

فن ياترى يصدق أن البابا أوجانيوس الرابع يكتب الى الموارنة مثل هذا الكلام أذا كانوا غير خاضعين له قبلاً او رجموا حديثاً الى طاعته حيث لااشارة الى رجوعهم ولا الى قبولهم بل اقتصر الى تبشيرهم باتحاد الروم ورجائه باتحاد غيرهم وكافهم أن يشكروا الله معه وأن يذيعوا ذلك عند جميع المسيحيين فضلاً عن أن رسالته مؤرخة سنة ١٤٣٩ وخصاء الموارنة يزعمون أنهم رجعوا الى الايمان الكاتوليكي سنة ١٤٤٧ فكين بوفقون هذا التناقض

وقد مر أن البطريرك سممان الحدتي ارسل الى البيابا لاون العاشر صحبة

قاصده ست برأات من اسلافه تبن تشبت الموادنة بعرى الا يمان الكاثوليكي ومن هذه البرأات برأة من اينشنوسيوس الثالث بتاريخ سنة ١٢١٥ واخرى من البابا اسكندر الرابع مؤرخة سنة ١٢٥٦ يتبين منهما جلياً ان الموادنة كانوا خاضعين للكرسي الرسولي قبل اوجانيوس الرابع باعصر بل كانوا دا مماً كذلك وهذه البرأات الست المذكورة وغيرها لم تزل الى اليوم محفوظة في خزانة بطريركية الموادنة وهي تخجل وتقحم كل مكابر عنيد ولا حاجة الى ذيادة البيان في رد هذه التهمة الظهور بطلانها بما قدمناه هنا وفي مواضع كثيرة من هذا التداريخ وغيره بل ناتي الى بيان انها لا تصدق ايضاً على الياس مطران الموادنة بقبرس وعلى رعيته فيها الى بيان انها لا تصدق ايضاً على الياس مطران الموادنة بقبرس وعلى رعيته فيها هي تبرئة الياس مطران قبرس والموادنة ساكنها من هذه التهمة كهه

لا نكر ان البابا اوجانيوس الرابع كتب في برآنه المفتتحة ، تبادك الله ابو ربنا يسوع المسيح ، المؤرخة في سنة ١٤٤٥ عن كلامه في الدرواس وثيس اساقفة دودس ان الدراوس هذا هدى الى الايمان القويم تيموتاوس ومطران طرسوس الذي كان بقبرس وكان نسطورياً يبتقد ان في المسيح اقتومين وان الا أرا لا تسمى والدة الله واله رد الى الهدى الياس مطران الموادنة الذي كان مع جماعته بقبرس ملوثاً بضلال مكاريوس ان في المسيح مشيئة واحدة وانه جمع هولاء في كيسة القديسة صوفيا كنيسة كرسي تلك الجزيرة فاقروا بالايمان الكاثوليكي جهارًا ثم ارسل تيموتاوس المذكور والقس اسحق تلميذ الياس مطران الموارنة الى رومة ارسل تيموتاوس ضلال نسظور واسحق ضلال مكاريوس واقر بالايمان الكاثوليكي في فحد تيموتاوس ضلال نسطور واسحق ضلال مكاريوس واقر بالايمان الكاثوليكي في كنيسة القديسة صوفيا بقبرس وكذلك فعل تلميذه القس اسحق برومة لكننا نقول أن اندرادس مطران رودس عند بلوغه الى قبرس ومخاطبته تيموتاوس والياس الاستقين ورويته انها مستعدان للاقراد بالايمان الكاثوليكي انشأ لهما دستور الاستقين ورويته انها مستعدان للاقراد بالايمان الكاثوليكي انشأ لهما دستور الاستقين ورويته انها مستعدان للاقراد بالإيمان الكاثوليكي انشأ لهما دستور الموحدة المحدود المعالية الكاثوليكي انشأ لهما دستور المحدود المح

الإيمان الذي يلزم كلاً منهما ان يقرا به جهارًا وباحتفال ولما كان يعلم ان تيمو آوس نسطوري ضمن الدستور الذي اعده له جحود بدعة سطور والعلمه من كالم غوليلموس اسقف صور ان الموارنة كانوا يعتقدون المشيئة الواحدة ضمن الدستور الذي للمطران الياس الماروني جحود بدعة مكاريوس بطريرت الطاكية الدي كان منوياً بدعة المشيئة الواحدة فتلاكل منهما في الكنيسة الدستور الذي اعده له اسقف رودس وكتب الى البابا اوجانيوس أنه هداهما الى الإيمان القويم فاغنر البابا بما كتبه في براته المذكورة على ان اقرار المطران الياس لم يكن احداثاً لجحوده بل تقريرًا او تجديدًا له

ولنا على اثبات ما قلناه ادلة بينة وحجج راهنة منها اولاً ان بدعة المشيئة الواحدة لم يبق لها من قرون قبل التاريخ المذكور قوام مستقل او انصار يقولون بها وحدها بل استمرت عند اليعاقبة لانها نتيجة لازمة من اعتقادهم الطبيعة الواحدة وقد صرح بذلك السمعاني في مقالته في اصحاب الطبيعة الواحدة (مجلد ٧ في المكتبة الشرقية) وكثيرون غيره وهولاء اليعافبة يسمون مذهب الموارنة بدعة نخص منهم بالذكر ابن العبري الذي قدمنا قوله بذلك وقد صرح باعتقاده المشئة الواحدة في المسبح فلا يعلم كيف امكن موارنة قبرس واسقفهم الياس ان يجدد وا بدعة المشئة الواحدة ويقولوا بقول مكاريوس ان في المسبح طبيعتين ومشئة واحدة وليس من قائل انهم كانوا يعاقبة

ثانياً انها نهلم حق العلم ان الموارنة بقبرس كانوا متحدين مذهباً باخوانهم في البنان وخاضعين لبطريرك الملة وقد رايت تواتر المكاتبات بين الاحبار الرومائين وبطاركة الموارنة في تلك المدة ولانجد اثرًا في تقليدات ملتنسها او خبرًا في كنب المؤرجين ان موارنة قبرس او اسقفهم ذاغوا عن الإيمان وخلعوا طاعة بطريركهم وقد ذكرنا في اديخ القرن الراج عشر نقلاً عن اعمال مجمع نيقوسية الذي عقده ي

اليا رئيس اساقفة الكلدان في هذه الجزيرة سنة ١٣٤٠ ان جيورجيوس مطران الموارنة بقبرس كان في جملة من شهدوا هذا المجمع وكانوا جميعاً كاثوايكيين واقروا في مجمعهم أن الكنيسة الرومانية هي ام جميع الكنائس ومعلمتهن وأن الابالاقدس البابا بناديكتس الثاني عشر هو خلفة بطرس الطوباوي ونائب المسيح في الارض وقد ذكرنا ايضاً هناك وحنا اسقف الموارنة بقبرس اعتمادًا على خط نقله البطرير لـ الدويهي عن كتاب كان في كنيسة القديس سركيس بحدشيت وقد علق عليه انه نسخ سنة ١٣٥٧ في ايام البطريرك يوحنا ويوحنا مطران قبرس وعليه فاسلاف الياس كاثوا كاثوليكيين وهو لا نجد اثرًا ولا خبرًا سين لنا أنه جدد بدعة المشيئة الواحدة التي لم تبقَ الا عند اليماقبة ولا يوخذ قطعاً من برأة اوجانيوس المذكور انه كان يعقوبياً ثَالثاً قد روى هوراس يوستنيان في كتابه في اعمال المجمع الفلورنسي ان اوجانيوس الرام امر ان منقش على باب كنيسة القديس بطرس في صحائف من نحاس ذكر الامور الهامة التي جرت في ايامه فنقش على تلك الصحائف. هذا لذكر اوجانيوس الحبر الاثيل وتفسه السامية وعلمه المنيف ان الروم والارمن والحبش واليماقية امنوا على يده ايمان رومة العظمى ه وكتب على قبره بكنيسة القديس بطرس المذكورة بعد وفاته ، بعنايته اتبع الروم والاحباش والارمن آثار الكنيسة الرومانية باسرار الايمان ثم السريان والعرب الى تخوم الهند وهذه عظامم صغيرة بالنسبة الى نفسه السامية ، ولا نرى في هاتين الكتــابـين ذكر للموارنة بالعموم او لموارنة قبرس واسقفهم بالحصوص مع ان الملل المذكورة فيهما لم يرجع الا قسم منها راباً ان الاب غريفون الشهير كتب سنة ١٤٦٩ رسالة من رومة الى الموارنة ومما قاله فيها « ان المواد نة الذن سلاد الفرنج ورودس وقبرس واطراباس وبيروت والقدس الشريف ما برحوا مذ الزمان القديم الى هذا اليوم يدخلون كنائس الافرجج ويقيمون القداس على مذابحهم ويابسون حلاهم ويستعملون قربأنهم ويرفعون

الجسد والدم مثلهم ويرسمون الصليب على وجوههم كايرسمه الفريج ويترفون عند كهنتهم ويتناولون من يدهم القربان الاقدس ويقبلون هداياهم كالتاج وغيره ، وقال مثل ذلك الاب فرنسيس سوريانوس رئيس اديار القدس المذكور الفا وكلاها عهد اليهما عدة من الباباوات النيابة عنهم عند الموادنة وعاشراهم وعاشا بين ظهرانهم سنين متطاولة باثر ما كتب عن المطران الياس وموارنة قبرس وقد صرحا ان الموارنة فيها يعملون كل ما ذكراه منذ قديم الزمان اسمح الفريج في قبرس وكان حكامها حيئذ من امراء البندتية بان يقدس كهنة الموارنة وهم هراطقة على مذابحهم او جاز لكهنة الفريج ان يتناولوا من كانوا ملطخين ببدعة مكاريوس

خاساً ان كثيرين من مشاهير المؤرخين الافرنج كبادونيوس ويوحنا مورينوس وغيرها الذين كانوا قد انخدعوا بقول غوليلموس ان الموارنة ارعووا سنة ١١٨٧ عن الضلال اثبتوا أنهم لم ينفكوا بعد ذلك البتة عن الاتحاد بالكنيسة الرومانية عامتهم وخاصتهم ونخص بالذكر من هولاء القديس انطونيوس اسقف فلورسا الذي كان معاصرا للبابا اوجانيوس الرابع ولهذه الاحداث اذ توفي سنة ١٤٥٩ فانه قال و ان الموارنة جحدوا الضلال على يد ايميريكوس بطريرت انطاكية وهم الى الان متشبثون بالايمان الكاثوليكي ومتمسكون بتقليدات الكنيسة الرومانية بحرص بليغ و فلو كان المطران الياس وموارنة تبرس ملطخين في البدعة الى سنة بحرص بليغ و فاو كان المطران الياس وموارنة تبرس ملطخين في البدعة الى سنة عادوا الى جادة الحق في ايام هذا الاستف القديس لما اهمل ذكرهم ولما ان الموادنة متشبثون الى الان بالايمان الكاثوليكي الخ

سادساً ان الامنل والاقرب الى الصواب ان نقول ما قاله كثيرون من علمائنا الافاضل وهو ان اندراوس اسقف رودس لما راى المطران الياس والموارنة القبرسيين مستعدين للاقرار بالايمان الكانوليكي وتوهم أنهم من اصحاب بدعة المشيئة الواحدة أشأ لهم دستوراً للايمان ايتلوه ويحلقوا عليه فقعل ذلك المطران الياس وحدة

بقبرس فكتب اندراوس كما توهم الى الحبر الروماني وما كان ادراك ما كانت تلك الايام وجهل الشرقيين لغة الغربيين وجهل الغربيين الانسات الشرقية فكتب البابا اوجانيوس الرابع ما كنبه منترا باخبار قاصده ولم تكن هذه الدفعة الوحيدة التي سرى بها مثل هذا الوهم بل جرى مثل ذلك مع بطرس كردينال كنيسة القديس مرسنوس عند ما رجع الروم على يده في اطرالمس وقدم الموارنة دستوو ايمانهم حينشنو فنوهم انهم هراطفة ولم يميزهم عن الروم في ما كتبه الى البايا اينوشنسيوس لشاات فكات براته الى بطريرك الموارنة سنة ١٢١٥ غير مميزة بنهم و بن الروم وكذلك جرى لموارنة القدس اذ جددوا اقرارهم بالايمان على بد ايميريكوس بطريرك انطاكية الى غير ذلك

وقال الاب ايرونيوس دندبني اليسوعي في فصل ١٨ من كتاب بشته الى لبنان سنة ١٥٩١ ، ان برآآت الاحبار الاعظين انما كتبت على النمط الذي نراها به من قبل الاخبار غير الصحيحة التي بلغتهم واذ كنت آنا اعلم ذلك تحرّيت هذا الامر وامعنت فيه ودققت في فحص كتبهم (اي كتب الموادنة) فرأيتها لا تضاد المقائد الكاثوليكية البتة ولما لم يدقق غيري في فحص الكتب بالاجتهاد والاممان اللازمين كان لا بدع من ان تعزى الى الموادنة في برآات الاحبار الرومانيين اغلاط متنوعة وليان الحقية بياناً جلياً يلزم ان تلاحظ ان جميع البرآآت المعزو فيها اغلاط الى الموادنة نسخت حرفاً فحرفاً عن برآة اينوشنسيوس الناك وكلام البابا في هذه البرآة ليس على الموادنة وحدهم بل على الروم ايضاً فانهم عادوا حينيئذ في اطرابلس الى طاعة الكنيسة الرومانية وقدم الموادنة في ذلك الوقت صك تمسكهم بطاعتها الى كردينال كنيسة القديس مرشلوس وهو باطرابلس اذ كان قاصداً وسولياً في المشرق فكان ذلك سبباً لنسبة اغلاط طائفة الى اخرى ، وقال مثل رسولياً في المشرق فكان ذلك سبباً لنسبة اغلاط طائفة الى اخرى ، وقال مثل هذا المقال غير دنديني من علماء اللاينيين ومرهيج ان نمرون الباقي في مقالته في هذا المقال غير دنديني من علماء اللاينيين ومرهيج ان نمرون الباقي في مقالته في هذا المقال غير دنديني من علماء اللاينيين ومرهيج ان نمرون الباقي في مقالته في هذا المقال غير دنديني من علماء اللاينيين ومرهيج ان نمرون الباقي في مقالته في هذا المقال غير دنديني من علماء اللاينيين ومرهيج ان نمرون الباقي في مقالته في هذا المقال غير دنديني من علماء اللاينين ومرهيج ان نمرون الباقي في مقالته في هذا المقال علي المورود المقال المقال علي المورود المؤلود المقال المورود المؤلود الم

الموادنة والسمماني في المكتبة الشرقية ويمكن القول بمثل ذلك في برآة اوجائيوس الرابع المذكورة ويؤيد ذلك قول العلامة البابا بناديكتوس الرابع في رسالته الى نيقولاوس لركاري المؤرخة في ٢٨ ايلول سنة ٢٥٧١ وهو وقد أبت الموادنة أنهم لم ينحرفوا قط عن محجة الدين الكاثوليكي ولم ينفصلوا عن الكنيسة وذادوا على ذلك أنهم اذا كانوا جددوا أتحادهم بالكنيسة الرومانية وقتاً ما فلا ينبغي ان يتاول ذلك بمعنى انهم غادروا الدين الكاثوليكي ثم عادوا اليه و

وجاء في كتاب المطران اسطفانوس عواد السمفاني في محاماته عن يوحنسا السرومي وهو يوحنا مارون ان الياس مطران قبرس كان يروم النماص من سلطة بطريرك الموارنة والاستقلال بسلطته محتجاً بما خوله المجمع الافسسي ( في عمل ٧ قسم ٧) لمطارنة قبرس من الاستقلال عن بطريرك اطاكية في ترقية اساقفتهم الى الاستفية فحسب منشقاً عن بطريركه ومتحداً مع تموتاوس مطران النساطرة فالجيء الى ان يتلو دستود ايمانه بحضرة اندراوس وئيس اساقفة دودس ومهما يكن من الى ان يتلو دستود ايمانه بحضرة اندراوس وئيس الموادنة فن لا يقنعه كاما اوردناه امن الادلة لا يسوغ له ان يعيب الملة كلها بعمل بعض افرادها كما لا تعاب الكنيسة اللاتينية بالكثيرين الذين خرجوا عن طاعتها وعصوها

لا نشاء ان نختم هذا الفصل دون ان نذيله بما كتبه العلامة السماني ( في المكتبة الشرقية مجلد ١ صفحة ٧٧٥) متكاماً في برآة البابا اوجانيوس الرابع في شان اقراد تيموناوس مطران الكلدان واسحق قاصد الياس مطران قبرس على الموادنة بالايمان حيث ذكر السمعاني فقرة من البرآة المذكورة قال فيها البابا « لا يجسرن احد من الشعب والاكايروس من الان وصاعدًا ان يدعو مطران الكلدان واسقف الموادنة المذكورين وشعيهما واكليرسهما هراطقة او ان يسمي الكلدان واسقف الموادنة المذكورين وشعيهما واكليرسهما هراطقة او ان يسمي الكلدان ساطرة ومن خالف اصرنا هذا نأمر اسقفه ان يحرمه الى ان يصنع في الكلدان نساطرة ومن خالف اصرنا هذا نأمر اسقفه ان يحرمه الى ان يصنع في الكلدان نساطرة ومن خالف اصرنا هذا نأمر اسقفه ان يحرمه الى ان يصنع في الكلدان شاطرة

الترضية الكافية او يغرم بجزاء اخر زمني يراه الاسقف ، واددف المنهمافي ذلك يقوله انظر الى الفرق الذي وضعه البابا بين اسمي الموادنة والنساطرة فلما كان الموادنة لم يأخذوا اسمهم عن مبتدع نهى عن ان يسموا هراطقة فقط واما النساطرة فلما كانوا اخذوا اسمهم عن نسطور المبتدع نهى عن ان يسموا هراطقة وساطرة وهذا ما راعاه باجيوس اذ كتب عن الموادنة في تاديخ سنة ١٩٥٥ عد ١٩٠ ، بل ان تسمية هذا الشمي غيمها موادنة ينتج منها انهم لم يسموا بهذا الاسم نسبة الى مادون مبتدع فان العادة المستمرة في المشرق والمغرب ان الهراطقة الذين رجعون الى الا بمان الكاثوليكي ان كانوا غربيين كالموتاديين والكلوسين دعوا كاثوليكيين وان كانوا شرقيين فان كانوا عربيين كالموتاديين والكلوسين دعوا كاثوليكيين وان كانوا شرقيين فان كانوا يعاقبة دعوا سرياناً وان ساطرة تسموا كلداناً ويفهم بذلك انهم سريان كانوا يعاقبة دعوا سرياناً وان ساطرة تسموا كلداناً ويفهم بذلك انهم سريان وكاثوليكيون وكلدان كاثوليكيون ٥٠٠ واما الموادنة فهذا كان اسمهم واثماً والاحبار الرومانيون يسمونهم به من ايام البابا اينوشنسيوس الثالث او يسمى بطريركهم بطريرك الموادنة الانطاكي والناشج من ذلك خياً لازماً ان هذا الاسم ول دل دائماً على شعب كاثوليكي، انتهى كلام باجيوس



# الباب السادس عشى

﴿ فِي تَادِيحُ سُودِيةً فِي القَرْنُ السَّادِسُ عَشْرٌ ﴾

القسمر الاول

﴿ فِي تَارِيخِهَا الدُّنيوي فِي هذا القرن ﴾

### فصل

﴿ فِي مَا كَانَ مِنَ الْاحداثِ الى انْ فتح السلطان سليم سورية ومصر ﴾ ﴿ عــد ٩٥٦ ﴾ صحی فی الملك قانصوه الفوري ﷺ

ختمنا كالامنا في تاديخ سورية الدنيوي بذكر فراد طومان باي وخلعه من السلطنة وتولية السلطان قانصوه الغودي وكان الملك العادل طومان باي جعله دوادارًا كبيرًا وسمى الملك الاشرف وهو الثالث والعشرون من ملوك الجراكسة وقد اختاره امرآء مصر للسلطنة لانه كان لين العريكة سهل الازالة اي وقت ارادوا عزله عزلوه لانه كان اقلهم مالاً واضعفهم حالاً واوهنهم قوة ولما عرضوا عليه السلطنة قال لا اقبل الا بشرط ان لا تقتلوني فاذا اردتم خلعي فاخبروني وانا السلطنة قال لا اقبل الا بشرط ان لا تقتلوني فاذا اردتم خلعي فاخبروني وانا اوافقكم وانزل لكم عن الملك فعاهدوه على ذلك فقبل وفرح العسكر بولايته

وكان كثير الدهاء ذا فطنة وراي الآ انه كان شديد الطمع كثير الظلم فانه اخذ يلقي الفتنة بين الامراء وياخذ هذا بهذا ويدس لهم السم في الطمام ونحوه حتى افنى كبرآءهم ودهاتهم الا قليلاً منهم ثم اتخذ مماليك لنفسه جلباً واعدهم جندا فصاروا يظلمون الناس واظهروا النساد وصاد هو يصادر الناس ويأخذ اموالهم فهرا وكثر العياث في ايامه فكانوا اذا راوا انساناً كثير المال وشوا به الى السلطان فارسل اعوائه فاستنزف ماله وسلمه الى من يعاقبه ليأخذ ما اخفاه فجمع مالاً كثيراً لكنه قبل ما انفع به ووقع اخيراً بيد اعدائه وهكذا كل ما يؤخذ بمثل هذا الاسلوب

وفي سنة ٩٠٨ ه (سنة ١٥٠٧ م) تولى نيمابة حلب سيباي ونيابة دمشق قانصوه المحمدي فظهر الى البقاع وانهزم منه ناصر الدين بن محمد بن خش مقدم البقاع وكانت بينهما مناوشات ووقعت فتة بين اهل دمشق ونائبها فاحرق الشاغور ونكل بهم وفي سنة ٩٠٩ ه (سنة ١٥٠٧ م) جاء سيل عظيم ومطر دام سبعة وعشرين يوماً فكانت منه مضار لا تقدر فاخرب نهر بردى في دمشق بيوتاً وحوانيت كثيرة واضر نهر العاصي بالنواعير والبساتين بحماة وكذلك الانهر الجادية في لبنان اخربت المطاحن واقلبت الجسود القديمة التي كانت عليها منها جسر نهر الكاب القديم وفي سنة ١٩٠ ه (سنة ١٥٠٨ م) وقع ثلج لم يعهد له نظير واستمر يتراكم خمسة عشر يوماً حتى قطعت الطرق في الساحل ايضاً ولم نعثر في ما لدينا من الكتب على امور تستحق الذكر من احداث السنين التالية الى سنة ٢٠٩ ه

ففي السنة الاخبرة الموافقة سنة ١٥١٦ للميلاد بينما كان سيباي بن بخت خجا نائب السلطنة بالشام وخاير بك بلباي نائب حلب وتمراز الاشرفي نائب اطرابلس وجان بردي الغزالي نائب حماة ويوسف نائب صفد منتقلاً اليها من نيابة القدس ودولات باي نائب غزة وقد اضيف اليه نيابة القدس والكرك بلغ الملك الاشرف قانصوه النوري ان السلطان سليم الاول المثماني عازم على ان يحمل على سورية ومصر لينتزعهما من ولاية ملولت الجراكسة فأخذ الملك الاشرف يستمد المخروج الى سورية ثم خرج بالمساكر ومعه الخليفة ونواب القضاة الاربعة واستخلف بالقساهرة الدوادار طومان باي ودخل الملك الاشرف دمشق يوم الاثنين ثامن جادي الاولى من السنة المذكورة فلاقاه الامير سيباي نايب الشام بالمساكر ودخل في موكب حافل وقدامه الحليفة والقضاة الاربعة وسائر الامراء وزينت له المدينة زينة حافلة وزل بالمصطبة التي يقال لها مصطبة السلطان واقام بدهشق تسعة ايام ثم وحل عنها الى حمص ثم الى حماة فلاقاه نائبها جان بردي الفزالي محتفياً به ثم ساد وحل عنها الى حمص ثم الى حماة فلاقاه نائبها جان بردي الفزالي محتفياً به ثم ساد

وعند وصول السلطان الاشرف النوري الى حلب قدم اليه وفد من قبل السلطان سليم بن عمان اخص هذا الوفد ركن الدين قاضي عسكر ابن عمان وقراجا باشا احد امرائه فشرع الفوري يعتبهما على افعال ابن عمان وما يبلغه عنه فقسالا فوض الينا استاذنا أمر الصلح وقال كل ما اختاره السلطان افعلوه ولا تشاوروفي وكان ذلك خدعة حربية لتخمد همة النوري عن الاستعداد للحرب وكان السلطان سليم يقول له في كتابه اليه انت والدي واسالك الدعاء لكن لا تدخل بيني وبين اسماعيل الصوفي الذي حملت عليه فغلع الملك الاشرف على وفد السلطان العماني الحلم السية وارسل الى السلطسان سليم الامير مغلباي الدواداو للمفاوضة بامر الصلح فوردت الاخبار بان السلطان سليم قبض عليه ووضعه في الحديد وتصد الصلح فوردت الاخبار بان السلطان سليم قبض عليه ووضعه في الحديد وتصد ان سير نحو حلب فوصلوا الى عنتاب وملكوا قلمة ملطية وغيرها فلما بلغت هذه الاخبار الملك الاشرف خرج من حلب وسير امامه النواب والعساكر وعاد اليه الامير مغلباي مهاماً وقص عليه ما ازل به السلطان سايم من التعزير والتهديد شمي الامير مغلباي مهاماً وقص عليه ما ازل به السلطان سايم من التعزير والتهديد شمي الامير مغلباي مهاماً وقص عليه ما ازل به السلطان سايم من التعزير والتهديد شمير الامير مغلباي مهاماً وقص عليه ما ازل به السلطان سايم من التعزير والتهديد شمير المامه من التعزير والتهديد شمير المامه النواب والعساكر والته وقب المالية ويوني السلطان سايم من التعزير والتهديد شمير المالية ويوني المه النواب والعساكر والتهديد شمير الله وسير المامه النواب والعساكر والتهديد شمير المالية ويوني التهزير والتهديد شمير المالية ويوني المناب التهزير والتهديد شمير المالية ويوني السلطان سايم من التعزير والتهديد شمير السلطان سايم من التعزير والتهديد شمير المالية ويوني المناب المناب المناب والسلطان سايم من التهزير والتهديد شمير المير مناب والميان التهزير والتهديد ألم والمين المناب والميان المير المير منابر والميد والمير المير ا

خلَّى سنيله وقال له قبل لاستاذك أن يلاقينا الى مرج دابق فاضطرب الاشرف من ذلك ويوم الاربعا حادي عشر رجب رحل الاشرف الى مرج دابق

وفي الخامس عشر من النهر المذكور اقبات عليه جيوش السلطان سليم فصف الاشرف جيشه للقبال فكان في الميمنة الحليفة امير المومنين المتوكل على الله وعلى ميمنته سيباي نائب الشام وكان على الميسرة خاير بك نائب حلب والملك الاشرف في القلب اي الوسط واصطلت بار الحرب فقاتلت العساكر المصرية والشامية قتالاً شديدًا وزحزحوا اولاً عساكر السلطان عن مواقفهم واخذوا منهم سبمة سناجق وفعلوا منهم نحو عشرة الاف رجل ولكن شاع بين المماليك القرانصة ان الماك الاسرف فال للماليك الجلبان لا تفاتلوا ودءوا المه ليك القرانصة تقانلون وحدهم ففترت عزيمة هولاء في القتال وقتل الاتابكي سودون العجبي وسيباي نائب الشام فانهزم فريق كبير من العساكر في الميمنة وانهزم خابر بك نائب حاب من الميسرة فانكسرت وظهر أنه كان مخامرًا على الملك الاشرف لانه هرب قبل العسكر واصبح الاشرف واقفاً تحت السنجق في نفر قليل واخذ ينسادي هذا وقت الرؤة هذا وقت النجدة نلم يسمع له احد قولاً وغلت ايدي العسكر المصري عن القتال وشخصت ابصارهم وتقدم الامير تمر الزردكاش الى السنجق فطواه واخفاه وقال للاشرف مولاى ادركنا عسكر ان عثمان فانج بفسك وادخل الى حلب فعاجله فالج شل شفته وارخى منكبه وركب فرسه فشي خطوتين وانقلب عنه الى الارض فخرجت روحه ومات من شدة قهره وونب عسكر ابن عُمان على من بقى من عساكر الغوري فقتلوا من ادركوه وشتتوا الباقبن شذر مذر وغنموا ما كان في معسكرهم وكان في جملة القتلي سيباي ائب الشام وتمراز نائب اطرابلس وطرابای نائب صفد واصلان نائب حمص وجمهاعة من امراء دمشق وحلب واطرابلس ومصر وكانت مدة سلطنة الغوري خمس عشرة سنة وتسعة اشهر وعشرة ايام ثم دخل السلطان سليم حلب فلكها دون معارض ولا منازع واتى اليه الحليفة امير المؤمنين المتوكل على الله فاكرمه وخلع عليه ودخل عليه ثلاثة من القضاة الدين كانوا مع الغوري فوجخهم على انهم لم يمنعوا سلطانهم من ان يظلم النياس ودعا خائر بك نائب حلب قبلاً فخلع عليه وصار من جملة امرائه واتحى الحليفة والقضاة البلة عنده وافام بحلب اياماً حتى دبر الملك ووضع الرسوم العادلة ثم توجه الى حماة فلكها والى حمص فاستولى عليها ثم قدم الى دمشق فخرج اهلها الى اتنائه وطلبوا منه الامان فامنهم وضبط حصون المدينة ومهد امورها وسار منها نحو مصر ولما لمنغ الى غزة عدل الى زيارة القدس الشريف والحديل بنفر فليل وكذا استحوذ على سورية كلها واقام بها عمالاً من خواصه

### € 20V J\_€ ﴾

## 🕳 🎉 في طومان باي اخر ماوك الجراكسة 🏂

بعد وفاة الفوري وعود من سلم من الامرآء في وقعة مرج دابق الى مصر اجتمع الامرآء في القاهرة يتشاورون في من يلي امرهم وام وائهم ان يختاروا السلطة طومان باي الذي كان يدبر الملك في غيبة الغوري وقد احسن تدبيره فامتنع هو من ذلك غاية الامتناع واستمروا هم يقولون ما عندفا سلطان الا انت ومن الاسباب التيكان يوردها لتمنعه ان خزائن بيت مال المسلمين ايس فيها درهم فن اين ينفق على العسكر ومنها ان ابن عثمان ملك البلاد الشامية وهو واحف في اين ينفق على العسكر ومنها ان ابن عثمان ملك البلاد الشامية وهو واحف في الله مصر والامرآء لا يطاوعونه على الحروج اليه ومنها انه اذا تسلطن لا يبعد ان يتقلبوا عليه ويخلموه من السلطة ويقتلوه او برسلوه الى السجن بالاسكندرية فاحضروا مصحفاً شريفاً وحلف الامرآء عليه بأنهم اذا سلطنوه لا يخامرون عليه ولا يغدرون به ولا يغيرون فتاً فاذعن لهم فاستدعوا امير المؤمنين يعقوب والد الحيفة المتوكل على الله الذي كان ابن عنمان ابقاء عنده وحضر قضاة المذاهب في الله الذي كان ابن عنمان ابقاء عنده وحضر قضاة المذاهب في الله الذي كان ابن عنمان ابقاء عنده وحضر قضاة المذاهب في الله الذي كان ابن عنمان ابقاء عنده وحضر قضاة المذاهب في الله الذا يسلطة وخله المناه المناه

الاربعة والامرآء والعسكر واظهر والد الحليفة وكالة مطلقة عن ولده المتوكل على الله فاثبتها القضاة فبايعوه بالسلطنة والبسوه حلتهما وسمى الملك الاشرف كما كان اسم الفوري سالقه وجلس على كرسي الملك

فطومان باي هو الثاني والعشرون من الملوك الجراكسة عند من اسقطوا خشقدم وتمربغا من عديدهم والرابع والعشرون عند من لم يسقطوها وقال بعضهم انه كان ابن اخي الغوري وقال غيرهم انه كان اخاه والذي قاله ابن اياس في تاديخ مصر ان اصله من كتابية الاشرف قايتباي اشتراه الملك الاشرف قانصوه الغوري وكان يلوذ به بقرابة ولما تسلطن قانصوه الغوري وقاه في المراتب حتى الدوادارية الكبرى ولما خرج على ابن عثمان جعله نائبه في غيبته فاحسن سياسة الرعية واطاعه المسكر الذي بقي بمصر فمكوه بعده على ان ابن اياس قال بعد ذلك ان الغوري عمل طومان باي

ودوى بعضهم ان جان بردي الغزالي نائب حماة كان ممن خاص على الفوري في وقعة مرج دابق وانحاذ الى السلطان سليم والذي رواه ابن اياس في تاديخ مصر انه عاد الى القساهرة وجعله طومان باي نائب الشسام وتوجه بفريق من المسكر قبل الجميع الى غزة لمناواة السلطان ولما لم يكن معه من الجيش ما يكفي لمقاتلة جيش ابن عثمان جع بعض العربان وقصد ان يقطع الطريق على عسكر السلطان سليم فالتقى الفريقان على نهر الشريعة بالقرب من بيسان وكان قائد العسكر العثاني سنان باشاً واقتتلا قتالاً شديداً فانكسر انغزالي ومن معه وقتل منهم كثيرون ومن سلم منهم عاد الى القساهرة باسوأ حال ثم وردت الاخبار بان سنان باشا العثماني انتقم من اهل غزة وقتل منهم نحو الف شخص ثم زحف السلطان سليم المعماني انتقم من اهل غزة وقتل منهم نحو الف شخص ثم زحف السلطان سليم بجحافله وبلغوا الريدانية فكانت هناك وقعة قتل فيها كثيرون من عسكر ابن عثمان واخصهم سنان باشا ثم انقسم العسكر العثماني الى فرقةين فرقة جأت من تحت

الجبل الاحمر وفرقة صدمت المصريين في الريدانية فهزموهم وشنتوا شماهم وثبت الملك الاشرف طومان باي يقاتل بفر قليل الى ان خاف القبض عليه فولى واختنى ودخل جماعة من العنمانيين الى القاهرة مستلمن سيوفهم واحرقوا بهض الدور ونهبوا بعضها وفي يوم الاسين ختام سنة ٢٧٦ هـ (سنة ١٥١٦ م) دخل الخليفة المتوكل على الله الى القاهرة وصحبته وزرآء السلطان سليم وجم غفير من العساكر العنمانية ونادوا بالامان والاطمئنان وان لا احد من العسكر العثماني يشوش راحة الاهلين وان كل من عنده مملوك جركسي ولا يظهره يشنق ولكن لم يتفت بعض الجنود العثمانيين لهذه المناداة بل ظلوا ينهبون في القاهرة ثلنة ايام وخطب يوم الجمعة ياسم السلطان سليم خان على منابر القاهرة ومصر

وفي افتتاح سنة ٩٧٣ هـ (سنة ١٥١٧م) امر الساطان سليم شاه بالانكفاف اعن النهب واشخصوا لدبه من قبضوا عليهم من الجراكسة فأمر بضرب اعنافهم واكمل عسكره حز راس كل جركسي وجدوه وفي يوم الاثنين ٣ من المحرم دخل السلطان سليم شاه القاهرة في موكب حافل فارتفعت له الاصوات بالدعاء وكان قدامه الحليفة والقضاة الاربعة وفي يوم الاربعا خامس المحرم ونب الاثرف طومان بلي على محلة السلطان سليم شاه واحتاطها بالعسكر فانشبت الحرب ودامت الليل كله الى الصباح فقتل كثيرون من الفريقين ثم زادت نار الحرب سمرًا من الصباح الى مفرب الشمس واستشف القتال في اليوم التالي فطرد العثمانيون الصريين من بولاق وجزيرة الفيل وقبضوا على بعض المماليك وطردوا المصريين من الماصرية الى فتاطر السباع وقسم طومان باي عسكره اربعة اقسام ارسل كل فرقة في جهة فلم ينجحوا واستمر العتال من يوم الاربعا الى طلوع الشمس يوم السبت ثامن المحرم ولما ظهر لطومان باي امناع انتصاره على العثمانيين هرب السبت ثامن المحرم ولما ما كان في هذه الحرب الطوية من القتل واانهب واحراق في وتوجه نحو الصميد واما ما كان في هذه الحرب الطوية من القتل واانهب واحراق في وتوجه نحو الصميد واما ما كان في هذه الحرب الطوية من القتل واانهب واحراق في وتوجه نحو الصميد واما ما كان في هذه الحرب الطوية من القتل واانهب واحراق في وتوجه نحو الصميد واما ما كان في هذه الحرب الطوية من القتل واانهب واحراق في وتوجه نحو الصميد واما ما كان في هذه الحرب الطوية من القتل واانهب واحراق في وتوجه نصور المساع وقوعه نحو الصميد واما ما كان في هذه الحرب العولية من القتل واانهب واحراق في المناه المناه كلا المناه المناه كلا القال والنه كلا المناه كلا كلا كلا المناه كلا المناه كلا المناه كلا كلا المناه كلا كل

الدور والفظائع فيعجز عن وصفه التلم وهرب الى طومان باي وهو في الصعيد كنيرون من الماليك والعسكر المصري والف اليه جمع كبير من العربان وارسل يقول لاسلطان سايم شاه انشئت اجعل الخطبة والسكة باسدك واكون انا نائباً عنك يمصر واحمل اليك خراجها وارحل انت عن مصر الى الصالحية وصن دماء المسلمين والا فاخرج الى ملافاتي في بر الحبزة ويعطى الله من شأه النصر فوجه السلطان سليم القضاة الاربعة الى طومان باي مع منشور الأمان محلوهاً عليه ان جا، طومان باي خاضماً فارسل طومان باي فقتل سفير السلطان سليم قل ان يصل اليه مع القضاة فتيقن السلطان سليم ان طومان باي يأبي الصلح والخضوع فنهض اليه بعسكره الى بر الجيزة وقدم طومان باي الى نلك الجهة فكانت موتمة اخرى هاثلة تغلب في اولها المصريون ولكن دارت عليهم الدوائر في اخرها وولى طومان باي منهزماً ولاقاه حسن بن مرعى في ضيعة اسمهـ ا البوطة وكان حسن المذكور صديقاً قديماً لطومان باي دنزل عليه ضيفاً بعد ان حلف له ان لا يخونه ولا يدل عليه واذا بالعربان احناطوا عليه من كل جهة وهو لا يدري واعاموا السلطان سايم فارسل جماعة من عسكره فقبضوا عليه وغلاوه واتوا به اليه فاعامه مريدًا عنده اياماً وفي الحادي عشر من ربيع الاول سنة ٩٢٣ هـ ( سنة ١٥١٧ م ) شنقه على باب ذو له في القاهرة وكانت سلطته ثلامة اشهر واربية عشر يوماً وانقرضت به دولة الجراكسة وقد دامت مئة واحدى وعسرين سنة فرية واول ملوكها السلطان برفوق واخرهم طومان باي واصبحت سوربة ومصر منذ ذلك الحبن الى اليوم في قبضة ملوكنا العظام وسلاطيننا الفخام السلاطين آل عثمان خان ادام الله ماكمهم مدى الزمان ومنع رعاياهم بالتوفيق والنجاح والامان ما -الى الملوان

وقد اقتطفناً ما في هذين الفصلين عن ناديخ مصر لابن لياس وعن ناديخ الاسحاقي وعن تحفة الباظرين لاشرقاوي وعن تاريخ البطريرك الدويهي

وليكن هذا ختام هذا المجلد السادس والجزء الشائث من تاريخنا هذا
ويليه الجزء الرابع في تاريخ سورية في اليام السلاطين العنمانيين
وكان التجاز من تصنيفه في اليوم الخسامس من شهر
نيسان سنة ١٩٠٧ تقبل الله مهبي فيه كفارة عن
ذلاتي وجعله مخلصاً لوجهه الكرم
وفع به قارئيه بمنه وكرمه
فهو ارحم الراحمين



### مرس القصول والاعداد 않ے۔

المجلل السدادس ﴿ من تاریخ سوریة ﴾

المال الثاني عشر مَوْ فِي نَارِيْخِ القرنِ النَّافِي عَشْرِ ﴾ القسير الاول رق في ناريخ سورية الدنيوي في هذا القرن 🥱

# فأتحة الكلام الفصل الاو ل

في فدوم الافرنج الى سورية واستحوازهم على بعض مدُّها وما كان من الحروب في هذا القرن

في تالب الآفر بج في بلادهم ومسيرهم الى قسطنطينية MIY

في ما كان بين الافرنج وملك الروم ومسيرهم الى انطاكية 114

في حصار الافرنج انطاكية وفتحها 112

حصار المسلمين للافرنج في انطاكية MIO

ذيل في اقوال العلماء في الحربة التي وجدت حينيَّـنْدِ في انطاكية FIA

> في سير الافرنج من انطاكية الى اورشليم AIY

14

44

| 5    | فهرس القصول والاعداد                                  | 717 |
|------|-------------------------------------------------------|-----|
| عنعت |                                                       | عـد |
| 41   | ي حصار اورشليم وفتحها                                 | AIA |
| qu-q | وقعة عسقلان ونميرهــا الى وفاة غودفروا ملك اورشايم    | ٨١٩ |
| ٤.   | في التخاب بودوين ملكاً وبعض الاحداث في ايامه          | ٨٢٠ |
| ٤٤   | فتح بودون عكا وحربه في ياما ووقعة حران                | YAI |
| ٤Y   | في فتح الامرنج اطرابلس وغيرها                         |     |
| 0 •  | ذكر مسير عساكر السلطان محمد السلجوةي الى قىال الافرنح | ۸۲۳ |
| 04   | في خلافة بودوين وما كان في ايامه                      | ٤٢٨ |
| OV   | في ملك فولك دي انجو وما كان من الاحداث في ايامه       | ٨٢٥ |
| 77   | في حمله يوحنا كمانس ملك الروم على سورية               | ٨٢٦ |
| 77   | في ملك بودوين النائث على اورشليم واخذ المسلمين الرها  | XYY |
| ٨۶   | في حمله الصليبيين الثانية على سورية                   | ٨٧٨ |
| 74   | في حصار دمشق                                          | AYA |
| Vo   | في اخذ الافرنج مدينة عسقلان                           | ۸۳۰ |
| YA   | ذكر غير ذلك من الحوادث في ايام بودوين النالث          | 141 |
| ٨.   | في امودي الاول وماكان في ايامه                        | *** |
| ٨٥   | في بودوين الرابع وبعض ما كان في ايامه                 | ٧٠  |
| ٨٩   | في حروب واحداث اخرى في ايام بودوين الرابع             |     |
| +98  | في سؤ حال الفرنج في هذه المدة                         | ٨٣٥ |
| • 99 | في وقعة حطين الشهيرة                                  |     |
| 1.4  | في ما فتحه صلاح الدين في بلاد الفرنج بعد وفعة حطين    |     |
| 1.7  | في فتح صلاح الدين اورشايم                             | ۸۳۸ |

| 8 411 | فهرس القصول والاعداد م                             | * 60 e |
|-------|----------------------------------------------------|--------|
| صفحة  |                                                    | عدل    |
| 11.   | في حصار صلاح الدين لمدينة صور وفتحه بعض مدن غيرها  | ٨٣٩    |
| 115   | في غزوة صلاح الدين في شمالي سورية                  | 12.    |
| 117   | في حملة الفرشج الثالثة على سورية                   | 121    |
| 141   | في حصار القرنج عكا                                 | 738    |
| 147   | في المدن التي اخذها الفرنج من المسلمين بعد فتح عكا | 124    |
| 14.   | في الهدنة التي عقدت بين الفرنج والسلطان صلاح الدين | ALE    |
| 144   | في وفاة السلطان صلاح الدين ومن ملك بعده            | 人名中    |
| 145   | في بعض الاحداث الى نهاية هذا القرن                 | ALT    |
|       | الفصل الماني                                       |        |
|       | في بعض المشاهير الدنيويين في القرن الناني عشر      |        |
| 140   | في المشاهير السوريين                               | ٨٤٧    |
|       | محمد بن الحضر المعري                               |        |
| 147   | ابراهيم الغزي الشاعر                               |        |
| 12.   | ابن عساكر الدمشقي                                  |        |
| 121   | ابن الذكي الدمشقي                                  |        |
| 121   | ابن القيسراني                                      |        |
| 124   | محيي الدين الشهرزودي                               |        |
| 124   | تقية ابنة الصوري                                   |        |
| 158   | ابن بري المقدسي                                    | AEY    |
| 150   | اسامة بن منقذ                                      |        |
| 1 LY  | في بعض من عاصر هولاء من امثالهم في غير سورية       | ALA    |

|                  | نهرس الفصول والاعداد                                     | TIA   |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| <del>a</del> nno |                                                          | عال   |
| 124              | ابو حامد الغزالي                                         |       |
| 129              | الطغراوي صاحب لامية المجم                                |       |
| 10.              | ابو محمد الحريري                                         |       |
| 903              | الفتح بن خاقان                                           |       |
| 184              | الزمخشري                                                 |       |
| 168              | الادريسي                                                 |       |
| 100              | این رشد                                                  |       |
| 107              | ذيل في الحلفاء الملويين وملوك الروم في القرن الناني عشر  | AE4   |
|                  | القسم الثاني                                             |       |
|                  | في تاريح سورية الديني في القرن الثاني عشر                |       |
| •                | القصل الاول                                              |       |
| ن                | اركة انطاكية واورشليم ومن نعرفهم من الاساقفة في هذا القر | _     |
| 17.              | بطاركة انطاكية في القرن الثاني عشر                       | غ ۸۰۰ |
| 112              | بطاركة اورشايم في القرن النا <b>ني</b> عشر               | -     |
| 179              | بطاركة انطاكية واورشليم اللاتينيين في القرن الثاني عشر   | ٠ ٧٥٧ |
| 171              | الماقفة سورية في القرن الثاني عشر                        | _     |
|                  | ما اسقف كفرطاب                                           | تو    |
| 145              | أيلمس العسوري                                            | غو    |
| 147              | ديوانيسيوس ين صليا                                       | ه که  |
|                  | الفصيل الناني                                            |       |
| ż.               | في مشاهير العلم الدينيين في القرن الناني عشر             |       |
| ( t)             |                                                          |       |

| 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فهر س الفصولوالاعداد                                       | 2          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| عَدِين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            | عسد        |
| <b>\Y</b> A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | في بعض المشاهير الشرقيين في هذا القرن                      | Yes        |
| 1YA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | البطريرك ميخائيل الكبير                                    |            |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يوحنا زوناراس                                              |            |
| 1.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حنه کومنانس                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | في بعض المشاهير الفربيين في هذا القرن                      | ۲۰۸        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | القديس برنودس                                              |            |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بطرس الممبردي                                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ذيل                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملحق                                                       |            |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | في تاريخ الموارنة في القرن الناني عشر                      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | في حالتهم الدنيوية في هذا القرن                            | YOA        |
| ١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | في بطاركة الموارنة في القرن الثاني عشر                     | VoY        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | في ما نوفه من اديار الموارنة وكنائسهم الى آخر القرن الثافي | <b>109</b> |
| Y. E 11174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | في تفنيد زعم غوليلمس الصوري ان الموارنة ارعو واعن الضلال   | <b>17.</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الباب النالث عشر                                           |            |
| 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | في تاريخ سودية في القرن الـالث عشر                         |            |
| <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | القسم الاول                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | في تاريخ سورية الدنيوي في هذا القرن                        |            |
| Service and the service and th | القصل الاول                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | في الاحداث التي كانت في القرن الناك عشر                    |            |
| Y\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | في استقلال الملك العادل بالسلطنة وبعض اعماله               | 471        |

| مبنحة                                                              | عـد |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| في ما كان من الحرب بين الملك العادل والافرنج                       | 777 |
| في اخذ الفرنج دمياط واتنزاعها من يدهم                              | ٨٦٣ |
| في حملة فريدريك الناني ملك المانيا على سورية وترك الملك الكامل     | 378 |
| القدس له                                                           |     |
| في بعض احداث في سورية الى وفاة الملك الكامل                        | ٥٢٨ |
| اخبار الافرنج بسورية بعد عود عاهل الالمان الى المغرب               | PFA |
| في ما كان من الاحداث بين ملوك الابوبيين بعد وفاة المللك الكامل ٢٤٦ | YFA |
| في غزوات الحوارزمية في سورية ٢٥٣                                   | ٨٦٨ |
| في حملة الفريج السابعة على سورية بامرة الملك لويس التاسع ٢٥٨       | ٨٦٩ |
| ذكر وفاة الملك الصالح وخلافة ابنه ووقعة المنصورة                   | ٧٧٠ |
| اخذ الملك لويس اسيرًا ونجاته من الاسر                              | ٨٧١ |
| في باقي اخبار الامرآء الايوبيين الى انقراض دواتهم                  | ٨٧٧ |
| تَمَة الكلام في حملة القديس لويس وعوده الى افرنسة ٢٧٢              | XYW |
| في اغارات التتر على سورية                                          | AVE |
| في بعض الاحداث في ايام الملك الظاهر بيبرس البندةداري               | YAs |
| في حروب الملك الظاهر مع الفرنج الى حين وفاته ٢٨٣                   | XYY |
| في خلافة ولدي الملك الظاهر لمه ثم خلعهما وتمايك فلاوون الصالحي ٢٩٠ | AYY |
| وقمة حمص بين الملك المنصور وقلاوون والتتر                          | YAY |
| وفاة صاحب حماه وفتح قلمة المرقب وصهيون                             | ۸۷۹ |
| ذکر فتوح اطرابلس                                                   | ٧٨٠ |
| ذکر فتوح عکا دکر فتوح عکا                                          | ٨٨١ |
| \$69-                                                              | 100 |

| 777                | نهرس الفصول والاعداد                          | 1000  |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------|
| غمغم               |                                               | عـد   |
| <b>*•</b> Y        | ب فتح صور وصيدا وبيروت وغيرها                 | ۲۸۸ ف |
| لهومقتل قاتليه ٣٠٩ | يذكر بعض الاحداث في ايام الملك الاشرف الى مقة | ٣٨٨ ق |
| 418                | ي حملة التتر على سورية مرة اخرى               | . AAz |
|                    | الفصل الناني                                  |       |
| نالت عشر           | بعض مشاهير العلم الديويين بسودية في القرن اا  | في    |
| 414                | ي المشاهير السوريين                           | ه ۸۸۰ |
|                    | بن الساعاتي                                   | 1     |
| *\^                | نيان الشاغوري                                 | ë     |
|                    | شيخ علي الطرابلسي                             | 51    |
| 419                | شيد النابلسي                                  |       |
|                    | قوت الحموي                                    | لِ    |
| 441                | ن عنبن                                        | .1    |
| 444                | هاء الدین ابن شداد                            | r.    |
| 444                | ببد الرحمن العسقلاني                          | c     |
|                    | بد المحسن التنوخي                             | e     |
| 445                | ن النجار الدمشقي                              | .1    |
| 440                | بن ابي اليسر الدمشقي                          | •     |
|                    | عون الدين الحلبي                              | -     |
| 441                | بن ابي اصيبعة                                 | 1     |
|                    | بن الحموي                                     | 1     |
| 444                | يهاء الدين ابن النحاس الحلبي                  | 3     |

| والاعداد | القصول | و الماسي |
|----------|--------|----------|
|----------|--------|----------|

|                 |                                                           | - 12 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------|
| arias           |                                                           | عد   |
| 444             | علاً الدين الو الحسن الدمشقى                              | ٨٨٥  |
|                 | محد ابن مالك                                              |      |
| bute.           | جال الدين الحوي                                           |      |
| taket           | في من عاصر هولاء من المشاهير غير السوريين                 | FM   |
|                 | فخر الدين الرازي                                          |      |
| hopha           | مجد الدين ابن الانبر                                      |      |
| 445             | عز الدين ابن الاثير المؤرم                                |      |
| 444             | ضياء الدين ابن الاثير                                     |      |
| 444             | عثمان ابن الحاجب                                          |      |
| <del>የ</del> ሞለ | ابن البيطار                                               |      |
| 444             | البهاء زهير                                               |      |
| 45.             | عر ابن الفارض                                             |      |
|                 | ان خلکان                                                  |      |
| 451             | البيضاوي                                                  |      |
|                 | القسم الثاني                                              |      |
|                 | في تاريخ سورية الديني في القرن الثالث عشر                 |      |
|                 | الفصل الاول                                               |      |
|                 | في بطاركة انطاكية واورشليم من الشرقيين والغربيين          |      |
| 454             | في بطاركة انطاكية في القرن الثالث عشر                     | YYA  |
| 458             | في بطاركة اورشليم في القرن الثا اث عشر                    | ٨٨٨  |
| # WEO           | في بطاركة انطاكية وأورشليم من اللاتين في القرن الىااث عشر | አለዓ  |
| Ca.             |                                                           | 100  |

|                 |                                                              | 12 4 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 40eara          |                                                              | عـد  |
| <del>የ</del> ለላ | في تتمة اخبار الملك الناصر وما كان في ايامه                  | ۸۹۷  |
| 2 PM            | في المشائر الاسلامية التي اقيمت في سواحل لبنان في هذه الاثنا | ARA  |
| 49 &            | في احداث اخرى في ايام الملك الناصر الى حين وفاته             | 499  |
| 447             | في وفاة الملك الناصر وتماقب ابنائه في الحلافة                | 9.+  |
| ٤٠٤             | في بعض احداث غير ما ذكر في ايام هولاء الملوك                 | 9.1  |
| 2 . 0           | في الملك المنصور والملك الاشرف وما كان في ايامهما            | 9.4  |
| 113             | في المنصور بن الاشرف واخيه الصالح وماكان في ايامهما          | 9.4  |
| ٤١٣             | في دولة الماليك الجراكسة واولهم الملك الظاهر برقوق           | 9.5  |
|                 | انتقاض الناصري واستيلاوه على الشام ومصر واعتقال السلطان      | 9.0  |
| 113             | برقوق بالكرك                                                 |      |
| 219             | ثورة منطاش ونكبة الجوباني وحبس الناصري                       | 9.4  |
| ٥               | خروج السلطان برقوق من الكرك وظفره بعساكر الشام وحصار         | 9.4  |
| 143             | دمشق وعوده الى كرسيه                                         |      |
| 272             | ذكر احداث اخرى في ايام السلطان الظاهر الى مقتل منطاش         | 9.4  |
| 247             | في بقية اخبار الملك الظاهر برقوق وابنه الى نهاية هذا القرن   | 9.9  |
|                 | في المشاهير السوريين في هذا القرن                            | 91.  |
| ٤٣٠             | ابن منظور                                                    |      |
|                 | فخر الدين الحموي قاضي حلب                                    |      |
| 143             | شمس الدين الدمشقي                                            |      |
|                 | الملك الموئد اسماعيل أبو الفدا                               |      |
| 544<br>544      | بدر الدين محمد الكتالي الجموي                                | , d  |
| Ch mi           |                                                              | , S  |

| 3 440 | نهرس الفصول والاعداد                              | °6  |
|-------|---------------------------------------------------|-----|
| مفحة  | *                                                 | عـد |
| 444   | هبة الله الحوي                                    | 91. |
| £4.5  | عمر بن الحسام الدمشقي                             |     |
| 140   | ابن الوردي                                        |     |
| 247   | صلاح الدين الكتبي الحابي                          |     |
|       | صلاح الدين الصفدي                                 |     |
| 244   | صدر الدين الدمشقي                                 |     |
|       | مجمود القدسي                                      |     |
|       | فى من عاصر هولاء المشاهير من امنالهم غير السوريين | 911 |
|       | قطب الدين محمود الشيرازي                          |     |
| 247   | شهاب الدين احمد ابن عبد الوهاب                    |     |
|       | الصهناجي صاحب الاجرومية                           |     |
| 243   | اثير الدين ابي حيان النحوي المغربي                |     |
|       | صفي الدين الحلي                                   |     |
| £ £ • | ابن هشام الانصاري                                 |     |
| 133   | ابي الضياء خليل بن اسحت المالكي                   |     |
|       | ابن عقيل                                          |     |
| 454   | ابن بطوطة                                         |     |
| ٤٤٣   | السعد التفتازاني                                  |     |
|       | القسم الناني                                      |     |
|       | فى تاريخ سورية الديني فى القرن الرابع عشر         |     |

| AAA    | فهرس الفصولوالاعداد                                              |      |
|--------|------------------------------------------------------------------|------|
| inin   |                                                                  | عدد  |
| £ 7.7  | في من عرفناهم من اساقفة الموارنة في هذا القرن                    | 477  |
| •      | الباب الحامس عشر                                                 |      |
|        | في تاريخ سورية في القرن الخامس عشر                               |      |
|        | القسم الاول                                                      |      |
|        | في تاريخ سورية الدنيوي في هذا الترن                              |      |
|        | القصل الاول                                                      |      |
|        | في السلاطين الذين تولوا سورية في هذا الفرن وما كان من            |      |
|        | الاحداث في ايامهم                                                |      |
| £V+    | في حملة تيمورلنك على سورية                                       | 444  |
| £Y£    | في ما كان من الاحداث في ايام الملك الناصر فرج الى وفاته          | 378  |
| ٤٧٥    | في الملك المويد شيخ وما كان في ايامه                             | 940  |
| ٤٧٨    | في الملك المظفر احمد ابن الملك المويد والملك الظاهر ططر          | 944  |
| ٤٨٠    | في الملك الصالح محمد بن ططر                                      | 944  |
| ٤٨١    | في الملك الاشرف برسباي الدقماني الظاهري                          | AYY  |
| ٤٨٤    | في الملك العزيز يوسف ابن الملك الاشرف                            | 949  |
| ٤٨٦    | في الملك الظاهر جقمق العلائي أنظ هري                             | qw.  |
| ئى ٤٨٧ | في الملك المنصور عمان ابن الملك الظاهر والملك الاشرف اينال العلا | 941  |
| 291    | في الملك المويد احمد ابن الملك الاشرف                            | عهد  |
| 294    | في الملك الظاهر خشقدم                                            | 9 mg |
| 290    | في الملك الظاهر بلباي المويدي                                    | 945  |
| . 297  | في الملك الظاهر تمريغا الظاهري                                   | 940  |

|      | لا فهرس القصول والاعداد                      | 4V          |
|------|----------------------------------------------|-------------|
| ×2,0 |                                              | عــد        |
| .9.4 | في الملك الاشرف قيتباي المحمودي الظاهري      | 944         |
| . 0  | في المدك الماصر محمد ابن الملك الاسرف قيتباي | 944         |
| • 人  | في الملك الظاهر قانصوه الاشرفي               | <b>ዺ</b> ዯለ |
| 11   | في الملك الاشرف جان بلاط الأشرفي             | 949         |
| 12   | في الملك العادل طومان باي                    | 92.         |
|      | القصل الثاني                                 |             |
|      | في بعض مشاهير الملم في القرن الحامس عشر      |             |
|      | في المشاهبر السوريين                         | 981         |
| 710  | ابن حبيب الحلبي                              |             |
| ٥١٧  | علأ الدين اابهائي الغزولي الدمشقي            | 2           |
|      | بن الشحنة الحلبي                             |             |
| ٥١٨  | يدر الشتكي الدمشقي                           | 31          |
|      | ن حجة الحموى                                 | ابر         |
|      | ب ن خليل الاطرابلسي                          | •           |
| 019  | هاب الدين الرملي القدسي                      | <b>.</b>    |
|      | محجر العسقلاني                               | امِن        |
| o4+  | پاب الدين بن عر <b>ب</b> شاه الده شقى        | ***         |
| 170  | ند بن ترقاس الناصرى                          | £-          |
|      | حامد المقدسي                                 |             |
| ولام | م مزهر الدمشقي                               | ابن         |
| Ta . | بعض من عاصر هولاء من الشاهبر غبر السوريان    | ه في        |
|      | . ت ن د دود د اس المار عبر السور بان         | <u></u>     |

| 444    | تهرس الفصول والاعداد                      | 6   |
|--------|-------------------------------------------|-----|
| قعده ا |                                           | 7-5 |
| 977    | ابن خلدون                                 | 924 |
| 044    | محمد بن موسى الدميري                      |     |
|        | على بن محمد الجرجاني                      |     |
| 07 2   | ابن الهامم                                |     |
| 070    | ابن الماتن                                |     |
|        | محمد الفيروزبادي الشيرازي                 |     |
| CTY    | البرهان البيجورى                          |     |
|        | تقي الدين احمد بن علي المقريزى            |     |
| 040    | محمود العيني                              |     |
| c#•    | ابو المحاسن بن تغری بردی                  |     |
| 041    | تقي الدين الشمني                          |     |
| 044    | محمد السنحاوى                             |     |
|        | الشيخ شمس الدن الفادرى                    |     |
|        | القسم الماني                              |     |
|        | في الرمخ سورية الديني في القرن الخامس عسر |     |
|        | القصل الاول                               |     |
|        | في بطاركة انطأكية واورشليم في هذا القرن   |     |
| oth    | في بطاركة انطاكية في القرن الحامس عشر     | 924 |
| 949    | في بطاركة اورشليم في القرن الحامس عشر     | 428 |

| نهرس الفصول والاعداد                                     | 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | عسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| القصل النافي                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| في بعض المشاهير الدينيين في القرن الحامس عشر             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| في نوح البقوفاوى بطريرك اليعاقبة                         | 920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الاخ ( فرأ ) غريفون                                      | 987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| في الكردينال ساريون وتوادورس غاذا                        | REY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الفصل الثالث                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اخص الاحداث الدينية في هذا العصر اى اتحاد كنيسة الروم    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بالكنيسة الرومانية                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| في ما كان بهذا الشان قبل القرن الحامس عشر                | 921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| في مجمع فرارا                                            | 989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| في اعمال هذا المجمع في فلورنسا                           | 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فيَّ ما كان بعد أتحاد الروم في هذا المجمع                | 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ملحق                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فى تاريخ الموارنة فى القرن الحامس عشر                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ى بعض مقدمي الموارنة في القرن الحامس عشر وماكان في ايامه | 909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ، من نعرفهم من مطارين الموارنة القرن الحامس عشر          | غ ۹۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ، تفنيد راى من زعم ان الموارنة واسقفهم الياس مطران قبرس  | غ مه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جموا الى الاعان ايام اليايا اوجانبوس الرابع              | ر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                          | الفصل النافي في بعض المشاهير الدينيين في القرن الحامس عشر في نوح البقوفاوى بطريرك اليعاقبة الاخ ( فرا) غريفون في الكردينال ساريون وتوادورس غاذا الفصل الثالث المحداث الدينية في هذا العصر اى اتحاد كنيسة الروم بالكنيسة الرومانية في ما كان بهذا الشان قبل القرن الحامس عشر في اعمال هذا المجمع في فلورسا في اعمال هذا المجمع في فلورسا في ما كان بعد اتحاد الروم في هذا المجمع في ما كان بعد اتحاد الروم في هذا المجمع ما كان بعد اتحاد الروم في هذا المجمع |

محقيم

عبيد

الباب السادس عشر

فى تاديخ سودية فى القرن السادس عسر القسم الاول في تاريخها الديوى في هذا القرن

فصل

في ما كان من الاحداث الى أن فتح السلطان سليم سورية ومصر

٩٥٦ الملك قانصوه الغورى

۹۵۷ طومان بای اخر ملوك الجراكسة



# ◄ فهرست هجائي للمجلد السادس من ناريخ سورية ٢٠٠٨

## € 1 »

| AEY              | ابراهيم الغزي الشأعر      |
|------------------|---------------------------|
| ٨٨٥              | ابن ابي اليسر الدمشفي     |
| AAO              | ابن ابي اصيبعه            |
| AEY              | ابن بري المقدسي           |
| 411              | ابن بطوطة                 |
| ^^~              | ابن البيطار ترجمته        |
| 924              | ابن ثقری بردي ابو المحاسن |
| 9 2 1            | ابن حيب الحلبي رجمته      |
| 951              | ابن حجر السقلاني          |
| 260              | ابن حجة الحموى            |
| 911              | ابن حیان النحو ی          |
| ٨٨٥              | ابن الجموى                |
| 924              | ابن خلدون الاشدلي         |
| AAR              | ابن خلکان                 |
| ALY              | ابن الذكي الدمشقي ترجمته  |
| AEA              | ابن وشد ترجمته            |
| 110              | ابن الساعاتي ترجمته       |
| hir hat a second |                           |

| 777                 | نهرس هجائي                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ( ) ( )             | ابن الشحنة الحلبي                                     |
| 191                 | ابن المسال                                            |
| LEV                 | ابن عساكر الدمشقي ترجمته                              |
| 111                 | ابن عقيل                                              |
| 744                 | ابن عمار حاكم اطرابلس                                 |
| <b>^</b> ^          | ان عنین ترجمته                                        |
| بيس وعوده ومواعظه   | ابن القلاعي جبرائل اسقف قبرس دخوله رهبانية مار فرنس   |
| 404                 | للموارنة                                              |
| AEY                 | ابن القيسراني ترجمته                                  |
| 9 2 1               | ابن من هر الدمشقي                                     |
| <b>∆</b> £ <b>Y</b> | اسامة این منقذ                                        |
| 924                 | ابن الملقن                                            |
| ALY                 | ابن منیر الطرابلسي ترجمته                             |
| 91.                 | ابن منظور ترجمته                                      |
| ٨٨٥                 | ابن النجار الدمشقي                                    |
| 984                 | ابن الهاشم                                            |
| 911                 | بن هشام الانصاري                                      |
| 91.                 | بن الور <b>دي</b> ترجمته<br>معاد العملات              |
| ALA                 | بو حامد الغزالي ترجمته<br>معامد الت                   |
| 981                 | و حامد المقدسي<br>ما انداد عاد اللك                   |
| 411                 | و الضيا خليل المالكي<br>. الذيا الماله القريب المساهد |
| 999                 | و الفدا الملك المؤيد صاحب التاريخ ترجمته              |

| <b>*</b>    | \$ O J4                                                         | 112             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| ٨٤٨         | ي رجمه                                                          | ابو محمد الحرير |
| AEA         | ALK.                                                            | الادريسي ترج    |
| ٨٧٦         | كوس النالث ملك انكاترا في الحملة النامنة واعجاله وجرحه          | ادواد بن انريا  |
| 744         | ، الفريج لها                                                    | الاثارب ملك     |
| 901         | عهم في المجمع الفلورنسي ٥٥١ طاركتهم بلبنان                      | الارمن رجو      |
| YOY         | بالطريركيته وسنة انتخابه ووفاته                                 | ارميا الممشيتج  |
| 9029 40     | ، المطران الياس في قبرس وارساله الى رومة                        | اسحق خوري       |
| 9.4         | صد ملك قبرس لها واستحواذه عليها ونهبها                          | الاسكندرية ف    |
| AYY         | نصيرية ازدلافهم الى الملك لويس وهو بعكا                         | الاساعيلية وال  |
| 9.4 412     | ، عثمان بن الناصر تمليك بيبقا له بعد خلع المنصور واعماله الى مة | الملك الاشرف    |
| وبيروت      | ، صلاح الدین خلیل ملکه وفتحه عکا ۸۸۱ ثم صور وصیدا و             | الملك الاشرف    |
| ***         | اخرى في ايامه ومقتله                                            | ۲۸۸ احداث       |
| AYA         | ، برسباي وماكان في ايامه                                        | الملك الاشرف    |
| 941         | أنيال وما كان بايامه                                            | الملك الاشرف    |
| quy         | ويتباي المحمودي وماكان بايامه                                   | الملك الاشرف    |
| 949         | جان بلاط وما كان بايامه                                         |                 |
| AVY         | صاحب الىمن تمليكه بدل شجرة الدر                                 | الملك الاشرف    |
| 144 P       | لقريج لواليها وعسكره عند مرورهمالىاورشليم ٨١٧ فتحم              | اطرابلس پزیم ا  |
| M•          | لاوون لها من الفريج                                             | أخذ السلطان ق   |
| 417         | يب بطريرك اليعاقبة                                              | اغناتيوس بن وه  |
| <b>ለ</b> ٤٦ | رح الدين ملكه بالشام ٥٤٥ اخذ عمه العادل الملك منه               | الافضل بن صلا   |
| 44Y         | الكبير ترجمته                                                   | القديس البرتوس  |
| Will Own    |                                                                 |                 |

الكسيس كومنانوس ملك الروم استمداده الافرنج وغدره بهم ۸۱۲ و۸۲۸ درجوعه عن انجاد الفرنج بانطاكية م ۸۱۰ محاولته من اخرى الاضرار بهم ۸۲۰ اليا مطران قبرس الماروفي تجديد اقراره بالإيمان بقبرس ۵۹۱ و ۹۵۶ تبرئته من الضلال

اموري الاول ماك اورشليم وما كان في ايامه ووفانه

اموري الثاني ملك اورشليم وفاته وخلافة يوحنا دي بريان له

اندراوس رئيس اساقفة رودس ارسال البابا اوجانيوس له الى المشرق ووده

مطران النساطرة يقبرس

اندراوس اخيجان ارتجاعه على يد الموارنة وصيرورته بطريركاً على السريان ٥٥٠ انطاكية حصار الصليبية لها وفتحها ٨١٤ بطاركتها في القرن الثاني عشر ٨٥٠ بطاركتها بطاركتها اللاتين في هذا القرن الثالث عشر ٨٨٠ بطاركتها اللاتين في هذا القرن الثالث عشر ٨٨٠ بطاركتها اللاتين في هذا القرن الثالث عشر ٩٨٠ بطاركتها في القرن الرابع عشر ٩٩٠ بطاركتها في القرن الحامس عشر

اورشليم حصار الفرنج لها وفتحها ٨١٨ اخذ صلاح الدين لها محاولة الفرنج استردادها من صلاح الدين ٨٤٣ بطاركتها في القرن الثاني عشر ٨٥٨ بطاركتها اللاتين في هذا القرن ٨٥٣ تخلية الملك الكامل عنها الفريدريك عاهل المانيا ٨٦٤ بطاركتها في القرن الثالث عشر ٨٨٨ بطاركتها اللاتين في هذا القرن م٨٨ بطاركتها اللاتين في هذا القرن ٨٨٩ بطاركتها اللاتين في هذا القرن م٨٨ بطاركتها في القرن

الرابع عشر ٩١٣ بطــاركتها في القرن الحامس عشر

ايدمر اسقف بوي مسيره براس الصليبين ٨١٢ موته بانطاكية

اليغازي والي ماردين حربه للفرنج وقتله روجه بن ريشار امير انطاكية ٢٢٤

食一多

باغي سنان والي الطاكية عند فتحها وقطع رأسه

ALE

| المخلص الى البابا اينوشنسيوس ا   | اً با زيد السلطان العثماني اهداوه الحربة التي طعن بها |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ٨١٦                              | الكامن                                                |
| 981                              | البدر الشتكي الدمشقي                                  |
| 91+                              | بدو الدين الحموي ترجمته                               |
| AYO                              | البرني اقوش عصيانه على الملك الظاهر بدمشق             |
| AYY                              | برتران بن ریموند کنت اطرابلس                          |
|                                  | برقوق الملك الظاهر اول ملوك الجراكسة ملكه وبه         |
| فروجه من الكر <b>ك</b> وعوده الى | النــاصري ومنطاش عليه واعتقــاله بالكرك ٩٠٥ -         |
| 9.9                              | السلطنة ٩٠٧ احداث اخرى في ايامه ٩٠٨ وفاته             |
| 70A                              | القديس برنودوس ترجمه                                  |
| 954                              | البرهان البيجوري                                      |
|                                  | بشري عدم ذكرها في فتح الجبه ٨٩٣ دخول اليماة           |
| رض المقدسة ٨١٢ دياسته على        | بطرس السائح مجيئه الى اورشليم ودعوته لانذار الا       |
| •                                | قسم من جيش الصليبين وما كان له                        |
| Λoλ                              | بطرس اللمبردي معلم الارآء رجمته                       |
|                                  | بطرس القس دسول بطريرك الموادنة الى البابا لاون        |
| اه ١٨٣٤ استيلا الاشرف عليها      | بعلبك اعطاء صلاح الدين أياها الى اخيه توران ش         |
| ين لها .                         | ٥٦٥ ولاية الصالح اسماء لل عليها ١٦٧ اخذ حسام الد      |
| Ae-                              | بلسامون توادورس البطريرك الانطاكي ترجمته              |
| ٨٨٥                              | بهاء الدين بن شداد ترجمته                             |
| AA0                              | بهاء الدين ابن النحاس                                 |
| AAR                              | البهاء زهير                                           |
| On                               |                                                       |

بودوين اخذه الرها واقامته ولاية للفرنج بها ١٨٣ اقامته ملكاً على اورشليم وبعض اعماله ونجاته من الحطر ١٨٠ فتحه عكا وحربه بيافا ووقعة حران الحطر ١٨٥ فتحه عكا وحربه بيافا ووقعة حران ودوين حاكم الرها اسره ١٨٦ وتمليكه في اورشليم ١٨٤ محاربته الملفاذي والي مردين وانتصاره ١٨٤ وقوعه اسيراً في يد بلك ثم اقتدا نفسه وزخفه على حلب فلم يملكها لكنه هزم المسلمين عن الملاك الفرنج ١٨٦٤ وفاته ودوين الثالث ملكه باورشايم وصفاته وبعض اعماله ١٨٧٧ بعض الاحداث في ايامه بودوين الثالث ملكه باورشايم وصفاته وبعض اعماله ١٨٧٧ بعض الاحداث في ايامه وفاته

بودوين الرابع وبعض ما كان في ايامه ٨٣٣ عجزه عن تدبير الملك لمرضه واقامته مدبرًا له كوي لوسينيان ثم تخليه عن الملك لابن اخنه وسماه بودوين الحامس٥٣٥ وفاة بودوين الرابع وتتويج لوسينيان

القديس بوناونتورا ترجمته

بيومند فتح انطاكية بواسطنه وولايته عليها ٨١٤ حربه في حران ٨٢١ وتحكره بالذهاب الى اوروبا وعوده وحربه مع الكسيس ووفاته بيبقا اتب السلطة في ايام المنصور والاشرف وقنله

بيدرا نائب السلطنة قتله الملك الاشرف ٨٨٣ واخذه السلطنة وقتل مماليك الاشرفله

بيروت حصار بودوين لها وفتحها ۸۲۲ حصار صلاح الدين لها ورجوعه عنها ۸۳۵ اخذه لها ۸۸۲ حضور اخذه لها ۸۸۲ حضور المشرف لها ۸۸۲ حضور اسطول من جانوا اليها وتنكيله باهلها

#### 巻こ多

آج الملوك بوري بن طغتكين والي دمشق وما كان في ايامه المادية على سورية التتر اغاراتهم على سورية المادة المادية المادة المادية المادية

| (a) A               | نهرس هجائي                                                                                                    | YAY E                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| AAŁ                 |                                                                                                               | ثأنية                     |
| MY                  | بية لها وتراعهم عليها                                                                                         | ترسيس أخذ الصلي           |
| AEV                 | الشاعرة                                                                                                       | تقية ابنة الصودي          |
| ۸۹۸                 | بيروت اقامتهم هناك وبعض اخبارهم                                                                               | 12                        |
| مروفاته ۲۲ <b>۸</b> | لجليل وملكه لها ١٩٨ فتحه حيفًا والمنازعة له عليها ١٢٠                                                         |                           |
| 919                 |                                                                                                               | توادورس القاري            |
| REV                 |                                                                                                               | توادورس غازا              |
| 444                 | -                                                                                                             | القديس تومأ الاكوب        |
| 404                 |                                                                                                               | توما اسقف كفرطا           |
| 914                 |                                                                                                               | تيمو تاوس بطريرك ا        |
| 901                 | ساطرة بقبرس رجوعه الى الايمان الكاثوليكمي                                                                     | تيموتاوس مطران الذ        |
|                     | そこ多                                                                                                           |                           |
| AEA                 | رجمته جغرافية الادريسي                                                                                        | جبرائيل الصهيوني ت        |
| 919                 | مال المال الم | جبراثيل اسقف الموء        |
| A&+                 | ن لما                                                                                                         | جبلة اخذ صلاح الدي        |
| 194                 |                                                                                                               | حبة بشري فتح المس         |
| YAA                 | لها وتسليمها اليهم ٢٢٨ تسليمها الى صلاح الدين                                                                 | جيل حصار القرنج           |
| 454                 |                                                                                                               | الجرجاني علي بن محمد      |
| AYE                 | ها ومحاربته لبلك واسره وتخليصه                                                                                | •                         |
| ن زنکي              | عن الذب عن الرهاحتى الخذها زنكي ثم أسر اب                                                                     | جوسلين الثاني تقاعده<br>م |

YYX

مده

جوسلين وحبسه فمات بحبسه جمال الدين الحموي ترجمته

をこき

907

الحبشة رجوع ملكها وبعض شمبها في المجمع الفلورنسي

178

حران وقعة مع الفرنج لها

الحربة التي طعن بها جنب المخلص وجدان الصليبية لها بانطاكية ٨١٥ أفوال العلماء سا

الحريري واجع ابو محمد

244

حطين وقعة صلاح الدين والفرنهج بها

حلب حصار القريم لها وطرد اقسنقر لهم عنها ٨٧٤ بعض ولاتها المسلمين ٨٧٥ حصار يوحنا كومنانوس ملك الروم لها ورحيله عنها ٨٧٦ ولاية مسعود بن مودود عليها ثم ولاية ابن عمه عماد الدين فيها ٨٣٤ تسلم صلاح الدين لها هناك وفاة الملك الظاهر بن صلاح الدين اميرها وخلافة ابنه الملك العزيز له ٨٦٨ و ٨٦٥ ثم وفاة هذا وخلافة ابنه الناصر يوسف عليها ٨٦٥ حرب عسكرها مع الحوار زمية مم وفاة هذا وخلافة ابنه الناصر يوسف عليها ٨٦٥ حرب عسكرها مع الحوار زمية ٨٦٨ اخذ هو لاكو التتري لها ودك اسوارها ٨٧٤ كسرة الارمن عساكر والي حل

حماة حصار الفرنج لها وهي لصلاح الدين ٨٣٤ تولية صلاح الدين ابن اخيه عليها هناك محاولة المعظم ملك دمشق اخذها من الملك الناصر ٨٦٥ ثم اعطاها للملك المظفر هناك محاولة الحليين اخذها من يده ٨٦٧ تسليم اهلها الى هولاكو ٨٧٤ نيابة قراسنقر فها ٨٨٨ ولاية ابي الفدا عليها

| ھ | فهرس | 38 | • |
|---|------|----|---|
| _ |      |    |   |

| 974 | حمص تواية صلاح الدين ابن عمه عليها ٨٣٤ عفو تيمورانك عنها |
|-----|----------------------------------------------------------|
| ٨٥٥ | حنه بنت الكسيس كمناوس الكاتبة                            |
|     | ◆ さ ▶                                                    |

لحاني

خامس بن القرداحي ترجمته الحلقاء العلويون في القرن الماني عشر الحلقاء العلويون في مصر الحلقاء العباسيون في مصر الحواد زمية غزواتهم بسورية

600

دانيال الكاهن

دمشق حصار الفرنج لها وعودهم عنها ۱۸۲۸ اخذ نور الدین بن زنکی لها من مجیر الدین ۲۸۱ تبازع العادل والافضل علی ملکها ۸۶۸ ملک المعظم لها ثم آبه الناصر داود ثم اخذها منه واعطاها ململک الاشرف ۲۸۵ ثم وفاته وولایة اخیه الصالح اسماعیل علیها مناك استیلاً الملک الصالح ابن الكامل علیها ۸۲۷ فتح الخوارزمیة لها ۸۲۸ تولیة هولاكو ابن الذكی علیها ۵۷۶ ودخول كتبغا نائب هولاكو ایها بالامان وثورة المسلمبن علی الصاری فیها هناك استیلاً التتر علیها

الدميري محمد بن موسى

دمياط اخذ الفرنج لها وانتراعها من يدهم ٨٦٣ حصار الملك لويس لها واخذها ٨٦٩ ديونيسيوس ابن صليبا ترجمته

€ > 3°

رشيد النابسي ترجمته

الرها اخذ بودوين لها واقامته ولاية لافرنج بها ١٨١٨ اخذها من الفرنج وعودها لا لولاية المسلمين الروم ارتجاعهم في مجمع ليوز ٤٨ اتحادهم في المجمع الفلورنسي ٤٩ و ٥٥٠ في ما كان منهم بعد الاتحاد

ويشار ملك انكاترا اتيانه في الحملة الثالثة الى سورية واخذه قبرس من ملك الروم عروده ١٤٨ اعماله في سورية ١٤٨ واعطاه قبرس الى لوسنيان هناك واختياره كنراد ملكاً لاورشليم وعوده الى ملكه ووقوعه اسيرا بيد اعدائه باوروبا ١٨٤٨ ويومند كنت اطرابلس

€ i →

ALA

g 774 fl الزمخسري ترجمته زنكي راجع عماد الدين

€ w €

الكنت سالسابوري في الحمله السابعة واعماله

السخاوي محمد

( در القديس ) سركيس حردين عدمه

السعد التفتزاني

الملك السعيد بركة ابن بيبرس سلطته واضطراره ان يخلع نفسه عنها مهم وهم السلطان سليم خان الاؤل الفازي فتحه سوړية ومصر ومنه الاشقر خروجه بدمشق على الملك المنصور وانهزامه الى التتر وتشتيت شمله

ثم صلحه مع السلطان ۸۷۷ القبض عليه وموته

صيدا ملك الفرنج اولاً لها ٨٢٧ اخذ صلاح الدين لها ٨٣٧ تجديد الملك لويس اسوارها ودك التركمان ما بني فيها وقال الحامية ٨٧٣ فتح الملك الاشرف لها ٨٨٢ قصد بعض مراكب الفرنج اليها وقنلهم جماعة من اهلها ٩٠١ حضور اسطول من جنوا اليها

€ ض €

ARY

FAX

الضنية حملة اقوش الافرم على سكانها ضياء الدين بن الاثير ترجمته

《山多

ALA

AYO

الطفراي صاحب لامية العجم ترجمته

طغتكين والي دمشق ولايته وموته

طومان باي الاول الملك العادل راجع العادل

طومان باي الثاني الملك الاشرف اخر ملوك الجراكسة توليته وحروبه مع السلطان 904

سليم الفاتح وانكساره وقتله

· 上 ·

947

94.

الملك الظاهر ططر وما كان في ايامه لله الملك الظاهر جقمق وما كان في ايامه

| 710                   | قهرس هجائي                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 4,544                 | الملك الظاهر خشقدم وماكان بايامه                       |
| 448                   | الملك الظاهر بلباي وماكان بايامه                       |
| 440                   | الملك الظاهر تمريغا وماكان بايامه                      |
| 944                   | الملك الظاهر قانصوه الاشرفي وماكان بايامه              |
|                       | * 2 3                                                  |
| ابن اخيه الافضل ١٤٦   | العادل اخو صلاح الدين اخذه احتيالاً ولا يه الشام من    |
| ووفأته ٨٦١ حروبه مع   | اخذه يافا من الفرنج هناك استقلاله بالسلطنة وبعض اعماله |
| ,                     | الذرنج ٨٦٢ كتابة البابا اينوشنسيوس النالث رسالة اليه   |
| خيه الملك الصالح على  | الملك المادل ابن الكامل خلافته لابيه ٨٦٥ محاربته لا    |
| ATY                   | دمشق ووفاته                                            |
| AVV                   | الملك العادل سلامش بن بيبرس تمليكه وخلعه               |
| 98.                   | الملك العادل طومان باي وما كان بايامه                  |
| <b>AA</b> 0           | عبد الرحمان العسقلاني ترجمته                           |
| AA0                   | عبد المحسن التنوخي ترجمته                              |
| 910                   | عبد بشوع مطران صوبا                                    |
| ٨٨٦                   | عثمان بن الحاجب ترجمته                                 |
| ۸Y٦                   | عرقا حصار الفرنج لها ٨١٧ فتح بيبرس لها                 |
| اخيه الافضل ملك الشام | العزيز بن صلاح الدين ملكه بمصر ١٤٥ ما كان بينه وبين    |
| D                     | من الوحشة ١٤٦ وفاته وخلافة ابنه المنصور له             |
| 470                   | الملك العزيز صاحب حلب ووفاته                           |

| is and the second | فهرس هجائبي                                                                                       | 467                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 444               | بن الاشرف                                                                                         | الملك العزيز يوسف        |
| 7.4.5             |                                                                                                   | عز الدين ابن الاث        |
| ARA               | ہم بساحل کسروان                                                                                   |                          |
|                   | مرنج لها اولاً ٨١٩ اخذهم لها ٨٣٠ اخذ صلاح                                                         |                          |
|                   | بح الدين لهما واخذ الفرنج اياهما ثانيةً ١٤٣ اسة                                                   |                          |
| \7\Y              |                                                                                                   | یدهم                     |
|                   | اولاً ١ ٨٨ استسلامها الى صلاح الدين ٨٣٧ استرد                                                     |                          |
| ۸۸۱<br>ما خا به   | برس لها ۸۷۲ فتح الملك الاشرف خليل لها<br>له "ائر الشاه حما النار السامانة مالشاه م                |                          |
|                   | لحلمي نائب الشام دعا الناس الى سلطنته بالشام ع<br>بدمشق ۸۷۷ وزارته في ايام الناصر ۸۸۳ قـتل كـتبغا | •                        |
| Bt ~              | بدلستن ۱۲۷ ور ره ي ايام الناطر ۱۸۸۱ فنل فسيما<br>مير الموصل ثم حلب ۱۲۵ اخذه حماة وحمص وحر به      |                          |
| <b>4</b> 1        | لته اخذ دمشق الى غير ذلك من اعماله هناك اين                                                       |                          |
| AYY               |                                                                                                   | الروم ٨٢٦ فتحه الر       |
| 947               | ٨ الحلاف بين العلماء بمصر على عقيدت                                                               | •                        |
| 91.               |                                                                                                   | عر بن الحسام الده        |
| 914               | لنسطوري ترجمته                                                                                    | غمرو بن متى العالم ا     |
| AA0               |                                                                                                   | عون الدين الحلبي         |
| AAC               | **                                                                                                | علاء الدين الدمشة        |
| 921               | •                                                                                                 | علاء الدين البهائي       |
| ۸۸۵               |                                                                                                   | الشيخ على الطرابلسج      |
| 130               | ابلسي                                                                                             | على ابن الحليل الطر      |
| 10                |                                                                                                   | العيتي راجع محمد<br>محمد |

### € i j

امرآء غرب بيروت راجع التنوخيون

غزة الموقعة بين الفرنج والمسلمين بها ٨٦٦ اتيان الخوارزمية اليها وانتصارهم مع

عسكر صاحب مصر على عسكر صاحب الشام والفريج

الغزالي راجع ابو حامد

غريغوريوس ابن العبري ترجمنه مطوله مطوله

فرا غريفون الباجي ترجمته

غودفروا مسيره باصرة فريق من الجيش ٨١٢ و ٨١٣ اقامنه ملكاً على اورشليم

٨١٨ سنه النظام للمملكة الجديدة ووفاته

النوري راجع قانصوه

غولیلموس آسقف صور ترجمته ۸۵۳ رد ما زعمه عن ارعوآء الموارنة عن الضلال ۱۹۰۰ میرود ترجمته ۸۲۰

#### 600

الفاطميون قرض دواتهم بمصر وسورية

الفتح بن خلقان ترجمته

فتيان الشاغوري ترجمته ٨٨٥

فخر الدين الرازي ترجمنه

فخر الدين الحموي ترجمته

الفريج البهم وسيرهم اولاً الى المشرق ٨١٢ مسيرهم من القسطنطينية الى انطاكية وماكان لهم فيه ٨١٣ حصارهم انطاكة وفنحها ٨١٤ حصار السلمين لهم ذيها ١٨٥ مسيرهم الى اورشليم ١١٧ حصارهم لها ونتحها ٨١٨ حملهم النانية على سوديه بقيادة ملك افرنسة وملك المانيا ٨٢٨ سؤ معاملة الروم وملكهم لهم هناك حصارهم دمشق وعودهم عنها ٨٢٨ أقامتهم شحنة بمصر واخذهم قسمًا من الدخل ٨٣٢ تبديدهم بوقعة حطين ٨٣٦ اخذ اورشليم منهم ٨٣٨ حالهم النالثة على سورية ٨٤١ استردادهم عكا ١٤٢ الهدنة بينهم وبينصلاح الدين ١٤٤ حملتهم الرابعة على سورية وحربهم مع المادل واولاده ٨٦٧ حملهم الحامسة هناك حملهم على دمياط ٨٦٨ آيان بعض اشرافهم الى عكا وحربهم بغزة ٨٦٦ هماتهم السادسة حريهم مع الحوارزمية ٨٦٨ حماتهم السابعة مع الملك لويس التاسع ٨٦٩ حربهم في المنصورة ٨٧٠ حليم الثامنة ٢٧٦ نهاية ملكهم بسورية ١٨٨ و ٢٨٨ فريدريك الثــاني ملك المانيا حملته على سورية وتخلية الكامل عن اورشليم وسؤ أعسر فه 371

فريدريك ملك المانيا اتيانه الى المشرق في الحملة الثمالية وما قاسوه في آسيا الصغرى ووفاته AEI

الفرسان الاسيبتاليون اصلهم واخذهم رودس ARY

فولك دي أنجو تمليكه باورشليم ه٨٨ ووفانه 777

الفيروزبادي محمد الشيرازي صاحب القاموس AEY

فيلب ملك افرنسة أتيانه سورية بالحملة الشالثة ٨٤١ مساعدته على استرداد عكا AEY

وعو ده

#### 後じ歌

القادري الشيخ شمس الدين عده

قازان امير النتر حملته على سورية واشتراك نرسان الهرشح معه بالحرب ومكانبته للحبر الروماني ٨٨٤

الملك فانصوه الغوري نمليكه وبعض ما كان في 'يامه ٥٦٦ حربه مع السلطان سليم الاول في مرج دابق وانكساره وموته كمدًا هناك

القبط رجوعهم الى الايمان ٥٥١

قراسنقر نائب السلطنة بدمشق ثم بحلب وعصاوته على النروس ١٩٧

( دير ) فزحيا قدمه ٥٥٨

قطب الدين الشيرازي ٩١١

قطز الملك المظفر قتله النصور واستبداده بالسلطانة وقتل بيبرس البندقداري ٨٧٢

حربه مع التتر وانتصاره عليهم وتشتيتهم ٤٧٨

قلج ارسلان ساطان قونية محاربته للافرنج ١٦٣

قلاوون راجع الملك المنصور

القليعات بعكار اخذ المادل لها من الفرنج ٨٦٢ ورجوعها الى الفرنج واخذ بيبرس

فنسرين استحواذ العدليبية عليها ١١٣

قيصرية فتح بودوين لها ٨٢٠ اخذ صلاح الدبن لها واسترداد الفرنج اياها ٨٠٢ فنح بيبرس لهما ٨٧٦.

## 冬日夢

الملك الكامل بن الملك العادل ومحاربته لافرنج على دمياط ٨٦٣ تركه القدس لفريدويك ملك الممانيا ٨٦٤ استيلاوه على بعض بلاد الشام ٨٦٥ حصاره آمد واخذها وباقي اعمائه الى وفاته هناك

كتبغا نائب هولاكو بسورية واخذه دمشق بالامان ١٧٠

كتبغا نائب السلطنة في ايام الناصر ٨٨٣ قتله سنجر الشجاعي الوزير وحجره على الناصر واخذه ملكه وتسميته الملك العادل هناك ووثوب لاجين عليه واضطراره الى خلم نفسه هناك وفاته ٨٩٧

كربوغا حصادة للفرنج بالطاكية ١١٥

الكرك حصار العادل اخي صلاح الدبن لها ١٣٩٨

كسروان الحروب التيكانت فيه وفتح المسامين له ٨٩٤٨ اقامة التركمان في ساحله ٨٩٨ كوكب حصنها وحرب الفرنيح والمسلمين عليه ٨٣٩

كونراد ميركيز مونتي فرانا تحصينه صور وولايته بها ۸۳۹ ادعآءه ملك اورشليم اتزوجه بايربال ابنة اموري ۸٤۲ و تمليك ريشار ملك انكاترا له وقنله غيلة ۸٤۳

## そりか

لاتران المجمع الذي عقد فيها سنة ١٢١٥ ٢٦٨

لاجين نائب السلطنة بالشام عزل الاشرف له ومشاركته بقتل هذا السلطان الم واختفاؤه ۱۸۸۳ اتخاذ كتبغا العادل ائباً له ووثوبه على العدادل واكراهه على خلع الم

نفسه واخذ لاجين الملك هنــاك ارساله العساكر الى بلاد الامن واخذه حموض معتقله هناك الضاً

لازقية اخذ صلاح الدين لها من القرنج ١٤٠٠ خراب قلمتها ٨٦٥ اللد افامة الفرنج اسقفاً وكهنة فيها عند مرورهم الى اورشليم ٨١٧ لويس السابع ملك فرنسا وما قاساه في الحلة النائية على سورية ٨٢٨ الملك لويس الباسع حملته على مصر وسورية ٨٦٩ حربه في المنصورة ٨٧٠ اسره ونجاته منه ٨٧١ تكملة اخباره في سورية وعوده الى افرنسة ٨٧٣ عوده ثانية الى المنسرن وحمله على نونس ووفاته بها ٨٧٨

لوسنیان ماك اورشلیم تملیكه م۳۵ اسره في وقعة حطین ۸۳۸ اطلاقه وحصاره عکا ۸٤۲

## 食り夢

مجد الدين ابن الأثير ٨٨٦

مجمع ليون الذي رجع به الروم الى الاتحاد ٩٤٩

مجمع فرارا الذي عقد لذلك . و نقله الى فلورنسا ٥٥١

محبوب اسقف منج ٩١٤

محمد بن قرقماس الناصري ٩٤١

ميد العني ٢٤٢

محمد بن مانك ترجمته د٨٨٠

السلطان مجمد الساجرقي ارسال عساكره لقال الفرنج وماكان منهامم

محمد بن الخضر المعري ترجمته ٨٤٧

محمود القدسي ٩١٠

محيي الدين النهرزوري ترجمنه ٨٤٧

حصن المرقب حصار الملك قلاوون له واخذه بالامان ۸۷۹

الملك المظفر صاحب حماة ووفاته وخلاءة اخيه المنصور له ٨٦٧

الملك المظفر خلافته لابيه تمليكه حماة ٢٧٨ وفائه ٣٨٨

الملك المظفر احمد ابن الملك المؤيد وما كان في ايامه ٩٢٦

المالك المنصور قلاوون تمليكه في مصر وعصيان سنقر الاشقر عليه بالشام وملكه وتسميته الملك الكاءل ٨٧٨ محاربته ناتتر عند حمص ٨٧٨ حصاره حصن المرتب ٧٨٧ فتحه اطرابلس ٨٨٨ وفاته ٨٨٨

الملك المنصور صاحب حماة وفاته وخلافة النه المظفر له ١٧٨

الملك المنصور محمد بن المظفر افامة ببيقا نائب السلطنة له ملكاً وخروج اسندمر عليه بدمشق وكبته ثم خلع بيبقا المنصور ٥٠٢

الملك المنصور على بن الاشرف عماله وبعض اعماله ووفاته ٩٠٣

الملك المعظم ولاينه بدمشق ومحاولته اخذ حماة ووفاته ١٦٥

الملك المعظم بن الملك الصالح خلافته لابيه ٧٠٠ قتله ٧٧١

معرة النعمان فتح الفرنح لها ١٨١٧ اخذها من يد الملك المظفر ١٩٦٧ رد الملك قطز لها الى الماك المنصور و احب حماة من يد الحليين ١٧٤ ودها الى ولاية ابي الفدا ١٩٩٨

المعز اببك خلمه الملك الاشرف الايوبي وتزوجه شجرة الدر وقر نه الايوبيين بمصر واغتياله ٨٧٢

الموادنة هدايتهم الافرنج الطريق الى القدس باطرابلس ونقديمهم الزاد لهم ١١٧ تاريخهم في القرن الشاني عشر حاتهم الدنيوية ١٥٥ بطاركتهم في هذا القرن ١٥٨ ادبارهم وكنائسهم الى القرن الشاني عشر ١٥٥ ارسالهم وفدًا وهدايا الى المائث لويس وهو بعكا ١٧٨ فتح المسلمين جبة بشري ١٨٦٠ فتح كسروان ١٨٩٠ بنادح. في القرن المالت عشر ٨٩٥ رد ما يحتج به عليهم من برآة اينوشنسيوس النالت ٨٩٦ حالنهم الدنيوية في القرن الرابع عشر ٢٧٥ بطاركتهم في هذا القرن ١٩٦ من عرفناهم من اسامفتهم في القرن المذكور ٢٢٦ تاريخهم في القرن الحامس عشر بعض مقدميهم يعقوب بن ايوب وعبد المنعم الاول والذافي و دخول اليماقبة بينهم المحدم بطاركتهم في القرن الحدامس عشر ٣٥٥ ابتدا سكناهم بقنوبين هناك من نعرفهم من اساقفتهم بهذا القرن ٤٥٥ ود راي من زعم آنهم والياس مطران ماتهم بقبرس وكاهنه اسحق رجموا الى الايمان على يد البابا اوجانيوس الرابع ٥٥٥ برآة البابا اوجانيوس الرابع ٥٥٥ برآة

مودود صاحب الموصل محاربته للفرنج ومفله بدمشق ٨٢٣

ملوك الروم في القرن الثاني عشر ٨٤٩

منطاش آنتقاضه على السلطان برتوق ٩٠٤ و ٥٠٥ ثورته وحروبه ٩٠٦ و ٩٠٧ مقتله ٩٠٨

الملك المؤيد شيخ ترجمته وما كان في ايامه ٩٢٥ قتله نوروز الذي خرج عايه ه الملك المؤيد احمد بن الاشرف وما كان بايامه ٩٣٢

المقريزي تقي الدين احمد المورخ ٩٤٢

ميخائيل الكبير بطريرك اليعاقبة ٥٥٥

(دير) ميفوق قدمه ٨٥٩

### 後し多

المالك الناصر صاحب حلب ملكه دمشق ۸۷۲ وحربه مع المصريين وانهزامه والمدالم والمربين وانهزامه والمرامد والمربية والمربين وانهزامه والمرابي والمربية والمربية والمربية والمربية والمرابي والمربية و

وفراره من النتر وقتل هولاكو له وانقراض الايوبرين له هماك ايضاً الملك الناصر اخو الاشرف اقامته سلطاناً ٨٨٨ حجر كتبغا عليه واخذه ملكه هناك عوده الى الملك هناك ايضاً تنحيه عن الملك وقيام بيبرس الجاشنكير به وعود الناصر اليه ٨٩٧ باقي اخباره ٨٩٨ وفاته وتهاقب بنيه النمائية في الملك ٥٠٠ الملك الناصر فرج بن برقوق ولايته ٨٠٨ بعض أعماله واختفاوه ثم ظهوره ٨٢٤ مقتله هناك

الملك الناصر محمد بن قيتباي وما كان بايامه ٩٣٧ الناصري انتقاضه على الظاهر برقوق ٩٠٥ حبسه ٩٠٦

(دير القديس) نهرا صمار جبيل قدمه ٥٥٨

نور الدين بن زنكي حربه مع امير انطاكية وقتله له ٨٣١ اخذه دمشق من عجير الدين هناك تداخله في امور مصر ٨٣٢ وارساله شيركوه وابن اخيه صلاح الدين اليها ووفاته وذكر بعض اعماله هناك ايضاً

نوح البقوفاوي بطريرك اليعاقبة ٥٤٥

نيقية اخذ الفرنج لها ١٣٨ نيقوفود كراكوراس ٩١٩

نيكوفور كاليستوس ٩١٩

· 10 3

هبة الله الحموي ترجمنه ٩١٠ هنري كنت شمبانيا اختياره ملكاً لاورشليم بعد مقتل كونراد ٨٤٣ وفائه ٨٤٦ چهولاكو ملك المتر واغارثه على سوربة ٨٧٠

## € 9 €

وايمبر ألبطريرك الاورشليمي اللاّبني عد ٨١٩ و ٨٢٠

( 2)

يافا اخذ الفرنج لها نم احد العادل اخو صلاح الدين لها منهم ١٣٨ استرداد الفرنج لها ١٤٨ اخذ ببرس الفرنج لها ١٤٨ اخذ ببرس لها ١٨٨

ياقوت الحموي ترجمته ٨٨٥

اليمامية رجوع بعضهم في المجمع الفلورنسي ٥٥١

يهبر امير العرب حليف منطاش ٩٠٨

يعقوب النسطوري معلم ابن العبري ٨٩٠

يعقوب اسقف تكريت ٨٩١

يوحنا كومنانوس ملك الروم حملته على سورية ودخوله انطاكية وخروجه منها ومحاولته فنح حلب وشيزر فلم ينجح ٨٢٦ عوده الى انطاكية ومحاولته الشبب بها فلم يمكنه اميرها من ذلك هناك

وحنا زوناراس ترجمته ٥٥٥

يوحنا ابن المعدثي ٨٩١

# احلاح المطا

| صواب               | خطا                    | سطر        | م.فحة |
|--------------------|------------------------|------------|-------|
| تولوز وسان جيل     | تولوز المسمى جان جيل   | • 4        | • £ £ |
| عزاژ               | غزاز                   | 19         | •00   |
| مقتدين             | متقوين                 | 1.         | .01   |
| فقولوا             | فقالوا                 | 14         | • 79  |
| القلمة             | القطمة                 | 11         | ٠٨٣   |
| نازل الشوبك        | ساعد ونازل الشوبك      | 14         | •••   |
| الملك بوعد         | ان الملك بوعد          | •4•        | .47   |
| انطاكية او اورشايم | انطاكية اورشليم        | 44         | 178   |
| م يد               | لم يعيب                | 17         | 194   |
| کان ان جبن         | كان يين                | 10         | 194   |
| Local              | لعوزدا                 | <b>\</b> Y | 191   |
| وخيلاً             | فارسل اليه الملك خيلاً | •٨         | 744   |
| ليغروا             | ايفروا                 | •٧         | 455   |
| المقصل             | المعضل                 | 4.         | 441   |
| halow              | lootal                 | .4         | 401   |

| صواب         | خطا        | سطو  | 422        |
|--------------|------------|------|------------|
| كفرسفاب      | كفرسفاب    | • 1  | 470        |
| نستطيع       | نستطع      | 41   | 474        |
| 1444         | 1144       | ٠٨   | <b>FX7</b> |
| بدل          | ale        | 14   | 444        |
| امانا        | 161        | •٧   | 49.        |
| فقتلهما      | فقلهما     | ١.   | 499        |
| وولی علی عرب | وولی عرب   | •4   | ٤٠٦        |
| الاستعداد    | الاسمداد   | • 4  | £.Y        |
| الاسحاقي     | الاسحاتي   | ١.   | 244        |
| صمحي         | صححي       | , 11 | 202        |
| وهيب         | رهيب       | . 0  | 200        |
| وله ديوان    | ديوان      | 71   | 201        |
| اساقفته      | اساقفة     | • ٧  | 277        |
| بالاقطاعات   | والاقطاعات | 14   | 173        |
| الحلعة       | الحليمة    | 14   | ***        |
| الشافسية     | الشافية    | 44   | ٤٨٩        |
| اراد         | ادادوا     | 14   | ٤٩٧        |
| يا لحلول     | بالملال    | 44   | ٤٩٩        |
| طيعوا        | طمعوا      | •4   | 0.5        |

| صواب                   | خطا                    | سطو | مفحة |
|------------------------|------------------------|-----|------|
| المولقة                | المائمة                | 14  | 4    |
| Iac                    | احد                    | 17  | 017  |
| 1440                   | 1440                   | •9  | 110  |
| وبدد                   | ويد                    | 1.  | 04.  |
| 144.                   | 1440                   | **  | 770  |
| اللقين                 | البلانمني              | 10  | 047  |
| الستحاوى وسنحا         | السنحاوى وسنحا         | 14  | ٥٣٢  |
| شهده                   | شهره                   | 12  | 240  |
| الملقات                | الملقات                | 14  | 02.  |
| وصفها                  | وصنعا                  | • • | 021  |
| يساديون                | ساريون                 | 17  | 954  |
| مسودته                 | سورية                  | •4  | 730  |
| القصلين                | القملين                | +4  | 001  |
| مختار                  | يختادوا                | •9  | •70  |
| فيها واما الصفرى قدونك | فبها فدونك             | 14  | α    |
| وأيد                   | وامن                   | 14  | 974  |
|                        | الاتحاد وكل ما كان وعد | 41  | 079  |
| ذراع                   | ذا داع                 | • £ | 140  |
| مذه                    | لهذه                   | ٠.٨ | 944  |
|                        |                        |     |      |

| صواب    | خطا      | سط | صفحة  |
|---------|----------|----|-------|
| عند     | ت        | 11 | 040   |
| مطران   | ومطران   | 14 |       |
| يناولوا | يتناولوا | ٠٨ | 4.4   |
| حش      | خش       | 4. | 4 · Y |
| المهانى | المثانى  | 14 | 756   |



قلت في صفحة ١٩٤٤ عد ١٥٨ ان في الحط الذي علقته يد ارميسا بطريرك الموادنة على كتاب الاناجيل الكائن الان في المكتبة الماديشية بفلورنسا زلة قلم بتعيين سنة ارتقائه الى الاسقفية سنة ١٥٩٠ لاسكندر وهي توافق سنة ١٢٧٩ للميلاد والي الميلاد والصحيح انها سنة ١٤٩٠ لاسكندر الموافقة لسنة ١١٧٩ للميلاد وافي لا اعلم هل هذه الزلة من يد البطريرك ارميا نفسه او ممن صنع مثال هذا الحط في كتاب فهرست الكتب الشرقية التي في المكتبة المذكورة الذي القه المطراق اسطفانوس عواد

وقد تسنى لى ان اسير هذه السنة ١٩٠٧ الى دومة العظمى نائباً عن غبطة السيد البطريرك الياس بطرس الحويك الكلي العلوبي وماتي العزيزة الهنئة قداسة البابا لاون الثالث عشر فريد هذا العصر بيوبيله الحبري فتوجهت في طريق الاستانة العلية ثم فيانا وفينيسيا الى ان بلغت فلودنسا في ١٣ حزيران وزدت المكتبة الماديشية وظالمت الكتاب المذكور الثمين والنادر المثال وحققت بعيني ان ارميا كتب بخط يده صنة ١٩٥٠ لاسكندر ولما كنا نعلم علما لا يشوبه ريب ان ارميا شهد الحجمع اللاتراني الرابع بنفسه سنة ١٢٥ وان البابا اينوشنسيوس كتب اليه وسالته الشهيرة هذه السنة والرسالة باقية في خزانة اوراق كرسي طائفتنا البطريركي تحتم علينا ان نقول ان زلة القلم المذكورة كانت من يد ارميا البطريرك المذكور ورائت ان هذا الكتاب المنسوخ على دق من اكثر من اربعة عشر قرناً ما ذال سالماً كاملاً مع الحواشي المعلقة على هوامشه بيد بعض بطاركة الموارنة واساقفتهم وكهنتهم وقد ذكرت بعضها في هذا الكتاب

لم ينجز طبع هذا الذيل الا واهدى الينا المعلم رشيد الشرتوني كتابه الحديث في سلسلة بطاركة الموارنة والفيناه ينتقد به كلامنا على خط البطريرك ارميا المار ذكره قائلاً ان الاعتماد عليه بمثابة دفع الحقيقة بالشك فكان المعلم وشيد لم يتبصر ان ذلة القلم في تاريخ هذا الحط لا تبطل صحته فلا مرية في صحة الحبر لان البطريرك ارميا اخبر عن نفسه وعما جرى له فيتحتم قبول كلامه ولا شك ايضاً في ان يد ارميا كتبتهذا الخط بالسريانية لمطابقته خطوط قلكالايامولما كتبه اسلافه وغيرهم على هوامش هذا الكتاب النادر الثمين ولانه لا يتصور ان وجلاً آخر ادخل هذا الحط اذ لا يمكن ان يكون غرض منه يجر نفعاً على احد فاذًا الحط صحيح ويد ارمياً كتبته وقد اعتمد عليه المطران اسطفان عواد السماني ونشر له مشالاً في كتابه في فهرست الكتب الشرقية في المكتبة الماديشية وأصلح بترجمته الى اللاتينية الزلل الواقع به في تاريخ السنة ونحن رأينا بعينها هذا الخطكام فاذ تقرر ذلك كان لا بد لنا اما من الحكم بصحة هذا الخط كما هو اي انه كتب سنة ١٥٩٠ لاسكندر وهي توافق سنة ١٢٧٩ واما بان فيه زللاً بتاريخ سنة كتابته فان قلنــا أنه صحيح كما هو ظاهري كان ذلك مخالقاً لكل قول ان ارميا صير بطريركاً في اواخر القرن النافيءشر او في اوائل القِرن الثالث عشركما روى المعلم رشيد اقامته بطرىركاً سنة ١٢٠٩ وكان مخالفاً ايضاً ليرأة البابا اينوشنسبوس الثالث الموجهة الى هذا البطريرك واساقفته وشعبه مؤرخة سنة ١٢١٥ ومناقضاً للراي العام بان هذا البطريرك شهد المجمع اللاتراني الرابع سنة ١٧١٥ فيضطر لذلك المعلم رشيد وكل من طالع الحط المذكوركما اضطررنا نحن الى القول ان في التــاريخ زلة قلم اي عوضاً عن ان يكتب سنة ١٤٩٠ لاسكندر التي توافق سنة ١١٧٩ كتب ١٥٩٠التي توافق سنة ١٢٧٩ ومن الواضح ان هذا الزلل في تاريخ السنة لا يبطل صحة الخبر ولا يجعله كاذباً ويحق الاعتماد عليه ولا يكون ذلك بمثابة دفع الحقيقة بالشك كما إ فال المملم دشيد واذا طالعت ما دونته قبلاً في هذا الكتاب عن هذا الحط وادميما. علمت كم ازال هذا الحط من الاشكال وكم بين من الغموض وكان الاؤلى بالمعلم دشيد الاعتماد على ذلك

انتقد المعلم دشيد ايضاً ترجيحنا ان مقتل البطريرك جبرائيل من حجولا كان سنة ١٢٩٦ سندًا الى ادلة ذكرناها في كتابنا تاريخ سورية فيجلتها شهادة الملامة البطريرك الدويهي عن النسخة التي ذكر ترجمتها لاكويان في المنسرق المسيحي فعال المملم رشيد أنه لا يمكمه أن يوافقنسا على ذلك لثلاثة ادلة اولها ما ذكره الدويهي نقلاً عما كتبه المطران يعقوب من اهدن ان ملك قبرس غزا الاسكندرية فغضب السلطان وةبض نائبه في دمشق على روساء البيعة وسجنهم ايس الا وكل يرى ان كلام المطران يعقوب هذا حجة على المعلم رشيد لا حجة له فقتل البطربرك اهم من حبس الاساقفة فلوكان مقتل البطريرك تلك السنة اي سنة ١٣٦٧ ذكره المطران يعقوب لا محالة والامران اي القبض على الروساء ومقل البطريرك كانا بموجب قوله نفسه في سنة واحدة ودليله الثناني ان البطريرك الدويهي ذكر في تاریخه مقتل البطریرك سنة ۱۳۶۶ وان هذا تصحیح لما قاله في كتابه دد الهم عن الموارنة من أنه ما استطاع أن يعرف في أي سنة كان البطرك لويًا من بنهران والبطرك جبرائيل حجولا وهذا الدليل باطل ايضاً لان قول الدويهي انه ما استطاع ان بلم في اي سنة كان البطريرك جبرائيل من حجولا هو نص صربح واما فوله في أريخه سلسله البطاركة ان مقتله كان سنة ١٣٦٦ فالروايه له مختلفه ونمي النسخة التي اعتمد عليها لكويان ان استشهاده كانسة ١٢٩٦ ونحن نعتند ان هذه النسخة اصح واسلم من التحريف لقربها من عهد المؤاف وتداولها بايدي عاماء مشهورين ولم يكن للمعلم رشيد أن يأتي بهذا الدايل أو يحجبا به قبل أن سن معنيل سخة الدويهي التي بيده على كل ما هو سواها وانما هذ هو ما صبح به المول ا أنه دفع الحقيقة بالشك ثم أن الدويهي لم يشر أنه أصلح بروايته في سلسلة البطاركة ثما كان كتبه في دد النهم بل ذلك تخمين من المعلم رشيد فقط فلا يعول عليه هذا وقد وأينا مؤلف كتاب سورية المقدسة نص صريحاً على إن مقتل هذا البطريرك كان سنة ١٢٩٦ واعتمدنا شهادته في ترجيحنا ذلك

ودليله الثالث ان السمعاني عند ذكره كتاب المطران جبرائيل القلاعي الذي يقال فيه ان مقتل البطريرك كان سنة ١٣٦٦ لم يخطئه فهذا باطل ايضاً لان السمعاني ذكر هذا الكتاب في فهرست الكتب المعلق في آخر المكتبة الندقية فلا مجال للتخطئة في فهرست الكنب فلا ينتج من ذلك شيء

ولا يسعنا الا ان نذكر استطرادًا انسا لا نصوب كلام المعلم رشيد الظاهر من الحكم على البطريرك يعقوب عواد بمجرد شهادة بعض خصومه فلا يقضي بشهادة الخصوم على احد وباولى حجة على بطريرك شهد الكرسي الرسولي بان حطه عن بطريركته كان ظلماً وعدواناً فهذا ما اردنا ان نضمه الى هذا الذيل محافظة على الحقائق لا مباراة لابن عزيز عندنا ونشي على اجتهاده بنشر كتب علامتنا البطريرك اسطفانوس الدويهي



To: www.al-mostafa.com